# أعيان بعصر وأعوان نصر

لصلاح (لدين خليل بن ايبك الصفدي ترفي ٧١٤ه

ط تقق

الدكتورعلي أبو زي

الدكتورمحت موعد الدكتورمحمو الممحمد

4 ...

قدم له مازن عبد القادرالمبارك الحزء الرابع

دَارُ ٱلفِظِيِّرِ رَسُونَ أَسُورِيَةً

كَارُأُ لَفِطِيْ رَالْمُغُاصِرُ بِسِيرُونَ - بِسِنَان

الدكتورنبيل توعث

الرقم الاصطلاحي: ٤-١١٥٠,٠١١

الرقم الدولي للسلسلة: 8-494-494 ISBN: 1

الرقم الدولي : ISBN: 1-57547-498-0

الرقم الموضوعي : ٩١٠

الموضوع: التراجم والسير والأنساب

العنوان: أعيان العصر وأعوان النّصر

التأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصَّفدي

التحقيق: د. على أبو زيد، د. نبيل أبو عمشة،

د. محمد الموعد، د. محمود سالم محمد

قدم له: مازن عبد القادر المبارك

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق

التنفيذ الطباعي: المطبعة العلمية - دمشق

عدد الصفحات: ٦٨٦ ص

قياس الصفحة: ٧١×٢٥٠سم

عدد النسخ: ٢٠٠٠ نسخة

#### جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من

#### دار الفكر بدمشق

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ص. ب: (٩٦٢) دمشق - سورية برقياً: فكر

فاكس ٢٢٣٩٧١٦

هاتف ۲۲۱۱۱۲۲، ۲۲۳۹۷۱۷

http://www.fikr.com/

E-mail: info @fikr.com







أعيان عصروأعوان بضر

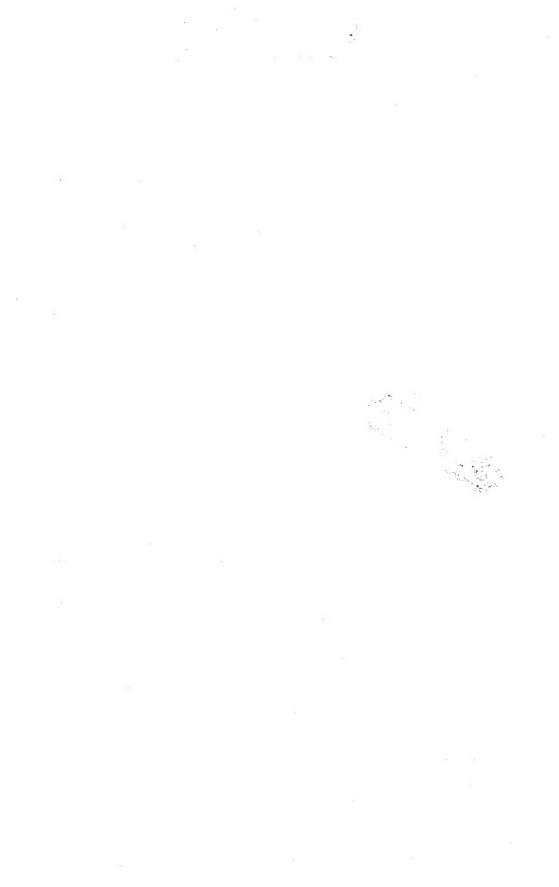

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### وهو حسبي ونعم الوكيل

قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العَلاَّمَة نادرة الزمان أبو الصّفاء صلاح الدين خليل الصفدي ، مَتَّع الله العالمين بطول بقائه آمين (١) .

# حرف الغين

# ١٣٢٥ - غازان بن أرغون بن أبغا\*

ابن هولاكو بن تولى بن جنكزخان ، السلطان الكبير والقان الجليل إيلخان ، معز الدين .

كان من أجل ملوك هذا البيت وأعظم مَنْ رَكِبَ ظهرَ أدهمَ أو امتطى صهوة كُمَيْت . جزء أعظم مِنْ كلّهم ، وواحد في موازنة جُلّهم ، رابط الجأش ، ضابط السياسة والانتعاش ، خبيرا بالحروب وتدبيرها ، وهلاك أعاديه (٢) وتدميرها .

وكان أَشْقَرَ ربعة خفيف العارضين واللحيه ، غليظ الرقبة ، كبير الوجه ، عليه من المهابة حلية وأيّ حليه :

<sup>(</sup>١) هذه القدمة خلت منها (أ) ، (ط).

<sup>\*</sup> تاريخ أبي الفداء : ٥٠/٤ ، والبداية والنهاية : ٢٩/١٤ ، وفوات الوفيات : ٩٧/٤ ، والدرر : ٢١٢/٣ ، والشدرات : ١٩/١ ، وقد خلا الأصل من ترجته ، وأثبتناها عن (أ) .

<sup>(</sup>٢) (ط): «أعدائه».

يمد يمديمه في المفساضة ضيغم وعينيمه من تحت البرّتكمة أرقم (١)

لَمّا ملك أخذ نفسه في الملك مأُخَذَ جنكزخان ، ودوّخ البلاد والأقطار وأخذ مَن أدّى الأمانة ومَنْ خان . وكان لا يعفّ عن الأموال و يعف عن الدماء ، و يودّ لعلوّ همّته أن يملك (٢) ما تحت السماء .

وكان يؤثر أن يَظْهَر العدلُ عنه ، ويود لو تمكن منه ، ولذلك تسمّى « محود » ، يريد به (۱۳) نور الدين الشهيد . وينتمي إلى تقليد أفعاله في القريب والبعيد ، فما تمسّك من ذلك إلا بأقصر سبب ، وحَكَى ولكنْ فاته الشَّنَبُ . هذا في بلاد أذربيجان والعراق ، وما ضُرب فيه له خام أو امتد رواق ، وأما الشام فإنه مُني من مغوله بالداء العضال ، ورّمِي من جبّاريهم بما يُرمى به الغرض من النبال في النّضال ، وسلّم الله منهم بعض السلامة ، ولطف بأهله إلا من أسروه فيا سرّوه أو جرّعوه حامه . ولكن لمّا عادوا(١٤) في الواقعة الثانية أخذ الله بالثأر لنا ﴿ فهل ترى لهم من باقية ﴾ (٥) :

وإن كان أعجبكم عـــامُكم فعُـودا إلى حِمْصَ في قـابـل فـان الحسام الخضيب الـذي قُتلتم بــه في يــد القـاتـل

والذي أعتقده أنه من حين ظهر جنكزخان ما جرى للمغول بعد واقعة عين جالوت ولا إلى يومنا مثل واقعة شَقْحَب<sup>(١)</sup> ، كادت تأتي على نوعهم فناء ، فإن الموت أهّل بهم ورحّب ، وما نجا منهم إلاّ من حصّنه الأجل ، أو اختار الأسرَ لِمَا وجد من (٧) الوجل .

<sup>(</sup>١) كذا في (أ)، (ط)، (ق).

<sup>(</sup>٢) (ط): «لوملك».

<sup>(</sup>٣) ليست في (ط).

<sup>(</sup>٤) (أ): «عاد »، وأثبتنا ما في (ط)، (ق).

<sup>(</sup>٥) الحاقة : ٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٦) سنة ( ٧٠٢ هـ ) ، انظر : البداية والنهاية : ٢٥/١٤ ، وتاريخ أبي الفداء : ٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) ليست في (ط).

ولم يزل غازان على حاله إلى أن ... (١) وصلت إليه يدّ سواء عندها البازي الأشهب والغراب الأبقع .

وتوفي في ثاني (٢) عشر شوال سنة ثلاث وسبع مئة ، ببلاد قزوين ، وحُمل إلى تربة بد « شم » ظاهر توريز ، والعوام يسمون هذا المكان : الشام ، وهي تربة اشتملت على عمارة جليلة .

وظاهر توريز يشتمل على ثلاث مدارس: للشافعية وللحنفية وللحكماء أن ، وعلى مارستان وجامع وخانقاه ، ورصد للكواكب ، وخزائن للكتب ، ودار مضيف ، وأوقاف ذلك تغل في السنة نحو خمس مئة ألف دينار رائج ، والرائج ستة دراهم ، والدرهم نصف وربع كاملي . وكان النظر في ذلك للخواجا رشيد (٥) وأولاده .

واختلفت أخباره (٦) على البلاد الإسلامية (٧) ، وخبط القُصَّاد فيها تخبيطاً كبيراً . واشتهر أخيراً أنه سُمّ في منديل تمسَّحَ به بعد الجماع ، فتعلّل مُدَّةً ومات .

وكان الشيخ علاء الدين الوداعي \_ المقلم ذكرُه \_ تلك الملة في البيرة ، فكتب مطالعة عن نائبها إلى السلطان الملك الناصر محمد ، وكتب فيها :

قد مات قازانُ بلا مِرْيَةٍ ولم يَمْتُ في الحِجَجِ الماضيَة بل شنّعوا عَنْ موته فانثنى حيّا ولكنْ هذه القّاضيَة

فكتب الجواب إلى الأمير سيف الدين طوغان نائب البيرة شيخنا العلامة

<sup>(</sup>١) كذا بياض في (أ)، (ط)، (ق).

<sup>(</sup>٢) (أ): «ثامن »، وأثبتنا مافي (ط)، (ق) والدرر.

<sup>(</sup>٣) (ط): «عمارة جليلة ظاهر توريز، وتشتمل .... ».

<sup>(</sup>٤) (ط): « والحكاء ».

<sup>(</sup>٥) هو رشيد الدولة ، فضل الله بن أبي الخير ، ستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٦) : « أجناده » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٧) (ط): « الشامية » -

شهاب الدين أبو الثناء محمود \_ رحمه الله تعالى \_ : ووقفنا على البيتين اللذين نُظها في [ وَصْف ](١) حال قازان ، وتحقُّق مَوْتِهِ بعد اختلاف الأخبار فيه ، والجواب عنها :

مـــات من الرعب وإن لم تكن بموتــه أسيافنــا راضيــه وإنْ يفتها فأخوه إذا رأى ظباها كانت القاضية

وللوداعي - رحمه الله تعالى - في موت قازان عدة مقاطيع منها مانقلته من خطه:

يكابرُ فيــه بــالخــديعــة والمكر ويحلف أني قــــد شَبعْتُ مِنَ القَبْرِ لقد مات قازانٌ فويلٌ منافق ولم يَبْـــقَ إلاّ أن يجيء بنَفْــــــه ونقلت منه أيضاً له:

قَـزَانـاً وأَوْحَتُهُم شيـاطينهم وَحُيـا وأصبح فيها لايموت ولا يحيا

وكم يجعل القصّادُ حيّا وميتا إلى أن قضي نحبــا وصــار إلى لظي ونقلت منه أيضاً له مضنا:

ثــارت بقُصّــادكم بين الــورى الفِتَنُ ثمّ انتفضت فيزال القُطْن والكَفَنُ قد قال غازان ياللسلمين لَقَد عُ كم قد نُعيت وكم قد مت عندكم

وكان جلوس غازان على تخت الْمُلكِ في سنة ثلاث وتسعين وست مئة . وحسِّن له نائبُه نوروز(٢) الإسلام ، فأسلم في سنة أربع وتسعين ، ونثر الفضة والذهب واللؤلؤ على رؤوس الناس ، وفشا بذلك الإسلام في التتار . وكان (٢٦) صاحب العراقين وخراسان وفارس والجزيرة وأذربيجان والروم .

زيادة من ( ط ) ، ( ق ) . (1)

ستأتي ترجمته في موضعها . (٢)

<sup>(</sup> ط ) : « وكان هو » .

قال العز الإربلي الطبيب (۱) ما معناه : إن غازان لما ملك استَضَافَ نساء أبيه إلى نسائه [على ياسا (۲) المغول في ذلك ، وكان مُغْرىً بحبّ بلغان خاتون دون نسائه ] (۱) ، وهي أكبر نساء أبيه ، فلما أسلم قيل له : إن الإسلام يفرق بينك وبينها ، لأنه لا يَجُوز في دين الإسلام أن ينكح الرجل ما نكح آباؤه من النساء ، فَهَمَّ بالرّدة إلى أن أفتاه بعض العلماء بأن أرغون أباه كان كافراً . وكانت بلغان خاتون معه سفاحاً والحرام غَيْرُ محرّم ، فيجوزلك أن تنكحها ، فَسُرَّ بذلك ، وعقد عَقْد نكاحه عليها ، وثبت على الإسلام ، ولولا ذلك لارتد . قال : ولاموا مَن أفتاه ، فقال : إنما قلت ظاهر الشرع ، وإن تسهّلْتُ فالتسهّل (٤) في ارتكاب غازان بحرّم واحد وأسهل من أن يرتد كافراً ، ويَنْتَصِبَ لمعاداة الإسلام وأهْلِه . فاستُحسن ذلك من قوله ، وعُرف فيه حُسْنُ قَصْدِه .

وكان غازان يتكلم بالتركية والمغلية (٥) والفارسية ، ولكنه ما يتكلم بها إلا مع الخواجا رشيد وأمثاله من خواصِّ حَضْرَتِه ، ويفهم أكثر ما يقال قدّامه بالعربي ، ولا يظهر أنّه يَفْهَمُه تعاظماً لأجل ياسا جنكزخان الخالصة . ولمّا ملك أخذ نفسه بطريق جنكزخان ، وأقام الياسا المغولية ، ورتّب الأرغوجية لعمل (١) الأرغو وأن يلزم كل أحد قَدْرَه ، ولا يتعدى طَوْرَه ، وأن يكون الآغا آغا والأيني أيني ، وصرف همّته وعزيته إلى إقامة العساكر وسدّ الثغور ، وقصَدَ الأعداء في الأطراف ونفّذ البراليغ (١) والأحكام بعارة البلاد والكف عن سفك الدماء وتوفير أهل كل صنعة على عملها ليكثروا

<sup>(</sup>١) حسن بن أحمد بن زفر ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) كلمة مغولية تعني ههنا القوانين ، وقد سلفت الإشارة إليها .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط) ، (ق) .

<sup>(</sup>٤) في (أ): « فالتسهيل » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط) .

<sup>(</sup>٥) (ط): « يتكلم بالمغلية ».

<sup>(</sup>٦) (ط): « بعمل ».

<sup>(</sup>٧) جمع بُرْلُغ ، وهو المرسوم .

وتعمر البلاد كما كانت في [أيام] (١) الخلفاء \_ رضوان الله عليهم \_ والملوك الخوارزمية وغيرهم . إلا أنه كان مع شجاعته وحزمه ورأيه مبخّلاً بالنسبة إلى ملوك بيته .

قال القاضي شهاب الدين بن فضل الله [علي إن شيخنا] (٢) شمس الدين الأصفهاني حدّثني [عنه] أنه أجاز خواجا رشيد على كِتَابِ صنّفه باسمه ألف ألف دينار، أخذ (٤) بها عِقاراً (٥) خراباً كان يساوي أضعاف ذلك، ثم عرّه بجاهه، فتضاعفت قيمته.

قلت: مثلُ هذا لا يُعَدُّ كَرَماً ، لأن هؤلاء الملوك عطاؤهم لخواصهم ومَن يقرّبونه ويجبّونه ليس بقياس ولا على قاعدة مطَّرِدَة ، فإن السلطان الملك الناصر محمد كان يعطي خواصه مثل بكتر الساقي وقوصون وبشتاك والحجازي ويلبغا أضعاف هذا العطاء (۱) ، وهذا الخواجا رشيد لم يكن عند قازان أحد في محلّه ولا في رتبته لأنه كان لا يثق إلا به ، وهو جليسه وأنيسه ونديه (۷) وطبيبه وطبّاخه ، فلا يأكل إلا من يده أو من أيدي أولاده ، وكانوا يطبخون الطعام له في قُدورِ فضة ، ويغرفونها في الطّياسي الذهب والجفانات (۸) الذهب ، ويحملونها بأنفسهم إليه ، ويقطع له خواجا رشيد ويلقمه بيده . وكان بيد خواجارشيد على هذه الوظيفة مغل بَلدَيْن ، إلى غير ذلك من الأرزاق الواسعة ، وكان يطلعه من أسراره على ما لا يطّلع غيره عليه .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) ، (ق).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) (أ): «أخذتها»، وأثبتنا ما في (ط). وفي (ط): «عقاراً كان ...».

<sup>(</sup>٦) (ط): «أضعاف ذلك».

<sup>(</sup>٧) ليست في (ط).

<sup>(</sup>٨) (ط)، (ق): « والخناقات ».

وكما استقر غازان وثبتت قدمه قطع الراتب [ عن ] (١) كاز خاناه السراي وجمامِعِهم بتوزير وما<sup>(١)</sup> كان لهم من قديم الزمان ، فجاءته رُسل ملك السراي وقالوا له : خرجت عن الياسا ، فردّهم أقبح رد ، وقال : الياسا ما أقرره أنا ، ويكفيكم (٢) سكوتي عنهم .

قال نظام الدين يحيى بن الحكم (٤) : إن هولاكو لمّا فتح البلاد لمنكوقان نزّل نفسه منزلة النائب له ، لا يخرج له عن أمر ، فبعث يقول له : إن بركة آغا يعني ملك السراي ليس في بلاده صنّاع ولا لها كبير دخل ، ويحتاج هو وعسكره إلى قماش فتكون له مراغة وتوريز ، فسَلّمها إلى نواب بركة ، فعمّروا بها كازخاناة لاستعال القماش ، والكازخاناة عندهم بمنزلة دار الطراز (٥) [ عندنا ] ، وبنوا لهم جامعاً وظف له وظائف ، وكتب عليها اسمه . ثم كانوا فيا بعد يُجرون للكازخاناة والجامع بعض خراج مراغة وتوريز ، فقطع غازان ذلك رأساً ، والجامع والكازخاناة إلى الآن باقيان (١) ، وعليها اسم بركة .

ثم إن قازان بعد ذلك تسمى بالقان [ وأفرد ] (۱) نفسه بالذكر في الخطبة (۱) وضَرب السكة باسمه دون القان الأكبر ، وطرد نائبه من بلاده ، ولم يسبق قازان إلى هذا أحد من آبائه . بل كان هولاكو وجميع من جاء بعده لا ينزلون أنفسهم إلا منزلة [ نواب ] (۱) القان الأكبر ، ولا يُسمّى أحد منهم بالقان ، وإنما يقال السلطان فلان ،

<sup>(</sup>١) زيادة لعل السياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٢) (أ)، (ق): (ما)، وأثبتنا ما في (ط).

<sup>(</sup>۲) (ط)، (ق): «ويكفيهم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الحكم » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، وهو يحيى بن عبد الرحمن الجعبري ، نظام الدين المعروف بابن النور الحكم ، توفي بعد السبعين والسبع مئة . الدرر : ٤١٧/٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ه</sup>) زيادة من (ق) ، (ط).

<sup>(</sup>٦) (ط): «هما باقيان ».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ق) ، (ط) .

<sup>(</sup>A) (ط): « بالذكر والخطبة » .

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ق)، (ط).

والسكّة والخطبة للقان الأكبر دونهم ، وإنْ ذكر لأحد منهم اسم ، ذُكر على سبيل التبع ، وإن كانوا مُلاّك البلاد وحكامها ، ولهم جباية الخزاج ، وإليهم العقد والحل والولاية والعزل .

وقال قازان لمّا طَرَد نائب القان : أنا أخذت البلاد بسيفي ، ما أخذت الأبلاد بسيفي ، ما أخذت الأبكار بعنكزخان ولا بأحد . ولا $^{(7)}$  يجسر أحد على مراجعته . ولهذا لا يقال ذهب هولا كي ولا أرغوني ، وما يقال إلا ذهب قازاني وذهب خربندي وذهب بوسعيدي .

قال القاضي شهاب الدين بن فضل الله: قال لي الأمير سيف الدين ظهير بغا وحمه الله تعالى \_: المغل تقول: « من رأى غازان مافاتته رؤية جنكزخان » . ثم قال: مات مُلْكُ المغلِ من (٢) بعده . قال: فحكيت ماقاله للأمير سيف الدين أيتمش الناصري ، وكان أعرف أهلِ زمانه بأحوال المغل ، فقال: لا أخطأ إلا مَنْ رأى غازان مافاتته رؤية جنكزخان ، وما مات ملك المغل بعد غازان ، وإنما مات ياسا المغل .

قال : وقال لي ظهير بغا : كان غازان إذا اشتد غضبه ، وهو جائع أكل ، أو هو بعيد العهد بالنساء جامع ، وتشاغل عن غضبه بهذا وأمثاله . وكان يقول : آفة العقل الغضب ، ولا يصلح للملك أن يكون في عقله آفة (3) .

وقال : كان غازان إذا غضب خرج إلى وسيع الفضاء (٥) ، ويقول : الغضب إذا خزنته ازداد ، وإذا صرفته تصرف .

<sup>(</sup>١) (أ)، (ق): « ماأخذته »، وأثبتنا ما في (ط).

<sup>(</sup>۲) (ط)، (ق): «ولم».

<sup>(</sup>٣) ليست في (ط).

<sup>(</sup>٤) (ط): «غضبٌ وآفة».

<sup>(°) (</sup>ط): « وسع من الفضاء ».

وقال: كان يقول: الْمُلك بلا رجال، شجرة بلا أغصان، والملك بلا مال، شجرة بلا غر، والملك بلا سلاح، شجرة بلا ورق، والملك بلا إحسان، شجرة بلا فيء.

وقال : رُمي بعض أولاد القانات بابنه ، فقال الناس : ابن قان يكون بهذا (١) ، كيف يتفق هذا ؟ فقال لهم غازان : ما العنب منه خَمْرٌ وِخَلٌ !

وقال: ركب قازان يوماً فرساً، فلَعِبَ به، فقال له (٢): معذور أنت، محمود غازان فوقك. فوقع عنه، فقال: لولا وقوع المطرعلى الأرض ماطلع النبات. انتهى.

وضَرَب غازان في مدة مُلكه سبع مصافّات ، منها ماحضره بنفسه ، ومنها مالم يحضره (٢) ، فأولها المصاف الذي بينه وبين نوروز بن أرغون آغا ، وكان هذا نوروز قد سعى لغازان حتى ملك ، ثم وقع في خاطره أنه آن خروج المهدي ، وأنه هو يكون المهدله ، فاستحال على غازان ، وخرج غازان لقتاله ، واستعان نوروز بالأكراد اللوّ ، فانتصر غازان ، وهرب نوروز إلى أقاصي خراسان ، ثم لجأ إلى قلعة ، فأمسكه صاحبها وقطع رأسه ، وجهّزه إلى غازان ، فأنكر عليه غازان ، وقال : كان قَتْلُ هذا إلى ماهو إليك ، ثم إنه قتله به (٥) .

والمصاف الثاني مع اللو الأكراد ، لكونهم قاموا مع نوروز ، فكَسَرهم كسرة عظيمة أبيعت فيها البقرة الفتيَّة السمينة بخمسة دراهم ، والرأس الغنم بدرهم ، وأبيع الصّبي البالغ الحسن الصورة باثني عشر درهماً .

<sup>(</sup>۱) (ط.): «أين كان يكون هذا».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ط).

<sup>(</sup>٣) (ط): « منها ماخصة .... مِالم يخصه » .

<sup>(</sup>٤) (ط): «غازان»، سهو.

<sup>(</sup>٥) (ط): « وقتله به ».

قال الإربلي : وقُتل في هذه الواقعة أُوّلاً وآخراً خمسون ألفاً .

والمصاف الثالث كان مع عرب البطائح وواسط ، وكانوا قد ملّكوا عليهم شيخا منهم يُدعى عمران ، وكان قد حاربه عز الدولة بن بويه عدّة نُوَب ، ولم ينتصف منه .

وللصاف الرابع والخامس والسادس بالشام ، نوبة حمص ونوبة الأطراف ونوبة شقحب ، فانتصر في الأولى ، ومَلَك الشام مدة أربعة أشهر ، وفي الثانية طلع رأساً برأس ، وفي الثالثة كانت الكسرة على جيشه .

والمصاف السابع كان من أهل كرمان بعد حصارها ونهب أموالها ، وعفّ عن الدماء في الذراري (١) والنساء .

ولم يَصْدع حصاة قلبه ولا فل عرش قواه مثل نوبة شقحب ، فإنها أماتته بغبنه غبنا (٢) ، وكانت بغير رأيه ، لأنه جهز قطلوشاه بالعساكر ليغير بهم على حلب والأطراف ، وأمره ألا يعدي (٣) حص ، فلمّا جاء إلى البلاد وجد عساكرها قد تقهقرت قدامه ، والبلاد خالية ، وليس للجيوش ولا للسلطان في الشام خبر ، فظن أن كسرتهم نوبة حص مابقي لها خبر ، فجاء إلى دمشق ، ومرّ على ظاهرها وجرّه الطمع إلى مصر ، لعلّه يملك لفازان مملكة الإسلام . فأنجز الله وعده ، ونصر حزبه . ولمّا رجع قطلوشاه شَتَمه وضربه وأوقفه يوماً في الشمس وحملها غازان على نفسه ، فلم تتطاول به الأيام حتى مات .

وقيل : إن بلغان خاتون سمّته في منديل عقيب نكاحها .

قال القاضي شهاب الدين : ولم يصح هذا ، وإنما هذا شيء ادعته يَلَقُطُو بنت

<sup>(</sup>۱) (ط): « وعف عن الذراري ».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «غَمَا »، وأثبتنا ما في (ق)، (ط).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «ألا يتعدى»، وأثبتنا مافي (ق)، (ط).

أبغا (۱) ، ومشت به إلى ملوك الإسلام ، وكانت تكاتبهم ، وادّعت أنها حسّنت ذلك لبلغان خاتون ، لأن بلغان خاتون كان لها أرب لم تخل فيه من هوى ، وكانت تخافه ، فقالت لها : أمرك ما بقى يَخْفَى ، فعاجليه و إلا فروحك رائحة .

قال الإربلي : وكان غازان له نظر في عواقب الأمور وخبرة تامَّة بتدبير الملك ، وكان يلتحق في أفعاله بجده الأكبر هولاكو ، ولم يكن فيه ما يشينه ، غير أنه كان مبخّلاً ، لكن كانت هيبته قوية ، وكان الرعايا في أيامه آمنين .

قلت: وخُطب له على منبر دمشق في يوم الجمعة رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وست مئة بحضور اللغل ، ودُعي له على السدّة ، وقرئ مرسوم بتولية قبحق نيابة دمشق (٢) .

وكان قد كتب غازان لأهل دمشق فرمانا بإشارة الأمير سيف الدين قبجق ونسخته :

بقُوَّةِ الله تعالى ، ليعلمُ أمراء التومانات والألوف والمئات وعموم عساكرنا من المغول والتتار والأرمن والكُرج وغيرهم بمِنَّ هو داخلٌ تحت طاعتنا أنّ الله سبحانه وتعالى لما نور قلوبنا بنور الإسلام ، وهدانا إلى ملّة النبي عليه السلام ﴿ أَفَنْ شَرَحَ اللهُ صدرَهُ للإسلام فهوَ على نُوْرٍ من رّبّهِ فويلٌ للقاسية قلوبُهُم مِنْ ذكر اللهِ أولئكَ في ضَلال مبين ﴾ (٢) ولمّا سَمِعْنَا أنّ حكّام [ مصر والشام خارجون عن طرائق الدين غير متثلين بأحكام] الإسلام ناقضون لعهودهم ، مخالِفُون لمَعْبُودهم ، حالفون بالأيمان الفاجره ، طالمون في (٥) أحكامهم المتغايره ، ليس لديهم وفاءً ولا ذمام ، ولا لأمورهم التئام ولا ظالمون في (٥) أحكامهم المتغايره ، ليس لديهم وفاءً ولا ذمام ، ولا لأمورهم التئام ولا

<sup>(</sup>١) هي عمّة غازان ، ستأتي ترجمتها في موضعها .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٨/١٤ ، وستأتي ترجمة ( قبجق ) في موضعها .

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٢٢/٣٩ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ط) ، (ق).

<sup>(</sup>o) في الأصل: « من » ، وأثبتنا ما في (ط).

انتظام ، وكان أحدهم ﴿ إذا تولّى سَعَى في الأرضِ لِيُفْسَدَ فيها و يَهْلِكَ الْحَرْثَ والنّسلَ والله لا يُحبُّ الفَسَادَ ، وإذا قيلَ له اتقِ الله أخذته العِزّة بالإثم ، فحسبه جَهَنّم ولبئس المهاد كُ (١) ، وشاع الخبر أن شعارهم الحيف على الرعية ، ومد الأيدي إلى حريهم وأموالهم بالأذيّه ، والتخطي عن جادة العدل والإنصاف . وارتكابهم الجور والاعتساف (١) ، حَمَلَتْنَا الحميّة الدينيّة والحفيظة الإسلامية على أن تَوَجَّهْنا إلى هذه البلاد ، لإزالة العدوان والفساد ، مستصحبين الجمّ الغفير من العساكر ، ونَذَرْنَا على أنفسنا إنْ وفَقنا الله تعالى بحوله وقوَّته لفتح البلاد ، أنْ ذُريل عَنْ أهلها العدوان والفساد ، متثلين الأمر الإلهي المطاع ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء في العباد ، متثلين الأمر الإلهي المطاع ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء في القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم والإحسان وإجابة إلى ماندب إليه الرسول عليه السلام : المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه عين الذين يعدلون في أحكامهم وأهليهم (١) .

وحيث كانت طوّيتنا<sup>(٥)</sup> مشتملة على هذه الطوية الجميلة والنذور الأكيدة ، مَنَّ الله سبحانه وتعالى علينا بتبلّج تباشير النصر المبين ، وأتمّ علينا نعمته ، وأنزل علينا سكينته ، فهزمنا العدّة (٢) الطاغية ، والجيوش الباغيه ، ففرقناهم أيدي سبا ﴿ ومزّقناهم كل ممزّق ﴾ (٧) ، حتى ﴿ جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا ﴾ (٨) . فازدادت صدورنا انشراحاً للإسلام ، وقويت نفوسنا بحقيقة الأحكام ،

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۰۵/۲ ، ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٢) (أ): « والإعساف » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط) .

<sup>(</sup>۳) النحل : ۹۰/۱٫٦ .

<sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح مسلم ، في الإمارة : ١٤٥٨/٣ ، رقم ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) (ط): «طريقتنا».

<sup>(</sup>٦) (ط): « فقهرنا العدق».

<sup>(</sup>۷) سبأ: ۱۹/۳٤ .

<sup>(</sup>A) الإسراء: ١١/١٧.

منخرطين في زُمْرَة مَنْ حُبّب إليه الإيان ، فوجب علينا رعاية تلك العهود الموثقة والنذور المؤكّدة ، فصدرت مراسمنا العالية أن لا يتعرّض أحدّ من العساكر المذكورة على اختلاف طبقاتهم بدمشق وأعمالها وسائر البلاد الشامية ، وأن يكفوا أظفار التعدّي عن أنفسهم وأموالهم وحريهم وأطفالهم ، وأن لا يحوموا حول حماهم بوجه من الوجوه حتى يشتغلوا بصدور منشرحة وآمال منفسحة لعارة البلاد وما هم بصدده من تجارة وزراعة .

وكان في هـذا الهرج العظيم وكثرة العساكر تعرّض بعض نفر يسير إلى بعض الرعايا وأسرهم ، فقتلنا منهم ليعتبر الباقون ويقطعوا أطهاعهم عن النّهب والأسر وليعلموا أنّا لانسامح بعد هذا الأمر البليغ البتة ، وأن لا يتعرّضوا لأحد من أهل الأديان من اليهود والنصارى والصابئة ، فإنما يبذلون الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ، ودماؤهم كدمائنا ، لأنهم من جُملة الرعايا ، قال عليه السلام : الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم (۱) ، فسبيل القُضاة والخطباء والمشايخ والعلماء والشرفاء والأكابر وعامة الرعايا الاستبشار بهذا النصر الهني والفتح السني ، وأخذ الحظ الوافر من الفرح والسرور ، مقبلين على الدعاء لهذه الدولة القاهرة والمملكة الظاهرة .

وكتب بتاريخ خامس ربيع الآخر ، وقرئ هذا الفرمان في الجامع ، ونثر الناس عليه بعض دنانير وبعض (٢) دراهم .

ولما نزل قازان على دمشق دخلها الأمير سيف الدين قبجق ، وجلس بالعزيزية ، وكتب للناس أمانات من جهته ، وخُطب يوم الجمعة رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة [تسع و ] (٢) تسعين وست مئة بجامع دمشق لغازان ، وقرئ مرسوم بولاية قبجق

<sup>(</sup>١) انظر الجامع الصغير : ٩٥/٢ ، ومسلم في الإمارة (٣٠ ١٤٥٩/٣ ) برقم (٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) من ليست في ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ط ) .

لدمشق . وفي رابع عشري جمادى الأولى خرج جماعة من القلعة وكسروا الجمانيق التي للتتار بالجامع الأموي .

ودُقّت البشائر ، ورحل غازان عن دمشق بعدما أخذ أموالاً كثيرة وترك قبجق نائبا عليها ، وعنده قطليشاه ، ومعه جماعة من المغول .

قال الشيخ وجيه الدين بن المنجا<sup>(۱)</sup> وحمه الله تعالى و : المني حُمل من دمشق إلى خزانة غازان ثلاثة آلاف [ ألف  $1^{(7)}$  أو ست مئة ألف درهم سوى ما تمحّق من البراطيل والتراسيم و إنْ  $1^{(7)}$  شيخ المشايخ الذي نزل بالعادلية حصل له ما قيمته [ ست  $1^{(3)}$  مئة ألف [ والذي حصل للأصيل بن نصير الدين الطوسي مئة ألف  $1^{(0)}$  درهم والصفي السنجاري  $1^{(1)}$  ثانون ألفاً .

قلت : هذا خارج عمّا نهبه المغلل والأرمن للناس من الصالحية ومن المدينة وضواحيها ، ولعلّه يقارب هذا المقدار .

وفي سادس عشري جمادى الأولى ، نودي في دمشق بخروج الناس إلى البلاد والقرى والحواض ، وألا يُغَرّر أحد بنفسه . وفي سابع عشري رجب أعيدت الخطبة للملك الناصر محمد بن قلاوون على منابر الجوامع بدمشق (٧) .

<sup>(</sup>١) نقله في البداية والنهاية : ٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) و (ط) والبداية.

<sup>(</sup>٣) (ط): « وابن ».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) و (ط) والبداية .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ط) و (ق) والبداية .

<sup>(</sup>٦) في البداية : « السخاوي » ، تحريف ، انظر : الدارس : ٤٠٨/١ ، ٤٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) ههنا ينتهي ما بين أيدينا من نسخة (أ) ، وجاء في آخرها «تم الجزء الرابع من أعيان العصر وأعوان النصر ، مجمد الله تعالى وحسن توفيقه ، ويتلوه إن شاء الله في الخامس غازي بن داود بن عيسى » .

## ١٣٢٦ عازي بن داود بن عيسى بن محمد بن أيوب\*

الأمير الملك المظفر بن الناصر صاحب الكرك بن المعظّم بن العادل .

كان رجلاً جيداً كبير القدر محترماً مبجلاً ، عنده فضيلة وفيه تواضع .

قال شيخنا البرزالي : روى لنا عن خطيب مردا ، والصدر البكري . كان قد حج وزار القدس ، وقدم دمشق وأقام بها مدة ثلاثة أيام .

ثم إنه عاد إلى القاهرة فتوفي بها \_ رحمه الله تعالى \_ في ثاني عشر شهر رجب سنة اثنتي عشرة وسبع مئة .

ومولده في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين وست مئة بقلعة الكرك .

ودفن بالقرافة ، وصُليّ عليه بدمشق غائباً .

## غازي بن خطلبا\*\*

\_ 144

شهاب الدين الصرخدي ثم الدمشقي .

أخبرني من لفظه شيخنا أثير الدين قال: كان المذكور جنديّاً ثم تصوّف ثُمَّ اسْتُغل (١) بالقاهرة وتعدّل (٢) وقعد في الدكان يسترزق مع الشهود.

وأنشدني لنفسه بباب المدرسة الفاضلية :

فلولا حظوظُ النفسِ ما كنتُ في الهوى أسيراً وفي بَحر الهدوى أنت غـــارقُ دَع الكلَّ والإخلاصَ إن كنت خالصاً وإيّـاك والأوهـام فهي العَلائـقُ

الدرر: ٣١٥/٣ ، والشذرات: ٣١/٦ ، وذيول العبر: ٧١ ، والنجوم الزاهرة: ٣٢٤/٩ .

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>۱) في (ط): « اشتغل ».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط).

إذا ما نظرت الخلق بالحق لن ترى سوى الحق إنّ الكلّ بالحق ناطق وأيْنَ السوى والغيرُ إن كنت عارفاً سوى صور والسرّ في الكل فارق

## ١٣٢٨ - غازي بن عبد الرحمن بن أبي محمد\*

شهاب الدين الدمشقي <sup>(۱)</sup> الكاتب المشهور المجوّد .

كاتب كبتِ البروقُ وراءَه وَمَا لحقت غبارَه ، ولاَنشَقَتُ الرياضُ ريحانه ولا ملكت لللوك طُومَارَه . لحق الوَليّ التبريزي ، فكان الوليّ وَسُمِياً وهو وَليُه (٢) ، وخطّه تحت طبقته والوليّ عليّه .

وَكَتَب عليه جماعة من الكُتّاب وأَبْناء الرؤساء وأرباب الآداب ، وكان يدّعي أنه كتب على الحوليّ ، وأتى بما يخجِل الجواهرَ والأحجار .

ولم يزل إلى أن حقَّقَ الْمَوْتُ نَسْخَه ، وأوجب عَقْد الحياة فَسْخَه .

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الثلاثاء رابع عشر شوال سنة تسع وسبع مئة .

ومَوْلِدُه سنة ثلاثين وست مئة .

وكان قد أجاد قلم الرقاع ، وكان يُكتب الناس على طريق الولي التبريزي ويَسْتَحْسِنها ويقول : ما كتب أحد مثلة ، وكان يجلس في المدرسة العزيزيّة وَيكتب الناس فيها مدة خمسين سنة وقبلها مدة زمانية تحت مئذنة فيروز ، وكتب عليه عَامَّة من أجاد الخط في زمانه كشمس الدين محد بن أسد النجار (١) ونجم الدين بن

 <sup>\*</sup> تالي وفيات الأعيان : ١٢٧ ، والدرر : ٢١٥/٣ .

<sup>(</sup>١) ليست في (ط).

<sup>(</sup>٢) الولى: المطر بعد المطر.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن سليان بن حرة القرشي الدمشقى كتب للأمجد صاحب بعلبك .

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته في موضعها .

البصيص (۱) ، وابن الأخلاطي (۲) ، وغيرهم ، وإن كان ابن النجار قد كتب على ابن الشيرازي (۲) فإن أكثر انتفاعه إنما كان بالشهاب غازي ، وكان إماماً في التوفيق ومعرفته بالخط أكثر من كتابته باليد ، ولكنه كان في لسانه سَفَة وبَذَاءَة مع كل بنت شَفَه وغير ذلك .

وكان قَدْ سَمِعَ شيئًا من الحديثِ من ابن عبد الدائم ، وروى ، وسمع عليه الطلبة .

## ١٣٢٩ ـ غازي بن عمر بن أبي بكر\*

ابن محمد بن أبي بكر بن أيوب ، الأمير شهاب الدين أخو المعظم عيسى بن المغيث بن العادل بن الكامل بن العادل الكبير .

أجاز لي بخطه في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة بالقاهرة .

## ١٣٣٠ ـ غازي بن أحمد \*\*

الصَّدُر الكبير ، القاضي شهاب الدين المعروف بابن الواسطى الكاتب .

كان صدراً كبيرا ، ورئيساً (٤) تنقّل في المباشرات حتى صار وزيرا ، وعلا بكتابته وتدبيره محّلاً أثيرا ، إلا أنه ماكان يخلو من جَوْر ، وَمَيـل إلى تَنَقـل (٥) من طـور إلى طور ، وكانت لديه فضيله ، وأدبّ عنده منه نُكتّ جليله .

<sup>(</sup>١) موسى بن على ، ستأتي ترجمته .

 <sup>(</sup>٢) ويعرف بابن الخلاطي ، وهو : محمد بن نجيب بن محمد الكاتب ، ستأتي ترجمته في موضعها .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله ، ستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۱۲/۳ .

<sup>\*\*</sup> نكت المميان : ٢٢٤ ، وتالي وفيات الأعيان : ١٢٧ ، والدرر : ٢١٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) (ط) :« رئيساً » بلا واو .

<sup>(</sup>٥) (ط) :« من جَوْر وتنقّل » ب

وكتب الإنشاء بالقاهره ، وأبرز طروسه كالرياض الزاهره ، وكان خَطُّه كالوشي إذا حُبك ، والذهب الخالص إذا سُبك .

ولم يزل إلى أن أضر ، وقوبل بما أضر وأسَر ، حتى التحق بربّه ، وجرّه القبر إليه وضمّه بتربه .

وتوفي رحمه الله تعالى في ثامن عشرشهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشْرَة وسبع مئة . ومولده بحلب ، وكان من أبناء الثانين رحمه الله تعالى .

خدم بديوان الاستيفاء نائباً في حلب ، ثم خَدَم كاتب الجيش بها ، ثم إنه تَوجَّه إلى مصر وخدم هناك في جهات ، وحضر إلى حلب مستوفياً في دولة الظاهر بيبرس وصرف ، وعاد إلى مصر ورُتِّبَ بديوان الإنشاء . وكان يكتب خطاً حسناً ، رأيت بخطه نسخة ( المثل السائر ) في مجلدة واحدة في غاية الحسن .

ثم إنه ولي نظر الصحبة في الأيام المنصورية . ورافق الأمير بدر الدين بكتوت الأقرعي (١) سنة اثنتين وثمانين وست مئة والأقرعي مُشد الصحبة وصادرا الناس وعاقباهم ، ووصل أذاهما إلى القُضَاة .

ثم إنه ولي نظر حلب في الدولة الناصرية إلى سنة اثنتين وسبع مئة ، وَصُرِف ، ثم إنه ولي نظر الدواوين بدمشق ، ثم إنه صُرِف وأعيد إلى حلب وقد ضَعُف نظره جداً ، وتوفي بها رحمه الله تعالى في التاريخ المذكور .

وكان قد وصل من مصر إلى دمشق متولِّيَ النظر بها [ عوضاً ] (٢) عن شرف الدين بن مزهر (٢) في شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) (ت ۲۹۶)، الوافي : ۲۰۰/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في الدرر: « هرمز » ، تحريف ، وهو: يعقوب بن مظفر ، ستأتي ترجته في موضعها .

## ١٣٣١ ـ غازي بن قرا أرسلان بن ارتق\*

ابن غازي بن ألبي بن تمرتاش بن غازي بن أرتق ، اللك المنصور نجم الدين بن الملك المظفر فخر الدين بن الملك السعيد نجم الدين بن الملك المنصور ناصر الدين صاحب ماردين .

أقام في سلطنة ماردين نحو عشرين سنة ، وَليها بعد أخيه السعيد داود ، وولي بعده الأمير علي ولُقب بالملك العادل ، فبقي سبعة عشر يوماً ، ومات رحمه الله تعالى وولي بعده أخوه الملك الصالح شمس الدين بن الملك المنصور ، وكان المنصور رجلاً سميناً بديناً إذا ركب يكون خلفه محفّه دائماً خوفاً من تعب يحصل له ، فتكون المحفّة مهيأة ، ولما مرض أخرج أهل السجون وتصدّق .

وتوفي رحمه الله تعالى في تاسع شهر ربيع الآخر في سنة اثنتي عشرة وسبع مئة ، ودُفن رحمه الله تعالى عدرستهم تحت القلعة عند أبيه وأجداده ، رحمهم الله تعالى أجمعين ، وكان شيخاً في عشر السبعين (١)

## اللقب والنسب

♦ أولاد ابن غانم: جماعة ، منهم القاضي شمس الدين محمد بن سلمان بن حمايل ، وهو والد الرؤساء الإخوة: الشيخ علاء الدين علي ، وأولاده بدر الدين محمد وجمال الدين عبد الله ، ونجم الدين أحمد . والشيخ شهاب الدين أحمد وولده تاج الدين عبد الله وأمين الدين إبراهيم . والشيخ حسام الدين سلمان بن حسن . والشيخ بهاء الدين أبو بكر ، وولده شهاب الدين أحمد . والشيخ أبو الحسن عبد الله . وجمال الدين عمر بن محمد بن سلمان . وفخر الدين عثمان .

البداية والنهاية: ١٩/١٤، والدرر: ٢١٦/٣، والشذرات: ٣١/٦، وذيول العبر: ٦٩، والنجوم الزاهرة: ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>١) (ط): «التسمين»، تحريف.

- ☆ والغانمي : إبراهيم بن يونس .
- ☆ والغافقي : النحوي إبراهيم بن أحمد بن عيسى .
- ☆ الغالب بأمر الله : صاحب الأندلس إسماعيل بن الفرج .
  - ☆ ابن غاليه : المسند يوسف بن أحمد .
  - الْغُتْمِيّ : نائب الرحبة ، حسام الدين الحين .
- ☆ الغزي : بدر الدين حسن بن علي ، أخوه الحسين بن علي ، الشيخ محمد الْمُنَجِّم .
- الغرَّافي: إبراهيم بن أحمد بن عبد الحسن ، وتاج الدين علي بن أحمد بن عبد الحسن .
  - ﴿ ابن غَنُّوم : صدر الدين يوسف بن أحمد .
    - الغُوري : محمد بن الحسين .

#### ۱۳۳۲ - غنايم بن إسماعيل بن خليل\*

الشيخ الصالح أبو محمد التدمري الخواص بقرية راوية بقبر الست مِنْ غُوطة دمشق (١).

كان رجلاً مباركاً معروفاً بالصلاح والديانة من البيانيّة .

سمع من الشيخ تقي الدين بن الواسطي ، وكان عنده فهم ، وله شعر ، ويحفظ جملة من اللغة . وكان حسن الأخلاق ، أخبر باليوم الذي ، يموت فيه وصَدَق .

وتوفي رحمه الله تعالى في رابع عُشْرَي شهر شوال سنة أربع وعشرين وسبع مئة ، تجاوز الثانين .

الدرر: ۲۱۷/۳ ، وفیه : « غانم بن إسماعیل » .

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان .

#### حرف الفاء

## ١٣٣٣ \_ فارس بن أبي فراس بن عبد الله \*

الجعبري الحوائصي ، الشيخ الصالح المُعَمّر أبو محمد .

أجاز لي في سنة تسع وعشرين وسبع مئة بدمشق .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وسبع مئة .

#### النسب واللقب

♦ الفارسى: علاء الدين على بن بلبان .

الفاروثي : نصير الدين عبد الله بن عمر .

﴿ الفاتولة : عبد الله .

الفار الشطرنجى: أحمد بن محمد .

☆ الفارقي : جماعة منهم : سعد الدين سعد الله بن مروان .

﴿ الفارقي النحوي الكفري: سليان بن أبي حرب -

﴿ زين الدين الخطيب : عبد الله بن مروان .

الفاشوشة الكتبي: إبراهيم بن أبي بكر.

الفارغ الحموي : أمين الدين عبد الحق بن أبي علي .

<sup>&</sup>quot; الدرر: ٢١٩/٣، ووقع في الأصل: « ابن أبي فارس »، وأثبتنا ما في ( ط ) والدرر.

#### ١٣٣٤ ـ فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر\*

الشيخة المعمّرة الْمُسْنِدة العابدة ، أم محمد البطائحية البعلية ، والدة الشيخ إبراهيم بن القريشة (١) ، وقد تقدّم ذكره في الأباره .

سمعت ( صحيح البخاري ) من ابن الزبيدي ، وسمعت من العلاّمة الحصري ( صحيح مسلم ) .

وحدّثت في أيام ابن عبد الدائم ، وطال عمرها ، وروت الصحيح مرّات .

سمع منها شيخنا العلاّمة قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، وسراج الدين بن الكويك ، وتقي الدين بن أبي الحسن ، وابن شيخنا الذهبي  $^{(7)}$  ، وعدد كثير .

وتوفيت ـ رحمها الله تعالى ـ سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

ومولدها سنة خمس وعشرين وست مئة .

# ١٣٣٥ - فاطمة بنت إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر \*\*

المقدسيّة الصّالحية المعمّرة (٢) ، خاتمة أصحاب إبراهيم بن خليل ، وآخر مَنْ حَدّث بالإجازة في الدنيا عن محمد بن عبد الهادي (٤) ، وابن السروري (٥) ، وابن عُوّة (٦) ، وخطيب مردا ، وغيرهم .

الدرر: ۲۲۰/۳ ، والشذرات: ۲۸/٦ ، وذيول العبر: ٦٠ .

<sup>(</sup>١) في الدرر والشذرات : « القرشيّة » . وفي ذيول العبر : « القرشية » .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمّد بن عثان ( ت٧٥٤ ) ، وفيات ابن رافع : ٣١٦/١ .

<sup>\*\*</sup> وفيات ابن رافع : ٢٢٨/١ ، والدرر : ٢٢٠/٣ ، وذيول العبر : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) (خ): « الشيخة الصالحة المعمرة ».

<sup>(</sup>٤) في ذيول العبر: « عبد القادر » . ومحمد بن عبد الهادي بن يوسف المقدسي ( ت٦٥٨هـ ) . العبر : « ٢٠٩٥ مـ ) . العبر : « ٢٠٩٥ مـ ) . العبر :

أبو طالب تمام بن أبي بكر بن أبي طالب الدمشقي السروري ( ت ١٥٨ ) ، الشذرات : ٢٩٢/٥ .

<sup>(</sup>٦) عمر بن أبي نصر بن أبي الفتح الجزري ( ت٦٥٦ ) ، الشذرات : ٥/٠٨٠ .

توفيت رحمها الله تعالى في ذي القعدة سنة سبع وأربعين وسبع مئة (١) .

# ١٣٣٦ - فاطمة أم عبد الله\*

ابنة الشيخ الإمام المقرئ الحدث جمال الدين سليان بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن سعد الله بن عبد الله (٢) بن أبي القاسم الأنصاري الدمشقي .

كانت امرأةً صالحة ، وقفت وبرّت أهلها وأقاربها في حياتها .

قال شيخنا علم الدين البرزالي: روت لنا عن أكثر من مئة شيخ، منهم و بالسماع - الْمُسلَّم المَازِنِي (٢) ، وكريمة ، وابن رواحة . وبالإجازة المجد القزويني ، والحسين بن صَصْرَى ، والفتح بن عبد السلام ، والداهري (٤) ، وابن عُفيجة (٥) ، والحسن بن الجواليقي (٦) ، وأحمد بن النرسي ، وعبد السلام بن سكينة (٧) ، والحسن بن قُنيدة (٨) ، والأخوان ابنا الزبيدي (٩) وعبد اللطيف بن الطبري (١٠) ، ومحاسن الخزايني ، وشرف النساء بنت الأنبوسي (١١) ، وجماعة من البغداديين وغيرهم .

<sup>(</sup>١) توفيت عن أزيد من ثلاث وتسعين سنة ، كما في ذيول العبر .

الدرر: ۲۲۲/۳ ، والشذرات: ۱۷/٦ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق)، (ط).

<sup>(</sup>٣) المسلم بن أحمد بن علي المازني ( ت ٦٣١ ) ، الشدرات : ١٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفضل عبد السلام بن عبد الله بن أحمد ( ت ٦٢٨ ) ، السير : ٢٠٤/٢٢ .

<sup>(</sup>o) محمّد بن عبد الله بن المبارك البندنيجي ( ت٦٢٥ ) ، السير : ٢٨٠/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الحسن بن إسحاق بن موهوب بن أحمد ( ت ٦٢٥ ) ، السير : ٢٧٨/٢٢ .

<sup>(</sup>V) عبد السلام بن عبد الرحمن بن على ( ت ٦٢٧ ) ، السير : ٣٣٣/٢٢ .

<sup>(</sup>A) في الأُصَل و (ط): « فقيدة » ، تحريف ، وهو المهذب بن علي بن هبـة الله الأَزجي ( ت ٦٢٦ ) ، السير : ٣١٣/٢٢ ، والشذرات : ١٢١/٥ .

 <sup>(</sup>۱) هما الحسن والحسين ابنا مبارك بن محمد بن يحيى ، توفي الحسن سنة ( ٦٢٩ ) ، ( السير : ٣١٥/٢٢ ) ،
 والحسين سنة ( ٦٣٠ ) ، ( السير : ٣٥٨/٢٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن محمد الطبري ( ت ٦٢٩ ) ، والشذرات : ١٣٢/٥ .

<sup>(</sup>١١) أمة الله بنت أحمد بن عبد الله ( ت ٦٢٦ ) ، الشدرات : ٥١١٩٠ .

وقرأ عليها شيخنا الذهبي قبل موتها بيوم ، وحضر (١) معه جماعة ، وأسمعت كثيراً .

وكان لها إجازات من العراق وأصبهان ودمشق .

وتوفيت رحمها الله تعالى ثاني عشري شهر ربيع الآخر سنة ثمان وسبع مئة .

ومولدها تقريباً سنة عشرين وست مئة .

## ١٣٣٧ ـ فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح\*

الشيخة الْمُفْتِية الفقيهة العالمة الزاهدة العابدة ، أم زينب البغدادية الحنبلية الواعظة .

كانت تصعد المنبر وتعظ النساء ، فيُنيب لوعظها (٢) ، ويقلع من أساء ، وانتفع بوعظها جماعة من النسوه ، ورّقت قلوبهن للطباعة بعد القسوه ، كم (٢) أَذْرَت عبرات ، وأجرت عيوناً من الحسرات كأنها أيكيّة على فننها ، وحمامة تصدح في أعلى غصنها (٤) .

وكانت تدري الفقه وغوامضه الدقيقه ، ومسائله العويصه ، التي تدور مباحثها بين الحجاز والحقيقه . وكان ابن تبية رحمه الله تعالى يتعجب من علمها ، ويُثني على ذكائها وخشوعها وبكائها .

وبحثَتُ مع الشيخ صدر الـدين بن الـوكيـل في الحيض وراجت ، وزخرت بحـور علومها وماجت ، فلو عاينتُها لقرّبت من الشيخ تقي الدين في تفضيلها . ولن أقْصيـه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وحضرت » ، وأثبتنا ما في ( ط ) .

<sup>\*</sup> الدرر : ٢٢٦/٣ ، وفيه : « بنت عياش » ، وحسن المحاضرة : ٣٩٠/١ ، والشذرات : ٣٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وعظها » ، وأثبتنا ما في (ط ) ، (ق ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : «ثم »، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « على غصنها » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

وقلت له : هذه التي يصحّ أن يقال عنها : إنها بأربع أخْصِية ، لأنها مؤنثة قد تفرّدت بالتذكير ، وعارفة لم يدخل على معرفتها تنكير .

ولم تزل على طريق (١) سداد واعتداد من الازدياد إلى أن فُطم من الحياة رضاعها ، وآن من الدنيا ارتجاعها .

وتوفيت رحمها الله تعالى بالقاهرة في يوم عرفة سنة أربع عشرة وسبع مئة .

انصلح بها جماعة [ نساء ] (٢) في دمشق وبصدقها في وعظها وتذكيرها وقناعتها ، تحوّلت بعد السبع مئة إلى مصر ، وانتفع بها في مصر من النساء جماعة ، وبَعُد صيتها . وكانت قد تفقهت عند المقادسة بالشيخ شمس الدين وغيره .

حكى لي غير واحد أن الشيخ تقي الدين بن تيية قال : بقي في نفسي منها شيء ، لأنها (٢) تصعد المنبر ، وأردت أن أنهاها ، فنتُ ليلة ، فرأيت النبي ﷺ وسلم في المنام ، فسألته عنها . فقال : امرأة صالحة ، أو كما قال .

وحكى لي أيضاً أنها بحثت مع الشيخ صدر الدين بن الوكيل في الحيض ، وراجت عليه . ثم قالت : أنت تدري هذا علما ، وأنا أدريه علماً وعملا .

#### ۱۳۳۸ ـ فاطمة بنت محمد بن جميل بن حمد\*

ابن حُميد بن أحمد بن عطّاف ، الشيخة الصالحة المعمّرة ، أم محمد البغدادية المولد ، الدمشقية .

سمعت من والدها ، وأجاز لها السَّلفي أجازت لي بدمشق سنة تسع وعشرين وسبع مئة ، وكتب عنها بإذنها عبد الله بن الحب .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « طرائق » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، (ق ) .

<sup>· (</sup>۲) زيادة من (ط) ، (ق) .

<sup>(</sup>٣) في (ق) ، (ط) : «لكونها » .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۲۷/۳.

وتوفيت رحمها الله تعالى سنة (١) ثلاثين وسبع مئة .

### ١٣٣٩ - فاطمة بنت القامم بن محمد بن يوسف بن محمد\*

أم الحسن ابنة شيخنا الإمام علم الدين البرزالي .

نقلْتُ من خط شيخنا والدها ، رحمها الله تعالى ، قال : أحضرتها سماع الحديث ، ولها ثلاثة أيام ، حضرت على ابن الموازيني ، وفاطمة بنت سليان (٢) ، وابن مشرّف ، والمخرّمي (٢) ، وفاطمة بنت البطائحي ، والفخر إسماعيل بن عساكر ، وجماعة .

وسمعت من القاضي بهاء الحنبلي ، وإبراهيم بن النصير (3) ، وعيسى المطعم (6) ، وأبي بكر بن عبد الدايم والبهاء بن عساكر ، وابن سعد ، وجماعة من الشيوخ . وسمعت (صحيح البخاري ) على ست الوزراء بنت ابن المنجّا ، وحفظت من الكتاب العزيز ، وتعلّمت الخط ، وكتبت ربعة [ ظريفة ] (1) ، وكتباب ( الأحكام ) لابن تيمية ، و صحيح البخاري ) ، وكمّلته قبل موتها بأيام قليلة .

قلت : ونسختها هذه بدمشق من النسخ التي يعتمد عليها ، ويُنقل منها .

قال : وكَتَبت غير ذلك ، وحجت ، وسمعت بطريق الحجاز ، وحدّثت بالحرمين الشريفين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من سنة » ، وأثبتنا ما في ( ط ) .

 <sup>\*</sup> تاريخ أبي الفداء : ١٠٢/٤ ، والشذرات : ٦٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ابن يوسف أم محمد بنت الحسن » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، وما أثبتناه من ( ط ) ، ( ق ) ، وما يقتضيه نسب والدها .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن الحسن ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ( ط ) : « البصير » ، وأثبتنا ما في الإعلام للذهبي ، ووفاته ( ٧١٩هـ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « المعظم » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، وقد سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ق) ، (ط).

وكانت امرأة مباركة محافظة على الفرائض والنوافل ، لها اجتهاد وحرص على فعل الخير ، تجتهد يوم دخول الحمّام أن لا تؤخر الفريضة عن وقتها ، لا تدخل حتى تصلي الظهر ، وتجتهد في الخروج ، لإدراك العصر ، وكذلك تسارع في قضاء أيام الحيض من شهر رمضان تصومها وتعجلها وتحتاط فيها ، وكان فيها مودّة ، وخير وعقل ومعرفة وخير (۱) لم يفارقها قط . وتزوجت نحو خس سنين ، ولم تخرج من البيت ، ومارأيت منها إلاّ ما يسرّني ، وكنت إذا رأيتها تصلّي أفرح وأقول : أرجو الله أن ينفعني بها ، فإنها كانت تصلي صلاة مكلة ، وتجتهد في الدعاء ، ولم تسألني قط شيئاً من الدنيا ، ولا شراء حاجة . وانتفعت بها في الدنيا وأرجو أن ينفعني الله بها في الآخرة .

واعتبرتُ الشيوخ الذين سمعت منهم فوجدتهم مئة وخمسة وثمانين نفساً .

وتوفيت رحمها الله تعالى في يوم الاثنين حادي عشري صفر سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة ، ودفنت عند تربتهم خارج الباب الشرقي .

ومولدها يوم الجمعة سادس عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وسبع مئة .

## ١٣٤٠ - فاطمة بنت الخشّاب\*

نقلت من خطّ القاضي شهاب الدين بن فضل الله ، قال : بلغني عنها وقد سكنت قريباً مني أنها تجيد النظم ، فكتبت إليها لأمتحنها في شهر رجب سنة تسع عشرة وسبع مئة :

والوسل متنع على الزوار من ناظريً بمطمع الأبصار من بعدما وخط الشيب عِذاري (٢)

هل ينْفعُ الْمُشتاقَ قُرْبُ الدّارِ يانازلين بُهجتي وديارُهم هيّجْتُمُ شَجَنى فعْدتُ إلى الصّبا

<sup>(</sup>١) قوله : « وخير » ، ليس في ( ط) .

<sup>\*</sup> الدرر: ٣/٥٧٣ ، وفيه : « فاطمة بنت على بن عمر بن خالد الخزومية بنت الحشاب » .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (ط) : «خطّ » . ووخطه الشيب : خالطه .

أُنِّي اهتــديتُ، ولَيْلُتي مُســودّةً عهدي بأنّى لاأخاف من الردى لا أرهبُ اللَّيثَ الهـزبر مُجَــاوراً الصائبات بلحظهن مقاتلي ياجيرتي الأدنين حقى واجب ليلى بكم أدب الزمان مقسمً ياجيرة جار الزمان ببعدهم إنّى سمعت صفاتكم فسكرت من وهويت بالأخبار حسنكم كا يامعرضين وماجنيت إليهم ميلوا إلى فللغصون تمايلً وتلفّتوا نحوى التفات أوانس واجلوا محاسنكم لأحظى بالذي لاتحسبوا أن السُفور نقيصة أو تحسبوا أنَّى أُضيَّع سرَّكم أيجوزأن أظها وورد نـــداكم وأموت من دائي وفي أيديكم ولقد عُرفتم في الأنام بمنطق فحويتم حسن الصفات مؤيداً بحاسن تهب العقول بلاغة أخرسم الفصحاء إذ أنطقم

وضَلَلْتُ حين أضاء ضوء نهاري فحَذار من لَحْظِ العيون حَذار داري، وأرهبُ من جوار جَوار هل للسهام لديّ من أوتار إن كنتم ترعون حقّ الجار(١) مابين تسهيد إلى أفكار (٢) وهمُ بــــاُقرب منزل وجـــوار طربی بغیر مُـدامــة وجُهار تُهوى الجنان بطيّب الأخبار ذنباً سوی وجدی وقرب دیار حتى تقبل أوجْهة الأنْهَار إنّ الأوانسَ غيرُ ذات نفــــار قد كنت أسمعه من الأخسار أو ما ترون مطالع الأقمار وأنسا المُعَسدُ لمسودَع الأسرار صفوً من الأقداء والأكدار (٣) طبّى من الأسقمام والأخطمار عذب المذاقعة طيب المشتار بحاسن الأقوال والآثار وبلاغة تنذر المفوة عاري مَنْ لا يُجِيزِ القِولِ بِالأشعِارِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ياجيرة الأنس » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>۲) (ط): «إنكار».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الأقذار » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط) .

نُثِرتَ لآليها بلااستعبار عجزت موارده عن الإصدار

فبعثت من نظمي قلادة أدمع نفشات مصدور الفؤاد متم قال: فكتب الجواب إلى:

إن كان غرّكم جـــال إزاري لا تحسبوا أني أمــاثــل شعركم لا تحسبوا أني أمــاثــل شعركم لو عـاصر الكنـديُّ عَصْرَكم رمى أقصى اجتهادي فهم ظاهر نظمكم من قصّرت عنـه الفحـول فحقـه ولرعـا استحسنت غير حقيقــة لستُ الطَّموحَ إلى الصَّبا من بعـما

ف القبح في تلك الحاسن واري أنّى تُقاس أنّى تُقاس أري ببحار لكم عوالي رايسة الأشعار لا أنني أُدْعَى دُعاء مُجار أن ليس يبلغه لحاق جواري فايذا سفرت أشحت بالأبصار وضح المشيب بلّتي كنهاري

قلت: هذا الشعر كثير من امرأة في مثل هذا الزمان ، ولعلها أشعر من ذكران كثيرين في عصرنا ، ومن تقدمنا أيضاً ، وماأحسن مااستعملت لفظ جواري هنا في القافية (١) .

# اللقب والنسب

ط ابن الفاكهاني : عمر بن علي .

♦ ابن الفراء: مقدم البريدية ، الأمير علاء الدين علي بن عبد الرحمن . ابنه : ناصر الدين محمد بن علي .

﴿ ابن الفرات : عز الدين عبد الرحيم بن علي .

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المؤلف شيئاً عن ولادتها ووفاتها ، وفي الـدرر أنها ولـدت سنـة ( ۲۰۸ ) وسمعت من وزيرة والحجّار صحيح البخاري وحدّثت ، سمع منها أبو حامد بن ظهيرة بعد السبعين .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها منهج الكتاب.

#### ١٣٤١ ـ فخريّة بنت عثمان\*

أم يوسف البَصْرَوية ، الحاجّة الصوامّة القوامة العابدة الزاهدة ، زاهدة عصرها ، وفريدة دهرها .

رفضت الدنيا ، ولم ترض إلا بالمنزلة العليا ، خرجت عن أهلها ومالها ، وتقوّتت في القوت ببعض حلالها ، وانزوت بحرم القدس الشريف ، وتبرّأت عن التالد والطريف ، وقنعت من العيش الرغيد بكوز ماء ورغيف .

واشتهر أمرها ، وعُرَف الناس (١) خَبرها ، وأعرضت عن الدنيا الفانيه ، وأصبحت وهي لرابعة (٢) ثانيه . وجرّب الناس لها أحوالا ، وصدّقوا منها مقاماً ومقالا . وكان لها كرامات ، وعن وجوه الدنيا انصرافات وانصرامات . وكانت تمنّى أن تموت بحكّة ، وتدفن إلى جانب قبر خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها . فسمع الله لها هذه الأمنيّة واستجاب منها .

وتوفيت رحمها الله تعالى في مستهل صفر سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة عن ست وغانين سنة .

حكى لي أخوها الأمير صفي الدين أبو القاسم البصروي ، قال : حَمَلَ إليها أخي نجم الدين ستة عشر ألف درهم مما يخصها ، فتصدقت بالجميع في جلسة واحدة ، ولم تترك منها درهماً واحداً .

كانت تستقي ماء الوضوء بنفسها ولاتستعين بأحد . ولما حجّت في سنة اثنتين وخسين وسبع مئة ، قالت عند منصرف الحاج للذي قد توجّه يخدمها من جهة أخيها :

<sup>\*</sup> لم نقف على ترجمة لها.

<sup>(</sup>١) في (ط) ، (خ) ، (ق) : « عرف بين الناس » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « رابعة » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

انصرف ودعني في حالي ، فأنا إذا دخل الحجاج (۱) إلى دمشق التحقت بربي ، وكان الأمر كا ذكرت ، وتوفيت رحمها الله تعالى مستهل صفر ، ودفنت إلى جانب قبر خديجة زوج النبي ما الله على الله على

وأقامت بالقدس منقطعة أربعين سنة تقف على باب الحرم تصلي إلى أن يُفتح الباب فتكون أوّل داخل إليه ، وآخر خارج منه ، وتقتات بشيء يسير مما يُحضر إليها من مُلكها ، وهو قريب من مئتي درهم ، وتؤثر الفقراء والمساكين بالباقي . وطار ذكرها في الآفاق ، ودخل إليها الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى مرات ، ومعه الذهب ، ويخرج به وما تقبل منه شيئاً .

وسيأتي ذكر أخيها صفي الدين أبو (٢) القاسم ، وذكر أخيها نجم الدين محمد بن عثان في مكانيها (٢) ، إن شاء الله تعالى .

#### ۱۳٤٢ ـ فرج بن قراسنقر\*

الأمير جمال الدين بن الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري ، و [ أخوه ] الأمير علاء الدين ، وقد تقدم ذكره ، كان جميل الصورة حسن الشكالة .

توفي رحمه الله تعالى بنمشق في ثالث عُشري شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، ودفن بالقبيبات . وهو والد الأمير جمال الدين فرج أيضاً .

☆ الفرجوطي : محمد بن محمد .

<sup>(</sup>۱) (خ): « الحاج».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل على الحكاية لأنه اسم له وليس كنية .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « مكانها » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۳۰/۳ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ط ) ، (ق ) .

## ١٣٤٣ ـ فَرَج بن محمد بن أحمد\*

الشيخ الإمام العالم نور الدين الأرتبيلي ، بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وكسر الباء الموحدة وياء آخر الحروف ساكنة ولام ، الشافعي ، مدّرس المدرسة المناصرية (۱) الجوّانية بدمشق ، داخل باب الفراديس ، والمدرسة الجاروخيّة .

كان عالماً ديّنا ، فاضلاً صينا ، منجمعاً عن الناس ، مباعداً مَنْ لا يشاكله من الأجناس (٢) .

وله إلمام ( بـالكشّـاف ) يعرفه ويُقْرِيه ، ويُسبغ كؤوس مـافيـه من المشكل<sup>(٣)</sup> ويُمريه .

وعلَّق على ( منهاج ) الشيخ محيي الدين النواوي في مواضع منه مفرّقة في نحو ستة مجلدات .

ولم يزل على حاله إلى أن طُفي<sup>(٤)</sup> نوره ، وغلب على نهار عيشه دَيْجُوره .

وتوفي رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين وسبع مئة .

وَرَدَ إلى دمشق ولازم شيخنا العلامة شمس الدين الأصفهاني مدّة مقامه في دمشق ولم (٥) يفارقه .

وفيات ابن رافع : ٢٦٥ ، والدرر : ٢٣٠/٢ ، والدارس : ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « المنصورية » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) والدارس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الناس » ، وأثبتنا ما في  $( \pm ) \cdot ( d ) \cdot ( \bar{e} ) \cdot .$ 

<sup>(7)</sup>  $= \frac{1}{2} (3) \cdot (3$ 

<sup>(</sup>٤) (خ): «أطفئ ».

<sup>(</sup>٥) في (ق) ، (ط) ، (خ) : « لم » بغير واو .

ولما توفي الشيخ كال الدين بن الشيرازي تولّى عوضاً عنه تدريس المدرسة الناصرية في جمادى الأولى (١) سنة ست وثلاثين وسبع مئة .

# اللقب والأنساب

♦ ابن فرج الإشبيلي: شهاب الدين أحمد بن فرج.

ابن فرحون : علي بن محمد .

# ١٣٤٤ ـ أبو الفرج ، ولي الدولة ابن الخطير\*

تقدم في الدولة لمّا ظهر النشّو صهره ، وأضاء في سماء المعالي بَدْرُه ، خدم عند كبار الأمراء الناصرّيه ، وخضع الناس له ودانوا ، وتطامنوا لترفّعه (٢) واستكانوا .

وكان حُلُو الصورة لطيف الإشاره ، عذب الكلام ، طلق العباره ، فصيحاً في نطقه ، مليحاً في خلقه وخُلقه ، يحفظ ماراق من شعر المتأخرين ، ووقائع العاصرين النازلين والمفتخرين ، ويندب ماهو أرشق من حركات القدود المشوقه ، وألطف من إشارات العيون المعشوقه ، وينوق الأحجيّة النحوّية ويضعها بلاكلفه ، ويأتي بها وهي أحسن من البدر إذا تطّلع في السَّدفه (١) ، حتى كنت أعجب منه ومن اقتداره ، مع عدم اشتغاله بما يعينه في هذا الفن إذا جرى في مضاره ، وأمّا التصحيف فكان لا يتكلّف فهمه ولا يردّ من الإصابة فيه سَهْمَه ، وأمّا التورية والاستخدام ، فكانا له من أطوع الأرقاء والخدّام ، يذوقها حال ما يطرقان سمعه ، ويقد ذهنه لفهمها كأنّه شعه .

<sup>(</sup>١) قوله: « في جمادى الأولى » ليس في ( خ ) .

<sup>\*</sup> انظر شيئاً من خبره في بدائع الزهور ٢٧٦/١/١ .

<sup>(</sup>۲) (خ): « لرفعته ».

<sup>(</sup>٣) (خ): « من البدور .. من السدفة » .

ثم اشتملت عليه قافية صهره ، وجرّته إلى الردى ، فصودر وقاسى من القلة مارّق له منه العِدَا ، ثم أعان الله وأفرج عنه ، وعادت له الدولة لتأخذ حظها منه . ثم إن الزمان استدرك عليه مافرط ، وأوقعه في أَحْبُوله الوَهْم والغَلَط ، فستروا شخصه على جَمَل ، وشَمّروا إليه ذيل الأجل ، وفاز عبوه بالسرور والشات ، وقال وليّه : « عُلُوّ في الحياة [ وفي ] (١) المات » .

وكان قد أسلم فما سَلِم ، وحكم الله فيه بما علم ، وحلّ بمن يعرف هجوم (٢) الوجوم ، « وعند الله تجتمع الخصوم » . وكانت واقعته في سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة في شهر ربيع الأول .

كان وليُّ الدولة هذا قد تزوج وهو نصراني ، بأخت القاضي شرف الدين النشو ناظر الخاص قبل اتصال النشو بالسلطان ، ولما تولى النشو الخاص عَظُمَ وليُّ الدولة ، وزادت وجاهته ، وتقدم على إخوة (٢) النشو . وخدم عند الأميرسيف الدين أرغون شاه ، ثم إنه انفصل من عنده وخدم عند الأمير علاء الدين طَيْبغا المجدي ، وتحدث في ديوان الأميرسيف الدين بهادر الْمُعزّي ، وهو أمير مئة مقدم ألف من أمراء المشورة ، وفي ديوان الأميرسيف الدين طقبغا ، وزادت وجاهته ، فلما أمسك القاضي شرف وفي ديوان الأميرسيف الدين طقبغا ، وزادت وجاهته ، فلما أمسك القاضي شرف النشو وجماعته ، أمسك هو في الجملة ، ولكنه دخل إلى السلطان ، وقال : والله ياخوند أنا ماأحل (٤) عقوبة ، وأنا أحمل موجودي ، فإن بلغ مولانا السلطان أنه بقي يا درهم واحد ، خُذْ روحي ، فأمر السلطان بأن لا يُعاقب ، وسَلم تلك المرة إلاّ من ضَرْب يسير .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « هجور » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ط): « أخوه » ، وأثبتنا ما في (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لا أحمل » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) .

وتوفي النشو تحت العقوبة وأهله ، وبقي ولي الدولة وأخوه الشيخ الأكرم في الاعتقال بعدما استصفى موجودها .

وكان قد عمر داراً عظيمة على بركة الفيل في حكر أزدمر الشجاعي فأبيعت في [ جلة ] (١) موجوده ، وموجود أخيه ، ولما مرض السلطان الملك الناصر محمد مرضه الذي مات فيه ، أفرج عن ولي الدولة وعن أخيه فين أفرج عنه من الاعتقال بالشام ومصر .

وكان الأمير سيف الدين ملكتمر الحجازي يعرف وليّ الدولة ، لأنّ مجد الدين رزق الله أخا النشو ، كان كاتبه ، فطلب من الملك المنصور أبي بكر ، فرسم به له ، فأخذه وأسلم على يده وبقي عنده .

وعاد إلى تلك العظمة بزائد ، ورّمي بأشياء مما أوجبت خلع المنصور ، وأوحى أعداؤه إلى الأمير سيف الدين قوصون ما أوحوه ، فقبض عليه ، وحسّنوا له تسميره ، فأخرج من محبسه وسُمّر على جمل ، وهو لابس فرجيّة بسنجاب وشعّلُوا قدّامه الشموع ، وطافوا به بالمغاني في شوارع القاهرة ، ثم قضى الله أمره فيه .

وبلغني أنه وقف قدّام دكّان الشهود على باب خانقاه « سعيد السعداء » . وقال : يا مسلمين اشهدوا أنني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، والله لم يَبْدُ شيء مما رُمِيْتُ به ، ولكن لي ذنوب ، وخطايا تقدّمت ، هذا بها .

### ١٣٤٥ ـ فرج الله بن علم السعداء\*

الصدر الرئيس أمين (٢) الدين بن العسّال .

<sup>(</sup>١) زيادة من (خ) ، (ق) .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۲۹/۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ابن أمين » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ط ) ( ق ) والدرر . .

دخل هذا (۱) هو وأخوه سعد الدين [ أسعد ] (۲) بن علم السعداء إلى القاهرة عُقيب ما جرى للنصارى ما جرى من إلزامهم بلبس الأزرق وشد الزنّار ، فأيفا من ذلك وأسلما .

وكان هذا أمين الدين صدراً محتشماً ، فيه مكارم ومروءة ، ورأى من السعادة في دمشق ما لارآه أمثاله ، وباشر صحابة الديوان مدة ، ولما غضب تنكز على ابن الحنفي ناظر ديوانه ، وتوفي رحمه الله تعالى ، تولّى أمين الدين نَظَر ديوانه ، فأقام به مدة ، ثم إنه عُزِل منه ، وعاد إلى صحابة الديوان ، وعمر القاعات للليحة المشهورة عند « قناة صالح »(٣) داخل دمشق ، واجتهد وسعى ، فزوّج صلاح الدين يوسف ابن أخيه ، الآتي ذِكرهُ في مكانه إن شاء الله تعالى ، بابنة الصاحب شمس الدين غبريال .

ولم يزل في سعادة وصدارة إلى أن توفي رحمه الله تعالى في حادي عشر شهر رمضان سنة ثلاثين وسبع مئة .

### النسب والألقاب

﴿ الفرسيسي : فخر الدين علي بن عثان .

♦ الفزاري: الخطيب شرف الدين أحمد بن إبراهيم . الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن .

ابن أبي الفصيح: فخر الدين أحمد بن علي . وجلال الدين عبد الله بن أحمد .
 والممرزندري عبد الرحمن بن العليم .

﴿ الفصيح : المغني عبد العزيز .

<sup>(</sup>١) ليست في (ط).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) ، (ط)، وانظر: الدرر: ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) أشار إليها صاحب الدارس: ٢٥٠/٢.

### ١٣٤٦ ـ فضل الله بن عمر بن أحمد بن محمد \*

القاضي بدر الدين بن إمام الدين القزويني الشافعي .

قدم دمشق للحج ، ونزل بتربة أم الصّالح عنـد ابن أخيـه القـاضي إمـام الـدين (١) والخطيب جلال الدين .

وحصل له ضعف فلم يمكنه السفر .

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة ست وتسعين وست مئة ، وشيعه الخلق إكراماً لأخويه .

وكان مع شيخوخته يكرر على ( الوجيز ) ، وكانت له حلقة إقراءٍ بتبريز ، ثم ولي قضاء بنسكار (٢) بلده بالروم ، وكانت له معرفة بالحساب وغير ذلك .

### ١٣٤٧ ـ فضل الله بن أبي بن الخير عالي \*\*

رشيد الدولة ، فخر الوزراء ، مُشير الدول الهمذاني ، الطبيب العطار والده .

أسلم هو ، ومات والده يهودياً على دينه ، وجرى القضاء بسَعْد ولده هذا في ميادينه ، واتصل بغازان محود ، وخَدَمَتْهُ في خِدْمَتهِ السّعود ، فقرّبه نجيّا ، وقُرّ به عَيْناً لمّا استقرّ به صَفِيّا ، وعظم شانه ، وعلا بتكنه مكانه ، ولم يكن عنده أحد في علّه ، وحَكه في حرمه وحَلّه .

تُم إنه اتّصل بعده بخربندا ، فزاده على ذلك وعقد له لواءً من السعد وبَنْدا ، وزاد

 <sup>\*</sup> لم نقف على ترجمته .

<sup>(</sup>١) هو عمر بن عبد الرحمن القزويني ( ت ٦٩٩ هـ ) . ( النجوم الزاهرة : ١٩٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي (ط): « بنكبار » وفي (ق): « ينكسار » .

<sup>\*\*</sup> الوافى : ٧٨/٢٤ ، والدرر : ٢٣٢/٣ ، وفيه : « غالى » ، والشذرات : ٤٤/٦ .

علوًا ، واستفاد غلوًا ، وكثرت أمواله ، وامتدت آماله ، وصار في عداد اللوك ، ونظمَت جواهر سعوده في السلوك .

ثم إن الدّهر تيقظ ، وتيقن هلاكه وما تحفّظ ، فنقض ما أُبْرَم ، ونفض ما أكرم ، ولم طبّب خربندا ومات ، نزل به المكروه والشات ، وشغب عليه الوزراء ، علي شاه وأمثاله أُ، وصاده من المقدور حبائله وحباله ، فدارى عن نفسه بقناطير مِنَ النهب ، ودفع جملاً من الجواهر (١) ، فما أفاد ، لأنّ عمره ذَهَب .

وقتل هو وابنه قَبْلَه ، وذبحوهما على غير قِبله ، وذلك في سنة ست عشرة وسبع ئة .

وقال الشيخ علم الدين البرزالي : في جمادى الأولى سنة ثماني عشرة وسبع مئة ، وعاش بضعاً وسبعين سنة ، ولمّا قتلوه فصّلُوا أعضاءه ، وبعث إلى كلّ بلد بعضوٍ من أعضائه ، وأحرقت جثته ، يقال : إن جوبان أخذ منه ألف ألف مثقال .

وكان فيـه حلم وتـواضع وسخـاء وبـذل للعلمـاء والصلحـاء ، وكان ذا رأي ودهـاء ومروءة ، وفسَّر القرآن ، وأدخل فيه الفلسفة .

ويقىال : إنه كان [ جيّد ] (٢) الإسلام ـ رحمه الله تعمالى ـ ولما مات خلّف بنين وبنات ، وعمائر فاخرة ، وأموالاً لا تُحصر ، وأحرقت تآليفه بعده .

ثم وزر ابنه محمد بعده (٢) بسنوات ، وتمكّن أيضاً وسيأتي ذكره في مكانه .

وكان قد نُسب رشيد الدولة إلى أنه سقى خربندا السم ، فطلبه جوبان على البريد السلطانيّة ، وأحضره بين يديه ، وقال له : أنت قتلت القان . فقال : كيف أفعل ذلك ، وأنا كنت رجلاً طبيباً عطاراً ضعيفاً بين الناس ، فصرت في أيامه وأيام أخيه

<sup>(</sup>١) في (ق) ، (ط) : « الجوهر » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) ، (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ابنه بعده مجّد » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

متصرفاً في أموال المملكة ، ولا يتصرف الأمراء والنواب إلا بأمري ، وحصّلْتُ من الجواهر في أيامها ما لا يحصى ؟.

وأحضر الجلال الطبيب ابن الحَزّان طبيب خربندا ، فسألوه عن موت خربندا ، وقالوا : أنت قتلته ؟ فقال : الملك أصابته هيضة قوية فانهل (١) بسببها ثلاث مئة مجلس ، وتقيّاً قيئاً كثيراً ، فطلبني وعرض عليّ هذا الحال فاجتمع الأطباء بحضور الرشيد على أعطائه أدوية قابضة مخشنة للمعدة والأمعاء .

فقال الرشيد: عنده امتلاء ، وهو يحتاج إلى الاستفراغ بعد فسقيناه برأيه دواء مسهلاً ، فانسهل به سبعين مجلساً ، فات ، وصدّقه الرشيد على ذلك . فقال الجوبان فأنت يا رشيد (٢) قتلته ، فأمر بقتله . واستأصلوا جميع أمواله وأملاكه ، وقتلوا قبله ولده إبراهيم ، وكان عمره ست عشرة سنة .

وحُمل رأس الرشيد إلى تبريز ، ونودي عليه هذا رأس اليهودي الذي بدّل كلام الله تعالى ، وقُطعت أعضاؤه وحُمل كل عضو إلى بلد ، وأحرقت جثته ، وقام في ذلك الوزير على شاه التبريزي ، وقال بعضهم : إن الوزير كان ملحداً عدوّاً للإسلام .

قال شيخنا علم الدين البرزالي: ولمّا قدم علينا الشيخ تاج الدين الأفضلي التبريزي حاجاً إلى دمشق في رمضان سنة ثماني عشرة وسبع مئة . فذكرناه ، فذكر قتل الشيخ والنداء عليه . وقال : قَتْلُه أعظمُ مِنْ قَتْل مئة ألف نصراني ، فإنه كان يكيد الإسلام .

قال الإربلي: الأفضليُّ كان قد تكلم في الرشيد مرّة، وهو يهودي، وقد بدّل كلام الله، فقصده الرشيد لينتقم منه (٢)، فاختفى الأفضلي منه مدة، ثم وقعت فيه شفاعة،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قام » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، وفي ( ط ) : « فأسهل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الرشيد » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

٣) في ق : « لنفسه منه » ، وفي ( ط. ) : « منه لنفسه » .

فعفى عنه وطلبه إليه ، وطيّب قلبه وخلع عليه خلعة سنية ، فلم يقبلها منه ، وبقي في نفس الأفضلي منه إلى الآن يُذمّه حَيّاً وميتاً . والرشيد ما دخل في الإسلام كرهاً ، وقد كان يناصح المسلمين و يخدمهم في كلّ الأحوال .

قلت : وحكى لنا نجم الدين قاضي الرحبة ما رآه (١) الرشيد من الشفاعة (٢) على أهل الرحبة ، وحَقْنِ دمائهم ، وكيف ساعدهم على خلاصهم من التتار ، وإصلاح أمورهم مع الملك الناصر ، وله في تبريز عظيمة من البرّ ، وكان مشغولاً بسعادته عن معاداة الإسلام وكيده ، ولم يكن يتبع إلاّ أعداه ، ومن يقصد أذاه وسواء أكان مسلماً أو كافراً أو صالحاً أو فاسقاً .

#### ۱۳٤۸ ـ فضل بن عيسى\*

الأمير الكبير شجاع الدين أخو الأمير حسام الدين مهنّا بن عيسى .

كان ذا رأي وفضل ، وخير وعـدل ، وهمـة بلغت السَّماك ، وعَـزُمَـة ليس لهـا عن الحزم انفكاك .

تولى إمرة آل فضل سنين عديده ، ونزل من السعادة بروجاً مشيده ، وأخذها منه موسى ابن أخيه في وقت وأعيدت إليه مع عَود المِقَةِ وذهاب المقْت .

وكان خبيراً بأخلاق السلطان ، دَرِباً بأحوال العُربان ، قَدْ خَبرهم وجرّبهم ، وصرفهم على ماأراد ، وسُرّ بهم لمّا سَرَّ بَهُم ، وكَثرت إقطاعات وأموال ، وزادت مواشيه وغلاله ، وغت عبيده وإماؤه ، ومطرته بالسعادة والأمن ساؤه .

ولم يزل على حاله إلى أن فض لفضل خَتْمُ القبر وكُسِر كَسراً ماله جَبْر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قال ما رآه » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، وهو الوجه .

<sup>(</sup>٢) (ط)(ق): «الشفقة».

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۳۱/۳.

وتوفي رحمه الله تعالى ... (١) . ورأيته برحية مالك بن طوق .

وكان إذا وَرَدَت جِاله الفُرات يظنّ الإنسان أنّ الله تعالى قـد ملاً الفضاء جمالاً ، وبلغني هناك أنه دفن في بعض دفائنه في تلك الأراضي قِـدْراً فيهـا ثمـانون ألف دينــار ، وضاع المكان منه ولم يقع له على خبر .

وكان السلطان الملك الناصر محمد قد أخذ الإمرة من أخيه مهناً لما خرج عن الطاعة في واقعة قراسُنقر ، وأعطاها للأمير شجاع الدين فضل ، وغضب عليه في وقت وأعطاها للأمير مظفر الدين موسى بن مهنا ، ثم أعادها إلى فضل .

#### ١٣٤٩ ـ فضل بن عيسى بن قنديل\*

الشيخ الزاهد العابد الصالح العَجْلُوني . كان مقياً بالمدرسة المماريّة .

كان مشهوراً بالخير والصلاح ، وتعبير الرؤيا ، اشتغل في ذلك على الشيخ شهاب الدين العابر الحنبلي ، وكان لا يقبل من أحد شيئاً ، وعُرض عليه خَزْن الْمُصحف العثماني ، فامتنع . وكان لا يقبل لأحد شيئاً .

وحضر إليه الأميرسيف الدين تنكز \_ رحمه الله تعالى \_ و \_ وزاره وهو في بيته في المدرسة المذكورة .

مولده سنة تسع وأربعين وست مئة (٢).

ودفن بمقبرة الصوفيّة قريباً من قبر الشيخ تقي الدين بن تييّة ، وحضر جنازته القضاة ، والأمراء والأعيان والجم الغفير .

<sup>(</sup>١) كذا بياض في الأصل و (ط) و (ق) ، ولم يذكر صاحب الدرر سنة وفاته أيضاً .

البداية والنهاية : ١٧٣/١٤ ، والدرر : ٢٣١/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط) : « وسبع مئة » ، سهو وأثبتنا ما في (ق) ، وفي الدرر أنّ ولادته كانت سنة ( ٦٤٩ ) ووفاته سنة ( ٧٣٥ ) ، وكذا جاءت سنة وفاته في البداية .

# الألقاب والأنساب

◄ ابن فضل الله: جماعة منهم: شهاب الدين أحمد بن يحيى. ولده شرف الدين عبد الوهاب. القاضي عبي الدين يحيى بن فضل الله. أخوه القاضي شرف الدين عبد الوهاب. بدر الدين محمد بن يحيى.

# ١٣٥٠ ـ فضيل بن عَرَبي بن معروف بن كلاب الْجُرْفي\*

والْجُرْف : قرية ببلاد أُدْفو

كان رجلاً مباركاً متورعاً متطوعاً ، يحكي عنه أهل تلك الناحية حكاياتٍ عجيبة من الكرامات والصلاح .

قال الفاضل كال الدين الأَدْفَقِي: قال لي بعض الْجُرفيّة: إنّي زرعت أنا وهو مقتأة ، فظهر فيها بطّيخة كبيرة . وكان بعض الفلاحين يشتهي أن يسرقها ، ويخشى من الشيخ فضيل ، فقطعها ودفعها إليه ، وقال : خُدها حَلالاً .

وحكى لي (۱) نفيس الخولي ، وكان قد أسلم وحَسَن إسلامه ، قال : رأيت في النوم ثعباناً كبيراً وقصدني ثم صار إنساناً . وقال لي : تبُ عن القضية الفلانية ، فوقع في نفسي أنه فضيل ، فلمّا وصلنا إلى الجرف قلت له : يا شيخ فضيل أنا من قبيل أن تعاملني بهذه للعاملة ؟ فقال : ماهي ؟ القضية الفلانية ؟ نعم (۲) أنا هو .

[قال ]("): وحكى لي الجُرفية: أنه كان يوماً بأدفو ، فركبوا إلى أن وصلوا

<sup>\*</sup> الوافي : ٨٢/٢٤ ، والطالع السعيد : ٤٦٦ ، والدرر : ٢٣١/٣ ، وفيه : « الفضل » .

<sup>(</sup>١) عبارة الوافي : « قال : وحكى لي » . والقول ما زال للأدفوي في الطالع السعيد .

<sup>(</sup>٢) في الطالع : « قلت : نعم . قال : أنا هو » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط) ، (ق) ، والقول للأدفوي أيضاً .

[ إلى ] (١) قلاوة الكُوم وهي أرض كشف فوقف في مكان ، وحوّق حوّاقة (٢) وقال : ادفنوني هاهنا ، ثم توجه إلى بيته ، فأقام ثلاثة أيام أو نحوها . وتوفي رحمه الله تعالى ووفناه بتلك البقعة وبينها وبين مسكنه مسافة طويلة .

و وفاته في سنة خمس وعشرين وسبع مئة .

# الألقاب والأنساب

﴿ ابن الفُقّاعي إجال الدين إسماعيل بن محمد .

ابن الفهّاد القُوصي : محمد بن إبراهيم .

ابن أبي الفوارس: محمد بن مجاهد.

ابن الفُوطي كال الدين للؤرخ ، عبد الرزاق بن أحمد .

♦ ابن الفويرة : جمال الدين يحيى بن محمد . ووالده [ بدر الدين ] (٢) محمد بن يحيى وعلاء الدين علي بن يَحْيَى .

♦ ابن الفوية: عمد بن أحمد .

### ١٣٥١ ـ فَيْرُوزِ الأمير نجم الدين\*

أحد أمراء الطبلخانات بصفد .

كان في شكله قصيرا ، إلا أنه في الحرب كان يُرى بصيرا ، فيه شجاعة وإقدام ، وتَبَاتً عند الوَثبات لا تُزحزح له الأقدام .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (ط) ، والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حوقة » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط)م (ق).

<sup>\*</sup> الوافي : ١٠٢/٢٤ ، والدرر : ٢٣٤/٣ ، وفيه : « فيروز بن عبد الله » .

وكان ذا تجمَّل وافر ، واضطلاع بأمر الإمرة متظافر ، كثير الرَّخت ، وافي الحظ من ذلك والبَخْت ، يتجمل في خروجه إلى الأيْزاك ، ويَظْهَر بجاعة من الجند الذين تهول أشكالهم من الأتراك ، وكان لصفد به جَال ، ولبَدْر ذِكْرِها في البلاد به كال . إلى أن كتب نائبها الحاج أرقطاي في معناه إلى السلطان في سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، فأمر باعتقاله في قلعة صفد . فأقام بها مُعْتقلاً نحواً من خمس سنين . ثم إنّ الأمير سيف الدين تنكز ـ رحمه الله تعالى ـ شفع فيه . فأفرجَ عنه ، وحضر إلى دمشق بطّالاً .

ولم تطل مدته حتى توفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة خمس وثلاثين وسبع مئة تقريباً .
وكان يرميه أهل صفد بأنه ظَفِر بإكسيرٍ كان مع بعض المغاربة ، وأنه تزوج بامرأة المغربي ، وأخذه منها .

وعمّر بصفد داراً حسنة بالنسبة إلى صفد وعمل إلى جانبها تربة مليحة ومسجداً ، ونقل غالب أحجار الدار من عكّا . وأقام بصفد مدة \_ رحمه الله تعالى \_ .

### حرف القاف

### ۱۳۵۴ ـ القاسم بن محمد بن يوسف\*

شيخنا الإمام الحافظ المحدّث المؤرّخ عَلَم الدين أبو محمد ابن العَدْل بهاء الدين ابن الحافظ زكي الدين البرْ الي - بكسر الباء الموحدة ، وسكون الراء وبعدها زاي ، وألف ولام - الإشبيلي ثم الدمشقي الشافعي (١) .

حفظ القرآن العظيم ثم ( التنبيه ) ومقدمة ... (٢) في صغره ، وسُمِّعَ سنة ثلاث وسبعين وست مئة من أبيه ، ومن القاضي عز الدين بن (٢) الصّائغ .

ولّما سُمّع (صحيح البخاري) على الإربلي بَعَثه والده فسمّعه سَنَةَ سَبْع ، وأحب طَلَبَ الحديث ونسخ الأجزاء ، ودار على الشيوخ ، وسمع من ابن أبي الخير ، وابن أبي عمر، وابن عَلاَّن ، وابن شَيْبَان ، والمقداد ، والفخر ، وغيرهم . وجَدَّ في الطلب وذهب إلى بعلبك ، وارتحل إلى حلب سنة خمس وثمانين ، ومنها ارتحل إلى مصر ، [ وأكثر ] عن العز الحرّاني وطبقته .

وكتب بخطه كثاراً وخرّج لنفسه ولغيره كثيراً ، وجلس في شبيبته مع العدول

الوافي : ١٦١/٢٤ ، والفوات : ١٩٦/٣ ، والبداية والنهاية : ١٨٥/١٤ ، والـدرر : ٢٣٧/٣ ، والشذرات :
 ١٢٢/٦ .

<sup>(</sup>١) زاد في الوافي : وُلِدَ في جمادى الأولى سنة خس وستين وست مئة .

<sup>(</sup>٢) كذا بياض في الأصل و (ط) و (ق) والوافي .

<sup>(</sup>٣) ليست في الوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) والوافي .

الأعيان (١) مدة . وتقدم في معرفة الشروط . ثم إنه اقتصر على جهاتٍ تقومُ به ، وحصّل كتباً جيدة ، وأجزاء في أربع خزائن ، وبلغ عدد مشايخه بالسمّاع أزيّد من ألفين ، وبالإجازة أكثر من ألف ، رتّب كلّ ذلك وترجمهم في مسوّدات متقنة .

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ رأساً في صِدْقِه ، بارعاً في خِدْمه ، أميناً صاحبَ سُنّة واتباع ، ولزوم فرائض ومجانبة الابتداع ، متواضعاً مع أصحابه ومَن عداهم ، حريصاً على نفع الطلبة وتحصيل هداهم ، حسن البشر دائمه ، صحيح الودّ حافظ السرّ كاتمه ، ليس فيه شرّ ، ولا له على خيانية مقر ، فصيح القراءه عدم اللحن والدمج ، ظاهر الوضاءه ، لا يتكَثّر بما يعرف من العلوم ، ولا يتنقص بفضائل غيره ، بل يُوفيه فوق حقه المعلوم .

وكان عالماً بالأسماء والألفاظ ، وتراجم الرواة والحفاظ ، وخطّه كالوشي الياني ، أو رونق الهنداوني ، لم يخلّف بعده في الطلب وعَمله مِثْلَهُ ، ولا جاء من وافق شكله . شكله .

ولم يزل على حاله إلى أن حجّ سنة تسع وثلاثين وسبع مئة ، فتوفي بخُليص (٣) مُحْرِماً بكرة الأحد رابع ذي الحجة عن أربع وسبعين سنة ونصف ، وتأسّف الناس عليه .

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ لدمشق به في الحديث جَال ، بلغ ثبته أربعاً وعشرين مجلداً ، وأثبت أنه من كان يسمع معه ، وله ( تاريخ ) بدأ فيه من عام مولده الذي توفي فيه الإمام أبو شامة ، فجعله صلة ( لتاريخ ) أبي شامة في ثماني مجلدات ، وله مجاميع وتعاليق كثيرة ، وعَمَل كَثيرٌ في الرواية ، قلّ من وصل إليه ، وخرّج أربعين

<sup>(</sup>١) في الأصل : « والأعيان » ، وأثبتنا ما في ( ط ) و ( ق ) ، وما يتفق مع الوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ولا يكثر » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ( ق ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) حصن بين مكّة والمدينة ، ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) عبارة الدرر: « أثبت » .

بلديّة ، وحجّ سنة ثمان وثمانين وأخذ عن مشيخة الحَرَمين . وحج غير مرة ، وكان باذلاً لكتبه لا يمنعها من سأله شيئاً منها ، سَبْحاً في كلّ أموره مؤثراً متصدقاً ، وله إجازات عالية عام مولده من ابن عبد الدائم وإساعيل بن عزوّن والنجيب وابن علاق ، وحدّث في أيام شيخه ابن البخاري .

ولي دار الحديث مقرئاً فيها ، وقراءة الظاهرية سنة ثلاث عشرة وسبع مئة ، وحضر المدارس ، وتفقّه بالشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري ، وصحبه ، وأكثر عنه ، وسافر معه ، وجّود القراءة على رضي الدين بن دَبّوقا (١) ، وتفرّد ببعض مرويّاته . ثم تولّى مشيخة دار الحديث النورية ، ومشيخة النفيسية ، ووقف كتبه وعقاراً جيداً على الصدقات .

وقرأت أنا عليه بـالرَّواحيّـة قصيـدة لابن إسرائيل (٢) يرويها عن المصنف ساعـاً ، وهي في مديح سيدنا رسول الله عَلِيَّةٍ أولها :

غَنُّها باسم من إليه سُرَاها

وقرأت أيضاً عليه قصيدتين ميية ، أولها :

هي المنازلُ فانزل يُمننَه العَلَم

ودالية أولها :

قلب يقوم به الغرام ويقعسد

في مديح سيدنا رسول الله (عَلِيَّةٍ) ، نظم الضياء أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف الخزرجي (٢) رواهما لي سماعاً عن الْمُصَنف بالإسكندريّة .

<sup>(</sup>١) جعفر بن القاسم بن جعفر المقرئ ، توفي ( ٦٩١ هـ ) ، العبر : ٣٧٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) محمَّد بن سوار بن إسرائيل الشيباني ( ١٧٧ هـ ) ، العبر : ٣١٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) ( ت ٦٨٦هـ ) ، والوافي : ١٥٧/٢٢ .

وسمعت عليه وعلى الحافظ جمال الدين المزي ( جزء الأربعين العوالي ، من المصافحات والموافقات والأبدال ) ، تخريج ابن جعوان (١) للقاضي دانيال (٢) . وقرأت عليه غير ذلك ، وقرأ هو علي قطعة من شعري .

وكان دائم البِشر لي جميلَ الودّ ، وكان من عقله الوافر وفضله السافر أنه يصحب المتعاديين ، وكل منهما يعتقد صحة ودّه ، ويبث سِره إليه .

وكان العلاّمة تقي الدين بن تبية يودّه ويصحبه ، والشيخ العلاّمة كال الـدين بن الزملكاني يصحبه ويودّه ويُثني عليه .

وقال القاضي شهاب الدين بن فضل الله يرثيه :

تُراهم بالدي ألقاه قد عامُوا هفي عليهم وقد شدوا ركائبهم قد [كان] يُدنيهم طيف ألمَّ بنا الله أكبر كم أجرى فراقهم أمِّوا الحجاز فيا سارت مطيتهم وأحْرَموا لطواف البيت لاحُرمُوا زارُوا النبيَّ وساروا نحو موقفهم ياسائرين إلى أرض الحجاز لَقَدْ همل مُنشد فيكم أو ناشد طلبا

شط الْمَزار، ويانَ البانُ والْعَلَم عن السديار ولا يُثْني بهم نسدم فالآن لا الطيف يدنيهم ولا الحلم (٢) دَمْعا، وعاد بمن لاعاد وهو دم حتى استقلت دموعاً قُدِّمَتْ لَهُمُ مِن لذَة العيش طولَ الدَّهْر لاحُرموا (٤) حتَّى إذا فارقوا مطلوبِهُم جَمُّوا خلَّفتم في حشاي النار تَضْطرم خلَّفتم في حشاي النار تَضْطرم أَضْلَلْتُهُ وادْهَمَتْ بعسده الظلم أَضْلَلْتُهُ وادْهَمَتْ بعسده الظلم

<sup>(</sup>١) محمّد بن محمّد بن عباس ( ت ٦٨٢هـ ) ، الوافي : ٢٠٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط) و (ق) : « ابن دانيال » ، وفي الوافي : « ضياء الدين دانيال » ، وهو دانيال بن منكلي الشافعي (ت ٦٦٦ هـ) ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يثنيهم طيف » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) . والزيادة منها .

<sup>(</sup>٤) (ط) (ق): «ماحرموا».

قــد كان في قــاسم مِنْ غيرهِ عِــوَضَّ من لو أتى مكةً مالَتُ أباطحُها أقسمتُ مُنْد زمان ما رأى أحدً هذا الذي يشد الختار هجرته ماكان ينكره ركن الحطيم له الم إليه وفادات تُقَرُّ بها محدّثُ الشَّام صِدْقاً بِل مؤرّخُه ياطالب العِلْم في الفنّين مُجْتَهداً يُرْوَى حديث العوالي عن براعت قـد كان يــدأب في نفع الأنــام ولا وحقّـق النقـد حتى بـان بهرجُــهُ وعرف الناس كيف الطّرق أجمعها وعرّف الناس في التاريخ ماجهلوا يُريك تاريخة مَهْا أردت به مافاته فيه ذوذِكرِ أخل به إذا نشرت ل\_\_\_ه ج\_زءاً لتقرأه ياً أيّها الموت مهلاً في تفرّقنا تجِــدُّ فينــا وتَسْعى في تطلُبنــا قد ظَفرت بفرد لامثيل له يا ذاهباً ما لنا إلاّ تذكّره حادَتْ عليك من الغفران بارقِـةً

ف اليــوم لاقـــاسمٌ فينـــا ولاقَسَمُ به سروراً، وجادت أفْقَها الدّيم لقاسم شبهاً في الأرض لو قسَمُـوا « والبيت يعرف والحل والحَرَمُ » (١) لـو أُخِّر العمرُ حتَّى جــاء يستسلم جُبالُ مكة والبطحاء والأكم في ذا وهدذا يندادى الْمُفْرَدُ العلم وماله طاعن فيها ومُتَّهم يردُّهُ ضجرٌ منه ولاسهام وصحّح النَّقل حتى مابه سقم إلى النبي فـــا حـــاروا ولا وهــوا وبَعْضُ ماجَهلوا أضعافٌ ماعلموا كأنَّ تـاريخـه الآفـاقُ والأَممَ ولـو يروم لعــادت عَــادُ أو إرام<sup>(٢)</sup> تظلل تنشر أقواما وهم رمم شَتَّت شَهْل العالى وهو منتظم اصبر سنأتيك لاتسعى بنا قدم وإن أردْتَ لــه مشلاً فــاًينُ هم آهـــاً عليـــك وآة كُلهـــا ألم غرّاء يضْكُ فيها الساردُ الشم

<sup>(</sup>١) خَمَّن عجز بيت من قصيدة الفرزدق المشهورة في مدح زين العادبي بن علي .

<sup>(</sup>۲) (ط): «مافاته».

تَرُوي ثراكَ وتُسْقَى من جوانيه وحَل أرضَ خُليصٍ كلُّ ريح صَبَا وخيّمت دون عُسفانٍ لها سُحبٌ لهٰفي عليك لتحرير بلغت به ما الحافظ السلفيّ الطُّهر إن ذكرت قطعت عُمْرك في فَرْضٍ وفي سُننِ

إلى جوانب حُزوى البانُ والسلمُ بنشرهـــا تُبعثُ الأردان واللمم تَسْقَىَ بانوائها السكانُ والحيم مساليس تبلغه أو بعض الهمم أسلافك العُز والآثار والكرم هدذي الغنية والأعسار تغتنم

# ١٣٥٣ ـ أبو القاسم بن الأجل\*

الصاحب جلال الدين .

أوّل ما علمته من حاله أنه كان من جملة كتاب حلب ، فلما كان في أيام الأمير علاء الدين أيد غش أمير آخور نائب دمشق في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة ، حَضَر على البريد من مصر على يده مرسوم شريف بأن يكون مستوفياً بدمشق ، فما مكنه وردَّهُ ردًا قبيحاً . ولمّا مات أيد غش ـ رحمه الله ـ عاد بعد ذلك وباشر الاستيفاء بدمشق مدة .

ولم يزل على حاله إلى أن توجَّه إلى مصر بحساب دمشق ، وذلك في سنة ثمان وأربعين وسبع مئة ، أو أوائل سنة تسع وأربعين .

وراح على أنه يُصلح حال معاملة دمشق ، فعاد منها وقد تولى نظر النظّار بدمشق عوضاً عن الصاحب شمس الدين بن التاج إسحاق ، فما هان ذلك على الأمير سيف الدين أرغون شاه .

 <sup>\*</sup> ذيول العبر: ٣٦٩.

واستر به وهو منكّر الوجه عليه ، فضاق عطنه لذلك ، ولم يُقم إلا قليلاً ، وطلب الإعفاء من المباشرة . فكتب أرغون شاه بذلك ، وطلب عَوْدَ الصاحب شمس الدين بن التاج إسحاق ، فأعيد .

واستر الصاحب جلال الدين على نظر الحَرَمَيْن القدس الشريف وحرم الخليل عليه السلام ، عوضاً عن الصاحب شمس الدين ، وأقام على ذلك مدة ثم توجّه إلى مصر وأقام مدة . وحضر صحبة ركاب [ الملك ] (۱) الصالح صالح إلى دمشق في واقعة بيبغاروس ، وعاد صحبة الركاب إلى مصر ، وحنا عليه الأمير عز الدين طقطاي الدوادار ، وبقي يذكّر به الأمير سيف الدين شيخو ، وتوجه صحبة شيخو إلى الصعيد ، ورأى تلك الأحوال وما بذله شيخو [ مِن السيف ] (۱) في أهل الصعيد ، وعاد ، ثم إنه ولي (۱) استيفاء الصحبة بالقاهرة، وحضر هو والأمير سيف الدين جرجي إلى دمشق ، بسبب ديوان المهمّات ، وتذكرة على يده في حال معاملة دمشق .

ثم إنه عاد إلى مصر وأقام إلى أن انفصل من الاستيفاء ، وأقام بمصر بطّالاً إلى أن استخدم قبل موته بأشهر قلائل في نظر الخزانة البرّانية فيا أظن إلى أن توفي رحمه الله تعالى في طاعون مصر سنة أربع وستين وسبع مئة .

# ١٣٥٤ ـ أبو القاسم بن عثمان\*

الأمير صفي الدين البصروي الحنفي ، أخو الأمير نجم الدين محمد البصروي ، ابن أخي قاضي القضاة صدر الدين الحنفي ، وسيأتي ذكر أخيه في مكانه من المحمدين إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ﴿ زيادة من ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) ، و (ق) .

<sup>(</sup>٣) (ط) و (ق): « تولَّى ».

الدرر: ۲۲۰/۳ ، والذيل التام: ۱٦٨ .

كان فقيهاً فاضلاً في مذهبه ، ناهلاً ماصفا من الفضائل في مَثْرَبه ، ودرّس ببصرى زمانا ، وكان على ما يعانيه من ذلك مُعانا .

وله إقطاعٌ في الحلقة يأكله ، ويتخذ من العلم ما يشاكله ، يلبس القباء والعمّة المدوّره ، ويُبْرُز بـذلـك في صورة مركبـة بين الأمراء والعلماء مصوّره ، ثم إنـه أعطي الطبلخاناه ، وانسلخ من ذلك الزيّ الذي عاناه .

ولم يزل على حاله إلى أن كُدّر بالموت (٢) صفاؤه ، وحَان بالوفاء وفاؤه .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في أواخر سنة تسع وخمسين وسبع مئة أو أوائل سنـ قستين وسبع مئة ، وكان من أبناء الستين تقريباً .

كان لأخيه الأمير نجم الدين على السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون خدم يرعاها له لما كان بالكرك ، ولما مات نجم الدين رعى حق أخيه ، وأعطاه إمرة عشرة - فيا أظن - مضافاً لما بيده من تدريس المدرسة ببصرى ، فيلبس قباء وعمامة مدوّرة ويتوجه كلّ قليل إلى باب السلطان بالخيول المثنة الجيدة العربية .

ولمّا كان بعد موت الأمير تنكز ـ رحمه الله تعالى ـ ألزمه السلطان بلبس الكلوتـة ، ثم أُعْطِيَ طبلخاناه ، وكانت جيّدة .

ولما ورد الأمير سيف الدين أرغون شاه إلى دمشق نائباً أخذه الأفرم منه وجهزه إلى حلب على إمرةٍ غيرها ، فلم قتل أرغون شاه عاد الأمير صفي الدين إلى دمشق على حاله .

وتولى نابلس فعمل الولاية على أتم ما يكون من الأمانة وللهابة والحُرْمَة ، وأقام بها قليلاً وسأل الإقالة منها ، فأجيب إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) (ط): «كَدَّرَ الموت»، وفي (ق): «كَدَّرَ الحِيامُ».

وتولَّى نظر الحرمين القدس والخليل عليه السلام ، وعمله على أتم ما يكون وذلك في آخر عمره ، وفيه توفي ـ رحمه الله تعالى .

وكان له نظم متوسط \_ رحمه الله تعالى \_، وقد تقدم ذكر أختِهِ فخرية أم يوسف في حرف الفاء مكانه .

#### ١٣٥٥ ـ القاسم بن مظفر بن محمود\*

ابن تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر .

الشيخ الجليل الطبيب الْمُعَمِّر مُسند الشام بهاء الدين أبو محمد الدّمشْقي .

له حضور في سنة مولده على مشهور النيرباني ، وحضر في الثانية (١) على كريمة القرشيّة ، وحضر في الثالثة على سيف الدولة بن غسان (٢) ، والفخر الإربلي ، ومكرّم بن أبي الصّقر (٦) ، وع جده أبي نصر عبد الرحيم بن محمد (١) ، وحضر سنة اثنتين وثلاثين وست مئة على ابن المقير ، وسمع في سنة أربع وثلاثين من ابن اللّي والقاضي شمس الدين بن سنّي الدولة والعز النسّابة وطائفة ، وأجاز له خاصّاً وعاماً ، مثل أبي الوفاء بن مندة ، وابن رّوزبه والقطيعي [ وخَلْق ] (٥) .

وكان يعالج المرضى مُروءة ، ولـه من مِلكـه ومغَلّـه ووقفـه شيء وافر . وخـدم في ديوان الخزانة مُدة ، ثم ترك ذلك وكبر وارتعش خطّه .

خرّج له المفيد ناصر الدين بن الصيرفي (١) ( معجاً ) حافلاً في سبع مجلدات ،

<sup>\* . .</sup> الوافى : ١٦٨٢٤ ، والبداية والنهاية : ١٠٨/١٤ ، والدرر : ٢٣٩/٣ ، والشذرات : ٦١/٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) : « الثالثة » ، وأثبتنا ما في الوافي ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) محمَّد بن غسانَ بن غافل ( ت ٦٣٢ ) ، السير : ٣٨١/٢٢ ، والشذرات : ١٥٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) مكرم بن محمد بن حمزة بن أبي الصقر ( ت ١٣٥ هـ ) ، العبر : ١٤٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) ( ت ٦٣١ ) ، العبر : ١٢٦/٥ .

<sup>(</sup>o) زيادة من (ق) و (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٦) محمّد بن طغريل ، ستأتي ترجمته في موضعها .

وخرّج له شيخنا البرزالي ، والشيخ صلاح الدين العلائي ، وعُمّر دَهْراً ، ورَوى الكثير ، وكان كثير المحاسن صبوراً على الطلبة .

قال شيخنا الذهبي : على تخليط في نحلته والله أعلم بسرِه ، ولـه صـدقـة ووقف ، وقد جعل داره دار حديث .

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ خامس عشري شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة . ومولده سنة تسع وعشرين وست مئة .

#### اللقب

☆ قاضي القضاة حسام الدين الحنفي الرومي : الحسن بن أحمد .

♦ تقي الدين الحنبلي : سلمان بن حمزة .

♦ وقاضي القضاة جمال الدين الزرعى: سليان بن عمر .

🖈 قاضى بغداد الحنبلى: سليان بن عبد الرحن.

 ضواضي القضاة شرف الدين الحافظ: عبد الله بن حسن .

♦ زين الدين قاضي قضاة حلب الشافعي المعروف بابن قاضي الخليل :
 عبد الله بن محمد .

♦ وقاضي القضاة الحنبلي: شرف الدين عبد الغني بن يحيى.

♦ وقاضي القضاة بصفد: شرف الدين محمد بن عثان . ووالده : جلال الدين عثان بن أبي بكر .

 طعن القضاة بحلب نجم الدين خطيب جبرين : فخر الدين عثمان بن علي .

♦ وقاضى القضاة عماد الدين الطرطوسي الحنفي : على بن أحمد .

- ♦ وقاضى القضاة الشيخ علاء الدين القُونوي : علي بن إساعيل .
- ☆ وقاضي القضاة نور الدين السخاويّ المالكي : على بن عبد النصير .
- ☆ وقاضى القضاة علاء الدين بن التركاني الحنفى : على بن عثان .
  - ☆ وقاضي القضاة صدر الدين الحنفى : على بن القاسم .
  - ☆ وقاضي القضاة زين الدين المالكي بن مخلوف : على بن مخلوف .
  - ☆ وقاضي القضاة علاء الدين بن المنجّا الحنبلي : على بن منجا .
    - ﴿ وَقَاضِي القَضَاةُ عَزِ الدِّينِ الْحَنْبِلِّي : عَمْرُ بن عَبْدُ اللَّهُ .
  - ☆ وقاضي القضاة إمام الدين القزويني الشافعي : عمر بن عبد الرحمن .
    - ☆ وقاضى القضاة نجم الدين بن العديم : عمر بن محمد .
    - ☆ وقاضي القضاة زين الدين البلفيائي : عمر بن محمَّد .
    - وقاضي القضاة سعد الدين الحارثي الحنبلي : مسعود بن أحمد .
      - ☆ وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة : محمد بن إبراهيم .
        - ☆ وقاضى القضاة ناصر الدين بن العديم : محمد بن عمر .
          - ﴿ وقاضي القضاة ابن الجد : محمد بن عيسي .
          - ﴿ وقاضي قضاة حلب ابن بهرام : محمّد بن محمّد .
- ♦ وقاضي القضاة علم الدين الإخنائي : محمد بن أبي بكر وأخوه وقاضي القضاة المالكي : محمد بن أبي بكر .
  - ☆ وقاضي القضاة شرف الدين المالكي : محمد بن أبي بكر .

- وقاضي القضاة شمس الدين بن النقيب : محمد بن أبي بكر .
  - ﴿ وقاضي القضاة جمال الدين ابن واصل : محمد بن سالم .
  - ﴿ وقاضي القضاة جمال الدين الزواوي : محمد بن سليان .
    - ﴿ وقاضى القضاة عز الدين الحنبلي : محمد بن سُلمان .
    - ☆ وقاضى القضاة جلال الدين : محمد بن عبد الرحمن .
- ♦ وقاضي قضاة حلب بدر الدين أبو اليسر: محمد بن محمد بن الصايغ . وأخوه قاضي القضاة بحلب أيضاً نور الدين محمد بن محمد بن محمد .
  - وقاضي القضاة جمال الدين: يوسف بن إبراهيم بن جُملة.
    - ☆ قاضي نابلس فخر الدين : عثان بن أحمد .
      - 🖈 قاضي فوّه شمس الدين : على بن محمد .
    - ☆ ابن قاضي شهبة كال الدين : عبد الوهاب .
    - ☆ قاضي شهبة نجم الدين: عمر بن عبد الوهاب.
      - 🖈 قاضي غزة : عمر بن محمد .
      - القاضي أخوين : محمد بن محمد .
      - 🖈 قاضي ملطيّة : محمد بن محمد بن علي .
        - ☆ قاضي تونس: إبراهيم بن الحسن .
      - ﴿ ابن قاضي الحصن : إبراهيم بن علي .
      - ﴿ قاضي الرحبة نجم الدين : إسحاق بن إسماعيل .

### ١٣٥٦ ـ القاسم بن يوسف بن محمد بن علي\*

الإمام المُحدَّث الرّحال علم الدين التّجيبي السّبتي .

قال شيخنا الندهبي : حبجً وقديمَ علينا ، وسَمع من ابن القّواس ، والشرف بن عساكر وطائفة .

قال: وانتقیت له مئة حدیث من مئة شیخ . ثم إنه سمع بمصر وبالثغر من الغرّافي ، وبالمغرب ، ونسح وقرأ وحصّل أصولاً ، وله فضيلة جيّدة ، تأخر وحدّث وروى عنه الوادي آشي .

قال: وسمعته يقول: أحاديث بقيّة (١) ليست نقيه، فكن منها على تقيّه.

وُلد في حدود السبعين وست مئة .

قال : وأظنه بقي إلى نحو الثلاثين وسبع مئة .

#### اللقب والنسب

🖈 ابن القاهر : علي بن عبد الملك .

﴿ القبابي : نجم الدين عبد الرحمن بن الحسن .

♦ القباري: الشيخ أحمد...

#### ١٣٥٧ ـ قَبْجَق\*\*

الأمير الكبير سيف الدين نائب دمشق وحماة وحلب .

الوافي : ۱۷۳/۲٤ ، والدرر : ۲٤٠/۳ .

<sup>(</sup>۱) بقية بن الوليد الكلاعي ضعفه المحدّثون ( ت١٩٧ ) ، السير : ٤٥٥/٨ .

السوافي: ١٧٨/٢٤ ، وتحفق ذوي الألباب: ١٩٥/٢ ، والعبر: ٣٨٦/٥ ، والسدرر: ٢٤١/٣ ، وإعسلام
 الورى: ١٠ .

وكان من فرسان الإسلام ، وأبطاله (۱) الشجعان الأعلام ، لا يُرام ولا يُرامى ، ولا يُسامى ، بَرّز في جَوْدة الرمي بالنُشّاب ، واللعب بالرمح على ظهور الْمُطَمَّة العراب .

وأمّا عَقْلُه ودهاؤه وحزمه وانتخاؤه ، فانفرد بافتراع ذُرْوَته ، وإحكام عُروْتَه ، وأمّا عَقْلُه ودهاؤه وحزمه وانتخاؤه ، في يَظُنّ بالشيء قبل وقوعه ماآل إليه ، ويتخيّل المقادير فتنشال عليه ، وكان فصيحاً في اللغة الْمُعْلَيّه ، مُجيداً في كتابتها كما تُجيده كُتّابُ العربيّه .

وكان لا يكاد الصيد يخرج من بين يديه سليا ، ولا يعبأ هو به أكان ظبياً أو ظليا ، لكنه اضطر في الدخول إلى بلاد التتار ، والتجاهر بالخروج منها دون الاستتار . ولكنه شَعَبَ ماصدَع ، ودَمَل ماجدع . فكان في عداد التتار وهو مع الإسلام ، وفي ظاهر الأمر بينهم ، وهو في الباطن (٢) تحت الأعلام . وداراهم إلى أن عادوا ، وبَدهَهم بدهائه إلى أن بادوا (٢) .

ولم يزل بعد ذلك يتقلب في النيابات ، ويشفي غلّة سيوفه من التتار في المصافّات إلى أن جاءه المصرع القاسر ، واختطفه (٤) عقبان المنية الكواسر .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ بحلب وهو نائبها في أواخر جمادى الأولى سنة عشر وسبع مئة ، ونقل إلى حماة ودفن في تربتة المشهورة بها .

لما كان في بيت المنصور قلاوون كان مؤاخياً للأمير حسام الدين لاجين لا يكاد أحدهما يصبر عن الآخر إلى أن انعكس ذلك ، على ماسيأتي ذكره .

وما زال الأمير سيف الدين قبجق مقدماً في البيت المنصوري ، رأساً من رؤوس

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأبطال » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الظاهر » ، سهو ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عادوا » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) في (ط) ، (ق) : « واختطفته » .

مماليكه ، وتأمّر وأستاذه (١) ما يثق به ولا يركن (٢) إليه ، ولا يزال ينتظر منه بادرة ، فلا يُخرجه معه إلى حروب الشام ، ولا تجاريده خوفاً منه لئلا يهرب .

قال لي القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله: حكى بلبان الطُشلاقي مملوك الصالح علي ، قال: ركب المنصور يوماً إلى قبّة النصر في جماعة من خوَشْدَا شيّته الأمراء الصالحيّة ، ونزلوا هناك في صواوين خفاف ، فأكلوا وانشرحوا ، وقام كلَّ أمير الله صيوانه ، فأتى المنصور بعدة خراف رُمسان بَدَارِيّة ، فقلّبها ثم إنه تخيّر له منها خروفاً من أصحها أعضاءً ، وفرق البقية ، ثم بعث إلى كل أمير بخروف منها . وقال : ليقم كلّ واحد يذبح خروفه بيده ويشويه بيده مثلما نعمل في بلادنا ، وأنا في الأول . ليقم كلّ واحد يذبح خروفه الذي اختاره وسلخه بيده ، وأمّر بنار فأوقدت ، ثم شواه بيده ، ولما انتهى طلب الأمراء ليأكلوا معه ، ثم أخذ منه (١٠) الكتف اليين ، فأكل لحمه ، ولما فرغ لحمه جرّده إلى أن أنقاه (٤) ، ثم إنه تركه قليلاً إلى أن جف ، ثم قام وجعل يلوحه على النار برفق ، ثم نظر إليه وأطال فيه التأمّل ، ثم تَفَل عليه وسبّه ، فألقاه من يده ، وكان يجيد معرفة النظر في الكتف فلم يجسر أحد من الأمراء (٥) على سؤاله عنا رأى فيه ، فدسوا عليه أميراً سمّاه المشلاقي ، قال القاضي شهاب الدين : أظنه بَيْسَري ، فازحَه ، فقال له : يا خوند أيّ شيء رأيت في الكتف . فقال : والله حاشاك (١) ، [قال ] (١) عنده المذا الصبيّ قبحق ، وهذا الصبيّ عبد الله [عن ] (١) مملوك آخر [كان ] (١) عنده أمن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وتأمّر أستاذه » ، وأثبتنا ما في (ط) و (ق) ، وعبارة الوافي : « وأمّر وأستاذه » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « ولا يسكن » .

<sup>(</sup>٣) (ط) و (ق) والوافي : « هو منه » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « نقاه » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « من أحد الأمراء » ، وأثبتنا ما في ( ط ) و ( ق ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ط) : « فقال حاشاك » وفي (ق) : « فقال والله قال حاشاك » . وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٧) زيادة من الوافي .

<sup>(</sup>٨) زيادة من الوافي .

<sup>(</sup>٩) زيادة من الوافي .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « هذه » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( ط ) و ( ق ) ، والوافي .

الْمُكَتَسَبين أيضاً لا تخرجهم معك إلى الشام ، فهؤلاء متى صاروا (١) في الشام هربوا وعملوا فتنة . فأما عبد الله فتقدّم موته ، وأما قبجق ، فلما صار نائب الشام هرب وأتى بالتتار .

وقال : قال والدي : إن الشجعاعي ، قال مرّة ، وقد جاء كتاب من قبجق : هـذا قنينة دُهن وردٍ مخبوء لكلّ يوم مشؤوم .

ولم يزل مقدّماً في بيت الملك المنصور وهو مؤخر إلى أن مات المنصور ، وهـو مؤخر (٢) .

ولَمَّا ملك ولده الأشرف أجلَّهُ ونوّه بقَـدْره ، وكان من أقرب المقربين إليـه ، وربمـا استشاره في بعض الأمر .

ولَمّا قتل الأشرف ، ومَلَك كتبغالم يبق لحاشيته دأب إلاّ لاجين وقبجق ، وتقصّد قبجق قصَّ جناح لاجين حتى اتفقا وطردا كتبغا ، وملك لاجين ، وخيّر قبجق بين نيابة الشام ونيابة مصر ، فاختار الشام ، فجاء إليه وهو يظن أنه مالكها ، ووصل إلى دمشق يوم السبت سادس عشر شهر ربيع الأول سنة [ست] (٢) وتسعين وست مئة .

وظهر من تعظيم لاجين له أن كتب إليه « بالجناب العالي » ، وكان يكتب إليه : « المملوك » ، فاستعفى ، فقيل له : أنت تعرف مكانتك ونحنُ نعرف مكانتك .

ثم إنّ لاجين ولّى جاغان ، المقدّم ذِكْرُه ، أحَدَ مماليكه شدّ الدواوين بالشام ، وكان جاغان مُدِلاً على أستاذه ، فعمل الوظيفة على قاعدةٍ ضاق منها قبجق وانحصر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « صار » ، وأثبتنا ما في ( ط ) و ( ق ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) العبارة مضطربة ، وفي الوافي : « ولم يزل مع تقدّمه في البيت المنصوري مؤخراً عند السلطان حتى مات » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط) و(ق) والوافي .

وكانت مراسم قبحق تردُ عليه ، فنها ما يردّه ، ومنها ما يُوقّف على المشاهدة ، فنشأت بينها منافسة ، وبقي جاغان يكتب في حقّه بما يغيّر بينه وبين السلطان من المودة التي [ أنفقوا ] (۱) فيها الأعمار ، حتى اشتد تخيّل لاجين منه ، وبعث إلى آقوش الأفرم ، وهو ابن خالة لاجين ، يقول له : تجعل بالك من قبحق ، وتعرفنا بأخباره ، فطمع في النيابة ، وكتب بما يزكّي أخبار جاغان وأقواله .

واشتد نفار قبحق [ وهَمّ بالأفرام ، فجاء الأفرمَ البريدُ بطَلَبه إلى مصر ، ورسم لجاغان بسلوك الأدب مع قبحق [ (٢) ولا يردّ لـه أمراً ، ولا ينقل قدماً عن قدم إلاّ بأمره ، فأظهر قبحق الرضا ، وأسرّ ماأسرّ .

ثم [إنّ] الأخبار تواترت بقصد التتار أطراف الشام ، فجرّدت (٤) العساكر المصرية والشامية ، ورُسم لقبجق بالخروج ، وأن يكون مقدّماً عليهم ، فخرج إلى حمص وعرض عرضاً ما رأى قبله مثله ﴿ وخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِه ﴾ (٥) وعليه قباء مزركش بالذهب مرّصع بالجواهر (١) ، وكذلك سربّه يبهر العيون ، وعليه كلوته كذلك ، وفي وسطه كاش ملبس بالذهب مرصّع بالجواهر ، وكذلك سرجه وكنفوشه ولجامه .

ونزل مجمص وخيّم عليها ، فقال منكوتمر للاجين : ما قصرّت سَلطَنْتَ قبحق وبعثت معه الجيوش والأمراء ، وقعدت أنت وحدك برقبتك ، وندّمه .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) و (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ط) و (ق).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « فجرت » ، وأثبتنا ما في ( ط ) و ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) القصص : ٧٩/٢٨ .

<sup>(</sup>٦) زاد في الأصل مانصة: « وكذلك سرجه وكنفوشه بالذهب مرصع بالجواهر » ، وقد خلت منه (ط) و (ق) ، وكذلك الوافي ، ثم إنّ هذا الكلام سيتكرر في معناه بعد قليل .

وكان هذا دأب منكوتمر يُوحش بين لاجين وبين الأمراء ، ويتقصد إبادتهم ، فشرع لاجين في العمل على إمساك من قدر عليهم منهم ، واغتيال من لا يقدر على إمساكه ، ونَدَب لهذا صَلغاي بن حمدان ، وكان خؤوناً غّاماً غربال أسرار .

ولما جاء قبجق وحدّثه وكان والدي حاضراً (١) ، قال : فقـال لـه : السلطـان يُسَلِّمُ عليك ، ويقول لك : قد حَصَل القصد بإلقاءِ السمعة والمهابة ، ومابقي للتتـار حركة ، وأنا قد بعثني أردّ العساكر المصرية من حلب والأمير يرجع إلى دمشق .

فقال له قبجق : لمّا قال لك السلطان هذا ، كان منكوتمر حاضراً عنده ؟ قال : وإلاًّ فأين يغيب ذاك . قال والدي : تفهمّت (٢) بها خيانة ابن حمدان .

ثم إن ابن حمدان قطع الكلام ، وقال : يا خوند أنا جيعان (٢) وقد اشتهيت كركياً يُشُوى لي . فقال : هاهنا كركي مشوي هاتوه ، فأتوا به وأنا قاعد ، فلما أتى به ، قال ابن حمدان : لا يقطع لي أحد ، أنا أقطع لنفسي ، ثم إنه أخرج سيخاً كان معه ، وجعل يقطع برأسه ، ويأكل ، ثم قطع بسُفل ذلك السيخ وقدّمه لقبجق ، وقال له : أنا قد قطعت لك وأنت إن اشتهيت تأكل ، وإن اشتهيت لا تأكل ، ففهم قبجق أنه قد سَمَّ له ماقطعه له ، وغضب وأربد وجهه واسود وظهر عليه ما لا يخفى من الأذى ، ثم قال : أنا ما آكل شيئاً .

قال والدي : فقمت من عنده ، وشرع قبجق فيا همّ فيه ، وهمّ بما هم به .

ثم سافر ابن حمدان إلى جهة حلب وكان من الأمراء الدين بها ما كان ، وركب بكتر السلاح دار وألبكي نائب صفد ، عائدين إلى حمص (٤) حتى أتيا قبجق وشكيا إليه ما كان أريد بها مجلب ، فشكا هو إليها ما أريد به محمص ، وأجمعوا على الرأى .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وحدثه قال : وكان حاضراً » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي و (ق) : « ففهمت » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « صفد » ، وأثبتنا ما في ( ق ) و ( ط ) والوافي .

وأراد قبجق تحليف الأمراء له ، وطلب من شهاب الدين بن غانم ليتولى له ذلك ، فعمل نسخة بالتحليف ، فلما حضر ليحلّف . قال لـه أمراء الشام : أين كاتب السر ، فقالوا : هو بعث هذا .

فقال الطواشي ، وكان رأس المينة وكبير الأمراء والملك الأوحد بن الزاهرما نحلف إلا إن حلّفنا كاتب السرّ ، فإنه أخبر بالعادة .

قال والدي : فَطُلبتُ ، وأُعطيتُ نسخة التحليف ، فوجدتُها مجردة لقبجق .

فقلت : ما جرَت بهذا عادة ، ثم أخذت القلم وأضفت فيها اسم السلطان ولزوم طاعته ، وجماعته ، فحلفوا على هذا .

وتنكر لي قبعق ، قال : فلما رأى قبعق أن الأمر ما يتم له ، لاختلاف الأمراء عليه ، أعمل الرأي في الهرب ، قال : حكى لي الغرسي (١) الحاجب ، قال : جئت إلى قبعق في الليلة التي أراد الركوب فيها للهرب ، وأخذت في لومه وعذله ، وقلت له : ياخوند بعد الحج إلى بيت الله الحرام وقطع هذا العمر في الإسلام ، وأمير علي تَرُوح (١) إلى بلاد العدو ؟ فقال : ياحاج ، أنا كنت أعتقد أن لك عقلاً ، الروح ما يعدلها شيء ، وأما الإسلام فأنا مسلم أينا كنت ، ولو كنت في قُبرس . وأما الحج فكل سنة يحج من الشرق قدر من يحج من عندكم مرات ، وأما أمير علي ، فأي امرأة بصقت فيها جاء منها أمير علي وأمير إبراهيم وأمير خليل .

ثم قال : هاتوا ما نأكل ، فجاؤوا بزبدية خشب فيها لحم يَخْني ، فأخذ منه قطعة وحطّها على قباء كنجي زيتي عليه ، وشرع يقطع منها ويأكل ، ويغني بالتتري ، يريني بذلك أنه قد دخل في زي التتار ، وعيشهم .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « الفرسي » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « روح » ، وأثبتنا ما في ( ق ) و ( ط ) والوافي .

ثم هرب وأمسك نائب حمص معه . فقال : ياخوند أيش هو ذنبي . فقال : مالك ذنب ، وإنّا أخذتك معي حتى تُفرّق هؤلاء الحُيّال ، يعني (١) جند حمص ثم إنه أطلقه بعد ذلك .

وبعد هربه بيومين ثلاثة قلت أنا: الصحيح بعد أسبوع وأكثر جاءت الأخبار بقتل السلطان لاجين ونبح مملوكه منكوتمر، فجُهّز إليه البَريدي الذي وصل بهذا الخبر، وهو علاء الدين الدبيسي، فلحقه وأخبره، فما صدقه، وهمّ بقتله، ثم تركه وردة، واستمر قبجق حتى وصل إلى أردو القان غازان، فقبل وفادته، ولم يجد لديه طائل إكرام.

قال : وحكى لي شرف الدين راشد كاتب بكتر السلاح دار ، قال : إن غازان رتب له راتباً لا يليق بمثله ، ثم إن غازان حشد للصيد وجمع حلقة ما رئي مثلها ، وضقت مالا يحص من الوحش .

وقال لأمرائه (۲): حتى نبصر هؤلاء إن كانوا أقجيّة أولا ، فظن (۲) أنه يفضَحهُم . ثم قالوا لقبجق : ياقبجق نحن قد شبعنا (٤) ، وإنما علناه ضيافة لكم ، فنزل قبجق ، وضرب له جُوكا ، ثم قال : بسعادة القان نتصيّد ، فعبرت بهم حمر وحشيّة ، فأمر غازان بالرمى عليها .

فقال قبحق : أيش يشتهي القان يأكل لحمه من هذه الحمير . فقال له : هذا وهذا ، وأشار إلى اثنين منها أو ثـلاثـة أو أكثر ، فسـاق قبحـق وصهرّ لـه عليهـا ، واتفقـا على الرمى على مكان منها .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « عن » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « لامرأته » ، وأثبتنا ما في (ق) و (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « وكان يظنّ » .

<sup>(</sup>٤) عبارة الوافي : « نحن شباعي صيد » .

ثم حاذياها ورميا عليها ، فلم يخطئا المكان حتى تلاقى نشابها وتقاصف . وهكذا في كل رماياهم ، ثم إنها حملاها حتى رمياها بين يدي غازان . فلما رأى رميها المتوارد على مكان واحد في كل رمية زاد توقيرهم في صدره ، وقال إلى قبجق بك ، ثم ألبسه قبعاً (١) كان على رأسه ، وألبس صهره بكلاً (٢) كان عليه ، ثم أصغى إلى كلامهم ، فحدثوه في أمر (٢) الشام ، واتفق أن الملك المظفر صاحب ماردين كان قد تحدث في هذه الإغارة التي شملت بلاده ، فخرج بهم غازان حتى أتى بلاد حمص ، وكان الملك قد آل إلى الملك الناصر ، وقد خرج إلى الملتقى .

قال: فحكى لي والدي قال: قال لي قبعق بعد عَوْدِه لمّا تلاقينا: نحن وأنتم تَتَعْتَعَ جيشنا، فهمّ غازان بالرجوع، وطلبني ليضرب عنقي قبل أن نرجع لكون خروجه كان برأيي، ففطنت لذلك فلمّا صرت بين يديه قال: أيش هذا ؟ فضربت له جُوكا، ثم قلت له: أنا أخبر بأصحابنا، وهم لهم فَرْد حملة، فالقان يصبر، ويُبْصر كيف ما يبقى قدّامه منهم أحد، وكان الأمر كا قلت، وخلصت من يده، فلما انكسر تُم (أ) أراد أن يسوق عليكم، فعلمت أنه متى فعل ذلك لم يبق منكم أحد، فقلت له: القان يَصْبر فإن هؤلاء أصحابنا أخباث، وربحا يكون لهم كمين، وقد انهزموا مكيدة حتى نسوق خلفهم فيردوا علينا، ويطلع الكمين وراءنا، فوقف حتى أبعدتم عنا، فلولا أنا ما بقى منكم أحد.

ولّما جاء غازان ونزل بتل راهط ، جعل الحكم لقبجق بدمشق ، وكان فيه مغلوباً مع التتار لا يسمعون منه ، وعلى هذا ، فكان يداري ويدافع عن المسلمين بجهده ويباطن أرجواش في عدم تسلم القلعة .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « تبعا » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « تكلاً » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « في أخذ » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « انكسر ثمّ » .

ولمّا عزم غازان على العود ، جعل إليه نيابة الشام ، ولبكتر السلاح دار نيابة حلب ، ولألبكي نيابة السواحل كلّها .

قال: ووقفت على نُسخ تقاليد كتبت لهم على مصطلح ملوكنا، كتبت بخط جمال الدين بن المكرّم، وكتب لقبجق فيها « الجناب العالي »، وجعل زكريا بن الجلال وزيراً بالشام وحلب والسواحل عامة (١) يتحدث في الأموال، وترك بولاي من عسكر التتار، ليكون ردءاً لمؤلاء النوّاب إلى أن يستخدموا لهم جنداً.

ثم لما بَنت ببولاي الدار ، شرع يراسل المصريين ، وجهّز الصاحب عز الدين بن القلانسي والشريف زين الدين رسلاً منه إليهم ، واستعان بكتب كتبها عمد بن عيسى ، إلى الأمراء بسببه .

فأما سلار فلان له جانبه . وأما الجاشكير فخشُن عليها ، ثم غلبَ عليه رأي سلار والأمراء الكبار . وقالوا : لو لم يكن إلا لأجل محمّد بن عيسى ، فإنه بالغ في أمره ، وقام معه هذا القيام الذي ما بقي معه يكن أن يتخلى عنه ، وإن لم تؤووه أنتم آووه هم .

وأخذوا وجهاً عند غازان ، وقالوا : عملنا هذا لأجلك ، فـأجمعوا على صُلحـه ، ثم جعلوا مقامه بالشوبك لخاصّة مماليكه على رزق جيد (٢) عُيّن لهم .

ودام على هذا حتى كانت الواقعة الثانية نوبة شقحَب ، فحضر وشهد يومها بماليكه ، وأبلى (٢) بلاءً حسناً لم يُبل أحدٌ بلاءه .

وسبق إلى الماء ليملكه ، فوجد عليها فوجاً من التتار ، فما زال يقاتلهم حتى

<sup>(</sup>١) في الوافي : « ولاية عامّة » .

<sup>(</sup>٢) في ( ق ) والوافي : « جند » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وبلي » ، وأثبتنا ما في ( ط ) و ( ق ) .

زَحْزَحهم ، وملكه . فبات للسلمون يرتوون بالماء ، وبات التتار يصلون بنار العطش ، وكان ذلك من أكبر أسباب النُصَرة فرعي له هذا العمل .

ولما خلت حماة بعث إليها قبجق نائباً ، وكان مثل مالكها .

حكى الصاحب أمين الدين ، قال : طلبت يوماً إلى دار النيابة وسلاّر جالسّ وبيبرس إلى جانبه ، فدخلت مسرعاً لكثرة الاستعجال ، وليس معي منديل للحساب .

فقال لي سلار : أين كارتك ، يعني مزرّة الحساب ، فقلت : هي مع العبد ، فأمر بها ، فأحضرت .

فقال: اكشف أي شيء مضون التذكرة التي كُتبت على حماة ، قبال: فكشفتها ، وكانت قد كتبت تذكرة على حماة ، وكتب فيها إلى قبجق فالجناب العالي (١) يتقدم بكذا ، والجناب العالي يفعل كذا .

فقال لي: ياسبحان الله نسبت ما عمله قبجق أمس ها تريد (٢) تغيظه ، حتى يعمل النوبة أنحس من النوبة الأولى ، هو طلع رقّاصاً عندكم ، حتى تقولوا له: اعمل كذا ، افعل كذا ما يقنعكم ، أنه قنع بحاة ويسكت عنكم ، ثم أخرج كتاباً جاء منه ، وهو يقول فيه بين أسطره: لا إله إلا الله ، يا خوند يا خوشداش صرت مشدّ جهة عند الكتّاب والدواوين أو والي بلد ، إنْ كان هذا بمرسومك ، فحاشاك منه ، والموت أهون من هذا ، وإنّ كان بمرسوم الدواوين ، فتريد تعرف أن الدنيا سائبة وأنت تعرف أيش يترتب على هذا .

قال : فقمت والله ما أبصر الطريق ، فلمّا كنت في الدهليز لحقني نقيبٌ فردّني ،

<sup>(</sup>١) في الوافي : « العالي السيفي » .

<sup>(</sup>٢) عبارة الوافي : « ماعمله قبجق ، أيش هذا ، تريد » .

فلما رآني ، قال : لاتعودوا تذكرون حماة ، واحسبوا أنها ما هي (١) في الدنيا ، قال : فوالله ، ما عُدنا مدينا فيها قلم .

ثم لم يزل فيها قبجق حتى جاء السلطان الملك الناصر من الكرك إلى دمشق آخر مرّة تسلطن فيها ، وكانا قد اتّعدا للله ذلك .

وخرج السلطان للقائها بظاهر الميدان الصغير بدمشق ، وترجل لها وعانقها . ولما وكر أمسك [ أسندمر له ] (٢) الركاب وعضده قبحق ، ثم توجها معه إلى مصر ، ولما استقر له الملك عصر بعث قبحق ، وفي ظنه أنه نائب الشام . وأتى دمشق ونزل بالقصر الأبلق وهو ينتظر التقليد ، فجاءه التقليد بحلب ، فتوجه إلى حلب ، وأقام بها نائباً إلى أن مات في التاريخ المذكور ، وكان ما يحبّ إلا دمشق ، وما يتنى سواها ، ففرقت الأيام بينها وبينه ، وعكست مراده ، وهذه عادتها القادرة ، وشيتها الغادرة .

### ١٣٥٨ - قُبلاي الأمير سيف الدين الناصري\*

ولي نيابة الكرك في الأيام الصّالحيّة إساعيل لمّا أخذت من أخيه الناصر أحمد ، فأقام بها مدة ، ثم طُلب إلى مصر ، وأقام إلى أن ولي الحجبة الصّغرى مع الأمير سيف الدين أمير حاجب أيتش الناصري ، ثم إنه ولي الحجبة الكبرى ، ولم يزل على ذلك إلى أن خُلع السلطان الملك الناصر حسن ، وتولى الْمَلك الْمَلك الصالح صالح ، فولاّه نيابة السلطنة (٣) بالديار المصرية عوضاً عن الأمير سيف الدين بيَبُعاتتر ، وذلك في شهر رجب الفرد سنة اثنتين وخسين وسبع مئة .

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ط) : « أنَّها هي » ، وأثبتنا ما في (ق) والوافي .

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ق) و (ط) والوافي .

الوافي: ١٨٥/٢٤ ، والدرر: ٣٤٣/٣ ، والنجوم الزاهرة: ٣٢١/١٠ ، والذيل التام: ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) عبارة الوافي : « فولاً م كفالة الملك » .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في أوائل سنة ست وخمسين وسبع مئة .

## الألقاب والأنساب

☆ القبتوري: خلف بن عبد العزيز.

﴿ قَتَّالَ السبع : اسمه أقوش .

### ١٣٥٩ ـ قجا الأمير سيف الدين\*

مشد الخاص بزُرع وإربد وطَفَس ، ومشدّ مراكز البريد بالقبليّة والشالية ، أحد أمراء الطبلخانات بدمشق .

كان خبيراً نحريرا ، ذكياً بصيرا ، يعرف ما يُبَاشِرُهُ ، ويعرف الرجل قبلها يعاشره ، إلا أنه كان مُتشدّداً في أموره ، متجدّداً في يقظته يخاف من نسبت إلى قصوره .

وكان لا يكن رفيقه من الحديث ، ولا يدعه يستريب ولا يستريث ، وكان المباشرون معه في بوتَقَة حَصر ، وأبواعهم المديدة تشكو من القَصْر . لا ينخدع (١) ولا ينصدع ، ولا يرتد عن الشدة ولا يرتدع . فكان الكنّاب وغيرهم يبيتون معه بليلة السلم (٢) ، و يصبح كلّ منهم وهو غير سلم :

ولم تزل قلَّةُ الإنصاف قاطعةً بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم (٢)

<sup>\*</sup> الدرر: ٢٤٣/٣ ، والذيل التام: ١٤٨ ، وذيول العبر: ٣٠٧ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ولا ينخدع » بزيادة الواو ، وأثبتنا ما في ( ق ) و ( ط ) ، ( خ ) .

 <sup>(</sup>٢) السليم هو الذي لدغته الأفعى .

<sup>(</sup>٣) (خ): « و إن كانوا » .

ولم يـزل في جبروتـه يتشـدد ، وفي قسـوتـه يتمرّغ ويتمرّد ، إلى أن قُصت بـالمنـون عُروره وبات وليَّهُ في حزنه ، وعدوّه في سروره .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في ليلة الأحد رابع شوال سنة ست وخمسين وسبع مئة ، وقد تعدى (١) الخسين .

ومن الغريب أنه في بلاد الساحل بغزة قد توجّه للقَسْم وأُرجف بأنه مات . وكان ذلك في شعبان ، وأظنّه بلغه الخبر ، فنجّز أشغاله ، وحضر إلى دمشق ، وأرى الناس نفسه ومابه قَلَبه . ثم إنه توجّه لقبض مغَلّ زُرَع ، فأرجف بموته ، فحضَرَ في أخريات رمضان وهو متوعك ، [ وركب ] (٢) وجاء لدار السعادة في ليالي العيد ، وهو يتجلّد ، ويري أنه مّن يُخلد ٢):

وأولُ أمره كان من جُملة البريديّة ، وكان فيه حذق ومعرفة وخبرة ، فجهّزه الأمير سيف الدين تنكز ـ رحمه الله تعالى ـ بمشافهة فيها قوّة وغلظة ، إلى الأمير علاء الدين ألطنبغا نائب حلب ، فبلّغه المشافهة بعبارة فجّة مؤلمة ، فبقيت في قلب ألطنبغا .

<sup>(</sup>۱) (ق) و (خ): « وكان قد تعدّى ».

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( ق ) و ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وهو يرى » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ( ق ) ، وعبارة ( خ ) : « ويُري أعداءه أنّه ممن يُخلّد » .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذؤيب الهذلي.

<sup>(</sup>٥) (ق)، (ط)، (خ): « توفي رحمه الله وسامحه ».

ولما جاء نائب الشام أرّاد أذاه ، فقطع خبزه (۱) وتهـدّده ، وكان قجـا رجـلاً ، فسعى (۲) في إصلاح أمره ، وسكنت القضية .

ولم يزل على حاله في جملة البريدية ، إلى أن جاءت واقعة بيبغارُوس ، فاحتاج الأمير سيف الدين أرغون الكاملي إلى المطالعة بأمره ، فكتب مطالعة ، واستنجد بالمصريين في سُرعة إنجاده ، وندب سيف الدين قجا في التوجه بالمطالعة ، فتوجّه بها ، وكان ذلك مهمّا كبيراً ، فجاء قجا وقد أعطي إمرة عشرة ، ثم إنه أخذ تقدمة البريديّة (٣) وأخذ في الترامي إلى الأمير سيف الدين صرغتش ، والانتاء إليه .

فلما كان السلطان الملك الصالح صالح بدمشق أعطي طبلخاناه ، وتحدث في أمر شدّ زُرع وطفس وإربد ، ثم إنّه توجه في أواخر سنة خمس وخمسين وسبع مئة [ إلى مصر وأثبت ] (٤) مَحَاضر بوقفيّة زُرع وطفس وإربد ، وأنه هو مشدّها ، وأبطل من كان فيها مباشراً ، واستخدم غيرهم .

وزادت عظمته ووجاهته ، وتسلّطه إلى أن مات ـ رحمه الله تعالى ـ في وسط عزّه .

وكتبت له توقيعاً بتقدمة البريديّة عوضاً عن ناصر الدين محمد بن القرايلي ، لما توفي إلى رحمة الله تعالى ، في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة ، ارتجالاً من رأس القلم وهو : « أمّا بعد حَمْد الله على نعمه التي جرَّدت من أولياء هذه الدولة القاهرة سيفا ، ومنعت بجده جَنفاً من الأيام (٥) التي زادت خطباً وحيفا ، وجمعت بمضائه من المصالح ما كانت الأطباع لا تؤمل أن تراه طيفا ، وصلاته على سيّدنا محمّد ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خبره » ، تصحيف ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) (ق)، (خ): «يَسْعَى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « البرية » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط) ، (خ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ).

<sup>(</sup>٥) (خ): « الأنام».

وآله وصحبه الذين نصروا حِزْبَه ، وتظاهروا (۱) على قمع عداه ، فحازوا من المعالي أرْفع رُتبه ، وتضافروا على اتباع هداه ، فلم يكن بين الكواكب وبينهم نسبه (۲) ، صلاةً يملأ البَرَّ بريدُها ، ويكاثر موج البحر عديدُها ، ما تقعقع من البريد لجام ، وزعزع من المهمّات ريح تثير السحب السِّجام ، وسلامه إلى يوم الدين .

فإنّ أُوْلَى من غُدق به أمر البريد المنصور ، وأضيفت إليه أَمْرُ التقدمة على فرسانه الذين يسابقون البروق اللامعة في الديجور ، مَن قَدْمت خدمته في الدولة (٢) القاهرة ، وساق في مهمّاته الشريفة ، فشخصت لسيره ، وسراه عيون النجوم الزاهره ، وقطع المسافة في وقت تُقصر عنه فيها الطيور الطائره ، كم تألق برق دُجُنّة فسَبقه في شق جيب الظلام ، وأتى في مهم فبلغ الغاية قبل وصول خبره على أجنحة الحمام .

يكاد من السرعة يأتي ،وما جفّ ختم كتابه ، ولا ارتسم ظلمه على الأرض ، ولا اعْتقل الخيال بركابه ، وتحمّل من أسرار لللوك مشافهاتٍ لم يُبدها من القلم لسان ، وأدّى فيها الأمانة التي لم تحملها الجبال وحملها الإنسان .

وكان المجلس السامي الأميري السيفي قُجا الصالحي ، هو هو الذي تضنته هذه الإشارة ، ومن رّبا ذِكره نفح عبير هذه العباره . وعلى شخصه دلّت هذه الأدلّة ، وعليه وقع اختيار هذه الإماره . فلذلك رُسم بالأمر العالي المولوي السلطاني الملكي الصالحي أن يرتّب مقدَّماً على جماعة البريّدية الشاميين عوضاً عن كان بها على عادة ابن الفرّاء ، لما كان (٤) أمير عشرة ، لأنه نصْل تجرّع العدو منه الغُصّة لمّا تجرد ، وأصْل تَفرّع (٥)

<sup>(</sup>١) (خ): « وظاهروا » .

<sup>(</sup>٢) (ق)، (خ): «بين الكواكب وبين سيوفهم نسبة».

<sup>(</sup>٣) ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) : « مَنْ قَدُمت هجرته في خدمة الدولة » .

<sup>(</sup>٤) (خ): «لَّا كان بها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ط): « تفرّد » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (خ) ، وهو الصحيح ، لما سيأتي .

بالحاسن وبالمزايا تفرد ، قد عرف الأيام وخبرها ، ودرب الأمور ودبرّها ، وقطع [ مفاوز ] (١) المباشرات وعبرها .

فليباشر ذلك مباشرة من مارس هذه الوظيفة طول عُمره ولم يركن إلى زيد الزمان ولا عَمْره ، وليرتب الجماعة نوباً يتداولون الخدمة ، ويختر لكل شغل بريدياً يكون في ذلك المُهم عالي الهمة ، ويعامل باللطف كبيرهم ، وصغيرهم ، ويبذل البشر إذا رأى جليلهم ولا يعرف الناس حقيرهم .حتى يعترف الجميع (٢) بفضله الجليل الجلي ، ويقولوا إن القرايلي ما يلي ، وتعود أيامهم بيضاً بعدما سَجَا الدجا ، ويقول أحدهم : ذهب ناصرنا ، فجاء قُجا ، يَعمر أرجاء الرَّجا ، والوصايا كثيرة وتقوى الله تعالى عمدة إن (٢) ازدجر ، وعمل للآخرة وادّكر ، وخاف من سفر ينتهي به إما إلى جنة عدن ، وإما إلى سقر .

فلا يصحب غيرها خليلا ، ولا يلمح من سواهـا وجهـاً جميلا ، والله يعلي درجتـه ، ويحرس مهجته ، والخطّ الكريم أعلاه ، حجه في العمل بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .

#### ١٣٦٠ ـ قجليس\*

الأمير سيف الدين الناصري السلاح دار.

كان خيراً ، لطيفا ، حسن العشرة ظريفا ، يحب العلماء ويؤثرهم ، ويتعصّب لهم وينصرهم ، ويخلّص بجاهه لهم المناصب ، ويدفع عنهم كل عذاب واصب .

إلا أن أستاذه الملك الناصر يقذف به في كل هُوه ، ويعتمد عليه في كلّ واقعة مرجوه ، فما أمسك في الشام أمير إلاّ على يده ، ولا كُسف قمر منير إلا بتتبع رصده ،

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ق) ، (ط) ، (خ) .

<sup>(</sup>۲) (خ): « الناس » .

<sup>(</sup>٣) (خ): « لمن » ، وهي أشبه .

الدرر: ۲٤٣/٣ ، والنجوم الزاهرة: ٢٨٧/٩ .

فكان إذا سمع الناس بخروجه من مصر تزلزلت أقدامهم ، تحققوا أنه متى وصل تحتم إعدامهم .

وكان من كبار الخواصّ عنىد أستاذه المقربين ، وأمراء الألوف الـذين أصبحوا على وَفق مُراده مجرّبين .

ولم يزل على حاله إلى أن سُقي بكأس سُقي به سواه وضَّه قَبْرُه وحواه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى في نصف صفر ليلة الثلاثاء ، سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة ، ودفن بالقرافة .

وكان عارفاً بعلم المواقيت يضع الأسطرلابات والأرباع والرخامات المليحة ، ويتقنها ، ويعرف عدة صنائع ، وعنده آلاتها المليحة الفائقة الظريفة .

واقتنى من المجلدات النفيسة شيئاً كثيراً إلى الغاية . وكان الفضلاء يترددون إليه خصوصاً أرباب المعقول ، كان يتردد إليه الشيخ شمس الدين بن الأكفاني ، وله عنده مملوك بإقطاع جعله أستاذ داره . ويتردد إليه شرف الدين بن مختار الحنفي (١) وغيرهما من الفقهاء وغيرهم .

وكان جميل المودة ، حسن الصُحبة لطيفاً ظريفاً ، حسن العشرة ، ولكنه له سُمعة في الشام سيئة لِما ذكرتُه من أن السلطان يندبه في المهمّات وثوقاً بعقله .

وكانت طبلخانته في القاهرة مالأحد مثلها ، لأنه اعتنى بصناعها وانتقاهم ، وأحضرَ بعضهم من البلاد .

وكان قد تزوج ابنة الأمير سيف الدين آلملك ، كان يقال : إنه في القاهرة ليس لها

<sup>(</sup>١) محمد بن مختار الحنفي ، ستأتي ترجمته في موضعها .

نظير، وكان يُحبّها محبّة مُفرطة (١)، وينفق عليها نفقة عظية إلى الغاية، ولا تنقطع (١) الأغاني من داره ليلاً ولا نهاراً من الجواري المطربات الفائقات. فكانت إذا دخلت إلى الطهارة وخرجت (١) تَلَقَّيْنَها وزفيّنها، وكذلك إذا أرادت النوم مع زوجها يعملن لها زفة.

وأخذت يوماً منه إذناً لتنزل إلى المنظرة التي له على البحر مدة ثمانية أيام ، فأعطاها لكل يوم مبلغ ألفي درهم ، وأباعت هي من قاشها شيئاً بعشرة آلاف درهم ، وطلعت إلى القلعة قبل الميعاد بيومين ، وقالت : فرغت النفقة .

ولما مات \_ رحمه الله تعالى \_ ما انتفع بها أحد بعده ، لأنه (٤) حصل لها مرض سوداوي ، وتوفيت \_ رحمها الله تعالى \_ .

#### اللقب والنسب

القَحْفَازي: الشيخ نجم الدين ، علي بن داود .

☆ القدسي : علاء الدين الشافعي علي بن أيوب . وشرف الدين محمد بن موسى .

♦ ابن قُدس : محمد بن أحمد .

## ١٣٦١ ـ قُدُودَار الأمير سيف الدين\*

متولّي القاهرة ، ولاّه السلطان الملك الناصر محمد القاهرة ، بعد الأمير علم الدين سَنْجَر الخازن في شهر رمضان سنة أربع وعشرين وسبع مئة ، فوليها وأحسن إلى الناس أوّل ولايته ، ولم يزل فيها إلى أن توجّه إلى الحجاز فحج وجاء .

<sup>(</sup>١) في (ق) ، (ط) : « مفرطة إلى الغاية » ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ولا تقطع » ، وأثبتنا ما في (ط ) ، (ق ) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) ، (ق): « وخرجت منها » .

<sup>(</sup>٤) (ق)، (ط): « لأنها».

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٠٦/٢٤ ، والدرر : ٢٤٤/٣ ، وفيه : « قُدَيدار » .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ سادس عشر صفر سنة ثلاثين وسبع مئة .

## ١٣٦٢ - قرابغا ، الأمير سيف الدين\*

قرابغا دوادار الأمير سيف الدين أرغون شاه .

لَمْ نَرَ ولم نسمع بدوادار كانت له منزلة هذا عند أستاذه ، على أنه كان قد قاسى منه شدائد في أوّل أمره ثم سخّره ـ الله تعالى ـ له أخيراً .

كان لا يخالفه فيا يراه ، ولا يخفي عنه ما ألم به في باطنه أو اعتراه . وكانت آراؤه عليه مباركه ، وليس له فيها مع أحد مشاركه ، قد تحقق نُصْحُه ومحبته ، وتيقن خبرته بحاله ودربته ، فقوله عنده ، قَوْلُ « حَذَام » ، وأمره (۱) على كل حال لزام ، وثوّر نعمه طائله ، وسعادة هائله ، في مدة يسيرة جداً ، ووقت كأنه زمن الورد إذا ردّ وتردّى . هذا مع أنه كان لا يعرف باللسان العربي كلمة واحدة ، ولا درى (۱) ما اللفظة الفائتة من الفائدة .

ولكن اختُطِفَ من وسط هذه السعاده ، واقتطف من روض هذه السياده ، وخلَت منه الديار ، وشط منه المزار .

وتوفي - رحمه الله تعالى - يوم الاثنين حادي عشري شوال سنة تسع وأربعين وسبع مئة . ودفن في تربة [ زوجه ] كسُبَاي (٢) عند دار الأمير شمس الدين حمزة التركاني بالقبيبات .

الوافي : ٢٠٧/٢٤ ، والبداية والنهاية : ٢٢٨/١٤ ، والدرر : ٣٤٤/٣ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وقوله » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (خ) ، (ق) . وقوله : « حذام » إشارة إلى البيت للشهور :

إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ماقالت حذام

<sup>(</sup>٢) في (ط) ، (خ) ، (ق) : « ولا يدري » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (ط) ، (خ) ، (ق) . وفي الوافي : «كشباي » .

أخبرني القاضي ناصر الدين كاتب السر بالشام ، قال : لم أدخل على هذا أرغون شاه قط فرأيته بتحدث هو وأستاذه ، ولا رأيته يتحدث هو وأستاذه ، وعنده (۱) مملوك آخر ، انتهى .

وكان يرجع إلى قول ه ومها أشار به فهو الذي يكون والعمل عليه ، ولم يكن مشترى ماله بل السلطان الملك الناصر وهبّه له على عادة إنعاماته ، وزَوّجه بجاريته كُسْباي ، وهي أعزّ جواريه ، وأحظاهنّ عنده .

وكان بعد ذلك لا يصبر أستاذها عنها ، ولمّا خرج معه إلى صفد ، أعطي إمرة عشرة ، ولمّا توجّه إلى مصر وأعطي نيابة حلب أعطي قرابغا إمرة طبلخاناه .

ولّا حضر إلى دمشق أعطاه أستاذه من عنده زيادة على إقطاع الطبلخاناه قرية بيت جنّ (٢) ، وهي تعمل مئة ألف درهم (٢) ، وأعطاه في كل سنة مئتي ألف درهم ، غير الذي ينعم به على الدوام والاسترار من الحيل والذهب والقباش .

مرضت زوجه كسباي المذكورة في أيام الطاعون وبصقت دماً وماتت في اليوم الثالث ، ودفنت في تربة أنشأها لها في جمعة ، فدفنت في يوم الخيس سادس عشر شوال سنة تسع وأربعين وسبع مئة .

ثم إنه مات ابنها ودايتُه (٤) بعدها بيومين . ثم إنه هو بصق دماً ، ومات يوم الاثنين [ في ] التاريخ ، فلحقها بعد خسة أيام وحُمل من دار حمزة إلى باب النصير ، وخرج أستاذه وصلّى عليه مع الأمراء والقضاة ، والمناس ولم يتبعه (٥) أستاذه ـ رحمها الله تعالى \_ .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (خ): « وعندهما ».

<sup>(</sup>۲) من قری ریف دمشق .

<sup>(</sup>٣) عبارة الوافي : « تغلّ مئة ألف وخسين ألفاً » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « وكاتبه » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ط): « يبلغه »، وأثبتنا مات (خ)، (ق).

وكان لي ربيب يُدعى مراد ، يحمل دواتي فَوُصِفَ له ، فدخل إلى قاعة الإنشاء ، وأخذه (١) بيده وراح وسلّمه إلى طواشي أرغون شاه . وقال : هذا مملوك ملك الأمراء ، فكتبت إلى القاضى ناصر الدين صاحب ديوان الإنشاء في هذا :

ياسيّداً صُرّتُ ظلَّ جَنَابه لي جُنَّة إن جاد دَهْرِي أَوْبَغا أَتُرى الزمان معاندي ومحاربي حتى رماني في الورى بقرابُغا

## ١٣٦٤ ـ قرابُغا، الأمير سيف الدين\*

ابن أخت الأمير سيف الدين أيتمش نائب الشام .

حضر معه إلى دمشق ، وكان في مصر مِن جملة السلاح داريّة للسلطان الملك الناصر حسن ، وكان خاله ، قد قال له في مصر : ياقرابغا ، إن كنت تجيء معي على أنك ابن أختي تشفع وتتكلم فيا لا يعنيك ، فلا تجيء ، وإن كنت جئت كأنك أجنبي لا يكون لك في شيءٍ كلام ، فتعال . فحضر معه ، وأقام قليلاً ، ورَتَّب له في كل لا يوم ] (٢) مبلغ خسين درها ، إلى أن انحلت طبلخاناه ، فأخذها وكان لا يجسر أن يتحدث مع خاله في شيءٍ ، وإنما كان الناس يخدمونه لأجل [ الصورة ] (١) الظاهرة .

وكان أسمر طوالاً غليظاً ، إلا أنه أرق من نسيم ، وألطف من كأس تسنيم ، حسن الأخلاق ، يتصف بما راق ، وما لاق ، ويسجع على عوده كأنه الورقاء بين الأوراق ، نادم جماعة من أهل دمشق وأجمعوا على لطفه ، وجنوا ثمار الإحسان من عطفه ، ولما توجه خاله إلى نيابة طرابلس توجه معه ، ولم يحل عن تلك الحال ، ولاذاك الصنع الذي صنعه .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) : « وأخذ » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٠٨/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا العبارة في الأصل و ( ط ) ، ولعل الصواب : « في كل شهر مبلغ ... » ، أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ق) ، (ط).

ولمّا توفي خالمه ـ رحمه الله تعالى ـ توجمه إلى مصر فأقام بها ، إلى أن اضحّل وتلاشى ، وأصبح على نار المنيّة فراشا .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في ...(١)

### ١٣٦٥ ـ قَرَاجا بن دُلْغادر\*

بدال مهملة ، ولام ساكنة ، وغين معجمة وبعدها ألف ودال مهملة وراء : الأمير زين الدين النائب بالأبُلْستَين .

كان من أمراء التركان ، وارتمى إلى الأمير سيف الدين تنكز وانتمى إليه ، فأقامه وأحبّه وعظمة ، وكان مينكه إليه أحد الأمور التي نقمها السلطان (٢) على تنكز لأنّه كان يراجعه في أمره كثيراً ، ويقول له : اعزله عن الأبلستين ، فيراجعه في أمره ، لأن ابن دلغادر كان الواقع بينه وبين الأمير أرتنا حاكم البلاد الروميّة .

ولّما هرب الأمير سيف الدين طشتر ، حمَّص أخضر نائب حلب المحروسة توجّه إليه ، واستجار به فآواه ، وأقام عنده إلى أن انتصر الناصر أحمد على قوصون ، وطلب طشتر ، فحضر من البلاد الرومية وابن دلغادر معه ، وتوجّه معه إلى مصر ، وماصدّق [ بالخروج من القاهرة ، ورأى نفسه قد عدّى حلب وقويت نفسه عليه من ذلك الوقت ] (٢) ووقع بينه وبين الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي نائب حلب ، وتواقعا وانتصر ابن دُلغادر عليه .

ولَّا جاء الأمير سيف الدين أرغون شاه إلى حلب نائباً دخل معه ، وكان يكاتب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و ( ط ) والوافي ، وفي هذا الأخير أنه كان حيّاً سنة ( ٧٥٦هـ ) .

الوافي : ٢٠٩/٢٤ ، والدرر : ٢٤٥/٣ ، والنجوم الزاهرة : ٢٩٤/١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « السلطان الناصر » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) والوافي .

دائماً ويهاديه ولما قدم دمشق استر الود بينها ، وأخذ لابنه الأمير صارم (١) الدين طبلخاناه بدمشق ، وكانت بيده ، وهو عند والده .

[ ولّم ] (٢) وصل الأمير سيف الدين بيبغاروس إلى حلب وأراد الخروج على السلطان الملك الصالح صالح ، راسله واتفق معه ، وحضر معه (٢) في تركانه إلى دمشق ، وتسيّب تركانه يفسدون في الأرض ، ويعبثون فنهبوا الأموال ، وافتضوا الفروج ، وسبَوا الحريم ، وسفكوا الدماء ، واعتدوا مالا يعتده الكفار (٤) في الإسلام .

ثم إنه لمّا تحقق خروج السلطان الملك الصّالح ، ووصوله إلى لُدّ (٥) خامَرَ على بيبغاروس ، وتوجّه على البقاع إلى بلاده ، وساق قدامه ما وجده للناس من خيول . فأخذ لأهل صفد جُشاراً فيه [أكثر من] (١) خمس مئة فرس .

ولمّا هرب بيبغاروس وأحمد وبكلمش وغيرهم ، توجهوا إليه إلى الأبلستين فتقرب بإمساكهم ، وجهّز أولاً أحمد وبكلمش إلى حلب ، ثم أمسك بيبغاروس من الأبلستين وجهّزه إلى حلب ، فجرى ما جرى ، على ما هو مذكور في تراجهم ، ثم إن الأمير الميف الدين شيخو ، والأمير سيف الدين طاز قاما في أمره قياماً عظياً ، وجَهّزا الأمير عز الدين طقطاي الدوادار إلى الأمير سيف الدين أرغون الكاملي نائب حلب وصمّا عليه . وقالا : لابد من الخروج إليه بالعساكر ، وخراب أبلستين ، فتوجّه بما معه من العساكر الحلبية وغيرهم من عساكر الثغور ، ووصلوا إلى الأبلستين ، وقاست العساكر شدائد عظيمة ، وأهوالاً فنيت فيها خيولهم وجيالهم ، ومشوا على أرجلهم في عدة شدائد عظيمة ، وأهوالاً فنيت فيها خيولهم وجيالهم ، ومشوا على أرجلهم في عدة

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) : « حسام » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ( ق ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق).

<sup>(</sup>٣) (خ): « وحضر إليه ».

<sup>(</sup>٤) في الوافي: « إلا الكفار ».

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « إلى الرملة » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « الأميرين » .

أماكن ، ووجدوا أهوالاً صعبة ، وهرب منهم خلق فخرّب [ الأبلستين وحرقها وخرّب ] (۱) قراها ، وتبعه بالعساكر إلى قريب قيصريّة ، وأحاطت به العساكر من هنا ، وعساكر ابن أرتنا من هناك ، فأمسكه قطلوشاه من أمراء المغول بالروم ، وجهّزه إلى [ ابن ] (۱) أرتنا .

وكتب نائب حلب إلى ابن أرتنا يطلبه ، فدافعه من وقت إلى وقت إلى أن بعثه في الآخر مقيّداً .

ودخل<sup>(۲)</sup> إلى حلب يوم السبت ثاني عشري شعبان سنة أربع وخمسين وسبع مئة . فثقّل النائب قيوده وأغلاله واعتقله بقلعة حلب ، وجهّز سيفه إلى السلطان صحبة مملوكه علاء الدين طيبغا المقدّم (٤) .

ولًا كان يوم الاثنين خامس [عشر] شهر رمضان ، وصل إلى دمشق وجهّز إلى مصر صحبة عسكر يوصله إلى غزة . ووصل إلى مصر فأقام في الاعتقال مدة ، ثم إنه وسلط وعُلق على باب زويلة قطعتين ثلاثة أيام ، وذلك في ذي القعدة سنة أربع وخمسين وسبع مئة . فسبحان مبيد الجبارين (١) .

وكُنتُ قد قلت لمّا أمسك ابن دلغادر أحمد وبكلمش وبيبغاروس وحضّرهم (۱) إلى حلب ، وذلك موالياً :

قد جيت في الغدر زايد يا بن دلغادر وما تَركُت لفعلك في الورى عاذر

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) ، (خ) ، والوافي .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « أُدخِلَ » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط) ، (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) (خ): « المقدّم ذكره ».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ق) ، (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) هنا تنتهي الترجمة في الوافي .

<sup>(</sup>Y) (خ): « وجهّزهم ».

وخنت مَنْ آمنك وانقاد لك صاغر سوّدت وجهك في الأول وفي الآخر

ولمّا كان بيبغاروس على دمشق وتوجهنا نحن مع النائب بالشام (۱) الأمير سيف الدين أرغون الكاملي إلى لدّ وأقنا بها زائداً عن أربعين يوما ، وفي كلّ يوم نسمع من الأخبار ما ينكّد عيشنا من جهة أهل دمشق وأهلنا وأولادنا ، جاءني من القاضي شرف الدين حسين بن ريان كتابّ قبل خروجي من دمشق ، فلمّا عُدت من لدّ كتبت جوابه ، وجاء منه : « وحاول المملوك الجواب فجاءت هذه العوائق التي ما احتسبت والحوادث التي لم تكن كيوم القيامة ، فإن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت (۱) ، يامولانا : هذه مصائب عمّت وطمّت وصرّحت بالشرّ وما عمّت ، وقيدت إليها الأهوال وزُمّت ودعت الجفلي إلى مآدبها وأصمَّ المسامع نعي نوادبها ، فلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم قول من ضاقت به حيلته ، واتسعت عليه بالهموم فلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم قول من ضاقت به حيلته ، واتسعت عليه بالهموم ليلته :

وكان ما كانَ مِمّا كنت أذكره فظُنّ شرّاً ولا تسال عن الخبر (٢)

ونسأل الله تعالى حُسْنَ الخاتمه ، وفجر هذه الليلة العاتمه ، فقد بلغت القلوب الحناجر ، وحُزّت الغلاصم بالخناجر (3) ، وكُسِرت براني الصَّبر ، وحسد من امتطى ظهر الأرض من استكن في جوانح القبر ، وهذه رزيّة شموس التثبت بها كاسفه ، وليس لها من دون الله كاشفه ، اللهم اكشف هذه البليّة عن البريّه ، ولَق النفوس الظالمة وَوَق البريّه ، وأجرنا على عادة أجرنا وعجّل فك أسرنا بأسرنا ، إنك بالإجابة جدير ، وعلى كشف هذه (1) اللاواء قدير » .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (خ): «نائب الشام».

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ لا يكلَّفُ اللهُ نفساً إلا وسعها لها ما كَسَبَتُ وعليها ما اكتسبتُ ﴾ [البقرة : ٢٨٦/٢].

<sup>(</sup>٣) (ق)، (خ): « لست أذكره».

<sup>(</sup>٤) (خ): « وجُرّت ... بالحناجر ».

<sup>(</sup>٥) (ق)، (ط): «هذا».

فكتب هو الجواب إليّ عن ذلك نظماً ونثراً مطوّلاً ، وكتبت أنا جوابه نظماً ونثراً مطوّلاً ، وهما في الجزء الرابع والثلاثين من التذكرة التي لي .

## ١٣٦٦ ـ قرا أرسلان\*

الأمير الكبير بهاء الدين المنصوري ، أحد الأمراء المقدّمين الكبار بدمشق ، كان مليح الصورة ، تامَّ الخَلْق ، سميناً ، شجاعاً .

لًا هرب الأمير سيف الدين قبجق إلى بلاد التتار أمر هو ونَهَى ، وحجّ بالناس .

توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وتسعين وست مئمة ، ودفن بمقابر باب توما ، في يوم الأربعاء مستهل جمادى الأولى من السنة المذكورة .

#### ١٣٦٧ ـ قرا سنقر\*\*

الأمير الكبير شمس الدين أبو محمّد الجوكندار المنصوري ، من كبار الأمراء وأجل مماليك البيت المنصوري ، اشتراه الملك المنصور في زمان الإمرة قبل أن تطير سُمعَته ويظهر (١) اسمّه .

وكان من رجالات العالم ودُهاتهم ، وممّن إذا قَصَده عداه وقف كالشجى في لهاتهم ، كثير العَزْم ، كبير الحَـزم ، لا يشق بمن يـداهنـه أو يـداهيـه ، ولا يصبر لمن يظاهره أو يضاهيه ، قد حلب الدهر أشطره ، وعلم الخزية من الأمور والمأثرة :

يروّع من السرار بكلّ شيء مخافة أن يكون به السّرارُ (٢)

<sup>\*</sup> الوافي : ٢١١/٢٤ .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢١٢/٢٤ .

<sup>(</sup>١) في الوافي و ( ق ) : « ويُذكر » .

<sup>(</sup>٢) لبشار بن برد .

عاداه جماعة من الأكابر وربطوا عليه المخالص والمضائق والمعابر ، ولم يظفرهم الله تعالى منه بمقصود .

ولم يزل زرعه قائمًا غير مَحْصود ، ودفن من أعاديه جُمله ، وفرّق بمكائده من حِزْبهم شَمْلَه ، بطرقِ خفيّة المسارب ، دقيقة المسالك بعيدة المرامي والمضارب .

ترك المال والوطن والولد ، ونزع من عنقه مأنة (۱) الصبر والجلد ، وألقى حمل الاحتال عن الكَبَد ، ولم يَرْضَ أن يكون ثالث الأذليّن العَير والوَتِد (۲) ، وأخذ في النجا بسنّة النبي عليه السلام فنجا برأس طمرّة ولجام (۱) ، ودخل بلاد التتار ، وخلّى من تطلّبه كا يقال على برد الديار ، فأخذ البريد بسببه في قعقعة لجمه والبريضيق عن الجيش وحجمه ، والقصّاد تروح وتغدو ، وتعود ناكصة على أعقابها ، والفداويّة تفد عليه ولكن يدوس على رقابها :

إلى كم تردّ الرسل عمَّا أتَّوا له كأنهم فيا سمعت مسلم

وكادت خزائن مصر فيه يسكنها الغراب الأبقع ، وبلد مصياف تعود وهي خراب بلقع ، هذا والسلطان لايني عزمه ، ولا يُثْنَى حَزْمُه ، بل البريد في أثر البريد ، والقاصد في عقد القاصد في احترازه وتوقيّه

<sup>(</sup>۱) مأن مأنه: لم يكثرت له .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قول حسان في الحارث بن هشام: ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام وسلفت الإشارة إليه.

وردّ سهامه بتزفعة عنها وترقيّه ، إلى أن مات حتف أنْفِه من غير نجاح ، أمر ، وكاد يقول : بيدي لابيد عَرُو<sup>(۱)</sup> :

وإن أسلم في الله تعالى في مراغة في شوال سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

كان الأمير شمس الدين قراسنقر لما اشتراه المنصور وهو أمير جعله أوشاقيّاً ، ثم إنه ترقى وعُرف عنده من صغره بحُسن التأني (٢) في الأمور والتحيّل لبلوغ الغَرض . وهو من أقران طرنطاي (٤) وكتبغا والشجاعي وتلك الطبقة ، وكان أسعد منهم ، لأنه عاصرهم وقاسمهم سعادة أيامهم ، وعرّ بعدها العُمْر الطويل متنقلاً في النيابات الكبار ، فأناس كثيرون يعتقدون أنه من قارا (٥) النبك ، وليس بصحيح ، بل هو جهاركس استنابه الملك المنصور في حلب ، وتتبعه طرنطاي ونصب له الحبائل ، وسلّط الحلبيين عليه فشكوا منه ، وأخذ يُحسِّنُ للمنصور عَزْله ، ولم يَزل يعبث به إلى أن أمره بالكشف عليه ، فأتى حلب بنفسه وكشف عليه ، ولم يظفر منه بمُراد .

ثم إن الوزير ابن السلعوس أغرى به الأشرف وفطن له قراسنقر ، فلم يزل يتلافى أمْرَ نفسه ويرفع حاله بنفائس الأموال وكرائم الذخائر إلى أن سكن غيظ الأشرف عنه واستر به .

ثمّ إن ابن السلعوس لم ينم عَنْه حتى عزله من حلب ووّلى الطباخيّ عوضه ، وقلل (١) قراسنقر إلى أمراء مصر وتقرب إلى الأشرف وخواصه بكلّ نفيس ، إلى أن ندم

<sup>(</sup>١) مقولة للزباء لما قتلت نفسها ، صارت مثلاً .

<sup>(</sup>٢) للمتنبي في ديوانه : ٢٧٩/٤ ، ( البرقوقي ) .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « التأتي » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « طرنطاي ولاجين » .

<sup>(</sup>a) قاراة بلدة إلى الشهال من النبك بنحو عشرين كيلاً على الطريق إلى حمس .

<sup>(</sup>٦) الكلام الآتي أسنده المصنّف في الوافي إلى القاصي معين الدين بن العجمي .

الأشرف على عزله ، فقال له : حلب الآن انفصل أمرها ، ولكن سل حاجتك ، فقبل الأرض وقال : نظرة من وجه السلطان أحب إلي من حلب وما فيها ، ولكن أسأل أن أكون أمير جاندار ، لأنني أرى وَجُه مولانا السلطان (١) ، وإذا جاء ذاك الرجل أقول له يتصدق مولانا و يقعد ، فإن السلطان في هذا الوقت مشغول ، يعني بذاك الرجل الوزير ابن السلعوس ، فضحك السلطان ومزح معه في هذا ، وقال له : هذا بس ، قال : يا خوند يكفيني ، وهذا ما هو قليل . واستر أمير جاندار ، وحجب ابن السلعوس مرّات من الدخول إلى السلطان ، وابن السلعوس يتلظّى عليه ، وقراسنقر يعمل مع الأمراء الأشرفية عليه إلى أن فعلوا تلك الفعلة .

قال القاضي شهاب الدين بن فضل الله: حكى لي أينبك مملوك بيسري قال: حرجنا مع الأشرف إلى جهة تروجة ، فقدم للسلطان لبن ورقاق ، وهو سائر ، فنزل يأكل ، وكان أستاذي بيسري ولاجين قراسنقر قد نزلوا جملة على جانب الطريق ، فبعث الأشرف إليهم بقصعة من ذلك اللبن وقد سمّها ، فقال بيسري : فؤادي يمغسني ، ماأقدر آكل لبناً على الريق ، فقال : لاجين : أنا صائم ، فقال قراسنقر : دسّ الله هذا اللّبن في كذا وكذا ممن بعثه ، نحن نأكله (٢) ؟ ثم أخذ منه ، وأطعم كلباً كان هناك ، فات لوقته [ فقال : أبصروا أيش كان ، يريد يزقمنا ] (٢).

ثم قاموا على كلمة واحدة واتفاق واحد في نجاز ما كانوا بَنُوا عليه ، إلى أن كان ما كان ، ولم يُباشر قرا سُنْقُر قتله ، ولما قتِل نزل إليه ونزع (٤) خاتَمَهُ من يده وأخذ حياصته بيده ، وفعل به ما تقتضيه [شماته] (١) المُتَشَفِّي ، ثم إنه اختفى هو ولاجين في

<sup>(</sup>١) زاد في الوافي : « ولا طلبت هذه الوظيفة إلا حتى أكون أهين ذلك الرجل » .

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ق) ، (ط) ، والوافي : « نحن ما نأكله » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ق) ، (طر) ، والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « نزع » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ط) ، (ق) ، والوافي .

بيت كتبغا ، وكان ينادي عليها ويتطلَّبُهَا وهما عنده . ولما تسلطن كتبغا أُخْرَجها<sup>(۱)</sup> وأمَّرهما ، وعَظَّم شأنُها .

ثم إن قرا سُنْقُر نابَ للاجين لَمّا تَسَلطَنَ نيابَةً عامة ، وأورَدَ الأمور وأصدرَها برأيه ، فعَزُ (٢) على منكوتر ، ولم يزل به حتى أمسكه واعتقله في نصف ذي القعدة سنة ست وتسعين وست مئة ، ومعَه جَاعَة من الأمراء . وعمل منكوتر النيابة عوض قراسُنقر ، وتحدث القاضي شرف الدين بن فضل الله معه في أمره ، فقال له : ياخوند ، أروح إليه ياشرف الدين ، أنا أمسكه (١) ، ووَالله ما أؤذيه ، فقال له : ياخوند ، أروح إليه وأعرّفه [هذا ، فقال : روح إليه ] (١) ، فلمّا عرف قراسنقر ذلك بَكي وقال : والله ما كنتُ أموتُ وأعيش إلا عليه ، فعاد إلى لاجين وعرَّفه ذلك ، فقال : ياشرف الدين هات المصحف ، فحلف عليه أنه ما يؤذيه ، ولا يُمكّنُ أحداً من أذيّته ، فعاد إليه وعرّفه ذلك ، فقال : ياشرف الدين ، الآن طاب (٥) الْحَبسُ .

ولَمَّا قُتِل لاجين ، وجلسَ السُّلطان الملك الناصر في المرة الثانية أطلقه وأعطاه الصُّبَيْبَة ، فبقي فيها مُديدة ، ونقل إلى نيابة حَاة بعد العادل .

ولما مات الطّباخي في حلب نقل قراسُنقر إلى نيابة حلب ، وأعطيت حماة لقبجق .

ولم يزل قراسنقر في حَماة نائباً إلى أن حضر السُّلطان الملك الناصِر محمَّد من الكرك إلى دمشق في شهر رمضان سنة تسع وسبع مئة ، فحضر إليه ، وركبَ السُّلطان وتلقَّاه

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ط): « أخرها »، وأثبتنا ما في (ق) والوافي.

<sup>(</sup>٢) في ( ط ) والوافي : « فعز ذلك ... » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ماأمسكه » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، وعليه سياق كلامه في الوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) ، (ط) ، والوافي .

<sup>(°)</sup> في الأصل : « طال » ، وأثبتنا ما في ( ط ) و ( ق ) والوافي .

وترجَّل له وعانقه وقبَّل صَدرَهُ ، والتقيا بالميدان الكبير ، وبه استم أمرُهُ واستَبَبَّ له الملك (١) .

وكان ابنه ناصر الدين محمد هو الذي استال أباه قراسًنقر ، فشعر بذلك المظفّر ، فيقال : إنه سمّة ، وأخذ قراسُنقر في تدبير الملك والسّلطان (٢) تبع فيا يَراه ، ووعده بكفالة الممّالك والنيابة العامّة بمصر . ولما وصل إلى مصر وجلس على تخت الملك قال له : الشام بعيد عني وما يضبطه غيرك ، فأخرجَه لنيابة دمشق وقال له : هذا الجاهنكير خارج إلى صهيون ، فأمْسِكُه واحضُر به لنتفق على المصلحة ، فاجتهد على إمساكِه ، ولما وصل به إلى الصّالحية أتاه أسندمر كَرْجي ، فأخذه منه وأعاده إلى الشام ، ووصل إلى دمشق ودخلها يوم الاثنين خامس عُشْري القعدة سنة تسع وسبع مئة ، وزلَ بالقصر الأبلق وقد نفض يده من طاعة السّلطان ، غير أنّه حمَل (٢) الأمر على طاهره ولم يفسد (١) السّلطان بكَشْف باطنه ، وأقام بنمشق [ على آ<sup>(٥)</sup> أوْفاز (١) ، فا حَلَّ بها أَحْالاً ، ولا خزن غلة ، ولا تقيّد فيها بشيء ، وأخذ أمره فيها بالحرم ، فا حَلَّ بها أَحْالاً ، ولا خزن غلة ، ولا تقيّد فيها بشيء ، وأخذ أمره فيها بالحرم ، وعينا ببيسان ، وإذا وصل من مصر فيماليكه ، وقدّموا له ما يأكل وما يشرب ، وإذا أتى إلى الصنين فعلوا به كذلك ، ويشغلونه بالأكل والشرب والتكبيس إلى أن يبلغ الخبر قراسنقر وخينكه وهجنه كلها ويشغلونه بالأكل والشرب والتكبيس إلى أن يبلغ الخبر قراسنقر وخينكه وهجنه كلها عصلة لما يريد يفعله ، وإذا ركب من الصنين ركب معه من بماليك قراسنقر من

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الأمر الملك » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في (ط) ، (ق) : « والسلطأن له تبع » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حَصَلَ » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يفد » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ق) ، (ط) ، والوافي .

<sup>(</sup>٦) جمع « وَفْز » ، وهي العجلة .

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ق) والوافي .

يوصله إلى قراسُنقُر بجميع (۱) من معه من مماليك وأتباع وسَوَّاقين حتى لا ينفرد أحد ، ويكون معه ملطّفات أو كتب أو مشافهات ، فيتوجه بها ، ثم إن قراسُنقُر ينزّلُ الذي حضر من مصر هو وكلّ من معه عنده ، ولا يدعه يجد محيصاً . فلما أتاه الأمير سيف الدين أرغون الدوادار وأنزله عنده ولم يكنه من الخروج خطوة (۱) واحدة ، وأنزلَ ماليكه عند مماليكه ، وكان عنده كأنه تحت الترسيم ، وفتح أجُربتهم ، وفتق نمازنيات سروجهم ، فوجد فيها الملطّفات بإمساكه ، فأعادَها إلى مكانها ، وطاوله إلى [أن] (۱) نجَز حاله ، وهو لا يُظهر (۱) شيئاً مِمًا فهم منه ، وغالطه بالبسط والانشراح .

قال الصاحب عز الدين بن القلانسي : أتيت إلى قراسنقر ، وهو يَأنس (٥) بي ، وقلت له : ما هذا الذي أسمَعُه ؟ فقال : اصبر حتى أفرّجك (١٦) ، ثم قال لأرغون : بأي شيء غويتم أنتم ؟ فإن نحن كنا في بيت الْمَنصُور غاوين بالعلاج والصراع ، وحدّته في مثل هذا ، فقال أرغون : ونحن هكذا ، فقال : أيش (٧) تعمل ؟ قال : أصارع ، فأحضر قراسنقر مصارعين تصارعوا قدّامَه ، ولم يزل به حتى قام أرغون وصارع قدّامَه ، في في قراسنقر يتطلّع إليّ ويقول : يامولانا ، أبصر من جاء يمسكني . انتهى .

وفهم بَيبرس العلائي الْحَال من غير أن يقال له ، فركبَ على سبيل الاحتياط على أنه يُمسِكه ، فبعَث يقول له : إن كان جاءك مرسوم خلّني ، وإلاَّ أنا أركب وأقاتل ، إما أنتصر ، أو أُقتل ، أو أهرب ويكون عذري قائماً عند أستاذي ، وأبعث أقول له : أنت الذي هرَّبتني ، فتخيَّل بيبرس العلائي وراح إلى بيته .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) : « يجمع » ، وأثبتنا ما في الوافي ، وفي ( ق ) : « بجمع » وهي أشبه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « خطرة » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) ، (ق) ، والوافي : « لا يظهر له ... » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) ، (ط) ، والوافي .

<sup>(</sup>٥) في (ط) ، (ق) ، والوافي : « وكان يأنس » .

<sup>(</sup>٦) في الوافي : « أمزّجك » !

<sup>(</sup>٧) في (ق) ، (ط) ، والوافي : « أنت أيش » .

وكانت (۱) نيابة حَلَب قد خلت ، وقد بعث السُّلطان مع أرغون تقليداً وفيه اسم النائب خالياً ، وقال له : تصرَّف في هذه النيابة ، وعيِّنها لمن تختاره ، فهي لك إن اشتهيت تأخذها (۲) ، وإن أردتها لغيرك فهي له . وكان في تلك المدة كلها يبعث قراسنقر إلى السُّلطان ويقول : ياخوند ، أنا قد ثقل جناحي ، في حلَب بكثرة علائقي بها وعلائق مَاليكي ، ولو تصدَّق السُّلطان بها علىَّ رحت إليها .

فلما كان من بيبرس العلائي ما كان قال لأرغون: أنا قد استخرت الله ـ تعالى ـ ، وأنا رائح إلى حلب ، ثم قام وركب ملبّساً تحت الثياب من وقته ، وركب ماليكه معه ، وخرج في يوم الأحد ثالث الحرَّم سنة إحدى عشرة وسبع مئة إلى حلب ، وأرغون معه إلى جانبه ما يفارقه ، والماليك حَولَها لا يكنّنون الأمراء من الدخول إليه ولا التَّسليم عليه ، وخرج ـ كا يقال ـ على حميّة إلى حلب في يوم الأحد ثالث الحرَّم سنة إحدى عشرة وسبع مئة ، وأقام بحلب وهو على خوف شديد . ثم إنه طلب دستوراً للمُحج .

فلَمًا كان بزيزاء (٣) أتته رسل السُّلطان تأمره بأن يأتي الكرك ليأخذ منها ما أعدة السلطان له هناك من الإقامات ، فزاد تخيُّله ، وكثر تردُّد الرُّسل علَيه في هذا ، فعظم توهَّمُه ، وركب لوقته وقال : أنا ما بقيت أحج ، ورمَى هو وجماعته ما لا يحصى من الزادِ ، وأخذ مشرِّقاً يقطع عرض السمَاوة حتى أتى مهنّا بن عيسَى ونزل عليه واستَجار به . وأتى حلبَ فوقف بظاهرها حتى أخرجَت مَاليكه ما كان لهم في حلَب ، مِمَّا أمكنهم حَملُه بعدما مانعَه الأمير شهاب الدين قَرَطاي من ذلك ، فإنه ركب في الجيش ، ولكنَّه لم يقدر على مدافعة مهنا .

ولم يزل يكاتب الأفرم والزردكاش ، ومهنَّا يستعطف لهم خـاطِر السُّلطـان على أن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وكان » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (ط) ، والوافي : « تأخذها خذها » .

<sup>(</sup>٣) من قرى البلقاء يطأها الحاج ويقام لهم بها سوق . ( معجم البلدان ) .

يُعطي الأفرم الرحبة ، والزردكاش بهستى ، وقراسنقر البيرة ، والسلطان يقول : بل الصبيبة ، وعجلون ، والصلت . فهمّوا بالمقام مع العَرب ، وعملوا على هذا ، وجهووا لإزاحة العذر فيه ، فلما طالت المدة ضاقت أعطانهم وأعطان مماليكهم [أكثر] أن الأنه ما يلائم العرب صحبة الأتراك وقشف البادية وخشونة عيشها ، وشرعوا في الهرب ، فخاف قراسنقر من الوحدة ، فقال لمهنّا في هذا ، فقال : أنا كنت أريد الحديث معك في هذا ، ولكن خشيت أن تظنّ بي أنني استثقلت بكم ، لا والله ، ولكن أنتم ما تضكم الا الحاضرة والمدن ، وهذا قد تخبّث لكم ، وأنتم قد تخبثتم له ، وما بقي ألا مملك الشرق \_ يعني خربندا \_ وهو كا أسمّع ملك كريم محسن إلى من يجيئه ويقصده ، فدعوني أكتب إليه بسبببكم . فوافقوه على هذا ، فكتب لهم ، فعاد جواب خربندا بأن يُجهّزهم اليه ويعدهم بالإحسان ، فتوجّهوا إليه ، فوجدوا منه ما أنساهم مصيبتهم ، وسلاهم عن اليه ويعدم ، وكان وصولهم إلى ماردين في أواخر شهر ربيع الأوّل سنة اثنتي عشرة وسبع مئة ، فتلقاهم صاحبها ، وحمل إليهم بأمر خربندا ستين ألف درهم وفي كل يوم وسبع مئة ، فتلقاهم صاحبها ، وحمل إليهم بأمر خربندا ستين ألف درهم وفي كل يوم وتوجّهوا إلى خربندا .

قال القاضي شهاب الدين بن فضل الله : حكى لي شيخنا شمس الدين محمود الأصفهاني قال : لما جاؤوا أمر (٢) السلطان خربندا للوزير أن يبصر كم كان لكل واحد منهم من مَبِلغ الإقطاع ليعطيهم نظيره ، فأعطاهم على هذا الحكم ، فأعطى قراسنقر مراغة ، وأعطى الأفرم همذان ، وأعطى الزردكاش نهاوَنْد ، وتفقدهم بالإنعامات حتى غمرهم .

وقال : لقد كنت حاضراً يوم وصولهم ، واختبَرَهم في الحديث ، وقالَ عن قراسُنقر : هذا أرجعهم عقلاً ؛ لأنه قالَ لكل واحد منهم : أيش تريد ، فقال شيئاً ،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق)، (ط)، والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « وما بقي لك » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أمراء » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، والوافي ·

فقالَ قراسُنقر : ما أريد إلا امرأة كبيرة القدر أتزوجَها ، فقال : هذا كلام من يُعَرِّفنا أنه ما جاء إلا مستوطناً عندنا ، وأنه ما بقي له عودة إلى بلاده ، فعَظُمَ عنده بهذا ، وأجلسة فوق الأفرم ، وسَنَّى له العَطايا أكْثَر (١) منه ، وزوّجه ابنة قطلوشاه ، وسمَّاه آقسُنقُر ؛ لأنَّ المغل يكرهون السَّوَاد ، ويتشاءمون به .

قال القاضي شهابُ الدين : وكان خربندا وابنه بوسعيد يُحضِران قراسُنقر في الألطاع (٢) والأرغو معها دون الأفرم ، وهما مِن مَواضع الْمَشُورَة والحكم . وامتد عمر قراسُنقر بعد الأفرم ، ووقع الفداويَّة عليه مرَّات ولم يقدِّر الله \_ تعالى \_ أنهم يَنالونَ منه شيئاً ، وما قدروا عليه إلا مرّة وهو بباب الكِربَاس (٣) منزل القان ، فإنهم وثبُوا عليه وهو بين أمراء المغل ، فَخدِش في ساقِه خدشاً ، وتكاثر مَاليكه والمغل على الوَاقِع ، فقطعُوه ، ولم يتأثّر قراسُنْقُر لذلك . انتهى .

قلت: يقالُ: إن الذي هَلكَ بسَبِه مِنَ الفداويَّة ثمانون رجلاً. حَكَى لي عِد الدين السَّلاَّمي (٤) الخواجا قال: كنا يَوم عيد بالأردو، وجُوبَان ووَلده دِمَشْق خواجا إلى جانبه ، وقراسَنْقر جالسٌ إلى جانبه وهو قاعدٌ فوق أطراف قاش دِمَشْق خواجا ، فوقع الفداويُّ عليه ، فرأى دمَشق خواجا السكين في الهواء وهي نازلة ، فقام هارباً ، فبسبب قيامه لَمّا قام مسرعاً تعلَّق بقاشه تحت قُراسُنقر ، فدَفع قراسُنْقر ليخلُص ، فخرج قراسُنقر من مَوضِعه ، وراحت الضربة في الهواء ضائعة ، ووقع مَاليك ليخلُص ، فخرج قراسُنقر من مَوضِعه ، وراحت الضربة في الهواء ضائعة ، ووقع مَاليك قراسُنقر على الفداوي فقطعوه قطعاً ، والتفت إليَّ قراسُنقر وقالَ : هذا كلَّهُ مِنكَ ، وما كان هذا الفداويُّ إلا عندك مخبوءاً ؛ وأخذ في هذا وأمثاله ، ونهض إلى القان بوسَعيد وشكا إليهِ ، ودَخلتُ أنا وجُوبان خلفَه ، فقال للسَّلطان بُوسَعيد : ياخوند ،

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) : « وأكثر » ، وأثبتنا ما في ( ق ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في (ق) والوافي : « الألطاغ » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « الكرباش » .

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن محمَّد ، سلفت ترجمته في موضعها .

إلى متى هذا ؟ بالله اقتلني حتى أستريح ، والله زاد الأمر وطال ، وأنا فقد الْتَجَأْت اليكم ، ورميت نفسي عليكم [ واستجرت بكم ] (١) ، والعصفور يَستَنِدُ إلى غصن شوك يقيه الْحَرَّ والبَرد . فانزَعج بوسَعيد لهذا الكلام ، وقال لي بغيظ : إلى متى هذا وأنت عندنا والفداويَّة تخبوُهم عندك لهذا ؟ فقلت : وحَياة رأس القان ما كانَ عندي ، وإنما حضر أمس مع فلان ، لكن هذا أخوك السُّلطان الملك الناصِر قد قال غير مرة : إن هذا علوكي ومملوك أخي ومملوك أبي ، وقد قتَل أخي ، وما أرجع عن ثأر أخي ولو أنفقت خزائن مصر على قتل هذا [ وهذا ] (١) دخل إليكم قبل الصُّلح بيننا ، وهو مستثنى من خزائن مصر على قال جُوبَان : هذا حقه ، نحن ما ندخل بينه وبينَ مملوكه قاتل أخيه ؛ وخرجَ فانفصلَت القَضيَّة .

وحَكَى لِي عَلاء الدِّين بن العُديل القاصد قال : توجَّهنا مرَّة ومَعنا أربعة من الفِداوِيَّة لِقراسُنقُر ، فلما قاربنا مَراغة وبقي بيننا وبينها يوم أو يَومان ونحنُ في قفل تُجَّارٍ والفداويَّة مستورون أحدهم جَمَّال والآخر عَكَّام (٢) والآخر مشاعليّ والآخر رفيق ، فما نشعر إلاَّ والأجيَّة قد وَرَدوا علينا ، فتقدَّموا إلى أولئك الأربعة وأمسكوهم واحداً واحداً من غير أن يتعرَّضوا إلى أحد غيرهم من القفل ، وتوجهوا بهم إلى قراسنقر فقتلهم ، وكذلك فعل بغيرهم .

قلت: والظاهر أنه كانت له عُيون تطالعه بالأخبار ، وتعَرِّفُه المتجددات من دمشق ومن مصر ، فإنه كان في هذه البلاد نائباً ، وقد جهز جماعة من الفداويَّة ، ويَعرِف قواعد هذه البلاد ومَا هِي علَيه ، وما كانَ يغفلُ<sup>(٤)</sup> عن أمر الفداويَّة ، وإنه ما كان يؤتى عليه إلا منهم .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (ط) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) ، (ق) ، والوافي .

 <sup>(</sup>٣) العكام: مهنة يعرفها أهل الشام لمن يقود الجمل أو يرافقه في السفر.

<sup>(</sup>٤) في (ط) ، (ق) ، والوافي : « ممن يغفل » .

قال القاضي شهاب الدين: ومات في عزه وجاهه معظاً بين المغل كأنه ما رُبِّي الله فيهم، ويقال : إنه ملك ثماني مئة مَمْلُوك، وعندي أنه لم يبلُغ هذه العدة، وإنما كان عنده مماليك كثيرة (١) ، وحَصَّل أموالاً جمَّة ، وكان يُعطي لماليكه الأموال الكثيرة، وجماعته من الخيول المُستَوَّمة والسَّروج الزَّرْخونا (١) والحوائص الذهب والكلاوت والطرز الزركش والأطلس والسور والقام وغير ذلك من كل شيء فاخر. وتأمَّر في حياتِه بنوه الأمير ناصِر الدين محمد تقدمة ألف ، والأمير علاء الدين على إمرة أربعين ، وفرَج بعشرة . وتأمَّر له عدة مَاليك مثل بيخان ومغلطاي وبلبَان جركس (١) بطبلخاناه ، وبهادر وعبدون بعشرات .

قال شهاب الدين بن الصنيعة النقيب : لما جاءت العساكر الحلبية مع قراسُنقر إلى دمشق سنة تسع وسبع مئة كان ثلث الجيش يحمل رَنْك قراسُنقر ؛ لأنهم أولاده وأتباعه وماليكهم وأتباعهم . وكان في حلب ، والأمراء الحكّام في مصر مثل سلار والْجَاشنكير وغيرهما يخافونه ويُدارونه ولا يخالفون أمرَهُ ، وكان متع (أ) العَظَمة الكبيرة يداري بماليه ويصانع حواشي السلطان حتى الكتّابَ والغلمان ، فيقالُ له في ذلك ، فيقول : ما يعرف الإنسان كيف تدورُ الدَّوائر ، وواحد من هؤلاء يجيءُ له وَقت يلقح (٥) كلهة تعمر ألف بيت وتخرب ألف بيت .

وكان يَرى أخذ الأموال ولا يرى إهراق الدماء ، فحقنَ اللهُ دمَه وأذهَبَ مالَهُ .

قال القاضي شهابُ الدين: حكى (٦) الشيخ أبو العبَّاس أحمد بن عمر الأنصاري

<sup>(</sup>١) في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي : « كثيرة جداً » .

<sup>(</sup>٢) ضرب من الدروع ، وهي لفظة فارسية .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « جهاركس » .

<sup>(</sup>٤) في (ق) ، (ط) ، والوافي : « مع هذه العظمة .. » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « تلفح منه » !

<sup>(</sup>٢) في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي : « حكى لي .. » .

الصوفي قال: كان ابن عبُّود إذا عمل الْمَولد الشريف النَّبويَّ حضر إلَيه الأمراء وسائر الْمَاليك والناس، فعَمل الْمَولد مرة في سَنة مِن السِّنين، فَحَضَره قراسُنقر، وكان في المولد رجل شريف صَالح مغربيًّ يُعْرف بالمراكشيِّ، فلما مُدَّت الأسمطة قام قراسُنقر وخلع () سيفه وشمَّر ومدَّ السِّماط المختصَّ بالفقراء وقدَّم بيده الطعام، وشَرَع يقطع المشوي لهم، ولا يدع أحداً يتولَّى خِدمتهم [ سواه ] (۱) ، فقال المراكشي : من هذا ؟ فقالوا لَهُ : هذا الأمير شمسُ الدين قراسنقر، أمير كبير صِفَتُه (۱) نعتهُ ، ومكانته في الدولة كبيرة ، فقال : لا إله إلا الله ! يعيش [ سعيداً ] وينزل به في آخر عمره كائنة ، ويخلص منها و يخلص منها و يخلص بسببه غيره ، ويسلم وما يوت إلا على فراشه .

وكان لا يأخذ من أحد شيئاً إلا ويقضي شغله ويفيده قدر ما أخذ منه مرَّات مضاعفة ، وأين مثله أو من يقارب فعلَه ؟!

حُكِيَ أَنَّ شخصاً من أبناء الأمراء الكبار بحلب كان يحبُّ صبيّاً اشتهر به وعُرِف بحبّه ، فاتفق أن ذلك الصَّبيَّ غابَ ، فاتَهمَ أهله بدم و شَكَوْهُ إلى الوالي ، فأحضره وقرَّرَهُ بالظَّرب والتَّعليق ، فلم يصبر وقال : قتلته ، فألْزِمَ به وأودع الحبس على دمه ، وكان بريئاً ، فتحيّل في إرسال شيء . خدم به قراسنَقُر ، فأمر أن يُنظر ولا يعجل عليه ، فما مضت مدة حتى جاء كتاب نائب ألبيرة يخبر بأنه قد أنكرَ على صبي من أبناء النعمة مع جَهاعة من الفقراء قصدوا الدُّخول إلى ماردين ، وأنه ردَّه إلى حلب ليحقق أمرَه ، فلما جاء إذا به ذلك الصَّبيُّ بعينه ، وظهرت براءة المتهم وخُلِي سبيله ، وغفل عنه قراسنقر مدة لا يذكره إلى أن مات أمير بحلب وخلّف نعمة طائلة ولا وارث له ، فلما أتاه وكيل بيت المال والديوان يَستأذنونه في الْحَوظة عَليه ، فقال : هذا مالً

<sup>(</sup>١) في الوافي : « وقلع » !

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) ، (ط) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « طبقته » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ط) ، (ق) ، والوافي .

كثير ، أريد واحداً من جهتي يكون معكم ، وطلب ذلك الرجل وأمرَهُ أن يكون معهم ، فحصًّل مِن تلك التركة محصولاً جيداً ، وعَمل به ذهباً أضعاف ما أعطي قراسنقر أولاً ، وأتى بالذهب إلى قراسنقر وقال : يَا خوند ، هذا الذي تحصَّل ، فقال : بارك الله لك فيه ، نحنُ أخذنا نصيْبَنا منك أولاً سَلفاً ؛ ولم يأخذ (١) [ منه ] شيئاً ، رحمه الله وسامحه .

وكان ورد إلى بغداد في أول شهر رَمَضان سنة خمس عشرة وسَبع مئة ، ومَعَه زوجته الخاتون بنت أبغا ، وأقام ببغداد ثلاثة أشهر ونصفاً ، ثم عاد إلى خدمة خربندا ، وكان عزمه الإغارة على أطراف الشَّام ، فلم يؤذن له ، ووثب عليه فداويًّ في ذي القعدة فلم يَصِل إليهِ وقُتل الفداوي .

## ١٣٦٨ ـ قَرَا طُرنُطَاي \*

الأمير حُسَام الدين . كان أميراً بحلَب ، ونُقل إلى دمشق على إقطاع الأمير سيف الدين مَلكتمر المعروف بالدم الأسود (٢) ، فوصَل إلى دمشق مريضاً ، ومات درجمه الله ، تعالى ـ بعد أيام قلائل في مستهل شهر رمضان سنة أربع عشرة وسبع مئة ، ووصَّى إلى الأمير سيف الدين بلاط .

#### ١٣٦٩ ـ قراقوش\*\*

الأمير بهاء الدين .

كان يقال : إنه ظاهِريٌّ ، أتى إلى صفَد أميراً على طبلخاناه ، وكان عنده مَاليك (٦)

<sup>(</sup>١) مابينها زيادة من (ط) ، (ق).

لم نقف على ترجمته .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ( ٧١٤ هـ ) . النجوم الزاهرة : ٢٢٨/٩ .

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمته .

<sup>(</sup>٣) (ط): « مماليك ملاح ».

وخُدَّام طواشيَّة (١) وأولاد ناس أتباع له ملاح . وأقام في صفد مدة مديدة . وقيل : إن القاضي فخر الدين ناظر الجيش كان يكرهه ويَحُطُّ عليه ؛ لأنه كان في وقت قد عَمل شَدَّ الدواوين بالقاهرة ، وكان فيه معرفة ، وعنده مجلدات ، ويستنسخ الكتب الأدبيَّة وغيرها .

وحكي لي أنه كان بالوجه البحريِّ مباشراً شيئاً من أمور الدولة ، فلما وزَر (٢) ابن السَّلعوس كتبَ إليه كتاباً ، فأغلظ قراقوش في الجواب ، ثم إن الوزير أحضره بعد ذلك وضربَه بالمقارع .

# [ اللقب ]

القرامزي: عبد الرحمن بن أبي محمّد .

﴿ القرافي : صفيُّ الدين محمود بن محَمَّد .

#### ۱۳۷۰ ـ قَرَطاي\*

الأمير شهابُ الدين الأشرفي الجوكندار الحاجب ، نائب طرابُلس .

كان معدوداً في الأبطال ، ومسروداً في عداد أبي محمَّد البَطّال (٤) ، قد مارَس الحروب ، وعرف الأماكِن والدروب ، وتمرَّن في الحصارات ، وتدرَّن جسم بعد التَّنعم في الإغارات .

<sup>(</sup>۱) في (ق): «طواشية ملاح».

<sup>(</sup>۲) (ط): «ورد».

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها منهج الكتاب .

الوافي : ٢٢٦/٢٤ ، والدرر : ٢٤٨/٣ ، وذيول العبر : ١٨١ ،

<sup>(</sup>٤) عبد الله البطال ، قائد شجاع من أمراء الحرب الشاميين في زمن بني أمية . الأعلام : ٧٤/٤ .

وكان كثير الاحتشام ، عزيز المكارم التي تُنتَجَعُ بروقها وتُشام ، معروفاً في الشام ومصر بالكفاءة ، مشهوراً بالحلم والأناءة :

تشُفُّ على جسم الزُّلال صفاتُــه وتلطُفُ عن رَوْح النَّسيم شمائلــــه

أقام بطرابلس في المرة الأولى نائباً إلى أن عُزِل ، وقُطِع أمره فيها وخُزِل ، وحَضَر إلى دمشق وكان فيها أميراً كبيرا ، نازلاً في حاها محلاً أثيرا ، يعظّه تنكز ويرعَى جانبه ، ويجمِّل به مواكبه ، إلى أن أعاده إلى طرابُلسَ ثانياً نائباً كا كان ، ووطَّد له عند السُّلطان القواعد والأركان .

ولم يزل إلى أن توفِّي \_ رحمه الله ، تعالَى \_ في سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

وكان - فيا أظن م بحلب حاجباً في واقعة قراسُنقر لَمّا توجه إلى الحجاز وعاد من بركة زَيْزَاء إلى حَلب وأحاط ، فوقف الأمير شهاب الدين قرطاي في وجهه ومنعّة من الدخول إليها ، فقال : أنا ما جئت إلا لأجل مَملوكي جركس ، فقال : خذه ، وما عَسى أن تفعله أنت وهو ؟!

وكان قد عزل عن طرابلس في المرة الأولى في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وسبع مئة ، وحَضَر إلى طَرابلس عوضة الأمير سيف الدين طينال (١٤) الْمُقَدَّم ذكره . وأقام الأمير شهاب الدين بدمشق على إقطاع الأمير بدر الدين بَكتوت القَرَماني ، ولم يزل بها مقياً إلى أن أُعيد إلى نيابة طرابلس في العشر الأواخر من سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة عوضاً عن الأمير سيف الدين طينال ، وجَهَّز طينال إلى غَزَة نائباً ، ونقل السَّنجري من غزة إلى نيابة حمس .

<sup>(</sup>٤) انظر ذيول العبر: ١٤٣.

## ١٣٧١ - قُردُم\*

#### الأمير الكبير سَيفُ الدين أمير آخور

كان في أيام الصّالح صالح ، وهو في مَحَلًّ كبير ، فعُمل عليه وأخرج إلى دمشق على إقطاع الأمير سيف الدين منكلي بغا السّلاح دار الصّالحي ، فوصل إلى دمشق في سادس عشري شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ، وطلب تلك الشحنة إلى مصر ، فأقام الأمير سيف الدين أرغون الكاملي بين العشاء ين ليلة الأربعاء سابع عشر شهر رَجَب سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة ، واعتقله بقلعة دمشق ، وبقي في الاعتقال إلى أن حضر السّلطان الملك الصّالح إلى دمشق ، في واقعة بيبغاروس ، ولما توجّه إلى مصر أخذ (() معه صحبة من أمسك في تلك الواقعة إلى مصر ، ثم إنه أفرج عنه وحضر إلى دمشق نائباً في عاشر شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وسبع مئة ، ورُدِّب له على الديوان في كل يوم خسون درهما ، فلما مات الأمير سيف الدين ألجيبغا العادلي أنعم عليه بإقطاعه وتقدمته على الألف .

واسترَّ على حالِه بـدمشق في جملة مقـدمي الألوف إلى أن مرض ، وتوفَّي ـ رحمَـه الله ، تعالى ـ في يوم الأحد تاسع عشر رمضان سنة ستّ وخمسين وسَبع مئة (٢) .

# اللقب والنسب

ابن قُرْصَةُ : أحمد بن محَمّد . عز الدين أحمد بن موسى .

♦ ابن قرطاس : عبد الرحمن بن محمود .

القرَماني : الأمير بدر الدين بكتوت .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٢٤/٢٤ ، والدرر : ٢٤٨/٣ ، والذيل التام : ١٤٩ ، وفيه : « قردمر » ، والنجوم : ٢٢٢/١٠ .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « أخذه » .

<sup>(</sup>٢) لم تذكر سنة وفاته في الوافي .

القرمي: قاضي طرابُلس الحسن بن رمضان.

## ١٣٧٢ ـ قرمشي بن أقْطُوان\*

الأمير سَيفُ الدين ابن الأمير عِلاءَ الدين الحاجب بمصر والشام .

كان رجلاً داهية ، وذا هِمَّة لم تكن بغير الْمَعالي لاهِيَه ، خاطرَ في أمرِ لوانعكس عليه لم يكن لحمزة التركاني<sup>(۱)</sup> غيره ثانيا ، ولم يصبح الهلالُ الوخي<sup>(۲)</sup> لعنان الموت عنه ثانيا ، ولكنه حصَّنة الأجَل ، واستعمل القدرُ فيه التأتي لا العَجَل<sup>(۲)</sup> ، على أنه ما انشقَّ له زهر السَّلامَة عن الكِمام ، ولا سُقِيَ روضُ نجاتِه بحبِّ الغَمام ، حتى وقع في أحبولة القَدَرِ وكان كَمَنْ سَلَم من الحِمام إلى الحِمام .

ومن تَعْلَق به حِمَةُ الأفاعي يَعِش ، إن فاتَه أَجَلٌ ، قَليْ لا

وكان في صِبَاه قد تَنَسَّكُ ، وبجبال الآخرة تَمَسَّكُ ، وامتَنَع من دخول الحَّام ، وأعرضَ عن لَذَّات هذه الدنيا ورفَضَ مافيها مِنَ الْحُطام ، وأخذ في مُطالعَة الأحاديث النَّبويَّة ، والاقتفاء بسيرة السَّلف المرضِيَّة ، وتتله ذَ (٤) للشيخ العلاَّمة تقي الدِّين بن تبيَّة ، وكانت كتُبُه ترد عليه بالنَّهي عَن التَّمسُّك (٥) بالأمور الدنيويَّة ، هذا وأبوه أمير كبير حاجب بصفد ، والدنيا مقبلة عليه بالعطاء والمِنَح والصَّفَد ، وهو عنها بِمعزِل ، وإذا ضربت له سُرادق الدولة لا يُعرِّج إليها ولا ينزل . ثم إنه انسلَخ مِن ذاك ، وآثر

<sup>\*</sup> الدُّرر : ٢٤٨/٣ ، والسلوك : ٤٩٧/٢/٢ ، وفيه : « قرمجي » .

<sup>(</sup>١) قتله تنكز لكلام سوء بلغه عنه ، وقد سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) الوخيّ : القاصد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الأجل » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وتلمَّذ » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : « ترد عليه بالحث على النهي بالتمسك » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (خ) ، وفي (ق) :
 « ترد عليه بالحث على التمسك بالأمور » .

الفكاك ، ونسِيَ أن سَلامَة العُقبَى كانت له خَيْرا ، وتلك (١) الطريقة الأولى كانت أَحَمدَ سَيْرا .

وتنقلت به الأحوالُ فتقدَّم في دمشق فكان بِها من جملة الْحُجّاب ، وأولى التقدم عند تنكِز والاقتراب ، ثم توجه إلى مصر فكان فيها حاجبا ، ونالَ مِن الْحُظوَة عند السُّلطان ماكان له واجبا ، ثم إنه حضر إلى صَفَد وولِيَ بها نِيابَة القلعه ، ومنها كانت القَلْعه ، وطُلِبَ إلى دِمشق واعتُقِل ، وحلَّ به من نوائب الزَّمان ما لا عُرفَ ولا عُقِل .

وكان موته \_ رحمه الله ، تعالى \_ في شهر شعبان سنة سَبع وأربعين وسَبع مئة ، ودفن بقابر الصوفيّة ظاهر باب النَّصر بدمشق .

كان قد [ نشأ ] (٢) بصفَد على خير وديانة وتعبَّد ، ولَم نعلَم له صَبُوَة ، وكان يحبُّ الفقراء والصَّلحاء ، ويميلُ إلى الشيخ تقي الدين بن تبيَّة وأصحابه ، واختصَّ بالأمير سيف الدين أرقطاي نائب صَفَد ، وكان يَشْمُر عنده ويُلازمُه ليلاً ونهاراً .

ولَمَّا كان في سنة ست وثلاثين اختص بالأمير سيف الدين تنكز ، وأقام عنده ليلاً ونهاراً بدمشق ، وأقبل [ عليه ] (٢) إقبالاً كثيراً ، وصار من أحظى الناس عنده ، ثم إنه أعطاه عشرة أرماح بدمشق ، وعلت مكانته عنده ، وتردَّدَ في البريد مرات عديدة . ثمَّ إنَّه توجَّه مع الأمير سيف الدِّين تنكِز ـ رحمه الله ، تعالى ـ لَمّا توجَّه إلى مصر ، وهي آخر مَرَّة توجَّه فيها إلى مصر ، فغيَّر إقطاعه هناك بالإمرة ثلاث مرات ، وولاه الحجوبيَّة بدمشق .

ولمَّا أُمْسِك هو (٤) طلب سَيف الدين قرمشي إلى مِصر ، فتوجه إليه ، وأقام بِها

<sup>(</sup>١) (خ): « وأنّ تلك ».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط)، (خ)، (ق).

<sup>· (</sup>٣) زيادة من ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٤) عبارة الوافي : « ولَمَّا أمسك الأمير سيف الدين تنكز » .

حاجباً في باب السُّلطان ، وكان الناسُ يَرونَ أنه كان له باطِنٌ في واقعة تنكِز ، وشنَّع النَّاسُ بأنه نَمَّ على تنكِز ورَماه بما غيَّر خاطِر السُّلطان عَليه ، والله أعلم ، فنفرت قلوب مَاليك السُّلطان منه ، وأبغضَه الأمراءُ .

ثم إنه في [ أوَّل ] (١) دولة الصالح إساعيل طَلَب الخروج إلى دِمَشق ، فحضر إليها أميراً ، ثم رُسِمَ له بالتَّوجُه إلى صفد أميراً ، ثم إنه بقي بها حاجباً . ثم إنه رُسِمَ له بنيابة قلعة صفد ، فباشرَها على أحسنِ ما يكون ، وبالغ في عارتها ، ورمَّ ما تشعَّث منها ، فاجتهد في ذلك . ثم إن الأمير سيف الدين آلملك نائب صفد لَمّا أُمسِكَ في أيام الكامل شعبان شنَّعَ الناسُ أن الأمير قُرمُشي هو الذي نمَّ عليه ، وكتبَ إلى مصرَ في السِّر يقول : إنه قد عزم على أنه يهرُب ، فجددت هذه المرة عليه ما كان كامِناً في نفوس الأمراء .

ولَمّا برز الأمير سَيفُ الدين يَلبُغا (٢) من دمشق إلى الجسورة ، واجمّع عَليه العَساكِر طلبَه ليَحضر إليه ، فوعده بذلك ولم يحضر ، واتفق أن وردت كتب الكامل (٣) الى قرمشي في الباطِن ، فجهزها هو مِن جهته إلى أمراء الشام وغيرهم ، وأمسَك قصّاده بالكتب ، فحرّك ذلك [ عليه ] (٤) ساكناً عظيماً .

ولَمَّا استقرَّ الملك للمظفر<sup>(٥)</sup> حاجِّي جَهَّز يَلبُغا حاجي إلى قرمشي ، وأحضره علَى البَريد ، وأودعه معتقلاً في قلعة دمشق هو وأولاده وجَهاعة من أهله ، فأقام بها قريباً من شهر أو أكثر ، ثم أُفرِج عن أولاده وجَهاعته ، وخنق وأخرج في اللَّيْل في صندوق ، ودُفن في مقابر الصَّوفيَّة ؛ رحمه الله تعالى وعفا عنه .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (خ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) (خ): « يلبغا اليحيوي ».

<sup>(</sup>٣) (خ): « الكاملي » ، وفي الوافي: « الملك الكامل » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٥) (خ): «الظفّر».

ولما كنت بالدّيار المصرِيَّة سَنة خَمس وأربعين وسَبْع مئة كتبت له مَرْسُوماً بنِيَابَة قلعة صَفد ارتجالاً من رأس القلم ، وهو :

« الْحَمْدُ لله الذي نَصَر هذا الدِّين بسَيْفه الماضي الشَّبا ، وأيَّدَه بخير ولي تَقْصُرُ عن بأسه سمرُ القَنا وبيض الظُّبَى ، وحصَّنَ معاقله بكُفْءٍ تأرَّجَ عنه الثَّناء وطابَ النَّبَا(١) ، وحَمى سَرْحَهُ بفارس إذا أظلم العَجاجُ أطلَعَ في دُجاهُ من سِنانِه اللامِع (٢) كَوْكَبا .

نحمده على نِعمه التي لا يداني جُودَها غمام ، ولا يُقارِبُ حُسْنَ مَواقعَها (١ تبسَّم زهر من ثغر كام ، ولا يُجارِي سُرَاها برق تسرَّع جَواده في ميدان ظلام (٤) ، ولا يُحَاكِيْ تواخيَها (٥) [في نواحيها] ازدِوَاج لآلئ تألَّفت حبَّاته في النظام .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادةً رقَمَ الإيمانُ بُرُوْدَها ، وخَتَم (١) البُرهان وُجودَها ، وحَسَم الإدمان عَنودَها (٧) ، ونظم الإيقان (٨) عُقُودَها .

ونشهَد أنَّ سَيِّدَنا محمداً عبده ورسوله الذي تثنَّى الخطّار (١) من بَاسهِ طَرَبا ، وضحكَ البَتَّارُ [ في عينه ] (١٠) الشريفة عَجَبا ، وولَّى الأدبار عدوَّ الدين ممعناً (١١)

<sup>(</sup>١) في الوافي : « البنا ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أطلع من سناه اللامع » ، وفي ( ط ) : « أطلع من سنانه اللامع » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، والوافي .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « موقعها » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « غمام » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>o) زیادة من (ق) ، (ط) ، (خ).

<sup>(</sup>٦) الأصل : « ختم » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>v) سحابة عنود: كثيرة المطر، والعَنَد: الميل.

<sup>(</sup>٨) في الوافي : « الإيمان » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « الحظ » ، وفي (ق) ، (ط) : « الخط » ، وفي (خ) : « الخطّي » ، وأثبتنا ما في الوافي . والخطّار : ما اهتز من الرّماح .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>۱۱) (خ): «معناً منه».

هَرَبا ، وباد الكفار من حزبه لِما ذاقوا وَيْلاً وحَرَبا (۱) . صلَّى الله عَليه وعَلى آلهِ الذين سادوا الأنام ، وجادوا بِمَا فاق الغام ، وعادوا بفضلهم على أولي الفاقة والإعدام ، وحادوا عَن طرق الضَّلالِ والظَّلام ، صلاةً دائِمة السَّنا ، قاعَة بنيل المراد والمُهنى ، ما ابتسَم في الروض ثغر أقاح ، وفتق غمد (۱) الظَّلام شفرة صباح . وسَلَّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين .

وبعد فإن ثغر صفد المحروسة من الحصون المشيده ، والمعاقل الفريده ، قد طاوَلَتِ النَّجوم شرفاته ، وعَلت على الغيوم (٢) غرفاته ، وتلهَّبَتُ ذبالة الشمس في سراجه ، ونفض الأصيل زعفرانه على بياض أبراجه . كم لاثت الغائم على هامته عمائم ، وكم لَبست أنامل بروجه من الأهلَّة خواتم . والنيابة فيه منصب شريف ، وفضل على الكواكب ينيف .

وكان الْمَجلِسُ السَّامي الأمير سَيْفُ السدين قُرمشي مِمَّن جَمَّل السدول ، وفاز بالقُرْب من الملوك الأُوَل ، ونصَحَ والدنا الشهيد فأدَّى من حقَّه واجبا ، واجتَهَد في رضاهُ فكان له عَيناً وحاجبا ، وآثر عَودَه إلى وطنه فنوَّلْناهُ مَرامَه ، وأَجَبْنا (٤) قَصْده الذي أحْكَم نظامَه ، رَغَبَةً في العُزلة والانجاع عن الناس ، وطلباً للانفراد والخلوة وما في ذلك من باس ، فلذلك رُسِمَ بالأمر الشريف العالي ، والمولوي ، السَّلطانِيّ ، الماكيّ ، الصَّالِحيّ العادِي - أعلاه الله ، تعالى ، وشرَّفه - أن يستقرَّ (٥) في النيابَة بقلعة صفد المنصورة على أجمل العَوائد [ وأكمل القواعد ] (١) ، فليَجهد في مُراعاة أحوالِها ، وتفقّد مباشريها ورجالها ، ورمِّ ما تشعَّث من بنائها ، وإصلاح ما تحتاج إليه في

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من بأسه لما يلاقوا حرباً » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « غمّة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « النجوم » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « واجْتنبنا » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « يسهر » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ق)، (ط)، (خ)، والوافي.

رَبُعها (۱) وفنائها ، فإن لها منه أيام والده المرحوم إيثارا ، وله في عمارتها آثارا ، فليُجْرِها على ماعهدت ، وليُزكّها فيا له شهدت ، ويَبذل الجهد في تشييدها ، ودوام تحصينها بالرجال وتخليدها ، وتثير حواصِلَها بالسلاح والعُدَد والغِلال ، وعَرض رجالها النفّاعة (۲) فما الْحُصُونُ إلا بالرجال ، ومثلُهُ لا يُذكّر بوصيَّة ، ولا يُنبّه على مصلحة دانية أو قصيَّة (۱) ، ولكن التقوى هي العمده ، والكنز الذي لا يفني في الرَّخاء ولا في الشِّدة ، وهي به أليَق ، وبشَدٌ عُراهُ أوثِق ؛ والخيط الشريف \_ أعلاه الله تعالى أعلاه \_ حجّتُهُ في ثبوت العَمَل عا اقتضاه ، إن شاء الله ، تعالى .

#### ۱۳۷۳ ـ قشتَمُر\*

الأمير سَيفُ الدينَ قشتر زَفَر ـ بفتح الزاي والفاء وبعدَها (٤) راءً ـ.

أولُ ماعامتُهُ من أمره أنه حضَرَ في سنة ستين وسَبع مئة من الديار المصرِيَّة إلى [ نيابة ] (٥) الرَّحُبَة ، فأقام بها إلى أن حَضَر إلى دمشق ، وتوجَّه بدَله الأمير سيفُ الدين قطلو بن صاروجا . وأقام قشتر زفر بدمشق إلى أن خرج الأمير بَيْدمُر ، فجهزه الأمير سيفُ الدين تمان تمر (٦) نائب طَرابُلُس ، فأحضره (٧) إلى دمشق ، فنقم عليه ذلك .

ولما حضر السُّلط ان الملك المنصور محمد بن حاجي (٨) إلى دمشق أمر بإمساك سَيف الدين قشتر زفر فأمسك ، واعتقِل بقلعة دمشق .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من ريعها » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) النفاع: كثير النفع.

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « على مصلحة أو قضية » .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٤٥/٢٤ ، والدُّرر : ٢٤٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وبعد » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول ، وفي الوافي : « ثمان عشرة » ! وفي ذيول العبر : ٣٣٩ ، ٣٤٠ : « تومان تمر » .

<sup>·(</sup>٧) في الأصل : « فأحضر » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٨) ( ت ٧٦٤ ) ، وفي ( خ ) : « الملك المظفر حاجي » ، وهذا بعيد لأنه توفي سنة ( ٧٤٨ هـ ) .

وتوفّي في محبسِهِ في يوم ِ الجمعة سادس عشر شوال سنة اثنتين وستين وسَبْع مئة ، رحمه الله ، تعالى .

# الأنساب والألقاب

ابن قُریشَة: الشیخ تقی الدین محَمَّد بن بَرَکات . أخوه محیی الدین عبد القادر . أخوهما الشیخ إبراهیم .

♦ ابن قريش : علي بن إسماعيل .

★ ابن قُرناص : علاء الدين علي بن إبراهيم ، وهبة الله محود (١) .

القَرَنْدَليّ الكاتب: عَمَّه بن بَكتوت.

ابن القزّاز: عَمّد بن أحمد .

ابن القسط الذي : محمد بن محمد بن أحمد . وجَمال السدين محمّد بن محمد بن الْحَسَن .

ابن قطرال : محمد بن علي بن محمّد .

الصَّد . الله على السُّنباطي : محمد بن [ عبد ] (٢) الصَّد .

#### ١٣٧٤ \_ قُطُز\*

الأمير سَيفُ الدين أمير آخور .

لَمَّا أُخْرِجَ (٢) الأمير حسام الدين لاجين أمير آخور الكبير إلى دمشق من الديار

<sup>(</sup>۱) (ط): « ابن عمود ».

<sup>· (</sup>۲) زيادة من (ط) ، (ق) .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٥٣/٢٤ ، والنجوم : ٢٤١/١٠ ، والدُّرر : ٢٥٠/٣ ، والديل التام : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « خرج » .

المصريَّة ـ على ماسياتي ـ جُعل هذا الأمير سيف الدين مكانه ، وذلك في شهر رجب سنة ثمان وأربعين وسبع مئة ، فبقي في الوظيفة إلى أن خُلعَ المظفر حاجّي في شهر رمضان من السَّنة المذكورة ، وتولَّى الملك الناصر حَسَن ، فأخرج الأمير سيف الدين قطز إلى نيابة صفد عند مَوت الأمير سيف الدين أولاجا نائبها ، فأقام بصفد نائباً إلى ثاني شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وسبع مئة . فوصل الأمير شهاب الدين أحمد السَّاقي إلى صفد نائباً ، ورسم للأمير سيف الدين قطز بالحضور إلى دمشق ليكون بها مقياً من جملة أمرائها ما عاش ، إلى أن جاءه منشوره .

بل توفِّي \_ رحمه الله ، تعالى \_ سَنة تسع وأربعين وسَبع مئة في طاعون دمشق .

# ١٣٧٥ ـ قطلقتَمُر قُلِي \*

الأمير سَيفُ الدين النّاصِري ، أحد الأمراء بدمشق أصحاب الطبلخاناه .

كتَبَ في حقّه أرغون شاه إلى باب السُّلطان وشكاه ، وسأل نقلته إلى (١) حلب ، فأجيبَ إلى ذلك . وكان قد جُرِّد من دمشق صحبة العَسكر إلى سيس سنة خسين وسبع مئة ، فكتبَ أرغون شاه إلى نائب حلب أنه إذا عاد العَسكر الدمشقي يتقدم إليه بالإقامة في حلب حسبا رُسِم به ، فأقام بها تقدير خسة أشهر أو أقل .

وتوفِّي إلى رحمة الله \_ تعالى \_ في جمادى الآخرة سنة خمسين وسبع مئة .

#### ١٣٧٦ ـ قطلقتَمُر\*\*

الأمير سيف الدين . كان يُعرفُ بصهر الجالق .

وكان أحد الأمراء بدمشق ، ثم إنه ولِيَ نيابة غزة .

الوافي : ٢٥١/٢٤ ، والدُّرر : ٢٥٠/٣ .

<sup>(</sup>١) ليست في الوافي .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٢٥٠/٣.

وأمسك في جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وسبع مئة ، وجاء عوضه الأمير علم الدين الْجَاولي .

### ١٣٧٧ ـ قطلُوبغا\*

الأمير الكبير الداهية الشَّجاع المقدام سَيفُ الدين السَّاقي الناصري المعروف بالفخري .

رجل لا يهابُ الموت ، ولا يعبأ بالفوت ، أسد يصول بمخلب من صارمه ، ويربض في غاب من ذوابله التي ينصّلها من عزائمه ، دبَّر الْحُروب ، وثبت في موقف تهربُ منه الخطوب ، كحل عيون النجوم بَراود الرماح ، وضَوَّأ الدُّجى الحالك بصباح الصِّفاح ، ونوَّر العَجاج فكان كالإثمد والنجوم فيه مثل العيون الرُّمد ، ومزَّقه بالبيض المرهفات لَمّا نسجَت مُلاءَته المطهمة الْجُرُد :

ينُّ على فَتكاتِــــهِ زَهَرُ القَنـــا كذاكَ حديثُ الزَّهْرِ يَحْلُو إذا نَمَّا ويَحْلُو أَذَا نَمَّا ويَحْلُو مَعَ الْخَطِّي مِن كَلَفٍ بِهِ ويَحْسِبُه قَـدًا فيُـوسِعُـه ضَمِّاً

وكان الناس يظنون به أنَّه فارس صَيْد ، لا فارس حرب وكَيْد ، وأنه حامل راية كاس<sup>(۱)</sup> ، لا حامل راية القنا الدعَّاس ، إلى أن قام في ناصِر (۱) أحمَد الناصِر ، وشَهِدت له بالفروسيَّة والشَّبات الأواصِر ، وظهر عن تدبير ساعدته عليه المقادير ، وثبت في وقت الله النَّصر من المقاء ثبات الأنجاد المغاوير ، وثبت للقاء جيش الشام بمجموعه ، ورَزَقه الله النَّصر من أول طُلوعِه ، وكان هو [في ] (ع) دون الألفي فارس ، وخصه في أكثر من عشرين ألفاً ،

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٥٠/٢٤ ، وتحفة ذوي الألباب : ٢٥١/٢ ، والنجوم : ١٠٣/١٠ ، والدُّرر : ٢٥٠/٣ ، وإعلام الورى : ١٦ .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (خ): « بعزائمه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « راس » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) (خ): « في دولة ».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ).

إلاّ أنهم في عداد الأطلال الدَّوارس ، وكان يوماً عظياً في النصر ، ومشهداً تفوت عجائبه العدَّ والْحَصْر ، وسار ألطنبغا في بيداء سَمُلَق (١) ، وسار الفخري ونزلَ القصر الأبلق .

ولكن قُلِبَت هذه السعادة إلى تعاسه ، فصلت عن جَسده راسه ، وقطعت من الحياة أمراسه ، وقُتل صَبْرا ، وأُلقِيَ على الأرض شِلواً لا يُوْدَع قبرا ، فسبحان من بيده تصاريف الأمور ، وبأمره ينقلبُ الْحُبور إلى الثَّبور .

وكانت قتلته بظاهر الكرك في [ أوّل ](١) الحرَّم سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة .

كان من أكبر مَ اليك السَّلطان الملك الناصر عَمَّد بن قلاون من رفعة (٢) الأمير سيف الدين أرغون الدوادار ، ولم يكن لأحَد من الخاصكيَّة ولا من غيرهم إدلاله على السَّلطان ، ولا فيهم من يكلِّمُه [ بكلامه ] (٤) ويرد (٥) عليه الأجوبة الحادَّة الْمُرَّة وهو يجتله .

وقد تقدم شيء [ من ذكره ] (٦) في ترجمة أخيه الأمير سَيف الدين طشتر حمص أخضر.

لم يزل عند السُّلطان أثيراً عالِيَ المكانة إلى أن أمسكه في نوبَة إخراج أرغون النائب إلى حلّب في سنة سَبع وعشرين وسَبع مئة .

وكان الفخري مِمَّن يكرهُ الأميرَ سَيف الدين تنكِز و يَحُطُّ علَيه ، وهوَ الذي ساعد الأمير حُسَين بن جندر عليه ، يقال : إنه توجَّه مرَّة إلى بابه ، وأقام - فيا قيل - من

<sup>(</sup>١) السَّمْلَق : القاع الصَّفصف .

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « وفعة » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) . وفي الوافي : « رفعه » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) . والوافي .

<sup>(</sup>٥) . (خ): « ولا من يردّ » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي .

بكرة إلى الظهر حتى أذن له في الدُّخول ، ولما أخرجَه السُّلطان معَه إلى الشام في شهر ربيع الآخر سنة سَبع وعشرين وسَبع مئة شدَّ الشَّلو في وسَطه ، وكان يَرْكب في خدمته ويترجَّل قبل نزوله ويَمشي في ركابه بالخفِّ من غير سَرمُوزة ، ويحصِّل الصَّيْد بين يديه ، ويطعم طُيوره ، ولم يزل يَدخل إلى قلبه بالخدمة إلى أن أحبَّه ومالَ إليه . قال تنكِز مرَّة : والله أشتهي (١) أن أركبَ مَرّة ، وما أخرج ألتقي الفخري واقِفاً ينتظرني .

قيل : إنه كانَ [ له ] (٢) واحد واقفاً دائماً بدار السَّعادة متى قُدِّمت فرس تنكِز للركوب توجَّه إلَيه وأعلمه ، ويكون هُوَ قاعداً متأهباً للركوب ، فيركَب ويقف ينتظِره ، فأحبَّه محبَّة شديدة حتى لم يبق عنده بدمشق أعزّ منه .

وقال تنكز عن الفخري : والله لوخدم أستاذه عُشْرَ<sup>(٢)</sup> هذه الخدمة ماكان أحد منّـا نال مرتبته .

كان يوماً في ضيافة الأمير صلاح الدين بن الأوحَد (٤) ، وقد شربوا القَمِز ، فدخل عليهم الأمير سيف الدين أوران الحاجب وهو عند تنكِز بمحل كَبير ، فأخذ الفخري الهياب (٥) وقام وقال : عندك ياأمير ، فلم يقبله ، فألح عليه ، فلم يوافقه ، فقال تنكِز : عندي ياأمير ، أنا أحق بك ، والله ياأمراء ماعند أستاذنا أكبر منه ولا أعز ، ولو وطنًا نفسه قليلاً ماكان عند أستاذنا أحد يصل إلى ركابه ، وأخذ في الثناء عليه والشكر منه ، ومنها ، وكان الواقع ، وانتحَس أوران بها إلى أن مات ، وكان إذا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ما أشتهي » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والواني .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( ط ) ، ( ق ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) (خ): «ربع».

<sup>(</sup>٤) هو يوسف بن شاذي بن داود ، ستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٥) أي : الخوف . وفي ( ق ) ، ( خ ) ، والوافي : « الهناب » .

<sup>(</sup>٦) قوله : « عند أستاذنا » ، ليس في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٧) في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي : « كان » بلا واو .

شفع عنده ما يردُّه . ولم يزل إلى ترضَّى له السَّلطان . وكان بعد ذلك يُحضر إليه الخيل والجوارح وغيرها من السلطان .

ولم يزل في دمشق على هذا الحال إلى أن كتب السلطان إلى الفخري في الباطن (١) في إمساك تنكِز ، وقال له : يا ولدي ، ما خبأت ك إلا لهذا اليوم ، أبصر كيف تكون ، و [هذا ] (٢) من راح معه راح بلا دنيا ولا آخرة ، فاجتمع هو والأمراء بدمشق ، وخرجوا إلى الأمير سيف الدين طشتر ، وأمسكوا تنكِز ، على ما تقدم في ترجمته ، فنظر إليه تنكِز والتركاش في وسطه ، فقال له : يا فخري ، لا إله إلا الله ، وأنت الآخر بالتركاش ؟! فقال : ما شدً إلا في يومه . ثم إنه أقام [ بعده ] (٢) بدمشق إلى أن حض الأمير سيف الدين بشتاك وأخذ حواصل تنكِز وخزائنه ، وتوجّه بها .

ثم توجَّه الفخري إلى مصر بطلبه ، وعظَّمَهُ السُّلطان زائداً ، ولم يزل في أعز مكانة إلى أن توفي السُّلطان الملك الناصر ، فأظهرَ الْمَيْل إلى قوصون ، وكان معه على بشتاك ، وحضَرَ إلى الشام ، وحلَّف العَساكر الشاميَّة للمنصور أبي بكر ، وذلك أيام الأمير علاء الدين ألطنبغا ، ونزل في القصرِ ، وخرج الناس لملتقاه ، ودعوا له ، وخصصوه بالدعاء دون ألطنبغا ، وقدَّم له الأمراء (٤) بدمشق ، وعاد إلى القاهرة .

ولَمّا جرى للمنصور ما جرى وخلعوه وملَّكوا الأشرف علاء الدين كجك (٥) وجعلوا الأمير سيف الدين قوصون ، مال الفخريّ إلى قوصون ميلاً عظياً [ وقام بنصره ] (٦) ، وطلب قوصون مَنْ يتوجَّه إلى الكرك ليحاصِرَ أحمد ، فلم يجسر أحَد غير

<sup>(</sup>١) قوله : « في الباطن » ليس في ( خ ) ·

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الأمير » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٥) عبارة الوافي : « علاء الدين كجك أخاه » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ق) ، (خ) ، والوافي .

الفخري ، فخرج هو والأمير سيف الدين قماري في ألفي فمارس إلى الكرك ، وحصّر أحمد ، ووسَّط جماعة مِن أهل الكرك ، وبالغ وربَّا أفحش في خطاب الناصر أحمَد ، فَحَقَدَها علَيه ، ثم لَمّا بلغ الفخري أن ألطنبغا نائب دمشق توجَّه إلى حلب لإمساك طشتر نائبها ، وخلت دمشق من العسكر ، حضر الفخري إلى دمشق وترك الكرك ، وخرج أهل دمشق إليه وتلقَّوه ودعَوُّا له ، فدخلَها ونزلَ على خان لاجين ، واقترض من مال الأيتام مبلغ أربع مئة ألف درهم ونَفَق (١) فين معه من العسكر ، ولحق الأمير ما الدين أصلم - وهو على قارا - بعسكر صفد ليلحق الأمير علاء الدين ألطنبغا إلى حلب ، فبعَث إليه الفخري وردَّه ، وطلبَ الأمراء الذين تخلَّفوا في بَرِّ دمشق ، فحضروا إليه ، وأقام بخان لاجين ، وكتب إلى الأمير سيف الدين طقز تمر نائب حماة ، فحضر إليه وتلاحق الناس به ، ولمّا حضر طقز تمر إليه قوي جَأشه وجَأش من مَعه .

وكان لَمّا دخل إلى دمشق أحضر الناس وحلَّفهم للناصر أحمَد ، ودعا الناس إلى بيعته ، ومال الخلق إليه ، واستخدم الجند البَطَّالة ورتَّبَ أناساً في وظائف ، ووعده الناس كثيراً ، وحَضر إليه الأمير شمس الدين آقسنقر السلاَّري لما كان في غزّة نائباً وأمسَك الطُّرقات وربطها من صرخد إلى بيروت على من يحضر من مصر إلى حلّب أو يحضر الله مصر ، وأمسَك البريديَّة وأخذ ما معهم ، وعمَّى الأخبار على قوصون وعلى ألطنبَغا ، وظهر بعزم كبير وحزم كثير ، وساعده القدر وخدمته السُّعود زائداً ، حتى لقد كنت أعجب منه .

وصارَ أمرُه كلَّما جاء قوي ، وأمرُ ألطنبغا كلّما جاء انحلَّ وضعف ، وتردَّدت الرُّسُل بينه وبين ألطنبغا ، وطالَ الأمر بينَها ، ولم يزالا كذلك إلى أن وَصَل ألطنبغا مِن

<sup>(</sup>١) عبارة الوافي: « وحَصَرَ النَّاصر أحمد ».

<sup>(</sup>۲) (خ): « وأنفق » .

<sup>(</sup>٣) في (ق) ، (ط) ، (خ) : «أو من يحضر».

حَلَب ونزلَ القطيّفة ، وأقام ما ثلاثة أيام ، وجبنَ عن لقاء الفخرى ومعه عسكر دمشق وعسكر حلب(١) وعسكر طرابلس في عدة تسعَة عشر ألف فارس أو أكثر ، وضعفت نفوسُ الذين مع الفخري ؛ لأنهم دون الثلاثة آلاف عن معهم من رجّالة (٢) الجبَليَّة من أهل البقاع وبَعلبك ، وتردُّدت القضاة بينَها ، ومَال الفخري إلى الصُّلح وقال : أرجع عنك بشرط أن توفي عنى مالَ الأيتام ؛ لأننى أنفقت على من معي من العسكر ، ولا تقطع مَنْ ربَّبته في وظيفة (٢) . فتوقَّف ألطنبغا ، وطال التَّردُّد بينها ، والعسكران في المصافِّ ، وهَلك مَن مَع ألطُنبُغا منَ الْجُوع ؛ لأن عسكر الفخري حالَ بينهم (^ وبينَ دَمَشُق ، وسَيَّبَ المياه على الْمَرج ، فحالَ بينه وبين حريمه ، وبين العسكر وبين دمشق ، ولو نزل ألطنبغا ولم يقف بالقطيفة داسَ الفخري ومَن معَه دَوْساً ، ولو وافق الفخري على ماأراد ودخل إلى دمشق دخلَها ومَلكها وبقى على حاله نائباً ، وكان الفخريّ يَكُونُ ضيفاً عنده تحت أوامره ونواهيه ، ولكن إذا أراد الله أمراً بَلَغه ، فلم يكن ذلك النهار إلا عقدار الثالثة من النّهار حتى مال العسكر الشامي عجموعه إلى الفخري ، وحركوا طبلخاناتهم وتحيَّزوا إلى الفخري ، وتركوا ألطنبغا وحده على ما مرَّ في ترجمته ، فهربَ فينَ هرب معه من الأمراء ، ودخل الفخرى بعساكره إلى دمشق ، ومَلكها ونزلَ القصرَ الأملَق ، وأخذ في تحليف العَساكر للسُّلطان الملك الناصر أحمد ، وجَهَّزُ (١) إليه ليَحضُر إلى دمشق ، فقال : جَهِّز لي الأمراء الكبارَ الذين عندك . فتوجُّه إلَيه الأمير سَيفُ الدِّين طقرتمر ، والأمير بهاء الدِّين أصْلَم ، والأمير سَيف الدِّين اللَّاين قَهاري ، وعلم الدِّين سليان بن مهنّا ، فتوجَّهوا إلى الكرك ، وعادوا ولم يحضُر مَعَهم ، ووعده بأنه إذا حَضَر طشتر نائب حَلَب حَضَرْت ، فأخذ الفخري في العَمل (٤) على

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) : « الشام » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) (ق)، (ط)، (خ): «رجال».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): « قطيفة » ، وأثبتنا ما في (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « بينه » .

<sup>(</sup>٥) (ط): « وجهَّزه » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و ( ط ) : « فأخذ الفخري للعمل » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( خ ) ، والوافي .

حُضور طشتر من بلاد الرَّوم ، ولَم يـزل في الليـل والنهـار يعمـَل على ذلـك إلى أن حَضَر ، ووصل إلى دمشق ، فخرج وتلقّاه ، وأنزله بالنَّجيبيَّة على الميـدان ، وحَمل إلَيـه مالاً عَظياً .

ووَرَدت كتبُ الملك الناصِ أحمد إلى الأمراء الكبار (١) بالشام تتضّنُ أن الأمير سيف الدِّين قُطلُوبغا الفخري هو كافل الشام يولِّي النيابات الكبار لمن يختار ، فوجَّه الأميرَ علاء الدِّين طيبغا حاجي إلى حلَب نائباً ، ووجَّه الأميرَ حسام الدِّين طرنطاي البشمقدار إلى حمن نائباً ، ووجَّه الأمير سيف الدِّين طينال إلى طَرابُلس نائباً ، وشرع في عمل آلات السَّلطنة وشعار الملك (٢) ، ويسأل مِن الناصِر أحمدَ الحضور وهو يسوِّف به وبالأمير سيف الدين طشتر إلى أن عزم الفخري وطشتمر على التَّوجُه المِيه بالعَساكر ، فلَمَّا خرجوا مِن دمشق وسمع بهم توجَّه هو وَحده إلى القاهِرة ، فتوجَّه بالعَساكر إلى القاهِرة ، فلَمَّا قاربا القاهِرة بعَث إلى الفخري وإلى طشتمر مَن بالعَساكر إلى القاهِرة ، فلمَّا قاربا القاهِرة بعث إلى الفخري وإلى طشتمر مَن يتلقاهًا ، وأكرمَ نُزلها ، واستتبَّ الأمرَ للناصِ أحمد ، وحَلَفَ للصريون والشاميُّون له ، وكان يوم الْبَيْعَة الفخريُّ واقفاً مشدود الوسَط ، وبيَده عصاً محتفلاً بذلك الأمر احتفالاً كبيراً .

وخرج الأمير سَيفُ الدِّين آقسُنقر الناصرِي إلى غنزة نائبا، وخرج الأمير ركن الدِّين بَيْبرس الأحَمدي إلى صَفد نائباً، وخرج الأمير سَيفُ الدين الملك إلى حَهاة نائباً، وخرج الأمير علاء الدين أيدغش أمير آخور إلى حلب نائباً، وخرج الفَخريُّ بعد الْجَميع إلى دمشق نائباً، فلما كان قريباً من العريش لحقه الأمير علاء الدِّين الطنبغا المادراني في الفيّ فارس لإمساكِه والقبض عليه، فأحسَّ بذلك (أ)، ففرَّق

 <sup>(</sup> خ ) والوافي : « الأكابر » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « وشعار السلطنة الملك » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ق ) ( ط ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) ما بين « خرج » و « خرج » ، سقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ق) والوافي : « بالقضية » .

ما معه من الأموال وهرب في نفر قليل من ماليكه ، ولحق بالأمير علاء الدين أيدغش وهو على عين جالوت ، واستجار به . فأكرم نُزُلهُ أوَّلَ قدومِهِ ، ثمَّ بَدا له فيا بعد ، فأمسكَهُ وقيَّده وجهَّزَه مع ولده أمير علي إلى القاهرة ، فلممّا بَلغ الناصر أحمد إمساكُه فأمسكَهُ وقيَّده وجهَّزَه مع ولده أمير علي إلى القاهرة ، فلمّا بَلغ الناصر أحمد خرج إلى الكرك ، وأخذ معه طَشتَمُر وكان قد أمسكه أوّلاً على ما تقيم في ترجمته وسيَّر إلى (۱) أمير علي من تَسلَّم الفَخريَّ منه ، وسار به إلى الكرك ، ودَخل الناصر أحمد الكرك ، واعتقل الفخريَّ وطشتر بالكرك مدة يسيرة ، فيقال : إنّها في ليلة كسرا باب حبسيها وخرَجا ، ولو كان معها سيف أو سلاح ملكا قلعة الكرك تلك الليلة ، وكان الناصر أحمد في تلك الليلة قد بات خارج القلعة ، ولما أصبح أحضرهما وقتلها صبراً قتامة .

يحكى أن طشتر خارَ من القتل وضعف وانحنى ، وأما الفخري فلم يهب الموت ، وقال للموكلّين بها : والكم قدّموني (٢) قبل أخي هذا ، فإن هذا مالـه ذنبّ ، لعلـه يحصّلُ له بَعْدِي شفاعة . وكان قتلها في التاريخ المذكور .

وكان الفخري شجاعاً مقداماً أريباً داهية حلياً جوَاداً أميًا لا يُحسن (٢) يكتُبُ شيئاً (٤) ، وإنما يكتب على التواقيع وعلى الكتب دوادارُه طغاي .

قال لي القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله : مارأيت أكرم منه ، لا يستكثر (٥) على أحد شيئاً يطلبه (٦) . انتهى .

قلتُ : ولما جاء ونزل فِي القصر الأبلق بعد هروب ألطنبُغا كتب كتباً على لسانه

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ط): « وسلّم على » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في ( ق ) ، ( خ ) والوافي : « بالله قدموني » . وقوله من بعد : « أخي » . ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) (خ): « لا يحسن أن ».

<sup>(</sup>٤) (ط)، (خ) والوافي: « يكتب اسمه ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « لا يستكبر » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) (خ): « يطلبه منه » .

إلى الأمراء المصريين ، ورمى بينهم ، فاختلفوا على قوصون وأمسكوه ، هذا وهم في قصر ممشق فعَل هذه الفعلة ، فكنت أعجَب من دهائه مع غُتيَّتِه وأميَّتَه ومَا دبَّره وما اعتمده حتى خبط الشام ومصر . على أنه لما أدبرت سعادته كان حتفه فيا دبَّره :

إنَّ المقسساديرَ إذا أُبْرِمَتْ أَلْحَقَتِ الحَازِمَ بالعاجِزِ ولقد أقولُ إذا فكَّرتُ فيه:

أضاعُوهُ وأيَّ فَتَى أضاعُوا لِيَوْمِ كريَ قَ وسَدادِ تَغْرِ (١) وقلتُ أنا فيه لَمَّا قُتل ـ رحمه الله ، تعالى ـ:

سَمَتُ هِمَّـــةُ الفَخريِّ حتَّى تَرَفَّعَتُ عَلى هَامَةِ الْجَوْزَاءِ والنَّسْرُ بِالنَّصْرِ وَكَانَ بِهِ لِلْمُلْكِ فَخْرِ فَخَانَــهُ الـز زمانُ فأضْحى ملكُ مِصْرَ بلا فَخْرِ

ولَمّا كان بعد واقعته جَلَسْنا يوماً بحاة في خِدْمَة القاضي شهاب الدِّين بن فَضْل الله ، فأخذ في نظم شيء مِن الجون مع شخص ينبسط معَه ، ونظَم هو وغيره أشياء ما بين هَجوٍ وما بين مجون ، وألزمني ، فاستعفيت ، فقال : لابد ، وأقسَمَ عليً ، فقلت :

هَـل لَـكَ فِي أَيرٍ غَـدا رأسـة تَعجَبُ مِنـــهُ قُبَّـــةُ النَّسرِ لَــهُ قُطُلُـوبُغـا الفَخريّ لَــهُ قُطلُـوبُغـا الفَخريّ لَــهُ قُطلُـوبُغـا الفَخريّ

فأعجَباه وزهزَهَ لهما كثيراً ، وقال : ما بَقي بعد هذا شيءٌ ، وترك ما كان فيه .

### ١٣٧٨ \_ قُطلُوبُغا\*

الأمير سَيف الدِّين النَّاصِري الْمَعْروفُ بالمغربيُّ .

 <sup>(</sup>١) أصل البيت: « أضاعوني .. » . والبيت للعرجي في ديوانه : ٣٤ ـ ٣٥ ، ( ط . بغداد ـ ١٩٥٦ ) .
 وانظر الشعر والشعراء : ٧٧٨/٢ .

الدُّرر: ٢٥٢/٣ ، والنُّجوم الزاهرة: ٢٦٩/٩ .

كان [قد جاء] في بُشْرى بعافية السَّلطان إلى دمشق لما كان قـد مَرِض السَّلطان وعُوفِيَ ، وحصل لَهُ شيء كثير من تنكز ومن أمَراء الشَّام .

وكان أمير مئة مقدَّم ألف ، وكان قد حضر منع رَسول القان بوسَعيد من القاهِرة ، فوصَّلهُ إلى الفرات (١) ، وعادَ إلى القاهِرَة ، فات عندَ وُصوله إليها في ثامِن شهر رمضان سَنة سَبع وعشرين وسَبع مئة .

وَكَانَ فَيهُ دِينٌ وَخَيرٌ . حَجَّ في وقت بالركب المصريِّ ، رحمَه اللهُ ، تعالى .

#### ١٣٧٩ - قطلوبك\*

الأمير سَيف الدِّين المنصوري المعروف بقُطلوبَك الكَبير .

كان أميراً إذا قيل : أمير ، لابل مَلكاً على تحقيق قدره الكبير ، لم يَر الناسُ مشل رَخْتِه ، ولا مثل جُلوسه في سعادة تختِه ، أموالٌ تَفوق الأمواج ، وخُيول حصوبها أعظم من الأبراج ، ومَاليكً كأنهم الكواكب ، وحَفَدة تتجمَّل بهم للواكب ، والات ، تفتخر بها البُدور في الهالات ، حتّى كان النّاسُ يعجَبونَ مِن بذخه ، وعُنْفُوانِ سَعده الزائد وشرخه .

وكان ذا خِبرة ودهاء ، ومعرفة بالأصناف واعتناء في الاقتناء ، وتوجَّة إلى السُّلطان الملك الناصِر وأحضَرَهُ مِن الكرك ، والتزم له بأنه لاهمَّ يَناله ولا دَرَك ، وهو الذي أتى به ، وأخذ في توكيد ملكه وأسبابه ، ويقال : إنَّه هو الَّذِي قامَ له بشِعار الملك مِن عنده ، وكلَّما احتاج إلَيه في ذلك الْمُهِمِّ عَجَّله في نقده ، حتى إنَّ الْحَوائص الفضَّة والذَّهب أَحْضَرَها في أطباق الغسيل ، وزاد في هذه الأشياء وأمثالها (٢) حتى عجبَ منه

<sup>(</sup>١)) عبارة الدُّرر: « سفر رسولاً إلى بوسعيد ملك التَّتار، فوصل إلى الفرات » .

الوافي : ٢٦٠/٢٤ ، والدُّرر : ٢٥٢/٣ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « أمثالها » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) .

الفرات والنيل ، فعظّمه السلطان ، ووعده بأن يكون في دمشق نائبا ، وأن يكون هُوَ حاضر الملك إذا كان هو غائبا . ثم إنه [ من ] (١) مِصْرَ أخرجَه إلى صَفد نائبَها ، وألزَمَه أن يكفيها مَهامَّها ويكف نوائبَها ، ثم إنَّه أمسكه فيها بعد قليل ، وأذاقه فيها الْخَطب أن يكفيها مَهامَّها ويكف نوائبَها ، ثم إنَّه أمسكه فيها بعد قليل ، وأذاقه فيها الْخَطب الجليل . وقبض عليه في رابع عُشْرَي جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وسبع مئة بصفد ، وحمل منها إلى الكرك .

وفي شهر رجب سنة إحدى عشرة حمل بكتر الْجُوكندار إلى الكرك ، واعتقل مع كراي وقطلقتر صهر الجالق وأسندمر نائب طرابلس وبتخاص .

كان الأمير قَطلوبك (٢) الكبير - رحمه الله ، تعالى - مؤاخياً لسَلاً ، وولِيَ الحجوبيَّة في مصر ؛ لأنه كان قد ولِيَ الشَّدّ بدمشق عوضاً عن جاغان لما قتل حسام الدِّين لاجين مُدّة يسيرة إلى أن وصل السلطان من الكرك إلى مصر ، فأعرض عن الشَّدّ ، وتوجَّه إلى مصر في يوم الأحد سادس عُشْريّ جمادى الأولى سَنة ثمان وتسعين وست مئة ، فولاً ه السُّلطان الحجوبيَّة عوضاً عن الأمير سيف الدِّين كرت (٢) لَمّا قُتِل ، فعملها عملاً صغرت النيابة معه فيها ، وقلَّ قَدْرُها ؛ لجمع الأمراء عليه والأويراتيّة والوافدين ، ومَدِّ السماط لهم وإفاضة الخلع عليهم ، فأهمَّ البُرجيَّة أمره خوفاً من قوة شوكة سَلاً ر ، فأخرج إلى الشام وولِيَ نيابَة طرابلس ، فكرها ، واستَعان بالأفرم في الإقالة منها ، فأقيل . ثم كانت بينه وبين أسندمر الكُرْجي نائبِها بعده مُصاهرة ، كان معين الدِّين بن حُشيش هو السَّاعي فيها .

واستقرَّ قطلوبك الكبير في دمشق من مُقَدَّمي الألوف ، ولم يَمش إلاَّ مَشْيَ عظهاء الملوك من فرط البَذخ والتَّجمُّل وعظم الخدم والحشم والأتباع [ و ] (٤) وفور الحاشيّة

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط) ، (ق).

<sup>(</sup>٢) (ط): «سيف الدّين قطلوبك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « شرف الدّين » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، وستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ط).

وكثرة الغاشية ممَّا لا يقوم مَغَلُّ إقطاعه بثلث الكلفة له ، وكلَّمَا طالَ الزَّمان ومرَّ عَليه ازداد في ذلك أمره ، وكان لا يدري من أين مَدده ، ولا كيف تُنْفِق يَدُه ، وظهر من الأفرم كراهية له ؛ لأنه بان له تكبره عَلَيْه ، فوقع بينها ، ودخل الحاج بهادر وبَكتر الحاجب وغيرها من الأمراء [بينها] (۱) ، فاصطلحا ، وأوجَبُوا على قطلوبك الشكران (۲) ، فعمل ذلك في المرج .

قال القاضي شهاب الدِّين بن فضل الله : أنفق فيه ما يقارِب الثلاثين ألف دينار ما بين طَعام وشَراب وخلع (٢) وتقادم للأفرم وحاشيته ، وكانت الضيافة ثلاثة أيام لم ينقطع مَدَدها . قال : وكنت مَّن حضرها ونظرَها ، وهي تزيد عَلَى الوصف .

قال: والتزم مرّة بدرك الرحْبَة سَنة حملاً عن الأمراء، وجرَّ نحو مئة جنيب من الْخَيل غير الهجن مجلّلات بالحرير ملبسات حُلِيَّ الذهب والفضَّة، جميعُها باسمه ورنكِه، وأقام بالرحبة عشرة أشهر غير مسافات طرقه، وكان يقيم بأكثر الجند المضافين إليه، فأمَّا جُنْدُه [ فلا يتكلَّف أحدً منهم شيئًا في مدَّة بيكاره ] قال: فحكى لي صاحبنا الشريف ناصر الدِّين مُحَمَّد الحسيني ـ رحمه الله، تعالى، وكان من مضافيه (أه) ـ من هذا ما تَعجَبُ منه، وقال لي: كان راتب شرابخانته في شهر رمضان في كل يوم وزن خسة وعشرين رطلاً بالدمشقي من السكر، وبنى بالرحبة جامعاً وقصراً وميدان كرة ومنازل للجند.

قال: ولما أتى السلطان من الكرك إلى دمشق كان [ لا ](1) ينفق في مدَّة مُقامه

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط) ، (ق).

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « الشكرانة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « في خلع » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الوافي .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « مصافيه » ، ولعلها أشبه .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ق) ، (ط) ، والوافي .

بدمشق تلك الأيام إلا من خزائنه ، وسَفره (١) ، إلى أن دخل إلى مصر ، وهو من دمشق على وَظيفة الأستاذ داريَّة ، ثم أخرجه إلى صفد نائباً ، فأقام بها إلى أن أمسكه .

وكان قطلوبك بُغًا يعاني زِيَّ المغل في لبس الكنبك والطرز بين كتفيه ، وركوب الأكاديش غالباً ، وكان أسمرَ شديد السُّمرة بطيناً حسن الصُّورة ، يكتب خطّاً جيَّداً قويّاً ، وله إلمامٌ ببعض عربيَّة وفقه وحَديث ، وعنده تندير ووَلع (٢) على سبيل اللعب ، وله شِعر منه ما عمله في مجلس الأفرم في ساق يَسقيهم القمِز ، فقال :

فأمر الأفرم الشيخ صدر الدِّين بن الوَكيل ـ رحمه الله ، تعالى ـ بأن يزيد عليها ، فَذَيَّلها بأبيات ، ثمَّ إنَّه أمرَ بها فَلُحِّنت ، وغُنِّيَ بها عامَّة يومه .

قلت: إلا أنه كان يَأخذ أموالَ الناس، وما يعطيهم شيئاً، وإذا اشترى من أحد شيئاً ما يعوّضُه بثنه، فأخذ مرّةً من تاجر شيئاً، وحال ما بينه وبين ثمنه، ولم يجد التاجر من يخلص حقّه، فشكا حاله إلى الشيخ تقيّ الدّين بن تبيّة - رحمه الله، تعالى - فتوجّه معه إلّيه، فلما دخل إليه قام له وأجلسه، وقال: شيخ، إذا رأيت الأمير بباب الفقير فنعم الأمير ونعم الفقير، وإذا رأيت الفقير بباب الأمير فبئس الأمير وبئس الفقير. فقال له الشيخ تقيّ الدّين: اسمع قطلوبَك، لا تعمل دركوانات العجم، موسى كان خيراً مني، وفرعون كان أنحسَ منك "، وكان موسى يَأتي إلى بابه كل يوم ويأمره بالإيان، أعط (أ) هذا التاجر ماله. فقال: نعم، ووزن له الذي له.

<sup>(</sup>١) مراده : في مدَّة مقامه وسفره . وعبارة الوافي أوضح مِمَّا هنا .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « ودلع » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « معك » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ط): « أعطى ».

وعمل عيد النحر في صفد ، فنحر من الضَّحايا بقراً وغَناً ما يزيد على الوصف ، وبعث بذلك إلى الزوايا والفقراء ، وجافت () بذلك صفد ، وأنتنت بأسقاط الأبقار والأغنام ، ولم يجد ذلك من يَأكله .

### ١٣٨٠ ـ قطلُوبك بن قراسُنقر\*

الأمير سَيفُ الدِّين ابن الأمير شمس الـدِّين الجاشنكير ، أحـد أمراء الطبلخانات بدمشق .

كان ظريفاً في عباراته ، لطيفاً في إشاراته ، عليه خَفَر أولاد الناس ، وفيه مباينة عَيْرهِ من غرائب الأجناس ، يتأنَّق في مآكله الشهيَّه ، ويتخرق في ملابسه البهيَّه ، يترامَى على ودِّ أصحابه ، ويخالط كل أحد بِمَا هُوَ أُولَى به ، وله ندماء وعُشِراء ، وأصحاب وخُلطاء .

ولم يزل على حاله إلى أن ذابت شحمتا عينيه ، ووجد ما قَدَّمَ من الأعمال بين يديه .

وتوفّي \_ رحمه الله ، تعالى \_ في سابع شهر ربيع الأوّل سنة تسع وعشرين وسبع مئة .

كان قد باشر الحجوبيَّة بدمشق عوضاً عن الأمير شهاب الدِّين قرطاي في سنة إحدى عشرة وسبع مئة ، وَعُزِلَ منها في ... (٢) وبقي على إمرته ، ونَدبَه الأمير سيف الدِّين تنكِز إلى عارة القناة التي ساقها من عين عَرُّوب إلى القدس ، ولَمّا فرغ من ذلك طلبَه السُّلطان الملك النّاصر مُحَمَّد ، وطلبَ الصُّناع الذين كانوا معه في العَمَل ، فتوجهوا في البريد ، وَلما وصَلوا قالَ لهم السُّلطان : أريد أن أسوق خليجاً من

<sup>(</sup>١) أي كثرت فيها الجيف.

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٥٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا بياض في الأصل و (ط) و (ق).

النيل إلى سوق الخيل تحت القلعة ، وأرميه على القاهرة . فتوجه الأمير قطلوبك (۱) بالصّناع إلى حُلوَان ، ووزنوا مجرى الماء وعادوا ، وقالوا للسّلطان : هذا يصير بسَعادتك . قال : كم يريد ؟ قالوا : ثمانين ألف دينار ، قال (٢) : ما هو كثير ؟ قال : وكم يريد من المدّة ؟ قالوا : عشر سنين ، فقال : هذا كثير . وبطل ذلك العَزم ، وأعادهم إلى دمشق .

ولَمّا جاء الأمير شرف الدّين حسين بن جندربك إلى دمشق ليتوَجّه منها إلى القاهرة لَمّا طلبَه السُّلطان في سنة سبع وعشرين وسبع مئة اجتمعا وتحادثا ، وانشرحا لما بينها من الروميَّة التي تجمعها ، وذكرا قديم صحبتها ، وأحضَر أمير حُسَين وصيَّة كنت كتبتها له بصفد ، وقرأتها عليها . وبما وصَّى به فيها يقول : فإن مات بعمشق فيهنون في تربتهم بجبَل قاسيون المعروفة بهم ، وإن مات بالقاهرة يعنون في بيت الخطابة بجامعه الذي أنشأه ظاهر القاهرة بحكر جوهر النَّوبي ، وإن مات في الغزاة يترك في مكانه في الفلاة ليبعثه الله ـ تعالى ـ من حواصل النَّسُور وبطون السباع . فقال قطلوبك بن الجاشنكير : والله ياأمير شرف الدِّين لقد اخترت ميتة عجيبة ، والله أنا ما أشتهي أن أموت إلاّ على فراشي ، ونطوعي ومخادِّي المزركشة في باشخاناتي ، ويخرج نعشي وعليه الرَّيهان والياسمين ، وجواريًّ من خلفي يبكين عليًّ ويندبنني . فعجبتُ من تفاوت قصديها ، رحمها الله ، تعالى .

### ١٣٨١ ـ قطلُوبك\*

الأمير سَيف الدِّين الشيخي ، أحد أمراء الطبلخانات بدمشق .

توفّي \_ رحمه الله ، تعالى \_ بـدمشق في خـامس شهر ربيع الآخر سَنـة اثنتي عشرة وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) (ط): « سيف الدّين قطلوبك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وقال » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٥٤/٣.

### ١٣٨٢ ـ قطلُوتمرُ\*

الأمير سَيف الدِّين الخليلي الناصِري .

كان من جملة الأمراء بدمشق ، وولاّة الأمير سيف الدّين طقزتمر نائب دمشق الحجبة . وكان حاجباً صغيراً ، وعمَّر الدار التي في العُقيبَة قبالة سوق الخيل والمئذنة والمسجد ، وله الدار التي في القصَّاعين ، وبقييَ على ذلك إلى أن حضر الأمير حسام الدّين طرنطاي البشمقدار من القاهرة متوجّها إلى حمص نائباً في أول دولة الكامل شعبان ، ولَمّا وصل القسطل حضر البريد من مصر بردّه وأن يتوجّه الخليلي مكانه إلى حمص (۱) نائباً ، فتوجَّه الأمير سيف الدّين قطلوتمر ، وأقام مجمص قريباً من شهر .

وتـوفِّي ـ رحمـه الله ، تعـالى ـ في أواخر جمـادى الآخرة سَنـة ستِّ وأربعين وسَبـع مئة .

### ١٣٨٣ ـ قُطلِيْجا \*\*

الأمير سيف الدِّين الْحَمويُّ الناصِري الجَدار.

كان حسنَ الصورة بهيّا ، لطيف الحركاتِ شهيّا ، أبيض تعلوه حمرة قانِيَه ، نقي الثغر كأنه أُقحوانة في الروض زاهيّه ، معتدل القوام ، مبتسماً على الدَّوام ، إلاّ أنَّه في حَماة أساءَ السيره ، ولَم يجعَل التَّقوى ظهيره ، ونقل منها إلى حلب في المتع بها ، ولا لحق أمْرُه يتمسَّك بسببها ، إلى أن ذَوت زهرته اليانِعة ، وقامت به الناعية الرائعة .

الوافي : ٢٦١/٢٤ ، والدّرر : ٢٥٤/٢ ، وأشار إليه صاحب البداية : ٢١٣/١٤ بلفظ : « تقطم الخليلي » ،
 وورد اسمه في الذيل التام : ٨٢ ، بلفظ : « طقتر الخليلي » .

<sup>(</sup>١) صريح كلام الدُّررلأنه ولي نيابة صفد وبها توفي .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٦٢/٢٤ ، والدُّرر : ٢٥٥/٢ ، والذَّيل التَّام : ١١٣ .

وتوفّي بحلَب \_ رحمه الله ، تعالَى \_ في آخر نهار الخيس خامس جمادى الآخرة سنة خسين وسَبع مئة .

لما توفّي الملك الناصر أستاذه عهدي به وهو أمير عشرة بالدّيار المصريَّة ، ثم إنَّه تأمَّر طبلخاناه ، وحضر إلى دمشق ، وأقام بها أميراً مدّة في أيام الكامل شعبان ، ولما تولًى (١) المظفر حاجي ونقل أسندمر العُمري من [ نيابة ] (٢) حَاة إلى نيابة طرابلس طلب قُطليجا (٣) المذكور إلى مصر ، ورسم له بنيابة حَاة ، فحضر إليها ، وأقام بها . وهو الذي أمسَك الأمير يلبغا (١) اليحيوي لَمّا خرجَ على المظفّر ، على ماسياتي في ترجمته .

ولم يزل قُطلَيجا في حماة نائباً إلى أن قتل أرغون شاه نائب دمشق ، ورسم للأمير سيف الدين أرقطاي بنيابة ممشق ، وأن يكون قطليجا بدله في نيابة حلب ، فتوجّه اليها ، ودخلَها في العشر الأوسط من جمادى الأولى سنة خمسين وسبع مئة ، فأقام بها أيّاماً قلائل .

وتوفّي ـ رحمه الله ، تعالى ـ في التاريخ المذكور .

#### ١٣٨٤ ـ قطليجا\*

الأمير علاء الـدِّين بن الأمير سيف الـدِّين بلبان الجـوكنـدار ، وأحد أمراء الطبلخانات بدمشق .

كان أبيض أزهر اللون ، حسن الشَّكل تامَّ الكون ، ظريف الحركات ، لطيف

<sup>(</sup>١) (ط) ، (خ) والوافي : « ولي » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٣) (ط)، (خ): «سيف الدّين قطليجا».

<sup>(</sup>٤) (ط)، (خ): «سيف الدِّين يلبغا».

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٥٥/٣.

<sup>(</sup>٥) في (ط) ، (ق): «أحد» بلا واو.

السَّكنات ، على وجههِ مسحّة جَال ، وفيه من البدر حُسْنُهُ ليلةَ الكال . لم يُرَ أُزرق العَينِ أحسن منه مقله ، ولا أفتك من جفونه في كل حَمْله .

وكان الأفرم يعض على حُبِّه بالنَّواجذ ، وله في حسنه إدراكات وما عليه فيها مآخِذ ، وكان هو ليس في دمشق من يلعَبُ مثله بالكُرَه ، وله في الْمَيدان صولة بها ومقدِرَه ، إلى خصائص أُخر من فروسيَّته ، ومحاسن تذهل العقول إذا فكرت في انفراده وجعيَّته .

ولَم يزل على حاله إلى أن أصبح شخصه مع قربه أبعد من أمسه ، وتخيَّل النَّاس أن النجم دفن في رمسه .

وتوفّي \_ رحمه الله ، تعالَى \_ يَوم الْجُمعَة تاسع عشر جمادى الأولى سنة عشرين وسبع مئة ، وكان في عشر الأربعين .

لَمّا جاء السُّلطان الملك النّاصر من الكرك إلى دمشق جعله في عداد السّلاح داريَّة ، وكان ـ على ماقيل ـ يسُوقُ الفَرَس ، ويأخذ نصف السَّفرجلة من غصنها ، ويَدع النصف مكانه وهو في أقوى مشوار الفرس ، وهو أمر معجزٌ لغيره .

وأمّا اللعب بالكرة فكان فيه غاية ، يقال : إن برديّته كانت زنة مئتي درهم وخسين درهما ، ولقد جاء إلى صفد مرات والْجُوكندار الكبير في صفد نائب ، وكان يلعَبُ هو والأمير ناصر الدّين مُحَمَّد بن الْجُوكندار ، وكنّا نتفرَّج عليها ، ويقول الناس : هذا طُبْجي مصر [ وهذا طبجي دمشق ](1) . وكان الأمير ناصر الدّين أرشق على ظهر الفرس وأسرع حركة ، والأمير علاء الدّين قطليجا إذا تناول الكرة بصوْلجانه ما يحتاج معه إلا ضربة واحدة وقد بلّغها الْمَدى .

ورأيته \_ رحمه الله ، تعالى \_ كثيراً ما يتقيًّا ، ثم بعد ذلك يتغرغر بالخلِّ والماورد ،

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ط) ، (ق).

هذا دائماً ، وكان يَحْسُو من دهن اللوز المربَّى شيئاً كثيراً قِنِّينة قِنِّينة ، وكان للأمير سَيف الدِّين قطلوبك الكبير إليه ميل ، ولَمّا جاء إلى صفد نائباً أحضره من دمشق إلى صفد أميراً ، ولَمَّا أُمسك قطلوبك عاد قطليجا إلى دمشق على مكانه .

# اللَّقَبُ والنَّسَبُ

﴾ القَفصِي : محمَّد بن سُليان .

★ ابن قطينة: شهاب الدّين التاجر أحمد بن محمَّد ، وزين الدّين عمر بن أحمد .

الله الله الله على المرف الله على الله على المعلى المالة ا

﴿ ابن قُلَيْلة : عُمَر بن عوض .

#### ١٣٨٥ ـ قلاۇز\*

الأمير سيف الدِّين الجمَدار الناصِري .

كان من جملة أمراء الطَّبلخانات بدمشق ، ثمَّ إنَّه أعطي إمرة مئة وتقدمَة ألف.

ولاَّه الأمير سَيفُ الدِّين طقرَ تُم نيابة حمس ، فأقام بها مدّة . ثمَّ إنَّه عُزِلَ منها ، وكانت ولايته لحمص بعد الأمير سيف الدِّين بكتر العلائي ، ولَمّا عُزِلَ من حمص إلى دمشق و ] (١) أقام بها ، وتقدَّم عندَ الأمير سَيف الدِّين يلبُغا . ولما برَّز إلى الْجُسُورة في أيام الكامل عاضده ووازره ، ولَمّا انتصر رعى ذلكَ له ، وصار حظيّاً عنده يلازمُه وينادمُه . ولَمّا كانت المرة الثانية برز معه إلى الْجُسورة في الأيّام المظفريَّة ، ولَم المرب يلبغا لم يتوجَّه معَه أحَدٌ من الأمراء غيره وغير محمد بن جُمق ،

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٦٦/٢٤ ، والدُّرر : ٢٥٨/٣ ، وذيول العبر : ٢٦٢ ، وفيها : « قلاوون » .

١) زيادة من (خ) ، والوافي .

على (۱) أنه كان قد أودع خزائنه في داريًا ، وأراد أن ينهزم ، فما أمكنه . ولم يزل معه في البريَّة إلى أن دخلا إلى حَماة ، والأمير سَيفُ قَلاوز ضعيفٌ ، وقد عُمِل قدّامَه مخدَّة على الفرس (۲) ، وأقام بها مدّة جمعة ، وورم وازرق ؛ لأنها كانت أياماً شديدة الحرِّ ، وكان هو في نفسِهِ سَميناً بديناً .

فات \_ رحمه الله ، تعالَى \_ في العَشر الأواخِر من جمادى الأولى سَنة ثَان وأربعين وسَبع مئة قبل أن يخرج يلبغا من حماة ، رحمها الله ، تعالى .

#### ١٣٨٦ ـ قماري\*

الأمير سيف الدِّين الناصِري أمير شكار.

كان من الأمراء الخاصكيَّة الكبار في أيام الملك الناصِر مُحَمَّد . كان عند أستاذه مَكينا ، ثابت الأساس ركينا ، زوَّجَه إحدى بناته ، وجعل غصنه في روض ملكه من أحسنِ نباتِه ، ثم قدَّمَه على الألف ، وجعله أمير مئة يكون إماماً والنّاس من خلف ، وكان عَقْلُه وافرا ، ووجهه كأنه البّدر سافرا .

ولم يزل في مراقي سُعوده ، ومَعارج صعوده ، إلى أن قر الموت قُارِي ، وناحت عليه الحائم والقاري .

وتوفّي \_ رحمه الله ، تعالى \_ في سنة ثلاث وأربعين وسَبع مئة بالقاهرة (٢) .

جَـاء إلى دمشق في مهم ً لأستاذه إلى تنكِر في سنة خمس وثلاثين \_ أو ست وثلاثين \_ وسَبع مئة ، وحضر إلى الجامع الأموي بدمشق ، وتفرَّج فيه وفي

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « ملي » ! .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « الفرش » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

الوافي : ٢٧٤/٢٤ ، والدُّرر : ٢٥٦/٣ ، والنُّجوم الزاهرة : ١٠١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) وفي الدُّرر أنَّ وفاته في أواخر سنة ( ٧٤٥ ) أو أوائل سنة ( ٧٤٦ ) .

الفوَّارة بجيرون (١) ، وفي غيرها ، وكان مجيئه في الظاهر بطيور جوارح على العادة ، وفي الباطن بسبب إمساك الأمير جَال الدِّين آقوش نائب الكرك .

حَكَى لِي القاضي شهابُ الدِّين بن فضل الله قال: لَمَّا عاد من الشام أرسَل إليَّ وإلى الدوادار وإلى أمير جاندار، وقال: ما أدخل إلى مَولانا السَّلطان إلا بكم، فقلنا له: ياخوند، أنت ما أنت غريب، أنت من كبار الخاصكيَّة، وزوج ابنة مولانا السَّلطان، فقال: أنا الآن في حكم الغرباء الأجانب، فلما قيل ذلك للسَّلطان أعجَبَه هذا التَّاني، وقال: جيِّداً عَمل (٢).

وَلَمَّا تُولَى الملكُ الصَّالِح إساعيل أخذ قماري هذا وجعَله أمير آخور ، فأقام قليلاً ، وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته في أوائل جمادى الأولى من السنة المذكورة .

# ١٣٨٧ \_ قَمَارِي\*

الأمير سيف الدِّين الناصِري أخو الأمير سيف الدِّين بكتر السَّاقي الناصري .

كان شكله مليحا ، ووجهه يلوح به الْجَال صريحا ، عمل أستاذ داريَّة الملك الصَّالح إساعيل ، وكان يشارك في الكثير والقليل ، أحد من يُشارُ (٢) إلَيه ، وتقوم أركان الدولة به وعليه . ورأى في أيام الصَّالح دهراً صالِحا ، وعيشاً لوشراه بالنفس كان رابِحا ، إلى أن أخرجَه الكامل إلى طرابلس نائبا ، وأتاها فكان أمله في الْحَياة خائبا ، وقوض الخيام للرحلة الكبرى ، وجعل العيون على فقده عَبْرَى . وأمسك بطرابلس في أواخر ذي الحجَّة سنة ستّ وأربعين وسَبع مئة .

كان الأمير سَيفُ الدِّين قباري في أيام أخيه أميراً صغيراً لا يُدرَى به ولا يُحَسُّ ،

<sup>(</sup>۱) عبارة الوافي : « وتفرَّج نهاراً ورأى فوّارة جيرون » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عمل جيداً عمل » ، وأثبتنا ما في الوافي .

الوافي : ٢٧٥/٢٤ ، والدُّرر : ٢٥٦/٣ ، والذَّيل التّام : ٨٨ ، والنَّجوم الزّاهرة : ١٧٧/١٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يسار » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

ولَم ماتَ أخوه بكتر السَّاقي في طريق الحجاز أعطاه السَّلطان إمرة مئة وتقدمة ألف ، ولم يزل إلى أن خرج مع الفخريّ إلى الكرك لحِصار أحمد ، وحضر معه إلى دمشق ثم توجَّه إلى مصر وأقام بها أميراً كبيراً ، ولَمّا تولَّى الملك الصّالح كان أستاذ داره ، وكان أحد المشارين إليهم في تلك الدولة ، فلما ولِي الكامل شعبان أخرجه إلى طرابلس نائباً ، فرض في أول قدومه إليها مدّة أشفى معها على التلف ، ثم إنه انتعش منها واستقلَّ . ولم يزل بها إلى أن حضر الأمير سيف الدين طقتر الصَّلاحيّ في البريد ، فأقام بدمشق أياماً قلائل ، وتوجَّه إلى طرابلس في العشر الأواخر من ذي الحجّة ، وقبض عليه وأحضره مقيَّداً إلى دمشق ، ثم إنّه جهّز منها على البريد إلى مصر مقيَّداً في خي الججة سنة ستّ وأربعين ، وكان الناس قد أرجفوا بأنَّه قد عزم على أن يُقفِّز باتفاق مع الأمير سيف الدين الملك نائب صفد (١) .

### ١٣٨٨ ـ قُاري\*

الأمير سَيف الدِّين ، كان أخا الأمير علاء الدِّين أمير على المارداني نائب السَّلطنة بدمشق .

ورد مع أخيه من الدِّيار المصريَّة في حامس ذي الحجَّة سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة ، وكان يعتمد على عصاً إذا مشى ؛ لأنه كان عرَج يسيرٌ ، وكان بطّالاً ، فَرسَم له بعد مدة بخمسين درهاً في كل يوم مرتباً على الأموال الديوانيَّة إلى أن ينحلَّ إقطاع إمْرَة ، فأخذ ذلك مدة ، ولَمَّا توفِّي الأمير جُجكتُو (٢) التركاني بدمشق أعطي إقطاعه بالإمرة ، وأقام على ذلك إلى أن مرض مرضة طوَّلَ فيها ، وأصابَه فيها فالج .

<sup>(</sup>١) وفي الدُّرر أنه تُقل بعد ذلك إلى سجن الإسكندريَّة ، فقتل في سنة ( ٧٤٧ ) .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٥٦/٣ .

 <sup>(</sup>ط): «سيف الدّين ججكتو»، وسلفت ترجمته.

ثم إنّه ابتلي بالصّرع ، فكان يُصرَع في النهار عشر مرات وأكثر وأقل ، وبقي على ذلك قريباً من خمسين يوماً حتى تعجّب الناس من ذلك ، ولم يُسمَع بمثل أمره ، وأُغي عليه مرات ، وجزموا بموته ، ثم إنه يفيق بعد ذلك إلى أن توفّي ـ رحمه الله ، تعالى ـ في بكرة الأحد ثالث شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وسبع مئة ، ودفن بمقابر الصّوفيّة برّا باب النصر ، ومشى أخوه ملك الأمراء في الجنازة والأمراء والْحُجّابُ والقضاة وغيرهم . وكانت جنازة حافلة . وبعد دفنه مدّ أخوه سماطاً على قبره أكل منه من كان حاضِراً من مَاليكه وغيرهم ، ولم يأكل هو شيئاً ، وبات على قبره ، وجاء الناس إليه على طبقاتهم ثاني يوم بكره .

وكتبت أنا فيه مرثيَّة قرأها ملك الأمراء أخوه ، وهي :

إنَّ حُـزِي على الأميرِ قـاري باحَ سِرِّي فيه بِمَضونِ وَجُدي سارَ فوق الأعناقِ للتَّربِ عِـزَا ونُجومُ الحَّجِي لَبِسْنَ حِـداداً وغير مَا الحَّجِي لَبِسْنَ حِـداداً وغير وعُر الغَمامِ تَبكي بِجَفْنٍ وعُي وَلُمُ لطَّمَ الرَّعودُ سَحَاباً وَجَبينُ الصَّباحِ شُـقَ فاضْحي وجَبينُ الصَّباحِ شُـقَ فاضْحي ونسيمُ الصَّباحِ شُـقَ فاضْحي ونسيمُ الصَّباحِ شُـقَ فاضْحي ونسيمُ الصَّباحِ شُـق عليلاً ونسيمُ الصَّباحِ شُـق ميتاً سَمحنا لوأفادَ الفداء ميتاً سَمحنا وترامَت مِن دونِه لِلْمَنايا ليها عليما وترامَت مِن دونِه لِلْمَنايا للمَّاونَ فِي الفَتْحِيالُ الدَّ

علَّم الورق شَجْوها القَارِيُ لاَ أُوارِي بِينَ الضَّلوبِ وعِ أُوارِي وَمُموعُ الوَرَى عَليه جَوارِي وَرُموعُ الوَرَى عَليه جَوارِي وَارَتْنا تَهَتَّكَ الأستارِ وَتَبُلُ الثَّرى بِدَمعِ القطارِ فَتَراهُ مُشَقَّد قَ الأطْمَارِ شَفَقُ الصَّبُحِ زائد الإحْمِرارِ بَفُت ورِ في ساعَة الأسحارِ بفي وقها المُسْحارِ بنفوس جادَت بغير اعْتِذارِ بنفوس جادَت بغير اعْتِذارِ بنفوس جادَت بغير اعْتِذارِ بنفوس جادَت بغير اعْتِدارِ مُسَلَّم السَّفارِ القَنا وييضِ الشَّفارِ مُسَعَ في الْخَدِدِ كالدَّم الْمَوَّارِ (١)

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ط) ، (ق).

كافِلِ الملكِ ذي الزِّنادِ الواري (۱)
آمن في مَدى الرَّدى من عِثارِ عن عَثارِ الغَامِ فيها يُباري (۱) لأنسكابِ الغَامِ فيها يُباري (۱) عن ديارِ الغَمارِ البلَى للدارِ القَرارِ عن ديارِ البلَى للدارِ القَرارِ بياذِلَ العَفوِ ساترِ غَفَّارِ بيادِلَ العَفوِ ساترٍ غَفَّارِ بعُدها حادِثاً مِنَ الأقدارِ ووقائ من دهرِنا الغامِن الغامِدارِ ووقائ من دهرِنا الغامِدارِ القَرارِ ووقائ من دهرِنا الغامِدارِ القَرارِ من الأقدارِ من النَّهارِ ووقائل من دهرِنا الغامِدارِ النَّهارِ من دهرِنا الغامِدارِ النَّهارِ من دهرِنا الغامِدارِ النَّهارِ من دهرِنا الغَامِدارِ النَّهارِ من دهرِنا الغَمارِ النَّهارِ من دهرِنا الغَمارِ النَّهارِ من دهرِنا الغَمارِ النَّهارِ من دهرِنا النَّهارِ النَّهارِ من دهرِنا النَّهارِ النَّهارِ النَّهارِ من دهرِنا النَّهارِ النَّ

# اللَّقَبُ والنَّسَبُ

♦ ابن القام : القاض (٦) جَال الدِّين أبو بكر بن إبراهيم .

♦ ابن القَمَّاح: القاضي شمسُ الدّين مُحَمَّد بن أحمد .

﴿ القَمولي : القاضي نجم الدِّين أحمد بن مُحَمَّد . ونجمُ الدِّين محمد بن إدريس .

القمني : مُحَمَّد بن الْحَسَن .

<sup>(</sup>۱) في (ط)، (ق): « جرح الدُّهر».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ط) ، (ق) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « منه » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فيه » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) .

<sup>(</sup>٥) في (ط) ، (ق) : « زار منه » .

<sup>(</sup>٦) (ط): « الفاضل » .

﴿ القميِّ الشُّريف : مُحَمَّد بن محمد بن أحمد .

♦ القِنائي: جماعة منهم: مُحيي الدِّين أحمد بن مُحَمَّد ، والشريف تقيُّ الدِّين
 محمد بن جعفر .

﴿ القوَّاسِ : المسند أحمد بن عبد الرحن .

القواس البعلبكي : صالح بن أحد .

☆ القوّاس الوتّار: على بن إسماعيل.

﴿ ابن القوّاس : ناصِر الدِّين عمر بن عبد المنعم . وناصر الدّين محمد بن إسماعيل .

🖈 ابن قوام : الشيخ نجم الدّين أبو بَكر .

ابن قوام: الشَّيخ مُحَمَّد بن عمر .

☆ والقوام الكرماني: مسعود بن مُحَمَّد.

☆ ابن القوبع: ركن الدّين محمد بن محمد بن عبد الرحمن.

القُونوي : الشيخ علاء الدِّين علي بن إساعيل .

والقونوي: الشيخ علاء الدّين على بن مَحمود.

#### ١٣٨٩ ـ قوصون\*

الأمير الكبير النائب سيف الدّين السّاقي الناصري .

كان أميراً وهو في عداد الملوك الكبار ، وهو المشار إليه في أواخر الدولة الناصرية

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٧٧/٢٤ ، والـدُّرر : ٢٥٧/٣ ، والنَّجوم الــزَّاهرة : ٢٤/١٠ ومــا بعــدهــا ، و ٧٠ ، وذيــول العبر : ٢٣٠ .

وما بسواه اعتبار ، ليس فيه شر ، ولا عنده ظلم ولا ضرّ ، لطيف النفسِ ، قليل البأسِ ، ولما هيَّجوه هاج منه ذو لبدة ضَرا<sup>(۱)</sup> ، وسَلُّوا منه حُساماً ما لقي الضريبة إلاّ فرى .

نهض بخلع أبي بكر المنصور ، وأعاد ذاك الشمل وهو مبتوت (٢) ومبتور ، ونثر من الدولة عقداً نظيا ، وفرَّق بعزم بعماً عظيا ، وفرَّق أموالاً تكاثر البحار الزَّخّاره ، والكواكب السَّيّاره ، إلا أن الزمان أخْنى عليه أخيرا ، ورَدَّ جبره كسيرا ، وطرَّف سعادته حسيرا ، ولو دام على ما كان عليه أيام أستاذه لما رُمِيَ بالداهيّه ، ولا كانت شدَّته متناهية :

توقَّى البُدورُ النَّقصَ وَهِيَ أَهِلَّةً ويُدْرِكُها النَّقْصانُ وهي كَوامِلُ فإنْ رَمْتَ أَهْنَأ العَيشِ فَابْغِ تَوسُّطاً فَعِندَ التَّناهي يَقْصُرُ الْمُتطاولُ

ولَمَّا خانه أصفياؤه وتمادَوْا ، وتَعاونوا على خذلانه وتَغادَوا ، قُبِضَ علَيه ونُهبت أمواله ، وفُرِّق رجاله ، وخَرِبت عائره وأوقافه ، وانهالَت كثبُه (٢) وأحقافه ، وأصبح لعدوه رحمَه ، وصار بينه وبين الفَرَج زحمَه ، واعتُقِل بثغرِ الإسكندريَّة إلى أن خُنِق ، واشتفى منه كل قلب (٤) حَنِق .

وكانت واقعته التي عدم فيها في شوال سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة .

كان أولاً من أكبر خواص الملك الناصر ، لم يكن بعد بكتر السَّاقي أكبر منه ، وزوَّجه السَّلطان ابنته ـ وهي ثانية ابنة زوّجَها من مَاليكه ـ ودخل بها في سنة سَبع وعشرين وسَبع مئة ، وكان عرساً حَفِلاً احتفل به السَّلطان ، وحمل الأمراء التقادم

<sup>(</sup>١) ضرا ضروّاً : إذا بدا منه الدّم .

<sup>(</sup>٢) (خ): « مستور» ، تحریف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (خ): « كتبه » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق).

<sup>(</sup>٤) في (ط) ، (خ) ، (ق) : «ذي قلب » .

إليه ، وكانت جملتها خمسين ألف دينار ، وكنتُ بالقاهرة في تلك المدة ، وصَنَع في ليلة عُرسه (١) الأمير سيف الدِّين قجليس برج بارود ونفط يقال : إنه غَرِم عليه مقدار (٢) ثمانين ألف درهم .

وكان من قوصون قد حضر أوّلاً إلى الدّيار المصريّة مع الْجَاعة الذين حضروا صحبة ابنة القان أزْبَك زوج السّلطان (٢) ، وهو ابن ناس ولم يكن مملوكاً ، ولكنه طلع يوماً مع تُجّار اللهاليك ليرى السّلطان قريباً ، فوقعت عين السّلطان عليه ، فقال : لا بُدّ أن لأي شيء [ما ] (٤) تبيعونني هنا ؟ فقالوا : هنا ما هو مملوك ، فقال : لا بُدّ أن أشتريه ، فوزن فيه مبلغ ثمانية آلاف درهم وجُهزت إلى أخيه صَوصُون إلى البلاد ، ثم إنّه أنشأه وقدّمه وأمّره ورشّحه لكلّ شيء ، وأعطاه آمريّة مئة وتقدمة ألف ، وصار في طبقة بكتر السّاقي ، وكان يَتَنفّس عليه ويفتخر ، ويقول : أنا السّلطان اشتراني بماله ، وكنت من خواصّه وأمّرني وقدّمني وزوّجني ابنته ، ما أنا مثل غيري (٥) تَنَقّلْتُ من التّجار إلى الصطبلات إلى الطّباق .

وكان السُّلطان يتنوَّع في الإنعام عليه . قيل : إن السُّلطان دفع إلَيْه [ مفتاح ] (١٦) الزردخاناه التي لبكتمر السَّاقي وقيمتها ستِّ مئة ألف دينار .

وعَّر جامعاً حسّناً على بركة الفيل ، وعمر الخانقاه المليحة العظيمة بالقرافة .

ولَمًا ماتَ السُّلطان الملك الناصِر قام هو في صف المنصور أبي بكر ، وقام في صف الناصر أحمد الأمير سيف الدّين بشتاك ، واختلفا ، وفي الآخر كان الأمر على ما أراده

<sup>(</sup>١) في (ط)، (خ)، (ق): «عرسه بالقلعة ...».

<sup>(</sup>٢) (ط)، (خ): « مبلغ ».

<sup>(</sup>٣) في (ط) ، (خ) ، (ق) : « السلطان الملك الناصر » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٥) زاد في الأصل : « ما أنا من التجار » ، ولا معنى لها ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي .

قوصون حسباً تقدَّم ذكره في ترجمة بشتاك ، وجلسَ الملك المنصور أبو بكر على التَّخت ، واستقرَّت قواعده . ثم إنَّ خلطاء محسنوا له القبض على قوصون وعلى غيره من الأمراء ، فبلغ ذلك قوصون ، فعمل (۱) عليه وخَلعَه من الملك وجهَّزه إلى قوص ، وأجلسَ أخاه الأشرف كُجك على كرسي الملك ، وحلَّف الناسَ له ، وصارَ هو نائباً ، وجهَّز الفخري إلى الكرك يحاصر أحمد ، فَجَري ما جَرى في ترجمة الفخري .

وكان طشتر نائب حلب قد تنفس أوّلاً على قوصون ، فاستعان عليه بألطنبغا نائب دمشق ، ولَمّا خرج من دمشق خامر الفخري على قوصون ، وصار يقول : هذا وملكها ، وجرى ما تقدم ، وأغرى الفخري الناس بقوصون ، وصار يقول : هذا الغريب يخلع ابن أستاذنا ويقتله ؟! هذا ما نصبر عليه . وظهر الشناع على قوصون لمّا وتل بكر في قوص ، وكان قد قتل جماعة من الحرافيش ، وقطع أيدي جماعة وسمّرهم ، وسمّر جماعة من الحرافيش ، وقطع أيدي جماعة وسمّرهم ، وسمّر جماعة من الحدام ، وسمّر وليّ الدولة الكاتب الذي تقدّم ذكره ، وغيره ، فنفرت القلوب منه ، وأخذ الفخري يكاتب أمراء مصر عليه ، فتنكر أيدغش أمير أخور عليه ، وعامل الخاصكيّة عليه ، فاجتمعوا عنده ، وأقاموا ليلتهم عنده صورة في الظاهر معه ، وهم في الباطن عليه عيون ، ونادى أيدغش في الناس بنهب إصطبل قوصون ، فثار العوام والْحَرافيش ، وخربوا الإصطبل والخانقاه ونهبوهما ، ونهبوا بيوت عوصون ، فثار العوام والْحَرافيش ، وخربوا الإصطبل والخانقاه ونهبوهما ، ونهبوا بيوت ما تحفظون (٢) هذا المال ، إمّا أن يكون في أو للسّلطان ، فيقول أيدغش : هذا شكران ما تحفظون (٢) هذا المال ، إمّا أن يكون في أو للسّلطان ، وكلّا همّ قوصون بالركوب في ماليكه الذين لبسّوا السّلاح كسر الخاصكيّة عليه وقالوا له : يا خوند ، نحن غداً مركب ، ونرمي هؤلاء بالنّشاب وقد تفرّقوا . ولم يزالوا به إلى أن أمسكوه وقيّدوه نركب ، ونرمي هؤلاء بالنّشاب وقد تفرّقوا . ولم يزالوا به إلى أن أمسكوه وقيّدوه ونيّدون نركب ، ونرمي هؤلاء بالنّشاب وقد تفرّقوا . ولم يزالوا به إلى أن أمسكوه وقيّدوه

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) : « فخلع » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، ( ق ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « ما تحفظوني » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « من الجوهر » .

وجَهَّزوه مع ألطنبغا نائب دمشق وغيرهما ، واعتقلوهم في ثغر الإسكندريَّة - على ما تقدم في ترجَّة ألطُنبغا \_.

ولم يزل بها معتقلاً إلى أن حَضر الناصر أحمد من الكرك ، وجَلسَ على كرسي الملك بقلعة الْجَبل ، ثم إنه اتفق آراء الدولة على أن جهزوا الأمير شهاب الدين أحمد بن صبح إلى الإسكندريَّة ، فدخل إلى السجن ، وخنق ألطنبغا وقوصون وغيرهما في شوال أو في أواخر (١) ذي القعدة من السَّنة المذكورة .

وَلَمَّا مَاتَ \_ رحمه الله ، تعالى \_ خلَّف عدَّة بنين وبنات .

وكان خَيِّراً كريماً يعطي [ العشرة ]<sup>(٢)</sup> آلاف درهم والألف إرْدَبّ قحاً .

وكان إذا انفرد عن السُّلطان وهو في الصَّيد وتوجَّه هو لنفسه يروح معه ثلث العسكر ، وكان الناسُ يهرعون إلى بابه ، ويركبُ قدّامَه في القاهرة مئة نقيب أو دُونَ ذلك .

وكان أخوه صوصون أميراً ، وابن أخته (٣) الأمير سيف الدّين بلجك أميراً .

وكان قد وقع بينه أخيراً وبين تنكِز ، ولما أمسك تنكِز وحمل إلى باب السَّلطان ما عاملَه قوصون إلا بالْجَميل ، وخلصه من القتل وأشار بحبسه . وعمل النيابة جيداً ، وأنعم على الأمراء والخاصكيَّة ، وفرَّق فيهم وفي عسكر مصر ـ على ما قيل ـ ست مئة ألف دينار ، ولم يتم أمره مستقياً في النيابة شهرين حتّى خرج عليه طشتر من حلب والفخري من الكرك ، وكثرت البثوق (٤) عليه ، وأعياه سَدَّها ، ونهبَ الناس والحرافيش

<sup>(</sup>١) ليست في ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ط) ، (خ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) (خ): «أخيه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « السوق » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، ( ق ) . والبثوق : الثغرات والكسور التي تنفتح في أيّ سد .

شيئًا كثيراً إلى الغايّة ، حتى إنَّ الدينار أبيع بعشرة دراهم كل مثقال وبأقلّ لكثرة ما نهب .

وعلى الْجُملة فكان أمرُه في أول حاله وفي وسطه وفي آخرِه من أعاجيب الزمان وغرائب المقدورات .

وقلت أنا في واقعته مع أيدغمش:

قـوصون قـد كانَتِ لـهُ رُتبَةً فَحَطَّـه في القيـدِ أيـدغش ولم يَجِـدْ مِن ذُلِّـه حـاجِباً صـارَ عَجيباً أمرُهُ كُلَّـه

تَسْمُو عَلَى بَصدرِ السَّمَا السزَّاهِرِ من شاهِقٍ عالٍ على الطَّائرِ فَ النَّاصِرِ فَي النَّامِرِ فَي الآخِرِ فَي الآخِرِ

### الألقابُ والأنسابُ

\* القلانسيُّ جماعة ، منهم : مفيد بغداد جَال الدِّين أحمد بن عليٍّ . ومنهم : جمال الدِّين وكيل بيت المال أحمد بن مُحَمَّد . ومؤيَّد الدِّين أسعَد ابن الصّاحب عزِّ الدِّين حَمزَة . وجلال الدِّين إبراهيم بن مُحَمَّد . وأمين الدِّين بن الجلال حَسن بن علي . وعلاء الدِّين وكيل بيت المال علي بن مُحَمَّد . والصّاحبُ عز الدِّين حمزة بن أسعد . عن الدين مُحَمَّد بن أحمد . وشرف الدِّين مُحَمَّد بن علي . وشرف الدِّين مُحمد بن مُحمد بن أحمد . وأمين الدِّين كاتم السِّرِ مُحَمَّد بن أحمد .

#### ۱۳۹۰ \_ قيران\*

الأمير شرف (١) الدّين المنصوري .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ۲۰۹/۳.

ا في الأصل : « الأمير الأشرف شرف » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) .

كان في القاهرة أمير عشرة ، يسكن بـالْحُسَيْنيَّـة ، وينــوبُ في الأستــادداريَــة ، وصحبَ (١) ابن معضاد ، ويحفظ شيئًا من كلامه .

ثم إنه نقل إلى شدِّ الدِّيوان بدمشق ، وأقام بها مدة . ثم إنه نكبَ مدة ، ثم نقلَ إلى حلَب ، ثم إنه قُطع خبره .

وقدم دمشق وكانت نيَّته أن يتوَجَّه إلى مِصر ، فتوفِّي ـ رحمه الله ، تعالى ـ بـداره في درب تليد بدِمشق (٢) في شهر ربيع الآخر سنة تسع وسبع مئة .

القيراطي: شرف الدّين عبد الله بن محمد.

# الألقاب والأنساب

القاضي شهاب الدّين يحيى . وشمسُ الدّين القيسَراني إساعيل بن مُحَمَّد . ووَلَدهُ القاضي شهاب الدّين يحيى . وشمسُ الددّين إبراهيم بن عبد الرَّحيم . والصَّاحبُ فتح الددّين عبد الله بن مُحَمَّد . وعزّ الددّين عبد العزيز بن مُحَمَّد بن عبد الله . وشرفُ الدّين محمد بن عبد الله .

#### ۱۳۹۱ ـ قيصر\*

الْحَلاويّ بالقاهِريَّة . كان مشهوراً بِجَودة الحلوَى يُضرَبُ بـه المثلُ في ذلك ، مع المواظبة على الخير والصلوات في أوقاتها .

توفّي ـ رحمه الله ، تعالى ـ في تاسِع شهر ربيع الأوّل سنة ستّ وعشرين وسَبع

ابن قيِّم الجوزيّة: شمسُ الدّين محمد بن أبي بكر . وولده عبد الله بن مُحَمّد .

ابن القيم : علي بن عيسى .

<sup>(</sup>١) (ط): «ويصحب».

<sup>(</sup>٢) أشار إليه في العارس: ٢٥٤/٢ . - - -

 <sup>\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

# حرفُ الكافِ [ الألقاب والأنساب ]<sup>(۱)</sup>

﴿ الكامل: شعبان بن مُحَمَّد.

♦ والملك الكامل: مُحَمَّد بن عبد الملك.

﴿ الكازروني : على بن مُحَمَّد .

﴿ الكاساني : مُحَمَّد بن إبراهيم .

### ١٣٩٢ ـ كاوَزْكا\*

الأمير سَيف الدِّين المنصوري .

كان مِن أكابر أمراء ممشق ، ومِنْ أكبَر مَهاليك السُّلطان الملك الْمُنصُور .

ورثه السُّلطان لللك الناصر مُحَمَّد بالولاء لَمّا توفِّي في ذي القعدة سَنَة سَنَة وسَبع مئة ، ودفنَ بسفح قاسيُونَ .

ومِمًّا يُحكَى عَنه أنه كان [ إذا ] استعمل الشرابَ وطابَ وثمل وانتشى أمر مَاليكه أن يخرجوا إلى مهتار (٢) الطبلخاناه ويَأمروه بنقها ، واشتهر ذلك عنه واستفاض ، و إلى الآن بعض الناس يقولُ إذا سَمِعَ طبلخاناه في غير وقتها : سكِر كاوزكا .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها منهج الكتاب.

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٦١/٣ .

<sup>(</sup>٢) لفظ فارسي ، وهو لقب يطلق على كبير كل طائفة من غلمان البيوت .

# ۱۳۹۲ م ـ كُبَيْس بن منصور بن جمَّاز\*

الشريف أمير المدينة الْحُسَيْني .

تولَّى إمْرَةَ المدينة لَمَّا قتل والمده مَنْصور في رابع عشر شهر رمضان سنة خمس وعشرين وسبع مئة .

[ ولم يزل بها إلى أن قُتِل أيضاً في شهر رَجَب سنة ثمان وعشرين وسبع مئة ] (١) . ابن الكِتاني : الشيخ زين الدين عُمَر بن [ أبي ] (٢) الحرم .

#### ١٣٩٣ ـ كُتْبغا\*\*

الملك العادل زين الدِّين المنصوري المغلى.

كان فيه دين وتعَبُد ، وخير ومزايا له بها تفرُّد . عَديمُ الشَّرِ لا يناوِي مَن ناوَاهُ ، ولا يقاوي من قاواه ، مُنْقاداً لأحداث دَهْره ، مرتاداً لما يريده من خيره وشره ، ولا يقاوي من قاواه ، مُنْقاداً لأحداث دَهْره ، الله والمُراقبه . ولكن جاء الغلاء المفرط ولذلك سَلِمَت له العاقبَه ، وأفادته الإنابَة إلى الله والمُراقبه . ولكن جاء الغلاء المفرط في أيامِه ، ونقصَ النيلُ زائداً عَمًّا عُهِد في قديم أعوامِه ، فتشاءم الناس بطلعته ، ولم يُنفِق القَدر له رديء سِلعته ، وكان إذا رأى ذلك زادَ بُكاؤه ، وعَظْمَ ابتكاؤه ، وقال : هذا بحظي وخطيئتي ، وهذا جاء في قسمي وقدّر في عَطِيّتي :

وغـــايتي أَنْ ألَّهِ ومَ حَظِّي وحَظِّي الحـالــالـط القَصيرُ

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٦٢/٣ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط) ، (ق).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) ، (ق).

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢١٨/٢٤ ، وتحفة ذوي الألباب : ١٩٣/٢ ، وتالي وفيات الأعيان : ١٣١ ، وفوات الوفيات : ٢١٨ ، والمدر : ٢٦/٣ ، والمدر : ٢٦/٣ ، والمدر : ٢١٨/٠ ، والمدر : ٢١٨٠ ،

ثم إن أخصًاءَهُ خانوه ، وشانوه بعدَما زانوه ، ولما فَطِنَ لما بَطنَ ، وعَلم أن الشَّرَّ قد خيَّم عندَهُ بعدما قَطنَ (1) ، فعل كا فَعل الحارث بن هِشام ، ونَجا برأس طِمِرَةٍ ولجام (٢) ، وتحصَّنَ بقلعَة دمشق فما أفادَه ، ثم إنه رجع بعد ذاك إلى الهوادَه ، ونزلَ عَلى حكم اليّدِ الغالِبَه ، ورَضِيَ بعد الْمُوجبة بالسَّالبَه ، فأمسَى في حالة بعين الرَّحَة مَرموقَه ، وأصبح بعد أن كان مَلكاً وهو في عداد السُّوقَه ، عبرة لِمَن تذكر ، وتبصرة لمن تفكر .

واضطر إلى قلعة صَرخَدَ بَعدَ مُلك مصرَ والشّام ، وقعدَ على مَقالي النار بعدَ ذلك المقام ، ثمَّ بعدَ لأي لوى الزَّمان إلَيه عنانه ، ورفع قليلاً مَكانه ، وتوجَّه إلى حِمَاه ، وأرشفه ثغرُ الزمان لماه ، فأقام بها إلى أن زار الموت حِمَاه ، وأصابه بسَهمِهِ لَمّا رَماه .

وتُوفِّي ـ رحمه الله ، تعالى ـ في يوم النَّحرِ نهار الجمعة سنة اثنتين وسبع مئة ، ونقل تابوته إلى دمشق ، ودفن بتربته بسفح قاسيُون .

وكان ـ رحمه الله ، تعالى ـ أسمر قصيراً دقيق الصوت ، لحيّته صغيرة في حنكه ، أُسِرَ حَدَثاً من عَسْكر هُولاكُو نوبة حِمص الأولى في آخر سَنة ثمان وخمسين وستّ مئة .

وأمَّره أستاذه الملك الْمَنصور ، وكان من أُمراء الألوف ، ثم إنه عَظم في دولة الأشرف ، التفَّ الخاصكيَّة عليه ، وحَمَل بهم على بَيْدَرا وقتلوه . ولما حَضر السَّلطان الملك الناصر من الكرك عقيب ذلك جعله نائبة ، واسترَّ الحال سَنة ، ثم تحوّل الناصر إلى الكرك ، وتسلطن كتبغا ولقب العادل ، ونهض بأمره لاجين وقراستقر وطائفة كان قد اصطنعهم في نوبة الأشرف ، وقكن .

وكان جلوسه على الكرسي في يوم الأربعاء حادي عشر المحرم سنة أربع وتسعين وست مئة .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (ط): «خيَّم عنده وقطن ».

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل ، وقد سبق أن استخدم هذا التعبير من قبل ، وهو الحارث بن همام راوي مقامات الحريري .

وقدم إلى دمشق يوم السَّبت منتصف ذي القعدة سنة خمس وتسعين ، وصلى بجامعها الأموى غير مرة .

وسافر في الجيش إلى حمص ، ثم رُدَّ وعاد إلى مصر ، فلما كان بأرض بيسان وثب عليه حسّام الدِّين لاجين وشَدَّ على مملوكَيْه بتخاص وبكتوت الأزرق ، فقتلَها في الحال ، وكانا عَضُدَي كُتبغا ، واختَبَطَ الجيش ، وفرَّ كتبغا على فرس النَّوبَة . يقال : إن لاجين لحقه وضربه بطومار(۱) رماه به ، وقال : انج بنفسك ، وتبعَه أربعة مِن مَاليكه لاغير ، وذلك في صفر سَنة ستّ وتسعين وستّ مئة .

وكانت دولته سنتين وبعض شهر.

وساق كتبغا إلى دمشق ، فتلقاه مملوكه نائبها في الأمراء وقدم القلعة ، ففتح له نائبها أرجواش الباب ، ودقّت له البشائر ، ولم يجتع له أمر ، واجتع كجكن والأمراء ، وحلفوا لصاحب مصر ، وصَرَّحوا لكتبغا بالحال ، فقال : أنا ما منّي خلاف ، وخرج من قصر السَّلطَنة إلى قاعة صغيرة ، وبذل الطاعة للاجين ، وقال : هو خُوشداشي ، فرسَم له أن يقيم بقلعة صَرخَد ، وأتاه بعض نسائه وغلمانه . وانطوى ذِكْرُه إلى بعد نوبة غازان ، فأعطاه السَّلطان الملك الناصِر حَهاة ، فأقام بها إلى أن مات في التاريخ المذكور .

وكان السلطان الملك الناصر يَكرَهه وما يذكره بصالِحَة ، ويقول : ما أنسى وقد أخرجني إلى الكرك ، وفك حَلقة من أذني فيها لؤلؤة ، وأحذها وحطّها في جيبه ، وقل أن كان يرى له توقيعاً فيضيه ، وفيه يقول علاء الدين الوداعي لمّا خلَع على أهل دمشق \_ ومن خطه نقلت \_ :

أيُّها العسادل سُلطان الورى عندما جاد بتشريف الْجَميع أَنَّها العسادل سُلطان الورى عندما أعطاف فَرُهُرُ الرَّبيع مِثلَ قَطر صابَ قُطراً ماحِلاً فَكَسا أعطاف فِي وَهُرُ الرَّبيع

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بطور » ، وأثبتنا مافي ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في الوافي: « إنما العادل » .

### ١٣٩٤ ـ كُتبغا\*

الأمير زين الدِّين أمير حاجب الشام . أظنه تولَّى نيابة شَيزرَ في وقت .

كان الأمير سَيفُ الدِّين تنكِز يعَظِّمُه ، ويجلِسُه قُدَامَه ويُكرِمُه ، ويرمل هو علَى يَده ، ويتوشَّحُ بمَا غَلا مِن قلائدِه .

وكان في نفسه رئيسا ، وقدر المال عنده خسيسا ، وكان يحضر السَّماعات ، ويرقص في الجماعات ، ويعمَل في كلِّ سنة مولداً للنَّبي عليه الصَّلاة والسَّلام - ، ويجمع فيه الخاص والعام ، ويقف ويخدم بنفسه الفقراء ، ويبالغ في ذلك ويعرض عن الأمراء . إلا أنه كانت فيه استحاله ، وإعراض عَّا يثق به في الحاله .

ولم يزل على حالِه إلى أن انتهت مُدَّته ، وفرغت عُدَّته .

وتوفِّي ـ رحمه الله ، تعالى ـ في آخِر نهار الْجُمُّعَة ثامِن عشري شوَّال سنة إحدى وعشرين وسَبع مئة ، ودفن بتربته في القُبيبات .

وكان تنكز يعظّمُه ويحترمه ، ويحبُّ حديثِه ويصغي إليه ، ويقبل شفاعاتِه ، ويزوره في بيته .

وأظنه في وقت مشى بالفقيريِّ ، ولبسَ زيَّ الفقراء ، وكان إذا دخل إليه (١) إنسان في بيته في أمر قال : السَّمع والطاعة ، مَنْ أحقُّ منك بهذا الذي تطلبُه ؟! قف غداً لولانا ملك الأمراء ، وأنا أساعدك ، وتبصر ما أقول ، فإذا وقف ذلك المسكين قال : يامولانا ، أيّ [حائك](٢) قام ، وأي بيطار قام ، قال يريد يَبقى (٣) جنديّاً . فإذا سَمع

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٦٤/٣ ، والتالي : ١٨٨ ، والدُّرر : ٢٦٤/٣ .

<sup>(</sup>۱) (ط): «عليه».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) ، (ق) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « يريد يصير » .

ذلك الأمير سيف الدين تنكِز قال: نَحِّهِ، فتتناول المسكين العصيُّ من كل جانب، ولكن هذا في بعض الأحايين. ولكنه (١) كثيراً ما يشكر الناس عند تنكِز، ويثني على من يعرفه ومَن لا يعرفه حتى تحقق منه ذلك. ورتَّبوا يوماً قصة بعلم تنكِز باسم إنسان يطلُبُ إقطاعاً، وقرئت يوم الخدمة (٢) وهو حاضرٌ، فقال: نعم ياخوند، أعرفه وأعرف أباه، وهو مسكين بَطّالُ، وفي هذه الجمعة حضر من حلّب، فقال تنكز: أبصر جيّداً، فقال: سُبحان الله، وجَهّز نقيباً إلى ذلك الشخص، وأحضره، وكان الأمر كا وقال، فتعجّب تنكِز مِن ذلك، وأعطَى ذلك إقطاعاً، وكانت هذه من الغرائب.

وحجَّ ـ رحمَهُ الله ، تعالى ـ غير مرّة ، وفرَّق في الحرمين مالاً وافراً .

وكان قد ولِيَ شدَّ الدواوين بدمشق والأستاذ داريَّة عوضاً عن الأمير سَيف الـدِّين أُقجبا في ثالث عُشْرَي شوَّال سَنَة تسع وسَبع مئة . ووليَ الحجوبيَّة بالشام عوَضاً في شهر رمضان سَنة إحدى عشرة وسَبع مئة .

## ١٣٩٥ \_ كُجُك بن مُحَمَّد بن قلاون\*

السُّلطان الملك الأشرف عَلاء الدِّين ابن الملك الناصر ابن الملك المنصور.

لَمّا خَلَع قوصون الملك المنصور أبا بَكْر ولّى هذا كجك الْمُلك ، وأجلسه على التّخت ، وحَلَف له ، وحلّف له العَساكر بمصر والشام ، وكان عره يومئذ خمس سنين تقديراً ، وذلك في أواخر صفر سنّنة اثنتين وأربعين وسَبْع مئة . واستقال الأمير سيّف الدّين قوصون بكفالة الْمَالك ، وصار نائبه ، وإذا حضرت العَلامة أعطى قلماً

<sup>(</sup>۱) في (ط) ، (ق) : « ولكنه كان » .

<sup>(</sup>٢) (ط)، (ق): «ثاني يوم في الخدمة ».

الوافي : ٣٣٠/٢٤ ، والدُّرر : ٢٦٥/٣ ، والدَّيل التام : ٨١ ، وبدائع الزهور : ٤٩٠/١/١ ، والشَّذرات : ١٥٠/٦
 ١٥٠/٦ .

في يده ، وجاء فقيهه المغربيُّ الذي يقرئ أولاد السُّلطان ، ويكتُبُ العَلامَة ، والقلم في يَد السُّلطان علاء الدِّين كجك .

ثمَّ إن الفخري خرج لمحاصرة الكرك ، وكان ماكان ، وجرى ماجرى ـ على ماتقدم في ترجمة ألطنبغا والفخري ـ ولَمَّا توجَّه الناصر أحمد من الكرك إلى مصر في شهر رمضان جلسَ على كرسيِّ الملك ، وخلع الأشرف كجك ، وانفصل من الملك . ثم تولَّى أخوه الصَّالح إسماعيل بعد خلع الناصر ، ولَمَّا توفِّي الصَّالح تولَّى الكامل شعبان .

وجاء الخبر إلى الشام بوفاة كجك \_ رحمه الله ، تعالى \_ في سنة ستّ وأربعين وسبع مئة .

# ١٣٩٦ ـ كُجْكن\*

الأمير سَيف الدِّين المنصوريّ .

كان مِن أكابر مُقَدَّمي الألوف بدمشق ، قديم الهجرة في الإمره ، كثير المعرفة بالصَّيد والخبره ، كثير الخدم ، غزير الْحَشَم ، عَردهراً صالحا ، وقطع عيشاً ناجحا ، وهـو وافر الحرمَه ، ظاهِر النَّعمَه ، معظم عند النَّوَّاب ، مفخَّم على مرَّ السِّنين والأحقاب .

ولم يزل على حاله أن ابتلعَه فم القبر ، وتعذر فيه على ذويه الصبر .

وتوفِّي \_ رحمَه الله ، تعالى \_ سَنة تسع وثلاثين وسَبع مئة .

وسَمَّى أولادَهُ الثلاثة الذكور كلاً منهم محمداً ، وأظنَّه كان قد نزل عن إقطاعه قبل وفاته بقليل ، وكان السلطان الملك الناصر ينتظر موته ، ويسألُ عنه كل من يصل من دمشق .

<sup>\*</sup> الوافي : ٣٣٠/٢٤ ، والدَّرِر : ٢٦٥/٣ ، وذيول العبر : ٢٠٧ ، والنَّجوم الزَّاهرة : ٢٨٤/٩ ، وفيه وفاته سنة ( ٧٣٠ هـ ) .

أخبرني الأمير شرف الدين حُسين بن جندر بك قال: لَمّا حضرت قدّام السَّلطان عند حضوري من دمشق قال لي أشياء سَال مني عنها ، ومنها (١) قال لي : أيش حس كَجْكُن ، فقلت : طيِّب .

وكان قد أُمسِكَ في دولة الناصِر مُحَمَّد في يوم الجمعة حادي عشري شهر رجب سنة ثان وتسعين وست مئة .

### ۱۳۹۷ ـ کَراي\*

الأمير الكبير سَيفُ الدِّين الْمَنصوري نائب صَفد ودمشق .

كان شديد المهابه ، بطيء الرجوع إذا غضب والإنابه ، أطْيَش من حَبابَه (٢) ، وأطيرَ من ذُبابَه ، إذا غضبَ لا يقوم شيءً لغضبِه ، ولا تهجم (١) الأسود على سَلَبِه ، ولا تقدم (١) الملوك على غَلَبه ؛

يقومُ مَقامَ الجيشِ تقطيبُ وجهم ويَستغرِقُ الأَلفاظ مِن لَفُظِه حرف عليه عرف مُقام الجيشِ عليه عليه عليه عليه المناف المن

إلاّ أنه كان شديد الديانه ، مَديد الصيانه ، عفيف الفَرْج مع القدرَه ، عزوفَ النفسِ لا يتناوَل من مالِ غيره ذَرّه ، لا يقبل لأحَد هديَّه ، ولا يدعُ مافيه شبهة يدخل نَديَّه .

وكان مُغرًى بالنكاح لا يكاد يفارقه ، ولا يشغله شغل عنه ولا يسارقه ، ومع ذلك فكفّه أندى من الغَمام ، وأجوَدُ من النّسيم بالطّيب إذا مرّ بالزهر وشقّ عنه الكمام ،

<sup>(</sup>١) عبارة الوافي: « سألني عن أشياء ومنها » .

الوافي : ٢٢١/٢٤ ، وتحفة ذوي الألباب : ٢٢٣/٢ ، والنجوم : ٢٤٥/٩ ، والـدُرر : ٢٦٦/٢ ، وإعلام الورى : ١١ .

<sup>(</sup>٢) الحبابة : دويبة سوداء مائية .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ولا تجهم » سهو ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ولا تقوم » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

يجبُّ الطَّربَ الدائم ، وسَماع النَّغَم الْمُلائم . وكان منهوماً في المآكل والمشارب ، ملهوفاً في تفرقة طَعامه لكل مستخفً وسارب ، وما رزق في نيابة دمشق سَعادة ، ولا وافقته المقادير على ماأراده ، وأبغضة أهلها ، ونَفَر منه حَزْنها وسَهلها ، فأمسك فيها بعد قليل ، وخرج منها بعدما رشف كأس الذَّلُّ ورَسَف في القيد الثَّقيل ، وذلك في يوم الخيس ثاني عُشري جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

أنشدني لنفسه الشيخ علاء الدِّين بن غانم:

أنا راض بحالتي لامَزيد وبأنْ لاأزالُ عند الْحَميدِ إِنَّ فِي أَمْرِ كَافِلِ اللَّكِ بِالشَّا مِ عِظْاتٍ للحازِمِ الْمُستَفيدِ النَّ فِي أَمْرِ كَافِلِ اللَّكِ بِالشَّا مِي وَظَاتٍ للحازِمِ الْمُستَفيدِ جَاهُ بِالتَّقيدِ فِي وَعَادَ بِالتَّقيدِ فِي وَعَادَ بِالتَّقيدِ فِي وَعَادَ بِالتَّقيدِ فِي وَاللَّهُ وَعَادَ فِي وَاللَّهُ وَعَادَ بِالتَّقيدِ فِي وَاللَّهُ وَعَادَ السَّالَةُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَادَ فِي وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي ال

كان أوّلاً نائباً في صفد بعد الأمير فارس الدِّين ألبكي ، وأقام بها إلى أن توجَّه في واقعة غازان ، وحصلت الكسرة ، فحضر هو إلى صفد ، وقصد القلعة لإيداع حريم بها ، وانجفل (۱) الناس ، فلم يفتَح له الباب ، وسبَّه جماعة من مستخدمي القلعة ، وآلموه بالكلام ، فقال : أنا ما أدخل ، ولكن افتحوا للحريم ، فلم يسمَعوا له ، وبقيت هذه النكاية في خاطره .

ولّا توجّه إلى مصر ، طلب العود إلى نيابة صفد ، فعاد إليها ، وقَتَل أولئك الّذين جاهروه بالأذى ومنعوا حريه بالمقارع ، ونفاهم منها . ثمّ إنه توجّه إلى مصر ، وحضر بَدلَه الأمير سيف الدّين بتخاص ، وأقام بصر مدّة ، ثمّ إنّه رمى إقطاعه [ وأقام ] (٢) بالقدس مُدّة يأكل من ربع أملاكه وهو بطّال . ولم يزل إلى أن حَضَر السلطان من الكرك إلى دمشق ، فحضر إليه وقال له : أيّ من ملك غزّة ملك مصر ، فقال له السلطان : أنت لها . وجهّزه إلى غزّة ، فلكها ، وأقام بها ، وكان الأمر كا قال .

<sup>(</sup>١) (ق)، (ط): « وقد انجفل ».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط)، (خ)، (ق).

وقلتُ أنا في ذلك :

كرائي الّذي أهدى الكرى لجفوننا وجَمَّعَ شَهْلَ للله بعد تنائي أشار على السّلطان يحفظ غزّةً فلم أرّ في عري كرّأي كرائي

ودخل معه إلى القاهرة ثمّ إنّ السلطان جهزه في عسكر مصر (١) إلى حمص ، فأقام بها قليلاً ، وَساق في ليلة العيد بالعساكر من حمص إلى حلب ، ولم ينفجر الصّبح إلاّ وقد أحاط بالعساكر على دار النّيابة بحلب ، وأمسك أسندمر ، وحضر إلى دمشق نائباً في يوم الخيس حادي عشر المحرّم سنة إحَدى عشرة وسبع مئة . ووصل تقليده إلى دمشق على يد الأمير سيف الدين أرغون الدّوادار في خامس عُشريّ المحرّم من السّنة المذكورة .

وحلف بالطّلاق من زوجاته أنّه ما يطّلع على أحد سرق النّصاب الشّرعي إلا ويقطع يده ، فضاق النّاس منه ، وبعث أحضر المباشرين والكُتّاب من حمص إلى غزّة لعمل الحساب في الزّناجير ، وضيّق على النّاس ، وشدّد واتّكل في العلامة على الشيخ نجم الدين الصّفدي لأنّه كان يعرفه من صفد ، وجعل دَرَكَها عليه ، فكانت العلامة تحمل إليه ، ويعتبرها شيئاً فشيئاً ، فما رآه سائغاً وضعه في فوطة العلامة ، ودخل به وما ارتاب فيه عزله عنها .

ولمّا كان في جمادى (٢) الأولى من السّنة المذكورة ، قرّر على دمشق ألف وخمس مئة فارس ، يقومون بها ، لكل فارس خمس مئة درهم ، وطلب الأكابر بالتّرسيم إلى دار الوالي ، وتجمّعوا لتقرير ذلك ، وندب من يحضر ، ويقف على الأملاك والأوقاف ، وغلّظ على النّاس ، وحلّفوهم على مقدار الأجر ، فضاق النّاس ، وتوجّه الأعيان إلى الخطيب جلال الدّين ، فقام في ذلك ، واجتمع بالحكام وقرّر دفع (٢) القضيّة معهم

<sup>(</sup>١) في (ق) ، (ط) ، والوافي : « مصري » .

<sup>(</sup>٢); في ( ط ) ، ( ق ) : « أول جمادى » .

<sup>(</sup>٣)) في (ط): «رفع».

ليكون الكلام في يوم الاثنين مع الأمير سيف الدين كراي . وخرج الناس بكرة النهار ، ومعهم المصحف الكريم والأثر النبوي والصناجق التي على المنبر ، فلما كان النائب واقفاً في سوق الخيل ، ورأى (۱) ذلك السواد الأعظم من بعد والأطفال وغيره ، فقال : ما هذا ؟! ، فقالوا له : أرباب الأوقاف والأملاك وأرباب الرواتب على الجامع جاؤوا بسبب هذا المقرّر عليهم ، فقال : ردّوهم ، وقال لهم : الشغل انقضى ، فجاء الأمير سيف الدين قطلوبك بن الجاشنكير الحاجب ، وهو يعرف خُلق النائب ، فقال : ارجعوا ، فقد انقضى شغلكم ، فقالوا له : المصحف ما يُرد ، فقال : ارجعوا و إلا ماهو جيد لكم ، فأبوا ، فشال العصا بيده ، يشير إلى أنه يضرب فقال : ارجعوا و إلا ماهو جيد لكم ، فأبوا ، فشال العصا بيده ، فوقع المصحف الكريم إلى الأرض ، فلما رآه الناس قد وقع تناولوه بالحجارة ، فرده (۱) الحاجب إلى النائب والحجارة في قفاه ، ووقع بعضها قدام كراي ، فاشتّد غضبه ورد إلى القصر ، وأخرق بقاضي القضاة ابن صَصْرى ، وقال : كل هذا عملك ، فأنكر ذلك ، وحلف له ، فسبّه ، وأخرق به وبالخطيب ، فقال له الشيخ نجم الدّين التونسي : اسكت ، كفرت . فسبّه ، وأخرق به وبالخطيب ، فقال له الشيخ نجم الدّين التونسي : اسكت ، كفرت . فرماه إلى الأرض ، وضربه ضرباً مؤلاً كثيراً ، ورسّم عليهم ، ثمّ أطلقهم بضًان وكفلاء .

ولم يكن بعد ذلك إلا دون العشرة أيّام حتّى حضر الأمير سيف الدين أرغون الدّوادار من مصر يوم الأربعاء ، وأحضر له تشريفاً عظيماً ، فلبسه ثاني يوم بكرة ، وعمل الموكب ، وحضر دار العدل ، ومدّ الساط ، فأخرج أرغون كتاباً عظيماً مطلقاً إلى الأمراء بدمشق بإمساك كراي ، فأمسك في التّاريخ المذكور ، وقيّد في الحال ، وجهّز إلى الكرك صحبة الأمير سيف الدين اغرلو العادلي والأمير ركن الدين بيبرس المجنون ، وكان قد أمسك الصّاحب عزّ الدين بن القلانسي ، ورسّم عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وذلك » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) ، (ط).

<sup>(</sup>٣) في ( ق ) : « فردّه للحاجب » .

ولّما كان في مستهل جمادى الأولى حكم القاضي نجم الدين الدمشقي نائب ابن صَصْرى ببطلان البيع الّذي اشتراه ابن القلانسي من تركة السلطان الملك المنصور في الرّمثا والسبوخة والفضاليّة لكونه بدون قية المثل ، وبعزل الوكيل الّذي صَدر منه البيع قبل عقد البيع ، ولوجود ما يوفّى منه الدّين غير اللقار ، ونفّذ الحكام ذلك . ثمّ إنّ القاضي (۱) تقي الدّين الحنبلي (۲) نقض ذلك في تاسع شعبان من السّنة المذكورة ، وادّعى قبل هذا على الصّاحب عزّ الدين واعتقل ، فلمّا كان في يوم إمساك كراي خرج الصّاحب عزّ الدين بن القلانسي من الاعتقال من دار السّعادة ، وفرح النّاس بخلاصه ، وبإمساك كراي .

ثم إن السلطان بعث إلى كراي وهو معتقل في الكرك من يخدمه ، وجهز إليه جارية من حظاياه ، وأقام كذلك إلى أن مات \_ رحمه الله تعالى \_ وكان له أربع زوجات وثلاثون سَرّية ، وكان إذا سافر إلى الصّيد استصحب نساءه معه ، لأنّه لا يقدر على الصّبر عن النّكاح ، وتزوّج بابنة الأمير سيف الدّين قبجق وهو بدمشق .

قال لي الشيخ: نجم الدين الصّفدي ـ رحمه الله تعالى ـ: لمّا دخل على بستان ابنة قبحق غرم عليها حتى صارت عنده أربع مئة ألف درهم، وبعث إلى الأمير سيف الدّين بهادر آص يقول: يا مسلمين يكون هذا، يكون هذا خوشداشي أنا وإياه مماليك بيت واحد وهو في مدينة أنا فيها، وهو نائب سلطان، ويدخل على زوجته، وما أقدّم له شيئا، والله ما أعرف قبول هذه البقج إلاّ منك، قال: فدخلت عليه، وقلت له: يا خوند أنا رجل غريب في هذه المدينة، وهذا الأمير سيف الدين بهادر آص أكبر مَن فيها وما بعدك أكبر منه، وقد قال: كذا وكذا، فقال: أين هذا الّذي (٢) أحضره فيها وما بعدك أكبر منه، وقد قال: كذا وكذا، فقال: أنت تعلم أخلاقه ومحبّته لنسائه فأحضرته، فقلّبه جميعه قطعة قطعة، ثمّ قال: قل له: أنت تعلم أخلاقه ومحبّته لنسائه

<sup>(</sup>١) (ط) ، (ق): «قاضي القضاة »، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن حمزة ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) : « فقال : هات الذي » ، وفي (ق) : « فقال : هات هذا الذي » .

وجواريه ، وهو قد حلف بالطّلاق منهن وبعتقهن أنّه ما يقبل في هذه النيابة لأحد من خلق الله تعالى شيئاً قلّ ولا جلّ ، فأنت رأيت يا خوشداش طلاق زوجاته وعتق جواريه فالأمر أمرك . قال : فأعدتُ ماقاله عليه ، فقبل العُذر في ذلك .

وكان يحبّ الطّرب ، فأحضر ابن غُرّة العوّاد ، وآخر يلعب بالكمنجا ، وآخر دُفيّاً ، ورتب لهم معالم على ديوانه ، وقال لهم : أقسم بالله ما يتكلّم أحد منكم في فضول ، أو يحضر قصّة ، أو غير ذلك إلاّ كانت يده قبالة ذلك أو لسانه ، وقد أكفيتكم ، وهذا الطّعام أنتم فيه وفي الفاكهة وفي الحلوى وفي المشروب ليلاً ونهاراً ، فكلوا واشربوا وغنّوا ، ليس إلا .

وكانت له قصعة تسع ثمانية أرؤس غماً يحملها أربعة عتّالين يملؤها يوماً حلوى سكريّة ، ويوماً طعام أرز مفلفلاً ، ولا يزال ليله ونهاره في مشروب وأطعمة وفاكهة وحلوى ، واعتذر للسلطان عن إمساكه ، فقال : ماله عندي ذنب إلاّ أنه خوشداش بكتر الجوكندار ، ولمّا أمسكت هذا ؛ خفت من ذاك لئّلا يتغيّر فإنّ نفسه قويّة .

وراح في وقت إلى إقطاعة بالصّعيد ، واستغلّ من قرية ست مئة ألف درهم ، فخطر له أن يدخل إلى بلاد السّودان ، ويفتحها ، وقال لي ـ وأنا في الكرك ـ : أنا أقيم لك ست مئة جندي .

# ۱۳۹۸ ـ گرت\*

الأمير سيف الدين المنصوري نائب طرابلس .

كان من الفرسان المذكورة والأبطال المشهورة . لـه دِيْنُ متين ، وسلطان في التقوى (١) مبين ، وفيه برَّ ومعِروف ، وجوده على الفقراء والصّالحين معروف .

<sup>\*</sup> الوافي : ٣٣٣/٢٤ ، ووقع في بعض أصوله : « كرد » .

<sup>(</sup>۱) (ط): « وسلطان في الفتوى » .

حمل على التّتار في الوقعه ، وبيّن الفروسيّة ذلك اليوم لمّا ضاقت الرّقعه ، وأبلى بلاءً حسناً وقَتل منهم جماعه ، وخاض فيهم ، فملاً الموت بالمصاع (١) صاعَه ، وذلك في سنة تسع وتسعين وست مئة .

كان هذا الأمير سيف الدين من مماليك الأمير ضياء الدين بن الخطير ، وجعله السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين حاجباً في أيامه ، ثمّ إنّه تولّى نيابة طرابلس ، وأبلى في واقعة غازان ، وقتل من التّتار جماعة ، ثمّ إنّه خاض فيهم فاستشهد ، رحمه الله تعالى .

وكان فيه اعتناء بأهل الخير وأهل الحرمين ، وله بالقدس رباط وعليه وقوف ، وكان كثير الصدقة ، متين الدّيانة .

### ۱۳۹۹ ـ گُرت\*

الأمير سيف الدين النّاصري ، أخو الأمير سيف الدين طَغاي الكبير المقدّم ذكره .

حضر إلى صفد بتبع (٢) واحد ، وأقام بها مدة ، ثمّ إنّه نقل في أواخر أيّام الأمير سيف الدّين تنكز إلى دمشق ، وبقي كذلك إلى أيّام الفخري ، فجهّزه إلى البلاد الرّوميّة لإحضار سيف الدّين (٢) طشتر ، وأنعم عليه . ثمّ إنّ النّاصر أحمد أمّرة طبلخاناه ، وأقام بدمشق مديدة ، ثمّ إنّه جهّزه إلى جَعْبَر نائباً ، فأقام بها قليلاً .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة أربع وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) للماصعة : للقاتلة والمجالدة بالسيوف ، يريد : إنّ الموت أهلكه .

الوافي : ٣٣٤/٢٤ ، والدرر : ٢٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): «بقبع»، وأثبتنا مافي (خ)، (ق) والوافي.

<sup>(</sup>٣) (ق)، (ط)، (خ): « الأمير سيف الدين ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ط): « أجهزه » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (خ) والوافي :

## ١٤٠٠ ـ گُرُجي\*

الأمير سيف الدّين .

كان جريئاً شجاعاً كثير التّهوّر ، شديد الإقدام ظالم النّفس ، هو الّذي قتل السّلطان حسام الدّين لاجين \_ على ماسيأتي \_ .

ثم إنه قُتِل لما (١) قُتِل طغجي ، وطيف برأسه في القاهرة سنة ثمان وتسعين وست ومئة ، قتله كردي من الحسينية برّا القاهرة بين الكيان .

# اللّقب والنّسب

ابن الكَرْكَرِي : الأمير سيف الدين بهادر .

### ۱٤٠١ ـ كُرُماس\*\*

الأمير سيف الدّين ، أحد أمراء الطّبلخانات بنمشق .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثامن عُشْري المحرّم سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة .

# اللقب والنسب

♦ كريم الدّين الكبير: عبد الكريم بن هبة الله .

أكرم ألدين الصّغير : أكرم أ

الوافي : ٣٣٤/٢٤ ، والنجوم الزاهرة : ١٨٣/٨ .

<sup>(</sup>١) في (ق)، (ط): «يوم».

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها منهج الكتاب.

## ۱٤٠٢ ـ كُسْتاي\*

بضمّ الكاف وسكون السّين المهملة وبعدها تاء ثالثة الحروف (١) وألف ممدودة وياء ، الأمير سيف الدّين النّاصري .

كان من أحسن الأشكال وأتمها ، وأجمعها للمحاسن وأعمها ، يميل إلى الأفاضل ، وذيله بالإحسان إليهم فاضل ، وله دين ، وفيه خير وإحسان وبر ، يسقط على حبّه الطّير ، وكان خطّه كحظّه زائد الحسن والقوّه ، فائق الرّونق ، كأنّه في العلامة عروساً على البصائر مجلوّه .

تولّى نيابة طرابلس ، فأحسن فيها الولايه ، وأظهر الاحتفال بعدله والعنايه .

ولم يزل بها على حاله إلى أن كَسَت كُستاي أكفانُه ، وجرى عليه من الدّمع غُدرانه .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في جمادى الآخرة سنة ست عشرة وسبع مئة .

كان في رفعة طغاي الكبير ، وهو ثانيه في المنزلة ، ثمّ إنّ السلطان الملك النّاصر أخرجه إلى نيابة طرابلس في جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبع مئة عوضاً عن تمر السّاقي .

# ١٤٠٣ ـ كُشْتُغْذي\*\*

الأمير الكبير المعمَّر علاء الدَّين أبو أحمد الخطائي .

الوافي : ٣٣٩/٢٤ ، وتالي وفيات الأعيان : ١٣٢ والنجوم الزاهرة : ٢٣٧/٩ ، والدرر : ٢٦٨/٣ ، وذيول
 العبر : ٨٧ ، وفيه « كشته » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « آخر الحروف » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۲۲۸/۳.

كان شيخاً معمّراً ، جاوز التّسعين . وسمع من النجيب الحرّاني ومن بعض أصحاب البوصيري والخشوعي .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ ثاني (١) عشر جمادي الآخرة سنة سبع عشرة وسبع مئة .

# اللقب والنسب

﴿ الكفري : الشّيخ شهاب الدّين الحسين بن سليان .

ابن كُسَيْرات : تاج الدّين علي بن إسماعيل .

ابن الكلاس : علاء الدين على بن محمد .

### ١٤٠٤ ـ كَالْيَّه\*

بفتح الكاف وبعدها ميم وألفٌّ ولام وياء مشدّدة وهاء .

أَخْبَرِنِي من لفظه العلامة أثير الدّين ، قال : كانت المذكورة أديبة شاعرة ، ذكرها لي ناصر الدّين شافع وقال : إنّها كاتبت شعراء عصرها من أهل مصر . قال : وأخبرني فتح الدّين البكري ، وأنشدني قال : كتبت كاليّه إليّ :

سَمِعْتُ مِنْ شَعْرِكَ سحراً غــــدا يخـــامر الألبـــاب إذ يَنْفَثُ أصبـــح كَالْخَمْرة في فِعْلهـــا فهـ و بــألبـــاب الــورى يعبثُ الكالى: الأمير شمس الدين سنقر الحاجب.

<sup>(</sup>١) في الدرر: « ثالث » .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٦٦/٢٤ .

### ١٤٠٥ ـ كُنْجِشْكب\*

بالكاف المضومة والنّون السّاكنة والجيم والشّين المعجمة السّاكنة وبعدها كاف أخرى وباء ثانية الحروف ، ابنة [ أبغا ](١) .

كانت من الخواتين الكبار ، وكان الأمير سيف الدين [ تنكز ] (٢) يبالغ في تعظيها ، ويكرم قصّادها ومَن يحضر مِن عندها أو يأتي بكتاب منها ، وكانت تُعْلِمه بأخبار القوم ومتجدداتهم ، وما يدور بينهم ، وكانت تجهّز إليه في كل سنة من عندها كامليّة طلسمو (٢) إمّا لون فاختي أو لون بنفسجي ، أو غير ذلك من الألوان بطراز زركش ، عمل الموصل ، وداير باولي من أفخر ما يكون ، وأصنعه (٤) بأزرار مرجان ملبّسة ذهباً على فَرُو قام له داير سنجاب في عرض أصبع أزرق طري غض كشن من خيار ما يكون . وكان تنكز تعجبه هذه الكامليّات ، ويُديم لبسها ، لما فيها من الطرافة وحسن الصّاغة ، وكان هو يهدى إليها أضعاف دلك .

وعهدي بها في حياة تنكز في سنة أربعين وسبع مئة .

# الألقاب والأنساب

الكنجي : نائب مصياف ، اسمه : آقوش .

﴿ وَالْكَنْجِي : مُحَّد بن مُحَّد بن أَبِي بكر . ومُحَّد بن أَبِي بكر بن عبد الرَّحمن .

ومحمَّد بن أبي بكر بن عبد الرّحمن .

<sup>\*</sup> الوافي : ٣٧٢/٢٤ .

<sup>(</sup>١) زيادة من تمام نسبها في الوافي .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) كسنا في الأصل ، واختلف في رسمها في النسخ الأخرى ، ففي ( ق ) ، ( ط ) : « طسلمو » ، وفي ( خ ) : « طشلمو » ، وفي الوافي : « طملوء » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « واضعة » .

# ١٤٠٦ ـ كُندُغدِي \*

الأمير سيف الدّين العُمري .

أعرفه وهو والي باب القلعة بالديار المصريّة ، أقام على ذلك مدّة .

وكان حسنَ الصّوت والوجه ، نقي الشّيب ، أحمر الوجنة .

ثمّ إنّ السلطان الملك النّاصر محمّد بعثه إلى إلبيرة (١) نائباً ، فتوجّه إليها في سنة ثمّانٍ وثلاثين وسبع مئة - فيا أظنّ - ، وأقام بها إلى أن حضرت مطالعة الأمير سيف الدّين يلبغا اليحيوي نائب [حلب ] (١) تتضّن الشّكوى منه ، ويذكر أنّه وقعت فيه قصص كثيرة ومحاضر ، فرسم السلطان الملك الصّالح إساعيل بإحضاره إلى حلب ، ومحاققته على ذلك في مِحَفّة ، وكان مريضاً ، فوصل إليها ، وأقام ساعة واحدة .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة خمس وأربعين وسبع مئة .

### ١٤٠٧ ـ كُهُردَاس \*\*

الأمير سيف الدّين الرّزّاق (٢) أحد الأمراء بدمشق.

كان ذكياً فطناً حذقاً ، له اعتناء بالجلدات النفيسة والخطوط النسوبة وغير ذلك من الأصناف الغريبة ، وأنفق على ذلك أموالاً جمّة ، عَل له قَدمةً بالبندق غرم عليها ثلاثة آلاف درهم ، وهي مليحة ، رأيتها وهي ناقصة الغالقة .

<sup>\*</sup> الوافي : ٣٧٣/٢٤ ، والـدرر : ٢٦٩/٣ ، والنجوم الزاهرة : ١١٥/١٠ ، ووقع في الأصل و (ط) : «كيد غدي » .

<sup>(</sup>١) إلبيرة : من نواحي حلب .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) والوافي .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : « الرّراق » .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ بداره ، وهي دار القَيْمري خلف المدرسة القيرية بدمشق في سلخ شعبان سنة أربع عشرة وسبع مئة .

## ١٤٠٨ ـ كُوْجَبَا\*

الأمير سعد (١) الدين النّاصري .

كان نائباً بثغر الإسكندرية .

روى للشيخ (٢) شمس الـدين الـدّهي أحاديث عن النجيب عبـد اللّطيف ، وكان خَتَنَ ابن الظّاهري (٢) .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ بمصر سنة سبع وتسعين وست مئسة ، وهو من أبساء السّبعين .

#### ۱٤٠٩ ـ کوکاي\*\* آ

الأمير سيف الدين أحد الأمراء المشايخ بالقاهرة .

تزوّج ابنتَه ستيته \_ المقدَّم ذِكْرُها \_ في حرف السّين \_ الأميرُ سيف الدّين تنكز \_ رحمها الله تعالى .

ولم يزل أميراً كبيراً مقدم ألف من الأيام الناصرية إلى أن توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وسبع مئة .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٧٥/٢٤ .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « سيف الدين » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « الشيخ » .

<sup>(</sup>٣) عبارة الوافي : « وكان ختن ابن الظاهري على ابنته » .

الوافي : ٣٧٦/٢٤ ، والدرر : ٣٧٠/٣ ، والنجوم الزاهرة : ٢٤١/١٠ .

وخلف من الأموال على ما قيل ألف ألف ومئتي ألف درهم (١) وسبعة وعشرين ألف دينار عيناً غير الخيل والبرك والعدة والبيوتات والقاش وغير الأملاك الكثيرة .

### ١٤١٠ ـ كوكنجار\*

الأمير سيف الدّين الحمدي ، أحد الأمراء الطبلخاناه بدمشق .

كان يسكن إلى جوار الأمير صارم الدّين صاروجا ، قريباً من الشّاميّة البرانيّة .

توجّه إلى الحج سنة أربع وعشرين وسبع مئة .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في يوم الجمعة منتصف القعدة سنة ثلاثين وسبع مئة .

## اللقب والنسب(٢)

الكولمي: عز الدين عبد العزيز بن منصور .

♦ ابن الكويك : سراج الدّين عبد اللّطيف بن أحمد . وشمس الدّين محمّد بن
 محمود .

### ١٤١١ ـ كَيْتِر \*\*

الأمير سيف الدين ، بفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبعدها تاء ثالثة الحروف وميم بعدها راء .

كان من خوشداشيّة الحاج أرقطاي والأمير حسام الـدّين البشمقـدار (٢) ، أظنَّه أُمِّرَ

<sup>(</sup>١) ليست في (خ) والوافي . وفي النجوم : « خلف أكثر من أربع مئة ألف دينار عيناً » .

الدرر : ۲۷۰/۳ ، وفيه : « كوكي » ,

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها منهج المؤلف.

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٣٧٨/٢٤ ، والدرر : ٣٧٠/٣ ، وفيه : « كيتم » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « طرنطاي البشمقدار » .

طبلخاناه في أيام نيابة (١) الأمير سيف الدّين أرقطاي بمصر ، والظّاهر أنه كان أميراً قبل ذلك ، عَيّنه الأمير سيف الدّين أرغون شاه أمير الحج .

فات بالطَّاعون في شعبان سنة تسع وأربعين وسبع مئة .

ومات أيضاً جماعة من أولاده ومماليكه . وكان له ولدان هما (٢) في ساء الحسن فرقدان ، ومات وَصِيَّة الأمير سيف الدّين حاجّي ، الجميع في جمعة واحدة ، وتأسّف النّاس على ولديه .

الكيزاني : سديد الدين عبد الرّحن بن عبد الرّحيم .

<sup>(</sup>١) ليست في الوافي .

<sup>(</sup>٢) (ط)، (خ): « كأنها في ».

## حرف اللام

#### ١٤١٢ ـ لاجان\*

السلطان الملك المنصور حسام الدين المنصور (١) ، مملوك السلطان الملك المنصور قلاوون .

كان من خيار الملوك في الإسلام ، وأفضل مَنْ خَفَقت على رأسه البنود والأعلام ، شُجاعاً مَعْدُوداً في الفُرْسَان ، بَطلاً في وقت تمرح جياده في الأرسان ، جواداً يخجل الغام إذا هتن أو همى ، كرياً أنسى جوده كرم حاتم الذي سَمَا ، له ذبٌ عن الإسلام وبَيْضَته ، وحاية في جلوسه ونهضته ، أحق النّاس بقول أبي الطّيب :

فَأَنتَ حسام الْمُلْك والله ضارب وأنت لواء المدين والله عَاقد (١)

وكان صحيح الوداد لمن يصحبه ، مليح الاعتقاد فين (٢) يألف به ويعجبه . تعجبه الفضائل ويعظم أهلها ، ويذكر أنسها ويغض (٤) فضلها ، ويجمع عليها شملها ، ويتطفل على طفلها ، ويوقر كَهْلَها . شديد الغَيْرة على حريمه ، لا يدع الأسد تقارب كناس ريمه .

سَنَّ لَمَا ملك أشياءَ حسنه ، وأزاح من جَفْن الْمُلك بها وَسَنه . أحبّه أهل دمشق لّما

الوافي : ٣٨٥/٢٤ ، وتحفة ذوي الألباب : ١٨١/٢ ، وتالي وفيات : الأعيان ١٣٢ ، وانظر أخبار سلطنته
 ومقتله في البداية والنهاية : ٣/١٤٣ ، ٣/١٤ ، وإعلام الورى : ٨ ، والنجوم الزاهرة : ١٨٢/٨ .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « المنصوري » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۷۷/۱ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فيا » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أيها » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) . وفي ( ط ) أيضاً : « ويغض » .

كان عندهم نائبا ، واستصحبوا ذلك لمّا كان عنهم غائبا ، ولكن خان الزّمان مُلْكَه ، وأَوْقَف في وسط بَحْره فلْكَه ، وجال الْجُسَام في الْحُسَام ، وفصّل أوصالَه الجِسام ، وما راعى سميّه ، ولا حفظ وليّه وسمّيه .

وكانت قتلته \_ رحمه الله تعالى \_ ليلـة الجمعـة ، وقـد صـام نهـار الخيس عـاشر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وست مئة .

أمّرهُ الملك المنصور أستاذُه عندما مَلَك ، وبَعَثه نائباً على قلعة دمشق ، فلمّا تَسَلُطن سنقر الأشقر ، ودخل القلعة قبض عليه ، ولما انكسر سنقر الأشقر أخرجه الأمير علم الدّين سنجر الحلبي .

ثمّ إنّه رُتّب في نيابة السّلطنة بمرسوم السّلطان ، ودَخَل في خدمته إلى دار السّعادة في أوائل شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وستّ مئة ، وعمل النّيابة إحدى (١) عشرة سنة ، وأحبّ أهل دمشق وأحبّوه ، وأحسن إليهم .

ثم إنّ الأشرف عزله من نيابة دمشق بالشجّاعي لما أمسكه على عكا ، وأفرج (٢) عنه ، وحضر معه إلى قلعة الرّوم ، ولما كانوا بعدها بدمشق هرب يوم العيد مستهلّ شوال سنة إحدى وتسعين ، وركب الأشرف والعسكر في طلبه ، وكان قد توجّه إلى بعض عرب صرخد ، ليتوجّه به إلى الحجاز ، فأمسكه وجاء به للأشرف فقيّده ، وجهّزه إلى مصر هو وسنقر الأشقر ، ثمّ إنّه أفرج عنه ، وأعطى إمرة مئة بالقاهرة .

وفي شوّال سنة اثنتين وتسعين قطّع الأشرف خبر الأفرم الكبير ، وأعطاه لللجين المذكور ، وكان عظياً ، وخُنق بين يدي الأشرف ثمّ خُلّيَ عنه ، فإذا فيه (٢) روحٌ ، فَرَقَّ له السّلطان ، وأطلقه ، وردّه إلى رُتْبَته .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إحدى عشر » ، وآثبتنا ما في (ط) ، (ق) ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>ت) في الأصل : « وأخرج » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « هو » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، والتحفة .

وقيل: إنّ السّلطان الملك المنصور قال لولده الأشرف: هذا طرنطاي ، لا تؤذه ولا تتعرّض له (۱) أبداً ، فإنّه ما يؤذيك ، وهذا لاجين ، لا تُمْسِكُه ، وإن أمسكته لا تبقِه ، فإنّه يَحْقدُ عليك ، ويَعْمَل على قتلك . فخالف والدّه في الجهتين ، فأوّل ما تسلطن أمسك طرنطاي ، وقَتَله وأمسك لاجين وأطلقه فقتله . وقيل إنّه إنّا قام على الأشرف لأنّه تعرّض لزوجته بنت طقصو(۱) فعزّ ذلك عليه .

ولّما قَتل الأشرف (٢) هو وَبَيْدَرا ، كان بيدار الّـذي تقدّم إلى الأشرف وضربه وهو على الأرض يحصّل طيراً صَادَه ، وكانت ضربة غير طائلة ، فجاء بعده لاجين ، وهو سائق فَرسَة ، فرأى ضربة بَيْدَرَا ، فقال : يامأبون (٤) ، هذه ضربة من يطلب الملك ، ثمَّ إنّه ضربه ضربة حلّ منها كتفه ، فقضى عليه .

ولّما قتله (٥) اختفى حسام الدّين لاجين ، وقيل : إنّه هرب وقرا سنقر ، وعَدَّيَا النّيل ، وجاءا إلى جامع ابن طولون ، واختبأا في المئذنة ، وبقيا فيها أكثر من يومين ، ونذر لاجين إن سَلم أنّه يعمّر الجامع المذكور ، ووفّى بنذره . وتنقّل بعد ذلك في البيوت ، وقاسى أهوالاً وشدائد من الجوع والعطش والخوف .

ثمّ إنّ كتبغا أجاره وأجار قرا سنقر ، وأحسن إليه ، ودخل به إلى السلطان الملك النّاصر وقرّر معه أن يخلع عليه ويحسن إليه ، ففعل به ذلك ، وأعطاه خبزاً كان مع الأمير بدر الدّين بكتوت العلائي بالدّيار المصريّة وذلك في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وستّ مئة .

<sup>(</sup>١) (ق)، (ط): « إليه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط) : « لزوجته طقصور » ، وأثبتنا ما في (ق) والوافي .

<sup>(</sup>٢) سنة ( ٦٩٣ ) ، انظر خبر مقتله في البداية والنهاية : ٣٢٤/١٣ .

<sup>(</sup>٤) المأبون: مَنْ لحقه العيب.

<sup>(</sup>٥) (ق)، (ط): «قتلاه».

ولمّا ملك كتبغا جعله نائبه في مصر ، فوثب عليه \_ كا تقدّم في ترجمة كتبغا \_ وقتل مملوكيه (١) الأزرق وبتخاص ، وتغافل عنه لِمَا عَلَيْه من الأيادي ، وهرب كتبغا \_ كا تقدّم \_ وساق لاجين الخزائن والعساكر بين يديه من الغور ، وما دخل غزّة إلاّ وهو سلطان ، وهو لم يختلف عليه اثنان .

وتملُّك في أوّل صفر سنة ستّ وتسعين وستّ مئة ، وخُطِبَ له بغزّة وبلد الخليل عليه السّلام والقدس .

ولّما دخل القاهرة جلس على سرير الملك ، وبعث قبجق نائباً إلى دمشق ؛ لأنه خوشداشه ، وجعل قراسنقر نائبه بمصر إلى أن تمكّن ثمّ قبض عليه ، وأقام في النّيابة مملوكه الأمير سيف الدّين منكوتمر ، فحسَّن له القبض على الأمراء ، فأمسك البَيْسريّ وقراسنقر وأيبك الحموي ، وسقى جماعة السّمّ ، ولمذلك هرب قبجق وألبكي وبكتمر السّلاح دار وَبزلار إلى التّتار - كا تقدّم في تراجمهم - ولم يخرج إلى الشّام مدّة ملكه .

ولمّا كان يوم الخيس في التّاريخ المذكور ركب موكبه وهو صائم ، عمل عليه جماعة من الأشرفيّة ، ودخلوا عليه بعد العشاء الآخرة ، وهو مكب على الشّطرنج (٢) وما عنده إلاّ القاضي حسام السدّين الحنفي وَعبد الله الأمير وَبُرَيد (٢) البَدوي وإمامه محب الدّين بن العسّال ، فأوّل مَن ْضَرَبَهُ بالسّيف كرجي - مقدّم البرجية - وتوجّه طغجي وكرجي إلى دار منكوتمر ، ودقّا عليه الباب ، وقالا : السّلطان يطلبك ، فنكرهما ، وقال : قد قتلتاه ؟، فقال كرجي : نعم يامأبون ، وجئنا لنقتلك ، فاستجار بطغجي ، فأجاره ، وحلّف له ، فخرج إليها ، فذهبا به الْجُب ، وأنزلاه ، فاعتم كرجي الغفلة ، وحضر إلى الجب ، وأخرجه من الجب ، وذبحه ، وقال : نحن ماقتلنا أستاذه إلاّ من أجله فا في بقائه فائدة ، ونهبوا داره في الحال ، واتّفقوا على ماقتلنا أستاذه إلاّ من أجله فا في بقائه فائدة ، ونهبوا داره في الحال ، واتّفقوا على

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) ، ( ق ) : « مملوكه » ، وفي الوافي والتحفة : « غلاميه » .

<sup>(</sup>ر٢) في الوافي و ( ق ) : « على اللعب بالشطرنج » .

<sup>(</sup>٣) في البدائع م ٢٩٨/١/١ : « يزيد » .

إعادة الملك النّاصر ثانياً إلى الملك ، واتفقوا على أن يكون طغجي نائباً ، وحَلَفوا له على ذلك ، وأرسلوا سلاّر ـ وهو إذ ذاك أميرٌ صغير ـ إلى الكرك ، لإحضار النّاصر محمّد ، وعمل طغجي النّيابة أربعة أيّام .

ولمّا حضر أمير سلاح من غزوة الشّام ؛ وطلعوا للقياه (١) جرى ما جرى ـ على ما تقدّم في ترجمة طغجي وأمير سلاح ـ وقتل طغجي وكرجي ، وكان يعلّم على الكتب إذ ذاك ثمانية أمراء : سلاّر وَالجاشنكير وبَكتر أمير جاندار واقوش الأفرم وَالحسام أستاذ الدّار وَكُرت (٢) وَأيبك الخزندار وَالأمير عبد الله .

وقتل لاجين وهو في عشر الخمسين :

قَدَرٌ عَدَت فيه الحوادثُ طورَها وتجاوزت أقدارَها الأيّامُ لأنّه كان سلطاناً جيداً ، عادلاً خبيراً ، دَرِباً كريماً ، جواداً شجاعاً ، كان يسلُّ سيفه ، ويهزّه في يده ، ويقول : أشتهى أرى أبغا وهذا في يدي .

ولّما ملك أخرج الخلفاء من الاعتقال ، وأبط ل تجهيز الثلج من بيروت وطرابلس (٢) ، وقال : لاحاجة لي به ، فإنّي كنتُ في دمشق ، وأدري ما يجري على الرّعايا في وسق الثّلج في المراكب ، وما يجدونه من التّعب والمغارم والكلف .

وكان ذكياً يقظاً ؛ أخبرني القاضي شهاب الدّين بن فضل الله ، قال : حكى لي والدي أنّه وصل إليه في بعض الأيام بريد من مصر على يده كتاب من طرنطاي ، ومّا فيه بخطّه أنّ الخروف نطح كبشه قلبه (٤) ، فقال لي : ما هذا يا محيى الدّين ؟! قلت : ما أعلم ، فقال : هذا الكلام معناه أنّ بيدرا قد وثب على عمّه الشّجاعي ، وكذا كان ،

<sup>(</sup>۱) (ق)، (ط): «لتلقّيه».

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « كزد » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « من الشام إلى مصر » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « اقلبه » .

فإنّ الشّجاعي كان زوج أم بيدرا ، فعمل عليه عند المنصور ، وأمسكه ، وعزله ، وصادره . وهذا في غاية الفهم من مثل هذه الإشارة .

وحكى لي الأمير شرف الدين أمير حسين بن جندر بَك ، قال : قال لي السلطان حسام الدّين لاجين يوماً : ياحسين ، رأيت البارحة أخاك مظفر الدّين في النّوم وهو يقول لي : ﴿ وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ﴾ (١) ، فا كان بعد (٢) ثلاث ليال حتى قتل رحمه الله تعالى .

وحكى (٢) عنه الشّيخ علاء الدّين بن غانم ـ رحمه الله تعالى ـ مكارم كثيرة ولطفأ زائداً وإحساناً جمّاً ومودّة يرعاها لمن يعرفه .

وكذلك حكى لي عنه شيخنا فتح الدّين بن سيّد الدّين لمّا دخل إليه لم يدعه يبوس الأرض ، وقال : أهل العلم يُنزَّهون عن هذا وأجلسه عنده \_ أظنّه قال لي : على المقعد \_، ورتبه موقّعاً (١) في ديوان الإنشاء ، فباشر ذلك أياماً ، ثمَّ استعفى فأعفاه ، وجعل المعلوم له راتباً ، فأقام يتناوله الشّيخ إلى أن مات سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

وكان شيخنا العلامة شهاب الدين محمود يوماً بين يديه ، وهو بدمشق [ يكتب ] (٥) ، فوقَع شيء من الحبر على ثيابه ، فأعلمه لاجين بذلك ، قال لي : فنظمت في الحال بين يديه :

ثياب مملوكك ياسيدي قَدْ بيضت حالى بتسويدها

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٢٢٧/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (ط) والوافي : « بعد ذلك ... » .

<sup>(</sup>٣) في ( ق ) ، ( ط ) والوافي : « وحكى لي ... » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « موضعاً » ، وأثنيتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>o) زيادة من (ط) ، (ق) والوافي .

## ما وَقَع الجِبْرُ عليها بلَى وَقّع مِنْكَ بتجديدها

قال : فأمرَ لي بتفصيلتين ومبلغ خمس مئة درهم ، فقلت : ياخوند مماليكك الجماعة رفاقي يبقى ذلك في قلوبهم ، فأمر لكلّ منهم بمثل ذلك ، ثمّ صار ذلك راتباً لنا في كلّ سنة عليه .

وندب الأمير علم (١) الدين الدواداراي ، وهو سلطان ، فعمر جامع ابن طولون ، واشترى له وقوفاً كثيرة ، وجدد فيه وظائف كثيرة من التّفسير والحديث والفقه والقراءات والطّب وعرّ بدمشق الخان المنسوب إليه تحت ثنيّة العُقاب .

وكان أشقر ، في لحيته طولً يسير ، وخفه . وَجْهه رقيق مُعَرَق وعليه هيبه ، وهو تأم القامة ، في قدّه رشاقة وهيَف . وكان وهو سلطان يجهّز البريديّة ، ويحمّلهم السّلام إلى الموقّعين الّذين كان يعرفهم .

وأنشدني شيخنا أبو الثّناء محمود إجازة قصيدة مَدحَهُ بها وهي :

أطاعك الدّهرُ فَاأُمرُ فهو مُمْتَثِلُ وَالْمَرُفُ فلو مُمْتَثِلُ وَالْمَرُفُ فلو مُلْكَت شمسُ النّهار عُلاً وانْهَضْ بعَزْمِكَ فهو الجيش يَقْدمُه وسِرْ به وَحْدَه لابالجيوش وإنْ تلقى الفتوحَ وقد جاءتك وافدةً قد أرهف المملك المنصور منك على تهوى أسنتُ بيضَ النّحور فِنْ تُدْمِي سطاه وتندى كفه كرماً تُدْمِي سطاه وتندى كفه كرماً

واجكمْ فأنْتَ الذي تُزَهى به الدّولُ مَلَكْتَها لم يَنزِهْ في سَعْدِها الحَمَلُ مِن بأسك المنذران الرّعب والوجل (٢) لم يَحْوِها الأرْحَبان السّهل والجبل يحتّها الْمُزْعِجان الشّوقُ والأمل يحتّها الْمُزْعِجان الشّوقُ والأمل جَيْش الأعادي حُساماً حدّه الأجِل آثارها الحر في أجيادها قبل (٢) كالغيث يَهْمى وفيه البرقُ يشتعل كالغيث يَهْمى وفيه البرقُ يشتعل

<sup>(</sup>١) في الأصل : « علاء » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) . وعلم الدين هذا هو سنجر . \_

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « المنذرات » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الجر » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) والوافي .

سَلْ يوم حمص حيوش الْمُغْل عنه وقد والهام تسجد والأجسام راكعة والبيض تُغْمَد في الأبطال عاريـةً والخيلُ تَحْفَى وتخفى في العَجاج فإنْ يخبرُك جمعُهمُ والفَضل ماشهدت وأنَّه خاص في هيجائها وَجَلاَ وصدهم وهُمُ كالبحر إذ صُدموا ف\_زّقتهم سُط\_اه ذا يَسيرُ وذا كأن أسهمَـــة والموت يبعثهـــا كأن هاربهم والخوف يطلبه فإن تنبّه يوماً راعه وإذا وعيادَ والنصر معقود برايتيه قبد حَمّع اللهُ فيه كلّ مفترق فعن نَدى يده حدد ولا حرج " أستغفر الله أبن الغيثُ مُنْفَصِلًا عطاء من ليس يثني قط راحته مَنْ حاتم ؟ عَدِّ عنه ، واطّرح فب أين السنى بره الآلاف يتبعها

ضاق الفضاء بهم واستدت السبكل (١) والموتُ يُقْبِلُ والأرواحُ تَنتقل (٢) وتَنْثَني وعَلَيْهِ اللهِ مُنْهُمُ حُلَالًا بَدَت غَدَتُ وهِي بِالهَامات تَنْتعلُ به العبدا أنّب لبث الشّري البطل غمارها واصطلاها وهي تشتعل بياً سه وحَمَى الإسلامَ إذ حَمَلوا عان أسير وذا في التُرْب مُنْجَدِلُ بين المنايا وأرواح العدى رُسُلُ يبدو لـديـه مثـالٌ منـه أَوْ مَثَـلُ أَغْفَى جَلَتْهُ عليه في الكَرَى الْمُقَلَ والْمُغْلُ ما بين أيبدي خَيْله خَوَلُ (١) في غيره فهو دُون النّاس مُكْتَملُ اليُّم ثمَّ وعَمّ العـــارضُ الْهَطــل من برّه وهو طول الدّهر متّصل عن النّدى سأمّ يوماً ولا ملل(٤) فيالْجُود لابسواه يضرب المثل (٥) كرائمَ الخيل ممّن جُوده الإبل (١)

یره ... » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ط): « واشتدت » ، وأثبتنا ما في (ق) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « ترتحل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « معقوماً » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في (ط) ، (ق) ، والوافي : « فيض راحته » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « فيه » ، وأثبتنا مافي ( ط ) ، ( ق ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « إن الـذي بره الآلات » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) والوافي . وفي الوافي : « بمن

«لاناقة لي في هذا ولا جَمَلُ» (١) خلل لهم وعلى أعدائهم ظلَل (١) من رأفة بهم يقظان أن غفلوا من رأفة بهم يقظان أن غفلوا (٢) حِلْمًا ويصفح عنهم إنْ هُمُ جَهِلوا (٢) في الحكم منه ولا حيف ولا ميل في الحكم منه ولا حيف ولا ميل بالخيل في الصيد إلا مُطْرِق خجلُ (٥) لا يأخذ الصيد إلا مُطْرِق خجلُ (١) لا يأخذ الصيد إلا وهو منفتلُ (١) لا التعلم من إقدامه أمل (٧) جوارح اللحظ إن يرموا بها قتلوا (٨) حتى السهام إلى أغراضه ذلك حتى السهام إلى أغراضه ذلك حتى بها تستعين البيض والأسل

لو مُثّل الْجُود سَرْحاً قال حاتمهم أحاط بالنّاس سورٌ من كفالته أضحوا به في مهاد الأرض يكلؤهم يخنوا عليهم ويعفو عن مسيئهم وأعدل النّاس أيّاماً بلا شطط أطاع خالقه فيا تقلّده إنْ رام صيداً فيا الكنْديّ مفتخراً بكلّ طِرْفي يفوت الطّرف رؤيته في فتية من كاة التّرك ليس لهم إن يقتلوا الصّيد في أيدي الجوارح بل عرزاً وصوناً لمن دان الأنام له أو حاول اللّعب المعهود بالكرة ال

وما هجرتكِ حتى قلْتِ معلنةً

وأصله مثل للحارث بن عُباد حين قتلَ جساسٌ بن مرّة كليباً ، وهاجت الحرب بين الفريقين ، وكان الحارث اعتزلها .

انظر : مجمع الأمثال للميداني : ٢٢٠/٢ .

- (٢) في الوافي : « أعدائه » .
- (٣) زيادة من (ق) والوافي .
- (٤) في الوافي : « فلا شطط » .
- (٥) في الأصل و (ط): « مشتغل بالخيل » ، وأثبتنا ما في الوافي . والكندي هو امرؤ القيس . يشير أبيات الطرد في معلقته .
  - (٦) في الوافي : « الطرف منظره » . وفي ( ق ) ، ( ط ) : « منتقل » . والطِرف : الخيل الكريمة .
    - (٧) في الوافي : « حماة الترك » .
    - (A) في الوافي : « إن يقتلوا » .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « مسرحا » . والسرح : البهائم التي يملكها الإنسان ، وهي ترعى . وعجز البيت للراعي ضفنه شعره ، وصدره :

حيث السوابق تجري في أعنتها كأنه وهو والبرديُّ في يسده شمسٌ على البرق حاز البدر يرفعه لازال باللك للنصور منتصراً

طوعاً وتعطف أحياناً فتمتشل على الجواد وكلَّ نَحْوَها عَجِلً (١) عَن الهالل فيعلو ثمّ يستفلل ماقال بالدّوج عصن البانة الثّمل

ولّما تولّى السّلطنة جاء غيثً عظم ، بعدما كان تأخّر ، فقال علاء الدّين الوَدَاعي ، ومن خطّه نقلت ـ :

ياأيها العالم بُشْرَاكُمُ فيها لكم فيها لكم

بدَوْلَةِ المنصورِ رَبِّ الفَخارِ فَأَمطرَ اللَّيلُ وأضحى النَّهار (٢)

ولَّا أبطل المنكرات في أيَّامه ؛ قال ابن دانيال :

أو أَنْ تحاولَ قط أَمْراً منكرا وترور من تهواه إلا في الكرى (٢) اشرب متى مارمت سكراً سكراً مكرا من أن تراه بالمصدام تَغَيّرا قهر الملوك فكان سلطان الورى ياذا الفقير يكون جنبك أحمرا (٤) واشرب من اللّبن الخيض مكرّرا (٥) فالوقت سيف والمراقب قد دَرى في النّعيم الأكبرا

احذر نديي أن تذوق الْمُسْكِرَا لا تشرب الصهباء صرفاً قرقفا أنا ناصح لك إنْ قبلت نصيحتي والرّأي عندي تَرْكُ عقلك سالماً ذي دولة المنصور لاجين الدي إياك تاكلُ أخضراً في عصره والمزر يامسعود دعه جانباً وبني حرام احفظوا أيسديكم وبني حرام احفظوا داعيين لملكه

<sup>(</sup>١) في الوافي : « وهي » .

<sup>(</sup>٢) هنا تنتهي ترجمته في الوافي .

<sup>(</sup>٣) القرقف: الخر يرعد عنها صاحبها.

<sup>(</sup>٤) (ط): « في مصره » . وفي (ط) و (ق): « يصير جنبك » .

<sup>(</sup>a) الزر: ضرب من الأشربة المسكرة.

ولما كان بدمشق نائباً ـ رحمه الله تعالى ـ؛ أمسك نصراني في أوائل شهر رمضان سنة سبع وثمانين وست مئة عند امرأة مسلمة (١) جميلة يشرب الخر ، فأمر بإحراقه ففدى النصراني نفسه عال جزيل ، فلم يعبله ، وأمر بنار عظية ، فأضرمت ، وألقي النصراني فيها(٢) ، فقال العلامة شهاب الدين محود عدحه ، أنشدنيه لنفسه إجازة :

يامن به ويرأيه ورُوائه أنت الَّـــذي لم يخشَ لَــوْمَـــةَ لائم ما يومك للاضى لديك بضائع يا كافيل الإسلام قَبلك لم يقم بالسيف قام ولا اختلاف بأنه أقسيتُ لِو آلى امرؤُ لِللهُ أنِّهِ أرسلتها في العدل أحسن سيرة وغضبت للإسلام غضبة ثائر أخفى سُرَاهُ إلى الحريم ومـــا دَرَى جمع الخيانة والخنافي الأرض وإلا فأمرت أمرأ جازما بحريف أحرقُتَ من أَدْنت عـــداوة كُفره طهرت منْ دَمه الثّرى وقَدفته ورفعت قَـدْرَ السّيف عنــه و إنّـه أرعبت أهل الشّرك منك وكلّهم وسلبتهم طيب الرّقاد فَنْ غفا

بلغ الراد الدينُ من أعدائه في الله فالشر فُزْتَ عند لقائمه والله والأملك من شهدائه هذا المقام سواك من كفلائه أنت الحسام وذاك من أسمائه أحــــدُ الفتــوح لبرّ في آلائــــه ك يَقْتدى من كان في أَلَفائه لله غير مشارك في رائسه رَجِس يُسرّ الْغَـدْرَ في استخفائــه أنّ الإلــه وأنت من رقبــائــه شراك بالرّحن فَوْقَ سَمَائهـــه ورأيتَ أنّ القتل دُون جَزائه يَدة من الإسلام في استعلائه في النّار إذ هي مُنْتَهي نُظَرائه لَيجِلٌ عن تنجيسه بدمائه يلقى خيالك وإقفاً بإزائه ألفى دبيب النّار في أعضائه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مسلم » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

٢) انظر: البداية والنهاية: ٣١٢/١٣.

أَوْلَوْ تَخيّل في المنام بحُرْمه راموا شفيعاً عنده في ذنبهم غابوا وهل في الأرض من يثنيه عن ماض حكم ثابت مُتسّلكً وكما البُزاة أمنّ سطوة بالسبه كالسّيف يبدو في تـوقُّــد حَــده يا راعى الإسلام صنت السرب أن عاملت ريك بالذي أسلفته ماغرت إلاّ لـلإلــه وخَلْقــه نـزّهْتَ شرْعَـةَ دينـه فـابشر بهـا ولك الهناء إذ النَّيِّ محمَّد فاستشهد الشهر الشريف فإنه أَحْيَيْتَهُ بِالعَدْلِ فِارقِد إِن تشا عَظَّمتَ حُرْمَتَ وأهلكت السدى فاسلم لهذا الدين تحرس سربه واشكر إلهك يالندى ألممته

خشي الحريق ومات في إغفائه (١) كي يُسخط الرّحن في ارضائه تنفيذ حكم الله في إمضائه ه بالشروع في أحكامه وقضائه فكذا البغاة يئشن من إبقائه في النّاظرين إليه رونق مائه تدنو كلاب الشرك من ضعفائه فى دينه فابشر بحُسْن وفائه من فَتْك شَرّ عبيده بامائه هي خير ماأولاك من آلائــه وافيته بالحوض تحت لوائه يُثنى عِا أبديت في أثنائه فلقَد بَلَغْتَ القَصْدَ من إحْيَائه لم يَرْعَ حَيِقٌ الله في آناك ويُغَضّ جفن الشّرك منك بدائه (٢) فيا فعلتَ فــــــذاك من نَعْمائـــــه

### 121٣ \_ لاجين\*

الأمير حسام الدّين الأستاذ الدّار الرّومي .

كان من كبار الأمراء مقَّدمي الألوف بالدّيار المصريَّة . وكان مقدَّم الميسرة في يوم

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ط): « في الأنام » ، وما أثبتناه من (ق).

<sup>(</sup>٢) (ق)، (ط): «أو إمضائه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ويعض » ، وأثبتنا مافي (ط) ، (ق) .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۷۰/۳ ، والنجوم الزاهرة: ۲۰٦/۸ .

شَقْحَب ، ثبت هو ومَن معه مِن أصحابه وكان معه ثمانية أمراء مقدّمون أَبْلَوْا جميعهم بلاءً حسناً ، وتُبَتوا لحملات التّتار ، فاستشهدوا جميعهم في الواقعة المذكورة \_ رحمهم الله تعالى \_ وذلك في شهر رمضان سنة اثنتين وسبع مئة .

وقَبْرُه هُو وحده هناك على جبلٍ عليه قبّة يراها المسافرون على يمين المارّ من دمشق إلى الصّنين (١) .

وكانت قتلته في عصر السّبت ثاني شهر رمضان ـ رحمه الله تعالى .

ونَقَلْتُ من خطّ الشّيخ شهاب الدّين أحمد بن يوسف الصّفدي الطّبيب بالبيارستان المنصوري بالقاهرة من مرثية كتب بها إلى الأمير ركن الدّين عر بن الأمير حسام الدّين لاجين الرّومي أولها:

كأس الحيام على الأنسام يسدورُ أنفاسنا كرواحل لنفوسنا يامن يسير على اليسير وحولة انظر إلى الدنيا وما فعلت بمَنْ كم خوّلت فتحوّلت ولَئِنْ حَلَت منها:

والعُمْرُ ماضِ والزّمانُ يَسير لمراحلٍ فيها الأنام تصيرُ عِبَرٌ وخلقٌ في القبور عبور ترنو إليه بطرفها وتسيرُ قد أنْحلت وأصابها التّغيير

يامرج صُفَّرَ أَصْفَرت بك أَرْبُع جاء التّتار تدفّقاً تترى لمه ورَدُوا عِائمة ألف مغلاً بعدها

وجَرَت دموع نظمها مَنْتُورُ (۲) فتری .... والجب ال تسیر عشرون ألفاً ساسها محدور

<sup>(</sup>١) الصنين: من أعمال حوران ، جنوب معشق بنحو خمسين كيلاً .

<sup>(</sup>٢) مرج صفر: في دمشق ، ( معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>٣) كنا بياض في الأصل و (ط) و (ق).

لله مَنْ فادى الأنام بنفسه في محضر شَرْعُ الأسنة شاهد فالسيف يكتب والمثقف ناقط حِضْنَ السيوف به وهن ذكور حِضْنَ السيوف به وهن ذكور هذا حسامُ الدين والدنيا في مخاص أهوالَ المعارك عاركاً والخيل تعثر بالنواصي والقنا فرماحُهُ مثل الرّجوم نصالها تبكي عليه محافل وجحافل وجحافل

لم يرهب المنكر ونكير ان التناساء لغيره مخطور ان التناساء لغيره مخطور والسّهم يشكل والطّلا المسطور (۱) وقد حن ناراً والأكف بحور يلقى له بين الأنام نظير والحرب تقسد والشرار يطير والأرض راجفة تكاد تحور (۱) شهب يراها في النّحور تغور ومناصل وذوابل وقصور

وهي أربعة وستون بيتاً وهذا القدر منها كافٍ .

#### ١٤١٤ ـ لاجين\*

الأمير حسام الدّين الحموي .

كان أوّلاً بحماة أستاذ دار الملك المؤيّد صاحب حماة . ولمّا ولي الأمر الملك الأفضل وقع بينها ، فَنزَح عن حماة ، وتوجّه إلى مصر ، وعاد إلى دمشق أميراً .

وكان الأمير سيف الدّين تنكز يُكُرمه ، ولم يزل بدمشق إلى أن أمسك تنكز ، وحضر بشتاك إلى دمشق ، فولاّه المهمنداريّة بدمشق . فأقام يُويْمَات ثمّ ولي مدينة دمشق \_ فيا أظنّ \_، فأقام قليلاً وطلب الإقالة .

ولم يزل بدمشق على حاله إلى أن توفي بدمشق في مستهل صفر سنة ست وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) المثقف : الرمح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « تعبر » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۷۰/۳.

#### 1210 \_ لاجين\*

الأمير حسام الدين المنصوري المعروف بالصُّغَيّر.

كان أحد الأمراء الطّبلخاناة بدمشق ، وولي البّر في وَقْتٍ في الحرّم سنة ثمـان وتسعين وستّ مئة .

ثمّ إنّه قُيّد واعتقل بقلعة دمشق بعد قتل حسام الـدّين لاجين السّلطان في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين ، وأفرج عنه في جُهادى الآخرة .

وعُزِل وجهّز إلى ولاية الولاة بالقبليّة عِوَضاً عن الحاج بهادر في شوّال سنة إحدى عشرة ، وتوجّه أمير الحج في سنة اثنتي عشرة وسبع مئة ، وولي غزّة بعد الجاولي .

ثمّ إنّه توجّه لنيابة إلبيرة ، وأقام بها إلى أن توّفي \_ رحمه الله تعالى \_ في ذي القعدة سنة تسع وعشرين وسبع مئة .

وفي سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، وصل (١) تابوته إلى دمشق في خامس صفر من السّنة المذكورة وكان قد نقل أولاً إلى حلب ودفن بها ثمّ إنّ أستاذ داره نقله إلى دمشق ، وكان قد أسند وصيّته إلى الأمير سيف الدّين تنكز ، ولأجل ذلك لمّا اتفق ما اتفق لابنته أمر بخنقها ، وكانت واقعة عجيبة .

#### ١٤١٦ ـ لاجين\*\*

الشيخ الصّالح حسام الدّين الأزهري .

كان شيخاً كبيراً تجاوز المئة بثلاث سنين ، وَجاور بالجامع الأزهر في القاهرة مـدّة سبعين سنة .

البداية والنهاية : ١٤٧/١٤ ، والدرر : ٢٧٠/٣ ، والنجوم الزاهرة : ٢٨٠/٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ط) : « ووصل » .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۲۷۱/۳.

وتوفي - رحمه الله تعالى - ثالث عشر شهر رمضان سنة أربع عشرة وسبع مئة ، وكانت جنازته (١) حافلة ، وصُلِّي عليه غائباً بالجامع الأموي بدمشق .

#### ١٤١٧ - لاجين\*

الأمير حسام الدّين المنصوري المعروف بالزّيرباج .

كان قد حبسه السلطان اللك النّاصر ممّد ، فأقام في الحبس مدّة سبع عشرة سنة ، ثمَّ إنّه أفرج عنه وعن الأمير فرج بن قراسنقر (٢) وعن الأمير علم الدّين (٣) وخلع عليهم في ليلة عرفة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة (٤) .

#### ١٤١٨ ـ الأجين\*\*

الأمير حسام الدين الإبراهيي أمير جاندار.

توفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في سابع عُشْرَي ذي الحجّة سنة تسع وعشرين وسبع مئة ، ودفن بالرّوضة تحت قلعة الجبل ظاهر القاهرة .

كان أمير خمسين ، وفيه دين ومروءة .

#### ١٤١٩ ـ لاجين \*\*\*

الأمير حسام الدّين الغُتمي نائب الرّحبة .

<sup>(</sup>۱) (ط)،(ق): « جنازة ».

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۷۱/۳ .

<sup>(</sup>٢) سلفت ترجته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) سنجر، وسلفت ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) وتوفي سنة ( ٧٣١ هـ ) ، كما في الدرر .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۲۷۱/۳.

<sup>\*\*\*</sup> الدرر : ۲۷۱/۳ .

كان من مماليك الغُتي نائب الرّحبة (١) ، ولم يكن هو في نفسه غُتياً . وانتشا بالرّحبة ، وعمل بها ولاية البَرّ مُدّة . ثمّ إنّه أقام بدمشق وخدم القاضي محيي الدّين بن فضل الله ، فخلّص له ولاية البقاع ، فأظهر نهضة كافية وكفاية (٢) تامّة ، فنقله إلى ولاية نابلس ، فأبان فيها عن سداد وشهامة ، فأحبّه الأمير تنكز ، فقال له : ياخوند إن ولّيتني نيابة الرّحبة ، وفرت العسكر الدّمشقي من التّجريد إليها ، فكتب له إلى السلطان ، فأجابه إلى ذلك ، وأعطاه إمرة طبلخاناة ، فتوجّه إليها ، ووفّى بما التزمه من عدم تجريد العسكر إلى الرّحبة . وفرح بذلك تنكز ، وأحبّه .

وحضر العربان والناس ورافعوه ، ولم يلتفت إليهم ، وأمسك غرماءه ورماهم في الحبس ، وتوجّه العربان الكبار من آل مهنّا وغيرهم ، وشكوا منه إلى السلطان شكوى كبيرة (٢) ، فطلبه السلطان إلى مصر ، فتوجّه إليها في سنة تسع وعشرين وسبع مئة ، وكتب تنكز على يده ، فلم يسمع فيه كلاماً ، وخلع عليه ، وجهّزه إليها مكرّماً ، وتوجّهت أنا إليها موقّعاً في آخر هذه السّنة المذكورة ، وكتبت إليه من قُباقب (٤) على جناح الحام بطاقة بوصولي ، وفيها :

هـذي بطاقـة خادم قد جاء يلهج بالمدح ملتها قلى السدي قد طار نحوك بالفرح

ولما قدمت إليها انجمع منّي (٥) وانزوى عني مدة تزيد على شهرين ، ثم إنه أقبل علي إقبالاً عظياً ، وأفضى إليّ بأسراره ، وأحسن إليّ غاية الإحسان ، وقال : يامولانا ، خوّفوني منك ، وقالوا : هذا واحد قد سيّروه من مصر عيناً عليك ، وزال ذلك .

<sup>(</sup>١) هي رحبة مالك بن طوق م وسلفت الإشارة إليها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وكاية » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) .

<sup>(</sup>٣) في (ق) ، (ط) : « كثيرة » .

<sup>(</sup>٤) موضع قرب الفرات . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عني »، وأثبتنا ما في (ق)، (ط).

ولما انفصلت من الرحبة وعدت إلى دمشق زودني وأعطاني مبلغ ألف درهم وقماشاً وحجراً عربية ثمينة واستمر لي عليه راتب في دمشق من الشعير لخيلي ومن التبن في كل سنة وتوجهت إلى مصر ، وهو يخدمني ويحسن إليّ بأنواع ، ويطلب الناس مني الشفاعات إليه ، فلا يردّها ، إلا أنّه كان جباراً سفّاكاً للدماء يعاقب عقاب المغل ، ويتنوع في ذلك بأنواع العذاب .

ولم يزل على حاله في الرحبة إلى أن توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شوال سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

#### ١٤٢٠ ـ لاجنن\*

الأمير حسام ..

كان قد تزوّج بأمّ المظفّر حاجّي ، وجعله أمير آخور على حاله وقَدِم في أيّام المظفر إلى دمشق أمير مئة مقدّم ألف ، ووصل معه الأمير سيف الدين بتخاص في تاسع شهر رجب سنة ثمانٍ وأربعين .

وكان أمير آخور في أيّام الكامل أيضاً - فيا أظن -، ووصل طلبه بَعْدَه ، ومعه الأمير ناصر الدّين محمّد على إقطاعه في ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسبع مئة . وطلب الأمير حسام الدّين لاجين وولده إلى مصر ، وأظنّه أخرج بعد ذلك ، ثمّ إلى مصر .

ولم يزل بها مقياً على طبلخاناه إلى أن توفّي في شهر رجب الفرد سنة أربع وستّين وستين وستين مئة بالقاهرة في طاعون مصر (١١) .

الوافي : ۲۸۹/۲٤ ، والدرر : ۲۷۲/۳ ، والنجوم الزاهرة : ۲٤٧١٠ .

<sup>(</sup>١) وفي الدرر أنه توفي سنة ( ٧٥١ هـ ) . وكذلك في النجوم الزاهرة .

# اللقب والنسب()

اللحياني : صاحب تونس : زكريا بن أحمد .

♦ ابن اللّمطي: محبّ الدّين عمر بن عيسى .

ابن اللبّان : محمّد بن أحمد .

### ١٤٢١ ـ لولو\*

الأمير بدرالدّين الحلبي المعروف بغُلام فَنْمَش ، بالفاء المفتوحـة والنّون السّاكنـة والدّال المهملة المفتوحة والشّين المعجمة .

كان المسكين جبّاراً خوّاناً أثياً خوّاراً خدّاعاً غدّاراً مكّاراً غرّاراً ، حقوداً حسودا ، عنيداً (٢) مريدا ، قصيّاً من الخير بعيدا . مبيراً مبيدا ، لو عاصر الحجّاج لم يدعه يفرح بإمرة الكوفه ، ولا اشتهر دونه من قبح سجاياه الموصوفه ، ولم يكن قدّامه إلا جلوازا ، أو مشّاءً بنيم همّازا (٣) :

مَسَاوِلُو قُسِمْنَ على الغواني لَمَا أُمهرنَ إلاّ بِالطّلاق

دخل إلى السّلطان ورافع كُتّاب حَلَب ، وجَلَبَ (1) إليهم الوَيل والشّوم فيا جَلَب ، وسلّمهم السّلطان إليه ، وعوّل في استصفاء أموالهم عليه ، فزّق جلودهم بالسّياط ، وأهلك البريء والمتّهم عملاً بالاحتياط ، فباع بعض النّاس موجوده ، وبعضهم باع

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها منهج المؤلف.

الوافي: ٢٧٢/٣ ، والدرر: ٢٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في (ط) ، (خ) «عتيدا».

<sup>(</sup>٢) اقتبس من قوله تعالى : ﴿ همَّاز مشَّاء بنيم ﴾ القلم : ١١/٦٨ .

في الأصل : « وحلب » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، ( ق ) . وكذا الكلمة في آخر الجلة .

مولوده . وكانت نَوْبة دون نوبة هولاكو [ و ]<sup>(۱)</sup> شرّاً منها ، وواقعة تحدّث النّـاس في سائر الأقطار عنها .

ثم إنّه نُكب فيها ، وطُلب إلى مصر وأخذ منحوسا ، وظنّ النّاس أنه (٢) يكون فيها مرموسا ، فنجا وليته لانجا ، ووجد بين الأسنّة مخرجا .

ثم إنّ السلطان ندبه لشد الجهات ، فسد الجهات على من تنفّس ، ووصل شرّه حتّى إلى الجواري الكنّس ، وأساء إلى من اصطنعه من تلك الورطه ، وأخرجه من مصر بعد أيّ ضغطه ، فولا ه السلطان عصر شدّ التواوين بالقاهره ، وتولّى ذلك والنّاس أحياء ﴿ فإذا هم بالساهره ﴾ (١) ونوّع العناب على المصادّرين ، وابتَدَع من العقاب مالامَر بذهن الواردين ولا الصّادرين ، ثمّ إنّه نكب [ بالقاهرة ] (١) نكبة عظيمه ، وانفرطت منها حبّات سعادته النّظيه .

إلى النّارياولد الزّانية وهذا الهُويُّ إلى الهاوية وقَعْتَ فيا بَرْدَها في القام باليتها كانت القاضية

ثمّ إنّه جُهّز إلى حلب ، وقدّر الله أنّه منها انقلب ، فذاق فيها وبـال أمره ، وأفـاق من سكرة (٥) خمره ، وَقَـاءَ مـاكان أكل واتّخم ، وشكا وهو تحت العقوبـة شكوى الجريح إلى العقبان والرّخم ، ومنها قضى ، وأسفر الوجود عوته من الظّلَم وأضًا .

وكان هلاكه في سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة .

أوِّل ماعرفت من أمره أنَّني رأيته بحلب سنة أربع وعشرين وسبع مئة وهو ضامن

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أن » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) النازعات : ١٤/٧٩ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ط) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٥) في (ط) ، (خ) ، (ق) : « وأفاق فيها من سكره .. » .

المدينة ، وكان ضامنها (۱) من قبل ذلك بمدة ، وطلع مرّات إلى مصر ورافع النّاس ، والقاضي فخر الدّين ناظر الجيش يصدّه ويردّه ويكذّبه قدّام السّلطان ، ولم يبلغ مرامه مدّة (۱) حياته ، فلما مات طلع إلى مصر سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ودخل إلى السّلطان (۱) ورمى بين يديه ديناراً ودرهماً وفلساً ، وقال : ياخوند الدّينار في حلب للمباشرين ، والدّرهم للنائب ، والفلس لك ، فتأذّى السّلطان من ذلك واستشاط غضباً وطلب الجميع من حلب على البريد ، وسلّمهم إليه وكان يقعد في قاعة الوزارة ويستحضرهم ويقتلهم بالمقارع ، وكان النّاس قد طال عهدهم بالمقارع لأنّ القاضي كريم الدّين - رحمه الله تعالى - كان قد أبطلها ، واستّر إبطالها بعده إلى أن جاء هذا لولو فأعادها وبالغ في أذى أهل حلب ، فأنكر أهل مصر ذلك ، وساءت سُمعتُه ذلك اليوم ورثى النّاس لمباشري حلب ، ووقف النّاس له ليرجوه إذا نزل ذاك النّهار من القلعة ، فأحسّ بذلك ، ودخل إلى السّلطان وعرّفه ذلك ، فزاد غضب السّلطان ، ولم ينزل لولو من القلعة ، وربّا جعل (١) معه أو شاقيّة بحفظونه من النّاس .

ولم يزل يعاقبهم بمصر حتّى استصفى أموالهم وأخذهم معه ، وتوجّه بهم إلى حلب ، وقد أمّره السلطان وجعله مشّد الدّواوين بجلب .

ولما وصل إليها صادر وعاقب وتنوع في ذلك حتّى أباع النّاس أولادهم ، وزاد في الخيانة ، فبلغ الخبر إلى السّلطان ، فسيّر السّلطان للكشف عليه الأمير سيف الدّين الأكزّ فصانعه وداراه وقدّم له ، فأخذه معه وطلع إلى مصر بما معه من التّقادم العظيمة فقبلها [ السلطان ] (٥) منه ، وجعله بين يدي الأكز مشدّ الجهات بمصرف القاهرة ، فزاد

<sup>(</sup>١) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): «أيام».

<sup>(</sup>٣) عبارة الوافي : « السلطان الناصر ممّد » .

<sup>(</sup>٤) في (ق) ، (ط) ، (خ) والوافي : « أنه جعل ... » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ط) ، (خ) ، (ق) .

تسلّطه على النّاس ، وكرهه الأكزّ ، فأخذ العصا يوماً ، وضربه إلى أن خرّب عمامته ، وخرج إلى برّا وهو كذلك ، فتوجّه إلى القاضي شرف الدّين النّشو ناظر الخاص ، ودخل عليه واتفق معه ، وعَمِلا على الأكزّ ، وأخرجاه إلى الشام ، وولاّه السّلطان شَدّ الدّواوين بالقاهرة ، فعمل ذلك بجبروت عظيم ، وزاد طغيانه وعتوّه .

ثمّ إنّ السّلطان غضب عليه ، فأمسك لولو ، وطلب الأمير علم الدّين سنجر الحمي من الشّام وولاّه شدّ الدّواوين بالقاهرة ، وسلّم لولو إليه ، فضربه بعض ضرب ، وأقام مدّة في الاعتقال ثمّ إنّه خرج إلى حلب مشدّاً ـ والله أعلم ـ، فأقام بها إلى أن حضر الأمير سيف الدين طشتر حمّص أخضر نائب حلب ، ومعه الأمير سيف الدّين بهادر الكركري (۱) مشد الدّواوين ، فغضب على لولو ، وسلّمه إلى ابن الكركري فقتله بالمقارع إلى أن مات ـ رحمه الله تعالى ـ سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة .

حكى لي الشّيخ شمس الدّين بن الأكفاني قال: أعرف هذا لولو وهو عند فندش ـ أو قال: قبل وصوله إلى فندش ـ وهو يبيع أسقاط الغنم والأقصاب والتّعاشير وغير ذلك في لِقّينِ (٢) بحاة على الطّريق، وربّا حمل ذلك على رأسه ودار به يبيعه.

أنشدني لنفسه إجازة القاضي زين الدّين عمر بن الوردي ـ رحمه الله تعالى ـ:

أشكو إلى الرّحن لولو فندش أضحى يصادر سادة وصدورا<sup>(۱)</sup> نثر الجنوب بل القلوب بسَوْطه فتى أشاهد لولواً منشورا<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) (خ): « الكركي » ، تحريف ، وسلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) اللَّقْنُ : الوعاء .

<sup>(</sup>٣) (ط)، (خ): « لؤلؤاً الذي ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بوسطه » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

# حرف الميم النّسب والألقاب

ابن الماسح : نجم الدّين أحمد بن إبراهيم .

### ١٤٢٢ ـ مالك بن عبد الرحمن \*

ابن علي بن عبد الرِّحمن ، أبو الحكم بن المرحّل الأديب الشّاعر المغربي .

أخذ عن الشَّلوبّين (١) ، وابن الدّباج (٢) ، وعِدّه .

وروى عنه أبو القاسم بن عمران ، ومجمّد بن أحمد القيسي ، وغيرهما .

واستوطن سَبْتَة .

له الشّعر الرّائق ، والنّظم الفائق ، لطّف ألفاظه ورقّقها ، وزَخْرَف أبياته وغّقها . وكان من أفاضل شعراء الْمُغرب (٢) وأدبائهم الّذين ياخدون [ من كلامهم بـ ] (١٤) الْمُرْقِص والْمُطْرِب .

ولم يزل على حاله إلى أن رحل ابن المرّحل إلى الآخره ، وأقام تحت الأرض إلى أن تُنشَرَ العظام النّاخره .

بغية الوعاة : ٢٧١/٢ .

<sup>(</sup>١) عمر بن محمّد الإشبيلي (ت ٦٤٥ هـ) ، البغية : ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) على بن جابر بن على ( ت ٦٤٦ هـ ) ، البغية : ١٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الغرب » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، وهو أنسب للسجعة .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( ط ) ، ( ق ) .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة تسع وتسعين وست مئة بسبتة . وقيل : سنة سبع مئة بفاس \_ والله أعلم \_.

ومولده بمالقة سنة أربع وستّ مئة ، فمات عن خمس وتسعين سنة .

وكان قد نظم ( التيسير ) في قصيدة تزيد على ألفي بيت ورويُّها يلازم ، وما أحسن قوله :

قد زاد عَشْرَاً بعد سَبْعین فَحَدیّ السدّهرُ شانینا فَحَدیّ السدّهرُ شانینا لأجل تخلیط ک عشرینا

ياأيها الشّيخ الّيذي عُمْرُه سَكِرْتَ من أكوس خمرِ الصّبا وليته زادك من بعدها

ووقع بينه وبين ابن أبي الرّبيع (١) في مسألة « كان ماذا » ؟ فنظم مالك بن المرحّل :

عَــاب قــومٌ «كان مــاذا» ليت شعري لِمَ هـــــــــذا وإذا عــــابــوه جَهْــلاً دون علم كان مـــــاذا

وجَهَّله ابن أبي الرّبيع ، وصنّف في المنع من المسألة مصنّفاً .

وأنشدني العلامة شيخنا أثير الدّين أبو حيّان ، قال : أنشدنا مالك بن المرحّل لنفسه :

سيّدي ماذا ترى في مَاذُهبي فَ مَا لُهبي فَي مَا لُهُ المُعرب فَي المُعرب لَهُ المُعرب المُعرب المُعرب

مَـــذُهَبِي تقبيــلُ خَــــدًّ مُــــذُهَبِ لا تخـــــالف مــــالكاً في رأيــــــه

ومن شعر ابن المرحّل:

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي (ت ١٨٨ هـ) ، البغية : ١٢٥/٢ .

ياراحلين ولي في قُرْبهم أمال سرتم فكان اشتياقي بَعْد مَم مشلاً قد فكان اشتياقي بَعْد مَم مشلاً قد فكان اشتياقي بَعْد مَم مشلاً وقد هَرِمْتُ أَسىً في حُبُّم وجوى غَلَمْ أو ملكتم يا ذوي ثقتي عَطْفاً عَلَيْنا ولا تَبْغوا بنا بَدَلا قالوا: كبرت ولم تبرح كذا غَزِلاً قالسَ يومَ تدانوا للرّحيل ضُحى لم أنس يومَ تدانوا للرّحيل ضُحى وأشرقت بهواديهم هواوجهم وأشرقت بهواديهم هواوجهم كورون ابين أيدي العيس من بطل وأخرون اشتَفَ واخرون اشتَفَ

لو أغنت الحالتان القول والعمل (۱) من دون السّائران الشّعر والمشل ماطاب لي الأسمران الحر والعسل وشبّ منّي اثنتان الحِرص والأمل وبنُّست الحُلّتان الغَدْر والْملَّل فا استوى التّابعان العطف والبدل أودى بك الفاضحان الشّيب والغزل وقرّب المركبان الطّرف والجمل (۱) ولاحت الرّينتان الحَلي والْحُلَل ولاحت الرّينتان الحَلي والْحُلَل والْحَلَل وإنّا المسكران الرّاح والمقسل والقبَل السّكران الرّاح والمقسل ياحبّذا الشّافيان الضّم والقبل (۱)

وقال قبل (٤) وفاته وأمر أن يُكتب ذلك على قبره :

نازحاً ماله ولي بين تُرب وجندل بلسان التدلل مالك بن المرحل

زُر غريبياً بغرب تركوه موسداً ولتقلم عند قبره ولا عند ولا ولا عند ولا ولا ولا الله عبد ولا الله على الل

<sup>(</sup>۱) (ط): « لو أخنت ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يوماً » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) في (ط): « بضيّمهم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وقبل » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) .

# [ اللقب والنسب <sub>ا(۱)</sub>

♦ ابن مالك : شمس الدين محمد بن محمد . وجمال الدين بن محمد بن محمد .

المارستاني : محيي الدين محمد بن علي .

المأمون: ناظر الكرك زكي الدين عبد الله بن عبد الكافي .

# ١٤٢٣ ـ مبارك بن نُصير\*

الفقيه الشافعي المعيد بالمشهد الجيوسي (٢).

كان من أهل قوص ومن الصالحين المتواضعين يخدم الطلبة بنفسه ، ويعالج المرضى ، ويطبخ لهم ، ويقوم بالوظائف من الإعادة والإمامة والآذان ، من غاب قام عنه بوظيفته .

ولم يزل على حاله إلى أن توجه إلى الحج فغرق في سنة إحدى وسبع مئة .

#### ١٤٢٤ ـ مبارك \*\*

الأمير زين الدين المنصوري .

كان أمير خمسين فارساً بدمشق . ثمّ إنه نقل إلى طرابلس ، فعمي هناك ، وقطع خبزه . ثم إنه قدح عينيه فأبصر ، ولم يعد إليه خبزه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شعبان سنة سبع عشرة وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) زيادة يقتضيها منهج الكتاب.

<sup>\*</sup> الطالع السعيد : ٤٧٤ ، والدرر : ٢٧٥/٣ ، وفيها : « مبارك بن نصر » .

<sup>(</sup>٢) في الطالع : « الجيوشي » .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٢٧٥/٣.

# اللّقب والنّسب

الجيز الخياط : أحمد بن حسن .

\* ابن الحسني : شهاب الدين أحمد بن بيليك .

♦ ابن الحدّث الكاتب: الشّيخ بدر الدين حسن بن علي .

◄ ابن الحبة : الشّيخ محبّ الدّين عبد الله بن أحمد .

★ الحّار: سراج الدّين عمر بن مسعود.

### ١٤٢٥ ـ محفوظ\*

ابن رشيد الدّين العراقي الشّاعر .

قدم إلى دمشق بعد السبع مئة ، وكان شاعراً مطيقا ، متكلّاً (۱) منطيقا ، يغوص على للعاني البعيده ، ويُبْرزُها في الألفاظ السّديده ، له مقاطيع راقت ، وأبيات ساقت النّفوسَ إلى الطّرب وشاقت ، فكان شعر محفوظ محفوظ محفوظ ، وشعر من سواه ملفوظ . إلا أنّه كان الهجو عليه غالبا ، ولسانه للأعراض ثالبا ، ومَدْحُه للأموال سالبا .

عاد إلى البلاد وانقطع خَبره ، وكأنَّ الموتَ جَبَرَه لَّا زاد دَبَره .

وكان لمّا دُخل الشام ووصل حماة اتّصل بابن قرناص [ وطلب إيصاله إلى الملك المظفّر صاحب حماة ، وكان ابن قرناص [<sup>(۲)</sup> كاتب سرّه ، فأطال الشّرح عليه ، فلمّا

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۷۷/۳.

<sup>(</sup>١) في (ق)، (ط)، (خ): « ومتكلما » . في الأصل: « متكلّما » ، وأثبتنا ما في (ق)، (ط)، (خ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) ، (خ) ، وابن قرناص هو على بن إبراهيم ، سلفت ترجمته في موضعها .

يئس منه الرّشيد عدل إلى كشتغدي (١) الأستاذ دار وأنشده :

ولقد ركبْتُ هجينَ عَـزْم ساقَـه منّي الرّجـاءُ إلى الأغَرّ الأَبْلَـج مَلِـكٌ تُـوَعِّرُه جُنـودٌ حَـوْلَـهُ كالرّوض باتَ مُسَيَّجاً بالعَوْسَج

فأنشدها كشتغدي للمظفّر ، فاستحصره (٢) وابن قرناص حاضر ، فاستنشده البيتين فأنشدها ، وقال في الثّاني :

ملك تـزان بـه جنـود حـولـه كالرّوض بـات مُسَيّجـاً ببنفسج (٢) فقال له المظفّر: ما هكذا قلت ، فقال: كان ذاك قبل أن أحضر لـديـك ، فأمّا

فقال له المظفر : ما هكذا فلت ، فقال : كان داك فبل أن أحضر لـديـك ، فأما الآن ؛ فهو كما قلت ، فأسنى عطاءه .

ثمّ إنّ الرّشيد وصل إلى حصن الأكراد ، وعمل قصيدة في نائبها وأعطاها كاتب ابن الذّهبي ، ليوصلها إليه ، فعاد إليه بعد مدّة وزع أنّها ضاعت من حزّره فقال :

ركّب الله في فتـــــاء بنى فعــ أُوْجُـــهُ القــوم بـــالمكاره تُحْفَى

للن معنى النّيران والجنّسات<sup>(3)</sup> وفروج النّساء بـالشّهـوات<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>۲) (خ): « ماستُحْضِر ».

<sup>(</sup>٣) في الدرر: « يزين » .

<sup>(</sup>٤) الفتاء: الشباب.

<sup>(</sup>ه) في الدرر: « في الكارم حفت ».

ومنه:

فرّقت بيننا الحسوادث لكن في نفس إليكم أُدْنيه فيها الله في السّر في السّر في السّر فيها أَدْنيه فيها الله في السّر في السّر في الجامع الأموي بدمشق:

حكت للورى لو أنّ صانعها باق (٢) بشمسٍ ولا سَقْي مغارسها ساقي ألم ترَ أشجاراً بجامع جلّق نَضَارتها أن لاتُداني فُروعُها

ومنه .

بوميض لقلبه الخفّاق سهة الصّبح من نواحي العراق<sup>(۲)</sup> لاغرامي فان ولا أنا باق ونعم فارقته من تلاقا<sup>(3)</sup> هيّج البرق لوعية المشتاق هينج البرق لوعية المشتاق هينده منزية إليّ حَدِدَتُها يا قيا قيات القلوب رقوا فإتي الهيات المال المناق المالية المالي

قلتُ: هذا البيت الثّاني من هذه القطعة ذكرت به ما اتّفق لي نظمه بالدّيار المصريّة ، وقد توجّهت إليها في سنة خمس وأربعين وسبع مئة ، وتركت أولادي بدمشق وهو:

قلت إذ رَقَ لي النّسيم وقلبي يتلظّى بالشّوق في أرض مصرا هذه نفحة هَدتُها لبرئي وحَدَتها أنفاس سَطْرَى ومَقْرَى (٥)

<sup>(</sup>١) في الدرر: « وفائح » .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) ، ( ق ) : « حلت للورى » .

<sup>(</sup>٣) في (خ): «حستها إلينا».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٥) قريتان من نواحي دمشق . ( معجم البلدان ) .

# ١٤٢٦ ـ محمّد بن إبراهيم\* .

ابن علي فتح الدّين القوصي ، ابن الفهّاد .

كان فقيهاً حسناً مشكور السّيرة ، اشتغل بفقه الشّافعي على أبيه وغيره ، وتولّى الحكم بسمهود ، ثمّ إنّه استوطن القاهرة ، وجلس بحانوت الشّهود ، يعقد الأنكحة ، وعُرف بذلك ، ومضى على جميل .

توفّي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

### ١٤٢٧ ـ محمّد بن إبراهيم بن محمد \*\*

ابن [ أبي ] نصر الشيخ الإمام العلامة حجّة العرب بهاء الدين أبو عبد الله بن النّحاس النّحويّ شيخ العربيّة بالدّيار المصريّة .

سمع من ابن اللّي ، والموفّق بن يعيش النّحوي ، وابن رواحة (١) ، وابن خليل ، ووالده . قرأ القرآن على أبي عبد الله الفاسي (٢) . وأخذ العربيّة عن الشّيخ جمال الدّين محمّد بن عمرون (٢) . ودخل مصر لمّا خَرِبت حلب ، وقرأ القرآن على الكمال الضّرير ، وأخذ عن بقايا شيوخها ، ثمّ جلس للإفادة .

كان حسن الأخلاق ، منبسطاً على الإطلاق ، مُتَسِع النّفس في حالتي الغنى والإملاق ، ذكيّ الفِطره ، زكيّ الخالطة والعشره ، مطّرح التّكلف مع أصحابه ، عديم

الوافي : ٦/٢ ، والطالع السعيد : ٤٨٠ ، والدرر : ٢٩١/٣ .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ١٠/٢ ، وترجمته فيه منقولة من بعض أصول الأعيان كا ذكر المحقق ثمّة ، وتالي وفيات الأعيان : ١٣/١ ، وفوات الوفيات : ٢٩٤/٣ ، وغاية النهاية : ٢٦/٢ ، والبغية : ١٣/١ ، والشذرات : ٤٤٢/٥ ، وما بين حاصرتين زيادة من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>١) (ط) والوافي : « وأبي القاسم بن رواحة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « القاضي » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٣) محمّد بن محمّد بن أبي على ( ت ٦٤٩ هـ ) ، بغية الوعاة : ٢٣١/١ .

التخلّف عن أشكاله وأضرابه ، ومع ذلك فلم يُرزق أحد سعادته (١) في صدور الصّدور ، ولا فرح أحد بسيادته الّتي أرْبَت على تمّام البدور .

وكان معروفاً بحلّ المشكلات ، موصوفاً بإيضاح المعضلات ، كثير (١) التلاوة والأذكار ، كثير الصّلاة في نوافل الأسحار ، موثوقاً بديانته ، مقطوعاً بأمانته .

وأمّا علمُه بالعربيّة فإليه الرّحلة من الأقطار ، ومن فوائده تُدرك الأماني ، وتُنال الأوطار ، قد أتقن النّحو وتصريفَه ، وعَلِمَ حدّ ذلك ورَسْمَه وتَعْريفه ، ماأظنّ ابن يعيش مات إلاّ من حَسَده ، ولا ابن عصفور لأجله طار ذكره إلاّ في بَلَده ، ولا المُرسي (٣) رست له معه قواعد ، ولا لأبي البقاء العكبري (٤) معه ذكر خالد ، بذهن نحًى النّحاس القديم (٥) عن مكانه ، وجعل ابن برّي بريّاً من فصاحة لسانه ، وتحقيق ما اهتدى ابن جنّي إلى إظهار خباياه ، ولا نُسبت إلى السّخاويّ (١) هِبَاته ولا عطاياه .

تخرّج به الأفاضل ، وتحرّج منه كلّ مناظرٍ ومناضل ، وانتفع النّاس به وبتعليمه ، وصاروا فضلاء من توقيفه (٧) وتفهيه ، وكتب خطّاً أزرى بالوشي إذا حُبِكَ ، والـذّهب إذا سُبك .

ولم يزل على حاله إلى أن بلغ من الحياة أمدها ، وأهدى الزّمان إلى عينيه (^) بفقده رَمَدَها .

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « وجاهته » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « كبير » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، والوافي .

 <sup>(</sup>٢) لعله يشير إلى ابن سيدة صاحب الحكم والمخصص ، وهو من مُرسية .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « العسكري » ، تحريف ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) والوافي .

<sup>(</sup>٥) (ط): « القدير»، والنحاس القديم هو أبو جعفر أحمد بن إساعيل (ت ٣٣٨)، بغية الوعاة: ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) علم الدين علي بن محمّد بن عبد الصد (ت ٦٤٣) ، بغية الوعاة : ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) (ط): « توقیعه » .

<sup>(</sup>٨) في (ق) والوافي : « عينه » .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ يوم الثّلاثاء سابع جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وتسعين وست مئة بالقاهرة .

ومولده محلب في سلخ جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين وست مئة (١) .

وكان من العلماء الأذكياء الشّعراء ، له خبرة بالمنطق ، وخطّ من إقليدس ، وكان على ما قيل يحفظ ثلث (صحاح) الجوهري وثلث (سيبويه) ، وكان مطّرحاً صغير العامة ، يمثي في اللّيل بين القصرين بقميص وطاقيّة فقط ، وربّا ضجر من الاشتغال (٢) فأخذ الطّلبة ، ومشى بهم بين القصرين وألقى لهم الدروس .

وكان متين الدّيانة ، وله أُبَّهة وجَلالة في صدور النّـاس ، وكان بعضُ القضاة إذا انفرد بشهادة حكّمه فيها وثوقاً بديانته ، واقتنى كتباً نفيسة .

أخبرني الشّيخ نجم الدّين الصّفدي ، وكان مّن قرأ عليه ، قال : قال الشّيخ بهاء الدّين : ما يزال عندي كتب بألف دينار ، وأحضُرُ سوقَ الكتب داعًا ولا بُدّ أن يتجدّد لي علْمٌ باسم كتاب ما سمعت به انتهى .

ولم يتزوج قط ، وكانت لـه أورادٌ من العبـادة . وكان يَسْعَى في حـوائـج النّــاس ويَقْضِيها .

وأخبرني القاضي الرّئيس عماد الدّين بن القيسراني أنّه لم يكن يأكل العنب ، قال لأنّه كان يحبّه ، فآثر أن يكون نصيبه في الجنّة .

وأخبرني الحافظ بن سيّد النّاس ، قال : زكّى بعضَ الفقهاء (٢) تزكية عند بعض القضاة ما زكّاها أحد قطّ ، لأنّه أمسك بيد الّذي زكّاه ، وقال للقاضي : يامولاي (٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ط): « وست مئة بالقاهرة » ، سهو .

<sup>(</sup>٢) في (ق) والوافي : « الإشغال » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « القضاة » ، وأثبتنا ما في (ط) ، (ق) والوافي .

<sup>(</sup>٤) (ق)، (ط): «يامولانا».

النَّاس ما يقولون : ما يُؤْمَّن على الذَّهب والفضّة إلاّ حِمَار ، قال : نعم ، وهذا حمار ، وانصرف فحكم القاضي بعدالة ذلك الفقيه .

وأخبرني أيضاً أنّ الأمير علم الدّين الشّجاعي لمّا فرغت المدرسة المنصوريّة بين القصرين في أيّام السّلطان الملك المنصور قلاوون طلبه الأمير المذكور ، فتوجّه إليه وعامته صغيرة بكرّاثة ، على مصطلح أهل حلب ، فلمّا جلس عنده ، ولم يكن رآه ، أخذ الأمير يتحدّث بالتّركي مع بعض مماليكه ، فقال : ياأمير ، المملوك يعرف بالتّركي ، فأعجب الأمير هذه الحركة منه ، وقال له : السّلطان قد فوّض إليك تدريس التّفسير بالقّبة المنصوريّة ، ونها زغد يحضر السّلطان والأمراء والقضاة والنّاس ، فغداً تخضر وتكبّر عامتك هذه قليلاً ، فأنصرف ، ولمّا كان من الغد رآه الأمير علم الدّين من عبيد ، وهو جائز إلى المدرسة بتلك العامة ، فجهز إليه يقول له : ما قلت لك تكبّر عامتك قليلاً ؟، فقال : يامولانا ، تعملوني مسخرة ، وأراد أن يرجع ، فقال الأمير علم الدّين : دَعُوه يدخل ، فلمّا جلس مع النّاس ؛ نظر الملك المنصور إلى الّذين عما الدّين ، فقال : هذا ما هو الشّيخ بهاء الدّين بن النّحاس ؟، قالوا : نعم ، فقال : هذا أعرفه ، لما كنت ساكن (١) في المدينة والنّاس يقرؤون عليه ، وشكر الشّجاعي على إحضاره ، قال الشّيخ فتح الدّين : فلم يُعَرّف السّلطان غيره ، ولا أثنَى إلاّ عليه .

وأخبرني عنه غير واحد أنّه لم يزل عنده في بيته من أصحابه ومن الطّلبة مَن يأكل على مائدته لا يَدَّخر شيئاً ، ولا يخبّئه عنهم ، وهُنَا أناس يلعبون الشّطرنج ، وهنا أناس يطالعون ، وكلّ واحد في شأنه لا ينكر على أحد شيئاً . ولم تزل أخلاقه مرتاضةً حتّى يكون وقت الاشتغال يتنكّر (٢) ، وكان لا يتكلّم في حلّ النّحو للطّلبة إلا بلُغَة العوام لا يراعي الإعراب .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): « يتبلد » ، وأثبتنا ما في (ق) والوافي .

وأخبرني الإمام أثير الدّين ، وعليه قرأ بالدّيار المصريّة ، قال : كان الشّيخ بهاء الدّين والشّيخ محيي الدّين محمّد بن عبد العزيز المازوني للقيم (١) بالإسكندريّة شَيْخيّ الدّيار المصريّة ، ولم ألق أحدا أكثر ساعاً منه لكتب الأدب ، وانفرد بساع (صحاح ) الجوهري .

وكان كثير العبادة والمروءة والتّرحم على من يعرفه مِن أصحابه ، لا يكاد يأكل وحده (۲) ، ينهى عن الخوض في العقائد ، وله ترداد (۳) إلى من ينتي إلى أهل الخير . ولي التّدريس (٤) بجامع ابن طولون وبالقبّة المنصورية ، وله تصدير في الجامع الأقر ، وتصادير بمصر ، ولم يصنف شيئاً إلاّ ما وجدناه من إملائه على الأمير سنان الدّين الرّوميّ شرحاً لكتاب ( المقرّب ) لابن عصفور ، وذلك من أول الكتاب إلى باب الوقف (٥) أو نحوه .

قال: وكنتُ وإيّــاه نمشي بين القَصْرَين ، فعَبَر علينــا صبيَّ يُــدعى بجمال وكان مصــارعـاً ، فقــال الشّيخ بهـاء الــدّين: لينظم كلّ منّـا في هــذا المصــارع، ونظم الشّيخ بهاء الدّين:

تيهاً فكلُّ مليح دُونَه هَمَجُ (٦) عَنْ حُسنه حَدَّثُوا عَنْه ولا حرج مُصارِعٌ تصرع الآسادَ شَمْرَتُـــهُ لَمَا غدا راجعاً في الْحُسن قُلْتُ لهم

قال أثير الدّين: ونظمت أنا:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « القيّم » ، وأثبتنا مافي ( ط ) ، ( ق ) والوافي ، والفوات .

<sup>(</sup>٢) في (ط) ، (ق) والوافي : « يأكل شيئاً وحده » .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « تودّد » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « التفسير » ، وعبارة البغية : « ولي تدريس التفسير » .

<sup>(°)</sup> في الأصل : « الواقف » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) التشمير: الجد ، وفي الوافي والفوات: « سمرته » .

سباني جمالً من مليح مُصارِع عليه دليلٌ للملاحَة واضِحُ لئن عَزَّ منه الْخَصْرُ فالرَّدْفُ راجِحُ لئن عَزَّ منه الْخَصْرُ فالرَّدْفُ راجِحُ

قال : وسمع الشّيخ شهاب الدّين العزازيّ نظمَنا (١) ، فنظم فيه ، وأنشدنيه :

هل حَكَمٌ يُنصِفُني في هلوى مصارع يَصْرَعُ أُسُدَ الشَّرى (٢) مُكَمّ يُنصِفُني في هلوى عليه مَد مُمعي ماجرى (٢) مُكل عليه مَد مُمعي ماجرى (١) أباح قتلي في الهوى عامداً وقال: كم لي عاشقٍ في الورى (١) رميتُده في أَسْرِ حُبّي ومِنْ أَجفَان عينيه أُخَذَ الكرى

قلت : أمّا قول الشّيخ بهاء الدّين ـ رحمه الله تعالى ـ فإنّه منحط وما أتى فيه من مصطلح القوم إلاّ بلفظة « الرّاجح » لاغير . وأمّا قول شيخنا أثير الدّين فإنّه غايّة لأنّه أتى فيه بلفظ « المثل » و « الدّون » و « الرّاجح » . وأمّا قول الشّيخ شهاب الدّين العـزازي فَبينَ بين ، لم ينحط ولم يرتفع ، لأنّه أتى فيه بلفظة « حكى عليه » و « الإباحة » و « الرّمي » و « أخذ الكرى » في أربعة أبيات وفيها عيب وهو التّضين وهو تعلّق الثّالث بالرّابع ، وقوله « الكرى » أخطأ فيه ، لأن الكرى بمعنى النّوم بفتح الكاف ، والكرى بمعنى الأجرة بكسر الكاف فتنافيا وقد أشبعت القول في هذا في كتابي ( فضّ الختام عن التّورية والاستخدام ) .

وأنشدني شيخنا العلاّمة أثير الدّين قال : أنشدني الشّيخ بهاء الدّين لنفسه يخاطب الشّيخ رضي الدّين الشّاطبيّ ، وقد كلَّفَه أن يشتري له قَطْراً :

أيُّها الأوحد الرّضيُّ الَّذي طلا للله علاءً وطلب في النَّاس نَشْرا أنت بحرّ، لاغرو إن نحن وافيد ناك راجين مِنْ نداك القطرا

<sup>(</sup>١) في الوافي : « نظمينا » .

<sup>(</sup>۲) في الفوات : « من هوى » .

<sup>(</sup>٣) في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي ، والفوات : « فرّ مني » .

<sup>(</sup>٤) (ط): « الورى » ، و (ط) والوافي: « وقال لي كم ... » ، وفي الفوات: « وقال كم من .... » .

وأنشدني قال : أنشدني لنفسه يرثي الشّيخ أحمد المصري النّحوي :

بكَتْهُ بنو الآداب مثني ومَـوْحَـدا وأنت ففارقت الخليل وأحدا

عَزَاؤُكَ زينَ الدّين في الفاضل الّذي فَهُمْ فَقَــدوا منــه الخليــلَ بن أحـــدِ

وأنشدني قال : أنشدني لنفسه مّا يُكتب على منديل :

عن نظير ألما حكتها الخصورُ(١) بي يُخفي دمسوعــــه المهجــورُ

ضَـــاع منّى خصرُ الحبيب نحــولاً لَطُفَتْ خرْقَتى ودقّت فجلّت 

وأنشدني قال: أنشدني لنفسه:

ولــــد يـــوت ولا عقـــــار يخرب(٢)

إنّى تركتُ لـذا الـورى دنياهُم وظَلَلتُ أنتظر المات وأرقب وقَطَعْتُ في الدّنيا العلائق ليس لي

وأنشدني شيخنا نجم الدّين الصّفدي من لفظمه قال : أنشدنا الشّيخ بهاء الدّين لنفسه:

دَمَــةُ القــاني على الخـــد اليَقــق (٢) ستروا البـــدر بمحمّر الشّفــق (١) قلتُ لِلْمُسَا شَرِّطُ وَجَرَى ليسَ بدعاً ماأتَوا في فعلمه

قلتُ : ذكرتُ أنا هنا مانظمته في هذا :

قال: لكنّني مع الشّرط أَمْلَكُ قلتُ إذ شرّط وا الحبيب وقد ضا قـــد ملكتَ الفـؤادَ من غير شرطٍ

في الفوات : « كا حكتها » . (1)

في الفوات : « علائق » . (٢)

اليقق: الناصع البياض. (٣)

رواية العجز في الوافي والفوات : (٤)

هو بدر ستروه بالشفق

وقلتُ أنا فيه أيضاً :

تشرّط مَن أُحبٌ فَـذُبْتُ خـوفـاً وقـال وقـد رأى جـزعي عليـه عقيـق دم حرى فـأصـاب خـدي وشِبْـه الشيء مُنْجَــذِبٌ إليــه

وأخبرني شيخنا الدّهي قال: قرأتُ على الشّيخ بهاء الدّين ـ رحمه الله ـ جزأين (١)

قلت : وغالب روايات الشّيخ أثير الـدّين كتب الأدب عنـه ـ أعني الشّيخ بهـاء الدّين رحمه الله تعالى ـ.

### ١٤٢٨ ـ محمّد بن إبراهيم بن علي \*

ابن أحمد بن فضل الشّيخ الموفّق ابن الشّيخ القدوة تقي الدّين .

كان يصوم يـومـاً ويفطر يـومـاً .وكان كثير التّـلاوة ، قليـل الاجتماع بـالنّـاس ، لا يُعْرَف لـه صـاحب ولا عشير ، وسمع كثيراً من الحـديث على المشـايخ الّـدين أدركهم بالصّالحيّة .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في خامس شهر الحرّم سنة سبع مئة ، ودُفِنَ عند والده .

### ١٤٢٩ ـ محمّد بن إبراهيم بن يحيى \*\*

ابن علي الأنصاري المرويّ الأصل ، المصري المولد<sup>(٢)</sup> ، جمال الدّين الكتبي المعروف بالوطواط .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « جزء شيء » .

الم نقف على ترجمة له .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ۲۲/۲ ، والدرر : ۲۹۸/۳ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الأصل » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) والوافي .

كان من كبار الأدباء ، وأعيان الألبّاء ، ألّف وجمع ، وصنّف فأبْرَقَ ولِمَع . وكان نثرُه جيدا ، وطبعه عن النّظم متحيّدا ، لم يقدر ينظم البيت الواحد ، ولو لَحَده اللاّحد ، وينثر جيّداً ماشاء ، ويُتقن في هذا الفن الإنشاء .

وكانت له معرفة بالكتب وقيتها (١) ، ودُربة بوجودها وعَدَمِها ، وله فَهُم وذوق ومعرفة ، وفضل يدٍ له في مجاميعه (٢) على ما يريد أن يورده أو يصرفه ، تـدّل تواليفه على ذلك ، وتشهد له بحسن السّلوك في تلك المسالك ، وكان يرتزق بالوِراقه ، ويجمع في أثنائها ما راقه .

ولم يزل على ذلك إلى أن بلغت حياته غايتها ، وتناولت وفاتُه رايتها .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ.....<sup>(٣)</sup> وسبع مئة .

ومولده بمصر سنة اثنتين وثلاثين وست مئة .

أخبرني شيخنا العلامة أثير الدين ، قال : كان له معرفة بالكتب وقيمتها "في وله نَثْرٌ حَسَن ، ومجاميع أدبية . وكان بينه وبين ابن الخويّي "فاضي القضاة مودة ، لما كان بالحلة ، فلما تولّى قضاء الديار المصريّة ، توهّم جمال الدّين أنّه يحسن إليه ، ويبرّه ، وسأله فلم يجبه إلى شيء من مقصوده ، فاستفتى عليه فضلاء الدّيار المصريّة ، فكتبوا له على فتياه بأجوبة مُخْتَلفة ، وصيّر ذلك كتاباً ، وقد راحت به نسخة إلى بلاد

<sup>(</sup>۱) في (ق) ، (ط) : « وقيها ».

<sup>(</sup>۲) (ط): «مجامعه».

<sup>(</sup>٣) كذا بياض في الأصل و (ق) و (ط) والوافي . وفي الدرر : « في العشر الأخير من رمضان سنة ٧١٨ » .

<sup>(</sup>٤) في (ق) ، (ط): « وقيها ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « الحَوَي » ، وأثبتنا ما في ( ط ) والوافي ، وهو محمّد بن أحمد بن الخليل ( ت ٦٩٣ هـ ) ، العبر : ٣٧٩/٥ .

المغرب . وكان قد سألني على [أن](١) أجيب على ذلك ، فامتنعت لأنّ الإجابة اقتضت ذمّ الْمُسْتَفْتَى عليه ، وكذلك أجاب جميع من كتب عليها . انتهى .

قلت: أمّا هذه الفتيا فقد رأيتها ، ونقلتها بخطّي ، وهي في الجزء الشّافي عشر من ( التّذكرة ) الّتي لي ، وقد سمّاها ( فتوى الفُتُوَّة ومرآة الْمَرُوَّة ) . وكتب له الشّيخ بهاء السدّين بن النّقيب (٢) ، ومحيي السدّين بن عبد (٣) الظّاهر كتب له جوابين أحدها له والآخر عليه ، وشرف الدّين بن فضل الله (٤) والسّراج الورّاق ، وناصر الدّين شافع ، وشرف الدّين القدسي ، وشرف الدّين بن قساضي إخم (٥) ، ومكين السدّين الجنري كتب له جوابين ، والنّصير الحسّامي وكال السدّين بن القليوبي ، وعلم السدّين بن بنت العراقي ، وشمس السدّين الخطيب الجزري ، وعلم الدّين القين ، وبدر الدّين الخليب الجوقع ، وعماد الدّين بن العفيف الكاتب (٢) ، وشمس الدّين بن الفارغ ، والمس الدّين بن الفارغ ، والحس الدّين بن الفارغ ، والحر الدّين بن الإسكاف ، ونور الدّين المكّى ، وآخر لم يذكر اسمه لأنّه عاهده على ذلك .

ومن تصانيف جمال الدين المذكور كتاب ( مناهج الفكر ، ومناهج العبر )(٨) أربع

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٢) الحسن بن شاور بن طرخان ( ت ٦٨٧ هـ ) ، والوافي : ٤٤/١٢ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان ، سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٤) عبد الوهاب بن فضل الله . سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٥) لعلَّمه شرف السدّين الإخميي ، محمَّد بن محمَّد بن الحسن ( ت ٦٨٤ ) ، العبر : ٣٥٠/٥ . وفي ( ط ) والوافي :« شهاب الدّين بن قاضي ... » .

<sup>(</sup>٦) محمَّد بن محمَّد بن الحسن ( ت ٧٣٦ هـ ) ، الوافي : ٢٣٨/١ . ﴿

<sup>(</sup>v) نصر بن سليان ، ستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>A) (ق)، (ط): «مباهج الفكرة»، وكلتا التسيتين وردت في الكشف انظر: ١٥٧٩/٢، ١٨٤٦، وموضوع الكتاب: الكيياء والطبيعة والحيوانات والنبات. انظر: الأعلام: ٢٩٧/٥.

مجلَّدات ، تعب عليه ، وجـوّده ، ومـا قصّر فيـه ، وكتـاب ( الـدُّرر والغُرر وَالــدِّرَر وَالــدِّرَر والعرَر )(۱) .

وملكت بخطّه تاريخ ( الكامل ) لابن الأثير ، قد ناقش المصنّف في حواشيه ، وغلّطه ، وواخَذَهُ .

وفي جمال الدّين هذا يقول شمس الدّين بن دانيال وقد حصل للوطواط رمد: ولم أقطع الوطواط بُخُلاً بكحله ولا أنا من يُعْييه يوماً تَرَدُّدُ ولا أنا من يُعْييه يوماً تَرَدُّدُ ولا نَسْم طرْفُه وكيف به لي قُدْرَةٌ وهو أَرْقَد وأنشدني إجازة له ناصر الدّين بن شافع:

كم على درهم يلوح حراماً يالئيم الطّباع سِراً تواطي دائماً في الظّلام تشي مع النّا س، وهذي عوائد الوطواط وأنشدني له أيضاً:

قالوا: ترى الوطواط في شدة من تعب الكدة وفي وَيُدلِ فقلتُ: هدذا دَأْبُده دائمًا يسعى من اللّيلِ ل إلى اللّيلِ ل

وكان المسكين (٢) جمال الدين لا يزال الواقع بينه وبين القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر (٢) ، فكتب تقليداً على سبيل المداعبة لشخص يعرف بابن غراب يعرّض

انظر: الأعلام: ٢٩٧/٥ ، وأشار إليه في الكشف ٧٤٨/١ بلفظ الدرر والفرر، وذكر أنه في شعراء الأندلس.

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (ط) : « وكان هذا المسكين » .

<sup>(</sup>٢) عبارة الوافي : « لا يزال القاضي محيي الدّين بن عبد الظاهر يكرهه ويغض منه » .

فيه بالوطواط (١) ، وهو : ﴿ إِنَّه من سليان وإنَّه بسم الله الرَّحمن الرّحيم ﴾ (٢) إلى كلّ ذي حباح ، وكلّ اجتراء من الطّير واجتراح ، وإلى كلّ ذي صِيّال منهم ، وكلّ ذي صياح ، وإلى كلّ ذي عَفَاف منهم ، وكلّ ذي جاح .

#### أمّا بعد :

فإنه لما علمنا من الله كلام الطّير وفهمتناه من منطقه ، وألزمناه من عهده وموثقه ، فقال : ﴿ وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ﴾ (٢) ترى أنّ مَن برز لعجزٍ من أولي المخالب وذوي المناسر ، صار على ذي مُسالمه ، وإن غدا بعضها لبعض طعماً ، ولا يتجاوز أحدّ منها مقامة المحمود في الْمكارمه ، وإن اتفقت الأجناس واختلفت الأسماء للوضيع والأسمى ، وأن يشكر للورثي حُسن سجعها وعفاف طبعها ، مساعدتها للخلي بغنائها في دَوْجِها ، وللحزين بترجيع نَدْبها ونوحها ، ولأنها متجمّلة بتَخْضِيب الكفة وتطويق الأعناق ، ومتحمّلة (٤) من القدود إلى الغصون رسائل (٥) العشاق بالأشواق ، حتى وسمت بأنها على تعانق القصّب رُقبا ، وسَمَت حتى أصبحت على منابر الأشجار وعَمل الموارح تحصيل ما تقتات به النفوس ، خطبا . ويؤثر أن يحمل لذوات الاصطياد من الجوارح تحصيل ما تقتات به النفوس ، ومتار منه الجوارح لأنها شرفت بنفوسها حتى (١) علت على أيدي الملوك ، وقيل لابنها : وجيل خطابه ، وأن يصف بحسن اعتذاره في جيئته وذهابه ، وأن ينثني على حسن خطبته وجيل خطابه ، إلى غير ذلك من قطا لو تُرك لهدأ ونام (٧) ، وإلى بلابله الملوك من

<sup>(</sup>۱) عبارة الوافى : « والتقليد السلماني الذي أنشأه بالولاية لابن غراب على أجناس الطير » .

<sup>(</sup>۲) النهل ۳۰/۲۷ .

<sup>(</sup>T) Iلإسراء: ١٣/١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « متجمله » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « إلى رسائل » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «على »، وأثبتنا ما في (ق)، (ط).

<sup>(</sup>V) يشير إلى قول حذام:

ألا ياقومنا ارتحلوا وسيروا فلو تَرِكَ القطا ليلاً لناما انظر: مجمع الأمثال للميداني ١٧٤/٢ ، وشرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادي : ٣٠٠/٤ .

الحمام ، وإلى غرانيق تهرب الثّعابين من أصواتها ، وإلى سباطر (۱) ترتج الأرض بأكلها لحيّاتها ، وإلى لغالغ (۲) تنطق ، وكأنّا ألبست ملابس أهل الجنان من السّندس والاستبرق ، وإلى ما ينجلي من طواويس كأنّا استعار منها قوسٌ قزح أثواباً دَبَّجتها الشّمس بشعاعها ، وأهلتها الأهلّة لإيداع إبداعها ، وإلى ديكة مباركه ، يُؤذِن آذانها بمرور ملك من الملائكه ، وإلى نشر عظيم التأمير ، وإلى نعام كاد يطير .

وإنّا فكرنا في بعض ذوات الأجنحة خبيث حقير السّمات ، أسود الوجه والقفا والصّفات ، لا يتألف إلاّ قبور الأموات ، ولا يسعى إلاّ في الظّلم والظّلمات ، ذو أذن ناتئة (٦) وما هذه الصّفة من صفات الطّيور ، وإنّه يولد والطّير لا يُعْرَف منها إلاّ أنها تحضن بيضها في أعشاشها والوكور ، وإنّه لا يقع في الشّباك ولا في الفخوخ ، وإنّه يَمني كا يني الرّجل وليس من الأنس ، وإن كان شيطاناً فإنّه شيطان تمسوخ ، ولا يُسمع منه هديل ولا هدير ، ولا يصير مَسْرور حيث يصير ، يغدو على الرّوضات متلصّا ، هديل ولا هدير ، ولا يصير مَسْرور حيث يصير ، يغدو على الرّوضات متلصّا ، ويغدو للثمار مُنَقّا ، مشؤوم الطّلعه ، مذموم النجعه ، مرجوم البقعه سيّئ الجوار قبيح الآثار ، مُؤْذِن بخراب الدّيار ، أسود من قار ، وأفسد من فار ، لا يَحْسَن به الانبساط ، ولا يُمكن معه الاحتياط ، أخس مخلوقات الله تعالى ، وهو المسمّى بالوطواط . كم ضَري وكم ضرّ ، وكم ساء وما سَرّ ، وما أَبْرَأ قَطّ ولا أَبْر ، ولا هو حيوان من بحر يُنتفع به ولا مِن برّ .

وهذا كتابنا إلى كلّ ذي بَسْط وقَبْض ، وإلى كلّ ذي انتهاس وانتهاش وعض ، وكلّ ربّ مَقْبرة مُظلمه ، وكلّ ذي مُوْحِشَة مُعْتِمَه ، وكلّ مَنْ إليه تَوَغَّل الأعماق الْمُقْتِمه ، يتضّ إهلاك هذاالحيوان الخبيث وتطهير الأمكنة من رجسه ، وسدّ المنافس

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ق) و(ط): « شباطر » ، ولم نقف عليها ، والسباطر : جمع سبطر ، وهو طائر طويل العنق .

<sup>(</sup>٢) جمع لغلغ ، وهو طائر ، غير القلق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « نائية » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

على الكريهين من نَفسه وَنفْسه ، وأن لا تُرعى له حُرْمَه ، ولا يُرُقّبُ فيه إلَّ ولا ذِمَّه (١) ، بحكم أنّه ليس من الطّير ولا من الوحش ، ولا ذو قوّة ولا بَطْش ، ولا فيا يَنْتَفع به صائل ولا صائد ولا آكل ، ولا هو مُعينُ ذي فَرَج ولا ثاكل ، وإنّ ضرره للأحياء والأموات فاش ، ولأنّه إذا دُعِيَ بأحب الأساء إليه قيل له : خَفّاش ، لا يكرع في نهر النّهار ، ولا يحوم مع ذوات الجناج في مَطّار ، وأكْرَهُ شيء إليه الأنواء والأنوار ، ولا يوصف بأنّه الشّهم ، ولا [هو](١) ذو ريش يُنتفع به بإراشة السّهم ، لا تُحدّ له الصّفائح ، ولا يعد في الشّرائح ، ولا ريح له في الشّواء ، ولا ريح له في الشّرائح .

ورسمنا<sup>(۱)</sup> أن يفوّض أمْرُه وحِسْبَة الطّير للإمام شرف الدّين بن غراب ، فليتق الله في كلّ ذات طوق وغير طوق ، وليراقبه مراقبة أبيه إذا قنع من إيانه بما اقتنع (أ) به عَلِينًة من السّوداء بأنْ قال لها : أين الله ؟، فقالت : في السّماء . وأبوه ، فلا يزال يقول : الله فوق ، وليحتسب (أ) على هذا الخبيث المشوّه ، وهذا الخسيس المنوّه ، فقد فَوَّضْنَا (أ) ذلك اليه إذ هو كأبيه مُنطَّق مَفَوّه ، وليترك في أمره النّعيق والنّعيب ، وليعلن بلغته إعلاناً فصيحاً يستوي فيه البعيد والقريب ، ويتجاوز فيه في ذلك كلّ (١) سمّي بهذا الاسم المشوّوم ، إذْ لكلّ امرئ (أ) من نعته نصيب ، وليقرأ هذا المرسوم على رؤوس الأشهاد وعند الآبار المعطلة والبراني والخراب واليباب ، ويزيل (أ) من التّرب المظامة والقباب عند كلّ باب ، والخاتم الشّريف السّلماني أعلاه حجّة عقتضاه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) اقتبس من قوله تعالى : ﴿ لا يَرْقَبُون فِي مؤمن إلاَّ ولا ذمّة ﴾ ، التوبة : ٨/٩ . ووقع في الأصل : « إلاًّ » وأثبتنا ما في ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) ، (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): « فرسمنا ».

<sup>(</sup>٤) (ط): « أقنع » .

<sup>(</sup>٥) في (ق): « وليجتنب ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فرضنا » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط.) .

<sup>(</sup>٧) في (ق) ، (ط) : « ويتجاوز في ذلك إلى كلِّ » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل و ( ق ) و ( ط ) : « أمر » ، ولا يستقيم .

<sup>(</sup>۹) کذا .

# ١٤٣٠ ـ محمد بن إبراهيم بن سعد الله\*

ابن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر ، الإمام العالم (١) قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي قاضي قضاة الديار المصرية .

سمع سنة خمسين من شيخ الشيوخ الأنصاري بحاة وبمصر من الرّضي بن البرهان والرشيد العطار وإساعيل بن عزون [ وعدة ] (٢) . وبدمشق من ابن أبي اليسر ، وابن عبد ، وطائفة . وأجاز له عمر بن البراذعي ، والرشيد بن مسلمة وطائفة . وحدّث ( بالشاطبية ) عن ابن عبد الوارث صاحب الشاطبي (٢) . وله إجازة في سنة ست وأربعين أجازه فيها الرشيد بن مسلمة ، ومكي بن علان ، وإساعيل العراقي ، واليلداني ، والصفي عمر بن عبد الوهاب البراذعي ، وخطيب مردا ، وغيرهم .

وسمع من والده ، وأحمد بن القاضي زين الدين المدمشقي (1) ، وابن علاق ، وعثمان بن رشيق ، والحافظ العطّار ، والنجيب عبد اللطيف الحرّاني ، والرّضي بن البرهان الواسطي ، وشمس المدين إسحاق بن بلكويه (٥) الصوفي المعروف بالمشرّف ، والشيخ شمس المدين بن أبي عر (١) ، والقاضي شمس المدين بن عطا الحنفي (٧) ، وكال الدين عبد العزيز بن عبد ، وشيخ الشيوخ شرف الدين ، والشيخ ناصح المدين

الوافي: ١٨/٢ ، ونكت الهميان: ٢٣٥ ، وفوات الوفيات: ٢٩٧/٣ ، والبداية والنهاية: ١٦٣/١٤ ،
 والدرر: ٢٨٠/٣ ، والشذرات: ١٠٥/٦ ، والنجوم الزاهرة: ٢٩٨/٩ .

<sup>(</sup>١) (ط): « العالم الفاضل » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ق) و (ط) : « عبد الوهاب » سهو ، وأثبتنا ما في الوافي ، والفوات ، وهو عبد الله بن عبد الوارث (ت 375) ، غاية النهاية : ١٥٥٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن على بن يوسف بن عبد الله ( ت ٦٧٠ ) ، العبر ؛ ٢٩٢/٥.

<sup>(</sup>٥) (ت ٦٧٩) ، الإعلام للذهبي : ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقسى ( ت ٦٨٢ هـ ) ، العبر : ٥/٣٢٨ .

<sup>(</sup>V) عبد الله بن محمد (ت ٦٧٣) ، العبر: ٥٠١/٥.

القسطلاني ، وأخيه قطب الدين (١) ، والشيخ محب الدين بن دقيق العيد ، والشيخ جمال الدين بن مالك ، والشيخ جمال الدين الصيرفي (٢) ، وجماعة غيرهم .

وطلب الحديث بنفسه ، وقرأ على الشيوخ [ وحدّث  $^{(7)}$  بـ ( صحيح ) البخاري بطريق البوصيري .

وحدّث بالشّام ومصر والحجاز ، وخرّج له المحدّثون عوالي ومشيخات بمصر وبدمشق ، وخرّج هو لنفسه أربعين حديثاً [ من ] (٤) الأحاديث التساعيّات العوالي ، وسمعت عليه مع جماعة بمنزله بمصر الجاور للجامع النّاصري ، وأجاز لي في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة . وحدّث بالكثير ، وتفرّد في وقته .

كان إمام زمانه ، وصدر أوانه ، وانتهت إليه رياسة الدين والدنيا ، رقى بسيادته في مراتب العُليا ، وجُمع له من المناصب مالم يجمع في وقته لسواه ، وترك كلّ عدوّله وحاسد ينطوي على نيران جَوَاه ، اشتغل بالعلم من صغره ، واستّمر على ذلك في مدة كبره . وصحب قاضي القضاة تقي الدين بن رزين ، وانتفع به وقرأ عليه كثيراً من كتبه ، ولازم طريق الخير وصحبة الصالحين ، واتحد بالفقراء العاملين العالمين ، واشتهر كتبه ، الطّريق ، وعرف بهذا الخير الذي هو نعم الرّفيق في كلّ فريق ، فترشّح بذلك للوظائف الكبار ، والمناصب الّتي ما على حسنها غبار ، ومع هذا كلّه (٥) لازم طريقة واحدة ، وباشر القضاء والحكم وقد جعل الله فَضلَه شاهدة ورُزق السّعادة العظمى في الرّ ما تولاه ، وزانه من محاسنه ما تحلاه ، واتصف بصفات ، وما يقول النّاس في البدر كلّ ما تولاه ، وزانه من محاسنه ما تحلاه ، واتصف بصفات ، وما يقول النّاس في البدر

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن على المصري ( ت ٦٨٦ ) الإعلام للذهبي : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن أبي منصور (ت ٦٧٨ هـ) ، العبر : ٥/٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) ، (ط) .

<sup>(</sup>٥) (ق)، (ط): « وهو مع ذلك كله ».

وجلال لو كان للقمر البَكد رلما جاز فيه حكم الْمُحَاق (١)

ثم إنّه ضَعُفَ بصره واستعفى من المباشره ، وترك الخلطة بالنّاس والمعاشره ، وانقطع في منزله قريباً من ستّ سنين يزوره النّاس للبركه ، ويقصدونه للتّعلي بمحاسنه ، والأخذ من فوائده المشتركه .

ولم يزل على حاله إلى أن كُسِفَ بَدْرُه ، وأُزلف قبره ، وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ ليلة الإثنين بعد العشاء الآخرة الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة .

ومولده ليلة السبت عند مُضيّ الثُّلث الأوّل من ليلة رابع شهر ربيع الأوّل سنة تسع وثلاثين وست مئة .

وصُلِّيَ عليه بجامع دمشق صلاة الغائب يوم الجمعة بعد الصّلاة عاشر جمادى الآخرة من السّنة المذكورة .

وكان قد درَّس أوّلاً بدمشق في المدرسة القيريّة مُضافاً إلى الخطابة في أوّل دولة لاجين . ثمَّ إنَّه نقل إلى قضاء القدس مع الخطابة به في شوّال سنة سبع وثمانين وستّ مئة عوضاً عن فخر الدِّين الزُّرَعيّ . ثمَّ إنَّه طُلب لقضاء الدِّيار المصريَّة ، فتوجَّه إليها في شهر رمضان سنة تسعين (٢) بدل ابن بنت الأعزّ ، وجُمِعَ له بين قضاء البَلدَيْن ، فأحسن السيّرة هناك ، وأقام مُدَّة ، وتجمَّعت له هناك مناصبُ جليلة .

أقام بالقاهرة على حاله ، إلى أن قُتِل الأشرف ، وأمسك الصّاحب بن السّلعوس ، فَصُرِف القاضي بدر الدّين بن جماعة وأُعيد قاضي القضاة تقيّ الدّين بن بنت الأعَزّ إلى ما كان عليه .

<sup>(</sup>ا) (ط):«حاز».

<sup>(</sup>۲) (ط): « وستّ مئة ».

واستقرً ابن جماعة هناك في تدريس وكفاية ؛ إلى أن توفّي قاضي القضاة شهاب الدّين محَمَّد بن الخويي ، فنقل إلى قضاء الشّام ، ووصل إلى دمشق رابع عشر ذي الحجّة من السّنة قاضي قضاة الشّام ، وجُمع له مع القضاء الخطابة - وليها بعد الشّيخ شرف الدّين المقدسي<sup>(۱)</sup> في شوّال سنة أربع وتسعين وستّ مئة - ومشيخة الشّيوخ ، وأقام على ذلك مدّة ، ولم يتّفق هذا لغيره ، وازداد على ذلك التّداريس الكبار ونظر الأوقاف وغير ذلك .

ولم يزل على ذلك إلى أن طلب ثانياً لقضاء الديار المصرية في شعبان سنة اثنتين وسبع مئة عوضاً عن ابن دقيق العيد ، فأقام على ذلك إلى أن حضر السلطان من الكرك في سنة تسع وسبع مئة ، فعزله ، وولّى مكانه قاضي القضاة جمال الدين الزّرعي في شهر ربيع الأوّل سنة عشر وسبع مئة مستهل الشهر . وعزل أيضا شمس الدين السروجي قاضي القضاة الحنفي ، وطلب ابن الحريري ، فوّلاه مكانه ، وتولّى قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة في هذه العطلة تدريس المدرسة النّاصرية في شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة وسبع مئة . ثم النّه أعيد إلى منصبه قضاء القضاة بالديار المصرية عوضاً عن القاضي جمال الدين الزّرعي في الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وسبع مئة واستقر له مع الحكم مشيخة الحديث بالكاملية وجامع ابن طولون ، وتدريس الصّالحيّة والنّاصريّة .

ولم يزل على حاله إلى أن استعفى من القضاء في جمادى الآخرة \_ فيا أظن ً \_ سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، فاسترَّت بيده الزَّاوية المنسوبة إلى الشَّافعي \_ رضي الله عنه \_ بجامع مصر ، وقرَّر له السَّلطان الملك النّاصر راتباً في الشَّهر مبلغ ألف درهم وعشرة أرادب قحاً ، وكان قد ترك تناول المعلوم قبل انفصاله عن القضاء بمدة .

وحجَّ ستُّ مرّات ، أوَّلها سنة ستّ وخمسين وستّ مئة ، وجماوز التَّسعين سنة ،

<sup>(</sup>١) أحمد بن أحمد بن نعمة (ت ٦٩٤ هـ) ، البداية والنهاية : ٣٤١/١٣ .

وكان قد رزق القبول عند الخاصة والعامّة ، وصنَّف في التَّفسير والحديث والفقه والأُصول والنَّحو وعلم الميقات وغير ذلك ، وقُرِئت عليه مصنَّفاته . وكان يخطب غالباً من إنشائه ، ويؤدِّي الخطابة بفصاحة ، ويقرأ في النَّهار طيّباً . واجتمع له من الوجاهة والمناصب والعمر المديد في العزِّ والعمل والتَّقدُّم ما لا اجتمع لغيره ، وانقطع نظراؤه ، وانقرضوا ، وسادَ هو عليهم في حياتهم .

ومن نظمه \_ رحمه الله تعالى \_ ما أنشدنيه له إجازة :

يالَهْفَ نفسي لوتَدومُ خَطابَتي ما كان أهْنا عيشُنا وألادة وألادة السائرة من هَفْوَةٍ والنّاسُ كلُّهم صديقٌ صاحِبٌ

بالجامع الأقصى وجامع جُلَّقِ فيها وذاكَ طِرازُ عُمري لـو بَقي والرَّزْقُ فـوقَ كِفايـةِ الْمُسْتَرزِقِ داع وطـالِبُ دَعـوةٍ بِتَرَقُّـقِ

وأنشدني له أيضاً إجازة :

لَمّا تَمَكَّنَ مِن فُوادي حُبُّهُ فَرَثَى لَهُ طَرْفي، وقالَ: أنا الدي عايَنتُ حُسْناً باهِراً فاقتادَني وأنشدني لنفسه إجازة:

أَحِنُّ إِلَى زيـــــارَةِ حَيِّ لَيْلَى وَكُنْتُ أَظْنُ قُرْبَ العَهـــدِ يُطْفي وَكُنْتُ أَظْنُ قُرْبَ العَهــدِ يُطْفي قلت : ما أحسن قول القائل :

وكُلَّما زِدْتَني دُنَّــــقًا

عاتَبْتُ قَلبِيَ في هَواهُ ولَمْتُهُ قد كنتُ في شَرَكِ الهَوى أوقَعْتُهُ سِرًا إليهِ عِندما أَبْصَرتُهُ

وعَهْدِي مِن زِيــارَتِهـــا قَريبُ لَهيبَ الشَّــوقِ فَـــــازْدِادَ اللَّهيبُ

زِدْتُ إلى وَجْهِكَ اشْتِياقًا

وأنشدني لنفسه إجازة :

وإذا ما قَصَدْتُ طَيبَةَ شَوْقاً صارَ سَهْ لاَ لَدَيَّ كلَّ عَسيرِ وإذا ما تَنَيْتُ عَرْمِيَ عنها فَعَسيرٌ عَليًّ كلّ يَسيرِ قلتُ : ما أحسن القائل :

ياليلَ ماجئتُكُم زائراً إلا وَجَدْتُ الأرضَ تُطُوى لي ولا انْثَنى عَزمي عَن بَابِكُم إلا تَعَثَّرتُ بِالْهُ

# ١٤٣١ ـ محَمَّد بن إبراهيم بن محمد\*

ابن طرخان ، الصَّدر الشَّيخ بدر الدِّين بن الحكم ، العالم رئيس الأطبّاء عزّ الدِّين أبي إسحاق الأنصاري السُّويدي ـ من سويداء حوران ـ من أولاد سعد بن معاذ .

سمع من جماعة فَوْقَ المئة منهم الرَّشيدي مسلمة ، وابن علان ، وإبراهم بن خليل ، والعراقي ، وعبد الله بن الخشوعي ، والصَّدر البكري ، ومحَمّد بن عبد الهادي ، وأخوه عبد الجميد ، واليلداني ، والكفرطابي ، ومحمّد بن سعد المقدسي ، وخطيب مردا . وأجاز له من بغداد بعض أصحاب ابن شاتيل ، وبعض أصحاب شهدة .

وكان مستوفي الأوقاف ، وخدم بديوان الجامع مدَّة ، وسمع منه الطَّلبة .

وتـوفّي (١) \_ رحمه الله تعـالى \_ ثـامن عشر شهر ربيـع الآخر سنــة إحــدى عشرة وسبع مئة .

ومولده تقريباً سنة خمسٍ وثلاثين وستٌ مئة .

البداية والنهاية : ٦٣/١٤ ، والدُّرر : ٢٩٤/٣ .

<sup>(</sup>١) بالشبلية ، كا في البداية والنهاية .

# ١٤٣٢ ـ محَمّد بن إبراهيم\*

ابن معضاد ... <sup>(۱)</sup>..

توفّي \_ رحمه الله تعالى \_ ..... سنة سبع وثلاثين وسبع مئة بمصر .

وَلَمَّا تُوفِّي ـ رحمه الله تعالى ـ قام أخوه عُمَر .

قال لي شيخنا العلاّمة قاضي القضاة تقيّ الدّين (٢) \_ رحمه الله \_: هؤلاء أهل بيت (٤) لا يتكلّم فيهم أحد حتّى يموت واحدٌ قبله (٥) .

# ١٤٣٣ - محَمّد بن إبراهيم بن غنايم \*\*

الصَّالحي الحنفي المحدِّث العدل ، شمس الدِّين بن المهندس الشَّروطي .

سمع من ابن أبي عمر (١) ، وابن شيبان (٧) ، والفخر (٨) ، وطبقتهم . وكتب العالي والنّازل ، ورحل إلى مصر بابنه ، ونسخ الكثير ، وحصَّل الأصول ، وخرَّج ، وأفاد مع التَّصوُّن والتَّواضع وطيب الخلق وصحّة النقل (١) . وخلّف أولاداً ومُلكاً .

- الوافي : ۲۰/۲ ، والدُّرر : ۲۹۷/۳ ، والنجوم الزاهرة : ۲۱۳/۹ .
- (۱) بياض في الأصل و (ط) ، وفي الوافي : « ابن معضاد الشيخ ... من بيت » ، وعبارته مضطربة ، وعبارة الدُّرر : « ابن معضاد بن شداد بن ماجد بن مالك الشيخ ناصر الدَّين الجعبري » ، وزاد في الدُّرر أنه ولد بقلعة جعبر سنة ٦٥٠ هـ .
  - (٢) كذا بياض في الأصل و ( ط ) و ( ق ) ، وفي الدُّرر أنه توفي : في الرابع والعشرين المحرم سنة ...
    - (٣) السبكي ، كما في الوافي والدُّرر.
    - (٤) عبارة الوافي: « هم أهل بيت ، وفي الدُّرر: هم أهل بيت علم » .
      - (a) عبارة الوافي والدُّرر: «حتى يموت قبله واحد منهم » .
    - \*\* الوافي ٢١/٢ ، والدُّرر : ٢٩١/٣ ، والشذرات : ١٠٥/٦ ، وذيول العبر : ١٧٩ .
      - (٦) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي ( ت ٦٨٢ ) ، سلفت الإشارة إليه .
- (٧) في الأصل و (ط): « ابن أبي شيبان » ، وأثبتنا ما في الوافي ومصادر ترجمته ، وأحمد بن شيبان بن تغلب (ت ١٨٥ هـ) سلفت الإشارة إليه .
  - (٨) ابن البخاري ، على بن أحمد بن عبد الواحد السعدي ( ت ٦٦٠ ) ، سلفت الإشارة إليه !.
    - (٩) في الأصل : « العقل » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي .

وكان رأسه يضطرب دائمًا لا يفتر ، وصّى بوقفيَّة أجزائه ، وكتب شيخنا الـذَّهبي عنه ، وأجاز لي .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في التّالث والعشرين من شوّال سنة ثـلاث وثـلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة ستٍّ وخمسين وستٌّ مئة تقريباً .

# ١٤٣٤ ـ مُحَمّد بن إبراهيم بن محمِد\*

ابن أحمد الفقيه المفيد الرَّحّال أمين الدِّين الوانيّ الدِّمشقيّ الحنفيّ ، رئيس المؤذّنين بدمشق وابن رئيسهم برهان الدِّين . وقد تقدَّم ذكر والده شرف الدِّين .

كتب أمين الـدِّين ، وتعب ، وحصَّل الأصول ، وحـدَّث بمصر ودمشـق ومكَّـة عن أبي الفضل بن عساكر ، والتقيّ بن مؤمن ، وجماعة .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ بعد والده بشهر ، ودفن إلى جانبه ... (١) سنة خمس وثلاثين وسبع مئة ، عاش إحدى وخمسين سنة .

قال شيخنا الذَّهبيّ : كان مِنْ خير الطَّلبة ، وأجودِهم نقلاً .

# ١٤٣٥ ـ محَمّد بن إبراهيم بن عبد الله \*\*

الشَّيخ الجليل الفاضل القُدُوَة أبو عبد الله بن الشَّيخ السَّيِّد القدوة ابن الشَّيخ السَّيِّد القدوة الأرموي .

روى ( جزء ابن عرفة ) عن ابن عبد الدَّائم .

البداية والنهاية : ١٧١/١٤ ، والدُّرر : ٢٩٣/٣ .

<sup>(</sup>١) كذا بياض في الأصل و ( ق ) و ( ط ) . وفي الدُّرر : « شهر ربيع الأول » .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٢٨٧/٣ ، والبداية والنهاية : ٦٤/١٤ ، وفيه : « الأموي » -

كان من كبار الأدباء ، وجلَّة العلماء ، وسادة العارفين ، وأُغَّة المسنِّفين ، ديانتُه متينه ، وصيانته مبينه ، له فضائل ، وفيه تَوَدُّد ولطف شائل ، يُكْرِم من يزوره ، ويُقْبَلُ عنده لكَرَم طباعه حقّه وزوره . له وجاهة عند الأمراء والأكابر ، وأرباب الطيالس والحابر ، وكلمته نافذة فيا يراه ، وقوله يُسمع فيا يأمر به ويراه . وشعره أرق من دموع العشّاق وعتاب الأحباب إذا وصلوا(۱) بعد الصَّدِّ والفراق ، ونسيم الرِّياض إذا هبَّ في وقت الاغتباط بالاعتباق :

تسمَّعُ مِن شِعرِهِ بُيـوتِ الرَّقيبِ الرَّقيبِ كَالَّهُ مِن غَفلِ الرَّقيبِ الرَّقيبِ كَالَّهُ إِذَا صَفَتُ ورَقَّتُ شَكُّونِ مُحِبِّ إِلَى حَبيبِ (٢)

لم أرَ مثلَ نظمه العذب ، وقريضه الذي هو في سلاسة الماء وصقال العَضْب (٢) ، يهزأ بسجع الحمام ، ويهزَّ عِطْفي بالطَّرب ؛ حتّى كأنَّي ثملتُ من المدام . وقد أوردتُ منه (٤) جملة في الجزء الثّامن والثّلاثين من (التّذكرة) لي .

ولم يزل الشَّيخ على حاله إلى أن رمي الأرموي بسهم الحِمام ، وبكى عليه يوم مات حتّى جفون الغَمام .

وتوفّي - رحمه الله تعالى - في عاشر شهر رمضان سنة إحدى عشرة وسبع مئة ، بزاويته بسفح قاسيون ، وصُلِّي عليه بالجامع المظفَّري ، ودفن عند والده ، وحضر جنازته خلق كثير من الأمراء والقضاة والفقهاء والصَّدور وعامَّة النَّاس . وغُلِّق سوق الصّالحيَّة بأسره ، وكان يوماً مطيراً كثير الوحل والطِّين .

وكان فيه خيرٌ وتودُّد ومواظبة على المشيخة ، وإكرام من يزوره .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (ط): « واصلوا».

<sup>(</sup>٢) (ق)، (ط): «كأنها».

<sup>(</sup>٣) العضب : السيف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « من » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

ومولده في شهر رجب سنة خمسٍ وأربعين وستّ مئة . جمع جزءاً في السَّماع وجزءاً في أخبار جدّه .

ومن كلامه في السَّاع قال: افتقار السَّاع إلى الوجد افتقار الصّلاة إلى النّية ، فكما لا تصحُّ الصَّلاة إلاّ بالنّية والقصد ؛ كذلك لا يُباح السَّاع إلاّ بالوجد ، فن كانت حركته في السَّاع طبيعيّه ؛ كانت نشوته به حيوانيّه ، ألا ترى أنَّ كثيراً من الحيوانات ينشأ له حال غير (۱) المعتاد عند ساع الْمُطْرِبات ، وقوّة حركة لساع النّغات ، فن كان هذا السَّاع الحيواني في ذلك أقصى أربه ؛ كان مقصوراً فيه على لهوه ولعبه ، وهو ساع الطّبيعة لاساع الأرواح ، فجدير أن يُجتنب ، فإنه يستعمل الطّبيعة فيه غير مباح (۱) ، والسَّاع الذي اختلفت فيه الأقوال ، إنّا هو ساع أهل المقامات والأحوال ، فنهم من أباحة على حكم الاختصاص ، ومنهم من جعله زلّة الخواص ، ومنهم من توقّف ، ولم يجد إلى إقامة الدّليل على كلا أمريه نشاطا ، ورأى الاستغفار منه إذا قدّر له الحضور فيه احتياطا ، فهو متردّد في أمريه ، فتركه لمثل ذلك أولى ، ولم يدر على من حضره من السَّلف ، ولكن لم ير نفسه لحضوره أهلاً ، فهذه جملة إقناعيّة مّا قيل فيه ، ونبذة لعلّ من تأمّلها تكفيه :

إذا حرَّكَ السوَج للسَّاعُ إليكُم ومَن هَـزَّهُ طيبُ السَّاعِ حـديثَكُم ولا عَجبٌ إن شتَّتَ الْحُبّ جَمْعَـه غُذِّيَ بِلِبانِ الْحُبِّ قِدْماً ومالـه يسيرُ مَعَ الأشواقِ أنَّى تـوجَّهت ولا غَرَوَ إن ضلَّت مـذاهبُ عَقْلِـه حِمىً لاسبيل أن يُباح مصونه وقاموا وقد جـدوا لأوَّلِ منزل

يباحُ ، وإلا فسالسَّاعُ حَرامُ ومسالَ مِنَ الأَسُواقِ لِيسَ يُلامُ فليسَ لأحوالِ الْمُحبِّ نظامُ فليسَ لأحوالِ الْمُحبِّ نظامُ مواهُ إذا أَنَ الفِطامُ وفلسامُ فلمانَ مقالً للمَانناتِ مقامُ وليسَ للهُ في الكائناتِ مقامُ وكلُّ الورى طافوا عليهِ وحاموا وكلُّ الورى طافوا عليهِ وحاموا فقاموا حَيارى فيه حيثُ أقاموا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « في » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

٢) كذا في الأصل و (ط) و (ق) ، ولعل المراد : « في غير مباح » .

#### ومن شعره أيضاً :

وافی الرَّبیع فعسادَ الرَّوضُ مُبتَسِماً والغُصنُ مِن فَوْقِه الشَّحرورُ تحسبُه وشاطئُ النَّهرِ قد دبَّت عوارِضُه فصفَّقَ الدَّوْحُ لَمّا أَنْ رأى عَجَباً

#### ومنه:

لم أنْسَ ليلةَ باتَ البَدرُ يَحدمُنا والنّهرُ يجري لُجيناً والدُّجي سَيَجٌ

#### ومنه:

وافى النَّسيمُ أمامَ القطر فانْثَنَتِ الواعْيُن الرَّوضِ تَجْري وهـو مُبْتَسِمٌ

#### ومنه:

أصبحتُ أسجَع مِن وَرقاءَ فَ اقِدَةٍ بعَد الأحبَّةِ لا تَهْوى المنام بلى

#### ومنه :

رأيتُ الصَّبا لَمِّا اسْتَعَنْتُ بلطفِها وقُمتُ بخفظِ العهدِ للنَّجمِ فِي الدُّجي وقلبُ السَّرِّ كاتِاً

#### ومنه:

سَكرت كا تهب صباً صباحاً فلا تَعْجَب له إن مال عِطْفاً

وطالًا انتحبَتْ في مسحائب متحائب يتلو الزَّبورَ بأعلى الدَّير راهب وافترَّ مسارِبُ من أجل ذلك قد شابت ذوائب من أجل ذلك قد شابت ذوائب

إلى الصَّباحِ ولم يَشْعُر بنا الرُّقَبا فَمُذ بَدا الصُّبحُ ياقوتاً جَرى ذَهَبا

أغصان ترقُص مِن تِيهِ ومِن مَرَحِ وقَد تَفيض مُرَحِ وقَد تَفيض دُموعُ العَيْنِ بِالفَرَحِ

تَنوحُ في الدَّوْحِ طولَ اللَّيلِ لم تَنَمِ إنْ سامَحوها وزارَ الطَّيفُ في الْحُلُمِ

على حملِ مالاقيتُه تتعلَّلُ في صُحْبَتِي يَتَنَقَّلُ وها هو عمَّا خِلتُه يَتَحَوَّلُ

فرق لأنَّـــه برُّ كَريمُ فرق لأنَّسيمُ النَّسيمُ

ومنه:

لَطُفَتُ شَمَائلُـــه فعُــــدْنَ شَمَائــلاً للسَّورِهِ للمُسَلِّ عَبِيرُهُ بعُبــــورِهِ

ومنه :

أصافِحُ الأغصانَ أَبْغي الْحَيا وكَيفَ لا يُصدُركُني جُودُها

ومنه:

يا مُعْرِضاً عَنِّي وفي إعراضِهِ مِن دونِ سَفكِ دَمي بِحُبِّكَ عامِداً

ومنه:

كأنَّما النَّهرُ في ظِلَ الغُصونِ وقَدْ خَدَّ تكنّف فَرطُ الْحَياء وقَدْ

ومنه:

ومنه:

أنا مُسْتَجِيرٌ بالدُّجِي فعساهُ يَكُلُّ ذا هـوَى

مِن أَجلِهِ اللهِ عَرْفُ النَّسيمِ مُعَطَّرُ كَانَ الرَّقِيبُ لِلطُّفِ النَّسيمِ لَا يشعُرُ

مُسْتَسْقِياً أَكُوسَ جريالِها(١) وقَدْ تَعَلَّقْتُ بِأَدْيالِها

لُطْفٌ يَفي بفَض السَّلِ القُرْبِ مَعْنَى يَقي بفَض بِ العَثْبِ (٢) مَعْنَى يَقي العُتْبِ (٢)

أَلْقَى السَّحابُ عَليهِ حُمْرَةَ الشَّفَقِ مَـدَّ العِـذار عَليهِ خُضرةَ الوَرَقِ

يَفْضَحُ السُكَ في نُحور العَذارى نحوها في السُدُجى نَـوُمُ نَهـارا فرَأُوْا جُـلَّ نـارِهـا جُلَّنـارا

مِن سَلِّ سَيفِ صَبِاحِهِ كَرَمِاً بظِلِّ جَناحِهِ

<sup>(</sup>١) الجريال : الخر ، أو لونها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يحبك » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

كأنَّ شَماءَنا والبَدْرُ فيها حَديقة نَرْجس من حُدور عين

ومنه:

تبسَّم ثَغرُ الرَّوْض بعد قُطوب ألَم تَرَ أَنَّ الغُصْنَ إذ رَقَّت الصَّبِـــا وأنَّ ثيابَ الوَرْدِ وهِيَ شَقيقة

خلْتُ أَنَّ الغُصونَ تَرْقُصُ لَمَّالًا فَلهِذا أَلْقَتْ لِهُ مِاعَلَيْهِا لَبسَت في الثِّياب توبَ وقار

سُروراً بإقبال الرَّبيع إليه يُصَفِّقُ مَسْروراً لها بيَديْهِ يُشقِّقهـــا حتَّى تَمرّ عَليــه

وأنْجُمها مُحَدِقِهِ إليهِ

تَدفّ ق ماؤها فَطَف عليه (١)

أن أتاها النَّسيمُ بالأمطار ورَأت في الْمَشيب خَلْعَ عِداري

## ١٤٣٦ ـ مُحَمَّد بن إبراهيم بن أبي بكر\*

شمس الدِّين المؤرِّخ الجزري<sup>(۲)</sup> .

لهج بـالتّـاريـخ ، وجمعـه (٣) ، وسمع من إبراهيم بن أخــد (٤) بن كامــل ، والفخر

<sup>(</sup>ق)، (ط): «حول». (١)

الوافي : ٢٢/٢ ، والبداية والنهاية : ١٨٦/١٤ ، والدُّرر : ٢٠١/٣ ، والشذرات : ١٢٤/٦ . \*

في الأصل : « الخررجي » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي ، ومصادر ترجمته . ولكنه وقع في (Y) البداية والنهاية : « الجوزي » ، وهو تحريف .

واسم كتابه الذي جمعه في التاريخ: ( حوادث الزمان وأنباؤه ووفيات الأعيان وأبناؤه ) ، الكشف: (٣) ٦٩٣/١ ، وفي الأعلام : ٢٩٨/٥ : أنه مخطوط في مجلدين .

<sup>(</sup> ط ) ، ( ق ) ، والوافي ، كابعض أصول الدُّرر : ( حمد » . (٤)

علي (١) ، وابن الواسطي (7) ، والأبرقوهيّ ، وابن الشّقاري (7) ، وغيرهم من الشّعراء .

وكان حَسَنَ المذاكرة ، سليم الباطن صادقاً ، وفي تاريخه عجائب وغرائب عاميّة (٤) . أجاز لي بخطّه ـ رحمه الله تعالى ـ سنة ثلاثين وسبع مئة .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ ... (٥) سنة تسع وثلاثين وسبع مئة بدمشق ، ودفن في مقابر الباب الصّغير .

وروى عنه الشَّيخ علم الدِّين البرزالي هذه الأبيات :

الَهِيَ قَدُ الْمُودُنَيَايَ مِا أُحِبُهُ وَأَطْلُبُه مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ والدّينِ والْمُنْتَنِي بِالقُنْعِ عَن كُلِّ مَطْمعِ وَأَلْبَسْتَنِي عِزَّا يَجِلُّ عَنِ الْمُونِ وَقَطَّعت عَن كُلِّ الأنامِ مَطامِعي فَنِعْاكَ تَكْفيني إلى يسومِ تَكْفيني ومَنْ دَقَّ باباً غيرَ بابكَ طامِعاً غَدا راجِعاً عَنهُ بصَفْقَةِ مَغْبونِ ومَنْ دَقَّ باباً غيرَ بابكَ طامِعاً

قلت : وأنا أستكثر هذه الأبيات عليه ، وإن لم تكن في الذّروة .

## ١٤٣٧ ـ مُحَمَّد بن إبراهيم بن إبراهيم\*

ابن داود بن حازم ، الشَّيخ الإمام الصّدر الكامل قاضي القضاة الأذرعي شمس الدّين الحنفي .

كان فاضلاً من أعيان مذهبه ، يعرف الفقه والأصول والنَّحو ، ودرَّس بالمدرسة الشَّلبيَّة ، وولِّي القضاء بدمشق سنة كاملة ، وروى عن ابن عبد الدّائم .

<sup>(</sup>١) ابن البخاري ، وسلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) هو التقي الواسطي ، إبراهيم بن على بن أجمد ، سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) يوسف بن أبي نصر بن أبي فرج ( ت ٦٩٩ هـ ) ، العبر : ٤٠٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « وعاميّة » .

<sup>(</sup>٥) كذا بياض في الأصل و ( ق ) و ( ط ) ، وفي الدرر أنه توفي بواسط سنة ...

البداية والنهاية : ٦٨/١٤ ، والدُّرر : ٢٧٨/٢ ، والدَّارس : ٢٩/١ .

قال شيخنا البرزالي : قرأت عليه بـدمشق وبتبوك . توجَّه إلى القـاهرة متمرِّضاً ، ونزل بخانقاه سعيد السُّعداء ، فأقام خمسة أيام .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في خامس شهر رجب سنة اثنتي عشرة وسبع مئة . ومولده سنة أربع وأربعين وستّ مئة .

وكان قد ولي القضاء بدمشق في ثاني عشر ذي القعدة سنة خمس وسبع مئة عوضاً عن القاضي شمس الدين بن الحريري (١) ، ولَمّا وصل توقيعه في شهر ربيع الآخر سنة ستّ وسبع مئة غلط البريدي ، وتوجّه بالتّوقيع إلى ابن الحريري ، ولَمّا قُرئ عُلم أنّه قد غلط ، فعاد به [ إلى ] (٢) الأذرعي .

## ١٤٣٨ ـ مُحَمَّد بن إبراهيم\*

العدل الرَّئيس الفاضل صلاح الدِّين أبو عبد الله الطَّيب المعروف بـابن البرهـان . كان أبوه جرائحياً ، وفي أبيه يقول القائل ، وقد ظَرَّفَ :

كلُّ مَن عالَجَ الجِراحَة فَدمّ وأقيمُ الدَّليلَ بالبرهانِ

ولَمّا نشأ صلاح الدّين المذكور لأبيه أقرأه أبوه القرآن ، فحفظ منه نحو النّصف ، وقرأ طرفاً من العربيّة على الشّيخ بهاء السدّين بن النّحاس ، وقرأ الطّبّ على العاد النّابلسي ، ثمَّ على الشّيخ علاء الدّين بن النّفيس .

وكان قد أجيز أولاً بالكحل ، ثمَّ بالتَّصرُّف في الطِّبِّ ، وكان فاضلاً في فروع الطِّبِّ ، مشاركاً في الحكمة ، مائلاً إلى علم النَّجوم والكلام على طبائع الكواكب وأسرارها ، وقرأ في آخر عمره على الشَّيخ شمس الدِّين الأصفهاني كثيراً من الحكمة ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٣٨/١٤ ، وعنه في الدّارس : ٤٣٠/١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق ، وهي ثابتة في (ق) ، والبداية والنهاية والدُّرر .

الوافي: ۲۲/۲ ، والدُّرر: ۲۸۸/۳ .

وسمع بقراءة فخر الدِّين عبد الوهاب (١) كاتب الدَّرج كتاب ( الشِّفاء ) لابن سينا على الشَّيخ شمس الدِّين ، وهو يشرحه لصلاح الدِّين ميعاداً فيعاداً إلى أن أكمله .

قال القاضي شهاب الدّين بن فضل الله : وسألت الشَّيخ شمس الدّين عنه ، فقال : اشتغاله أكثرُ من ذهنه ، وكان علمه بالطِّبِّ أكثر من معالجته .

وقال لي شيخنا شمس الدِّين : إنَّه طلعت في أصبعه سِلْعَة (٢) ، فاستطبً لها صلاح الدِّين ، فبُهِت ، ثمَّ وَصَفَ أشياء لم تَفِده ، فقال له فخر الدِّين عبد الوهاب : لوعملت كذا وكذا كان أنفع له ، فعمله ، فنفعه ، وبَرئَ به .

وكان صلاح الدِّين المذكور ذا مال ومُتَّجَر (١) ، وأكثره في إخم ، وكان من أعيان أطبّاء السُّلطان الَّذين يدخلون عليه ، ويعرف له السُّلطان مكانته وفضله ، وكان خصيصاً بالنّائب الأمير سيف الدِّين أرغون . ثمَّ إنَّه اختصَّ بعده بالأمير سيف الدِّين طقزتمر ، ويطلع معه في كلِّ سنة إلى الصَّعيد ، فيكون في خدمته ، ويستعين بجاهه على استخراج أمواله وإنفاق (١) متاجره .

وصحب قاضي القضاة تاج الدِّين القزويني ، وكان يَسْفُر عنده لقُضاة الصَّعيد ، يقدِّم (٥) كتبهم ، ويتنجَّز أجوبتهم ، وكان لا يزال ضيِّق الذَّرع مِن تقدَّم القاضي جمال الدِّين بن المغربيّ رئيس الأطبّاء عليه ، وسأل من السَّلطان الإعفاء من الطبّ ، وأن يكون من تجَّار الخاصّ ، فقال السَّلطان : نحن نعرف أنَّه إنَّا قال هذا لكون ابن المغربيّ هو الرَّئيس ، وكونه هو أكبر وأفضل ، فلا يأخذ في خاطره من هذا ، فهو عندنا عزيز كريم ، ولكن إبراهيم صاحبنا ، ونعرف أنَّه ما يستحقُّ التَّقدُم عليه .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « عبد الوهاب بن الحكيم » .

<sup>(</sup>٢) السلعة : غدّة أو زيادة في الجسم .

<sup>(</sup>٣) في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) : « ومتجر بالصعيد » ، وفي الوافي : « في الصعيد » .

<sup>(</sup>٤) في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي : « ونفاق » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « يقدم إليه » .

فطاب قلب صلاح الدِّين بهذا الكلام ، وخطب بعد ذلك أخت ابن المغربيّ ، وتزوَّج بها ، واتَّحدا بعد مباينة البواطن .

وكان صلاح الـدِّين يثبت علم الكيياء ، ويقـول إنَّـه صحب ابن أمير كان اسمـه ابن سنقر الرُّومي ، وقال : عملها مجضوري غير مرّة .

وكان مغرًى بالرُّوحانيّات ، واعتقاد ما يقال من مخاطبات الكواكب ، حدَّثني بهذا جميعه القاضي شهاب الدِّين بن فضل الله ، وكان كثير التَّردُّد إليه والاجتماع به ، وقد اجتمعت به أنا غير مرّة ، وسمعت كلامه ، وكان يستحضر كلِّيّات ( القانون ) ، وكان يلتغ بالرّاء لثغة مصريّة ، وعلى (۱) ذهنه شيء من الحاسة والمقامات وشعر أبي الطَّيب .

وكان في ذهنه جمود ، وكان يجتع هو والشَّيخ ركن الدِّين بن القوبع ـ رحمه الله تعالى ـ في دكّان الشُّهود الَّتي على باب الصّالحيَّة ، فيذكر صلاح الدِّين شيئاً من كلام الرَّئيس ابن سينا ، إمّا من ( الإشارات ) أو من غيرها ، ويشرح ذلك شرحاً غير مطابق ، فما يصبر له الشَّيخ ركن الدِّين ، ويقول : سبحان الله ! من يكون ذهنه هكذا يشتغل فلسفة ، هذا الكلام معناه كيت وكيت ، فهو في وادٍ وأنت في واد ، وهذا الذي يُفهم من كلام الشَّيخ هو المطابق للقواعد عند القوم . فيعود صلاح الدِّين في خجل كبير من (٢) الجلوس . وأظنَّه فارق الزَّوجة أخت ابن المغربيّ قبل وفاته .

ولَمّا مرض النّائب أرغون بحلب أوّل مرّة طلبه من السّلطان ، فجهّزه إليه [لعضر] (٢) وعالجه ، ثمّ توجّه إلى القاهرة ، ثمّ إنّه مرض الثّانية ، فطلبه ، فوصل إلى إربد ، وبلَغَتْه وفاته ، فعاد من إربد إلى القاهرة .

وتوفِّي صلاح الدِّين \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) (خ): « وکان علی » .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي : « بين » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ).

وكنت أراه دامًا يحمل (شرح الإشارات) للنّصير الطُّوسيّ ويتوجَّه به إلى الشّيخ شمس الدّين الأصفهاني ليقرأه عليه .

## ١٣٣٩ ـ مُحَمَّد بن إبراهيم بن يحيى\*

الشَّيخ الإمام الفقيه العالم شمس الدَّين الصَّنهاجي المالكي ، إمام محراب المالكيَّة بالجامع الأموي .

كان فقيهاً فاضلاً من أهل العلم والصَّلاح وملازمة الاشتغال (١).

توفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في رابع عشر ذي الحِجّة سنة اثنتين وسبع مئة ، ودفن برّا الباب الصّغير .

وتولَّى الإمامة بعده الشَّيخ أبو الوليد بن الحاج الإشبيلي (٢).

## ١٤٤٠ ـ مُحَمَّد بن إبراهيم بن ساعد \*\*

الشَّيخ الإمام الفريد المحقِّق النَّحرير الفاضل الحكيم شمس الدِّين أبو عبد الله الأنصاري ، السِّنجاريّ الأصل واللولد ، المصري اللتار والوفاة ، المعروف بابن الأكفاني .

كان فاضلاً قد برع في علوم الحكه ، وجمع شتات العلوم من غيرها باله من الهمّه ، لو رآه الرَّئيس لكانت إليه إشاراته ، وبه صحَّ شفاؤه ، وتَّت نجاته ، ولم يكن قانونه يُطُرِب ، ولا حكمته المشرقيّة (٢) مما يأتي بالفوائد فيُغرب . ولو عاصره النَّصير الطُّوسيّ

<sup>\*</sup> الدُّرر: ۲۹۹/۲.

<sup>(</sup>١) (ط.): « الأشغال ».

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن قاض الجماعة ، ستأتي ترجمته بعد قليل . وانظر : الدارس ٥/٢ .

<sup>\*\*</sup> ألوافي : ٢٥/٢ ، والدُّرر : ٢٧٩/٢ ، والبدر الطالع : ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « المشرفية » ، تصحيف ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي ، والمراد كتاب : الحكة المشرقية لابن سينا . وكذلك الأساء السابقة فيها تورية بكتب ابن سينا .

لَمَا بَنَى الرَّصَد (١) ، وكف من طول باعه في التَّصنيف واقتصد (٢) ، ولم يعدُّ النّاس متوسطاته (١) في المبادي ، وعلم أنَّه ما ظفر بهيبة (١) من الهيئة إلى يوم التَّنادي . ولو عاينه بطليوس لما وضع اسطرلابا ، ولم يدر مجس الجسطي ، ولم يجد له فيه طلابا . ولو ناظره الخونجي (٥) لما أجلسه على خوانه ، وعلم أنَّ منطقه في (كشف الأسرار) (١) هذرٌ عند بيانه . هذا إلى توسعٌ في علم (١) الأدب على كثرة فنونها ، واتساع محرها لملاعب نونها ، وفهم نكته ودقائقه ، ومعرفة مجازاته وحقائقه . واستحضار كثير من وقائع العرب وأيّامها وتواريخ الأعيان وأحكامها .

اجتمعت به فكنت أرى العجائب ، وأسير في فضاء غرائبه على متون الصبا والجنائب ، أخذت عنه فوائد في الرياضي ، وملأت بقطر علومه حياضي ، ولم أر مثل عبارته ، ولا لطف إشارته ، فكنت أحق بقول أبي الطّيِّب (٨) .

مَن مُبلغُ الأعرابِ أنِّي بعدَها في شاهدْتُ رَسُطاليسَ والإسْكَندرا ولَقيتُ كلَّ العسسسالينَ كأنَّا ودَّ الإلسة نُفسوسَهُمْ والأعْصُرا

ولم يزل الشَّيخ على حاله إلى أن اندرج ابن الأكفاني في الأكفان ، وتحقَّقَ معنى قوله (١٠) : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانِ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « للرصد » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) (ق)، (ط)، (خ): « واقتصر واقتصد ».

<sup>(</sup>٣) المتوسطات : كتب تتوسط في الترتيب التعليمي بين كتاب الأصول لإقليدس وبين كتاب الجسطي لبطليوس ، الكشف : ١٥٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) ` (ق) ، (خ) : « بهبة » .

<sup>(</sup>٥) محمَّه بن نامور (ت ٦٤٦ ) من علماء الحكمة والمنطق . الشدرات : ٢٣٦/٥ .

<sup>(</sup>٦) اسم كتابه كشف الأسرار عن غوامض الأفكار في الحكة ، الكشف : ١٤٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) في (ق) ، (ط) : «علوم».

<sup>(</sup>٨) ديوانه : ١٧٠/٢ ، ورواية الشطر الأول من البيت الثاني فيه : « ولقيت كل الفاضلين ... » .

<sup>(</sup>٩) في (ق) ، (ط) ، (خ) ، « قوله تعالى » .

<sup>(</sup>١٠) سورة الرّحمن : ٥٥/٢٦ .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة تسع وأربعين وسبع مئة بالقاهرة ، في طاعون مصر ، تعجيزاً من الله تعالى لما يعرفه ، وينفقه من حواصل (١) علومه ويصرفه .

كان هذا الشَّيخ شمس الدِّين ، قد برع في علوم الحكة ، وتفرَّد بإتقان الرِّياضي ، فإنَّه كان إماماً في الهندسة والحساب والهيئة ، وله في ذلك تصانيف وأوضاع مفيدة ، قرأت عليه قطعة جيِّدة من كتاب إقليدس ، وكان يحلُّ لي ماأقرأه عليه بلا كلفة ، كأنَّه ممتثَّلٌ بين عينيه ، فإذا ابتدأت في الشَّكل شرع هو يَشرُدُ باقي الكلام سرداً ، وأخذ الميل ، ووَضَع الشكل ، وحروفه في الرّمل على التَّخت ، وعبَّر عنه بعبارة جزلة فصيحة بيِّنة واضحة ، كأنَّه ما يعرف شيئاً غير ذلك (١) . وقرأت عليه مقدَّمة في وضع الأوفاق ، فشرحها لي (١) أحسن شرح ، وقرأت عليه أوّل ( الإشارات ) ، فكان (٤) يحلُّ شرح نصير الدِّين الطُّوسي بأجلِّ عبارة ، وأجلَّى إشارة ، وما سألته عن شيءٍ في وقت من المنوقات عمّا يتعلَّق بعلوم الحكمة من المنطق والطَّبيعي والرِّياضي والإلهي [ إلا ] (٥) وأجاب بأحسن جواب ، كأنَّه كان في بارحته يطالع في تلك المسألة طول اللَّيل .

وقرأت عليه (رسالة الاستبصار في يدرك بالأبصار)، وهو كتاب صغير في علم المناظر، تصنيف الشَّيخ شهاب الدِّين القرافي الأصوليّ المالكي<sup>(١)</sup>، فحلَّ كلامه، وواخذه في أشياء.

وأمّا الطّبُّ فإنّه كان فيه إمام عصره ، وغالب طبّه بخواص ومفردات يأتي بها إلى المريض ، وما يعرفها أحد ، لأنّه يغيّر كيفيّتها وصورتها ، حتّى لا تُعلم ، وله إصابات غريبة في علاجه .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (ط)، (خ): «حاصل».

<sup>(</sup>٢) (ق)، (خ)، والوافى: «غير ذلك الشكل».

<sup>(</sup>٣) (خ): « في » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « فكل » ، وأثبتنا مافي ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>a) زيادة من (ق) ، (ط) ، والوافي .

<sup>(</sup>٦) أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٢) ، الوافي : ٢٣٣/٦ ، والكشف : ٧٧/١ .

وأمّا الأدب \_ وكان (١) فيه فريداً ، يفهم نُكتَه ، ويذوق غوامضه ، ويستحضر من الأخبار والوقائع والوفيات للنّاس قاطبة جملة كبيرة \_ فحفظ (٢) من الشّعر شيئاً كثيراً إلى الغاية للعرب والمولّدين والمحسدّثين والمتأخّرين والعصريّين . وله في الأدب تصانيف ، وكان يَعْرف العروض والبديع جيداً ، ولم أر (٣) مثل ذهنه يتوقد ذكاءً بسرعة [ ما ] (٤) لها رويّة ، وما رأيت فين رأيت أصح ذهناً منه ، ولا أذكى .

وأمّا عبارته الفصيحة الموجزة الخالية من الفضول فما رأيت مثلها . قال لي شيخنـا الحافظ فتح (٥) : ما رأيت من يعبّر عمّا في ضميره بعبارة موجزة مثله . انتهى .

ولم أرَ أمتع منه ، ولا أفكه من محاضرته ، ولا أكثر اطِّلاعاً منه على أحوال النَّـاس وتراجمهم ووقائعهم ، ممَّن تقدُّم ، وممَّن عاصره .

وأمّا أحوال الشَّرق ومتجددات التَّتار في بلادهم في أوقاتها فكأنَّها كانت القصَّاد تجيء إليه ، والملطَّفات تتلى عليه ، بحيث إنَّني كنت أسمع منه ما لم أطَّلع عليه في ديوان الإنشاء عند كاتب السِّر .

وأمّا الرُّقَى والعزائم فيحفظ منها جُملاً كثيرة ، يسردها سرداً . وله اليد الطُّولى في الرُّوحانيّات والطَّلاسم وإخراج الخبايا ، وما يدخل في هذا الباب ، وله اليد الطُّولى والباع المديد في معرفة الأصناف من (١) الجواهر والقاش والآلات وأنواع العقاقير والحيوانات ، وما يحتاج إليه البيارستان المنصوري لا يُشْترى شيء ، ولا يدخل البيارستان إلاّ بعد عرضه عليه ، فإنْ أجازه اشتراه النّاظر ، وإن لم يُجزه ؛ لم يُشْتَرَ

<sup>(</sup>۱) في (ط) ، (خ) : « فكان » .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (ط) ، (خ) : « يحفظ » .

<sup>(</sup>٣) (ق)، (ط)، (خ)، والوافي: « وما رأيت ».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٥) (خ): « فتح الدين » ، وهو ابن سيَّد الناس ، سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٦) (خ): « ومن ».

البتّة ، وهذا اطّلاعٌ كثير ومعرفة تامّة ، فإنّ البيارستان يريد كلّ ما في الوجود ، تما يدخل في الطّبّ والكحل والجراح والتّرايق ، وغير ذلك .

وأمّا معرفة الرَّقيق من الماليك والجواري فإليه المآل في ذلك ، ورأيت المولعين بالصَّنعة يحضرون إليه ويذكرون ما وقع لهم من الخلل في أثناء ذلك العمل ، فيرشدهم إلى الصَّواب ، ويدلّهم على إصلاح ذلك الفساد ، ولم أر شيئاً يعوزه من كال أدواته ، إلا أنَّ عربيّته كانت ضعيفة ، وخطّه أضعف من مَرْضي مارستانه ، ومع ذلك فله كلام حسن ، ومعرفة جيّدة بأصول الخط المنسوب ، والكلام على ذلك وأنشدني من لفظه لنفسه :

ولقَد عَجِبْتُ لعاكِسٍ للكييا في طبِّه قَد جاءَ بالشُّنعاء (١) يلقي على العَينِ النَّحَّاس يجيلها في لَمحَةٍ كَالفِضَّةِ البيضاء

وقرأت عليه من تصانيفه (إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد)(٢) عوداً على بدء، ومن هذا المصنَّف يُعرف قَدْرُه، وكتبت عليه:

لقَد وضَعَ الشَّيخُ تَصنيف ولكن على زَهراتِ النَّج ومِ جَلا كُلَّ التَّلومِ فَضل بِمِرآتِ فَضل بِمِرآتِ فَفيها تُطالعُ كُلَّ التَّلومِ

وقرأت عليه ( اللَّباب في الحساب )<sup>(۱)</sup> ، وكتاب ( نخب السدَّخائر في معرفة الجواهر )<sup>(1)</sup> ، وكتاب ( غُنْيَة اللَّبيب عند غيبة الطَّبيب )<sup>(0)</sup> ، وقد جوَّده . ومّا لم أقرأه

<sup>(</sup>۱) (خ): «في ظنّه».

<sup>(</sup>٢) « ذكر فيه أنواع العلوم وأصنافها ، وهو مأخذ مفتاح السعادة ... وجملة ما فيه ستون علماً » ، كشف الظنون : ٥٧/١ ، والكتاب مطبوع . الأعلام : ٢٩٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) (خ): « في علم الحساب » ، وانظر: الكشف ١٥٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الكشف: ١٩٣٥/٢ : « في أحوال الجواهر » ، وهو مطبوع ، كما في الأعلام .

<sup>(</sup>٥) الكشف: ١٢١١/٢ ، وهو مخطوط كما في الأعلام .

عليه من تصانيفه ، بل أجازه لي كتاب (كشف الرَّين في أمراض العين ) (١) ، وت ألَّمْتُ لفقده لَمّا بلغتني وفاته \_ رحمه الله تعالى \_ .

وكان له تجمُّل زائد في بيته وفي ملبوسه ومركوبه من الخيول المنسوبة والبزّة الفاخرة ، ثمَّ إنَّه اقتصر على الخيل ، وآلى على نفسه أن لا يطبَّ أحداً إلاّ إن جاءه إلى بيته أو في الطَّريق أو البيارستان (٢) ، وامتنع من التَّوجُّه إلى بيت أحد .

وكان مُرْصَداً لتركيب التّرياق في كلّ سنة بالبيارستان المنصوري ، وله في كلّ سنة بالبيارستان المنصوري ، وله في كلّ سنة (٢) مبلغ ستّ مئة درهم ، ولَمّا باشر الأمير جمال السدّين نائب الكرك نظر البيارستان أعجبه كثيراً ، وأضعف معلومه للأنّه كان ستّين درهماً و فجعله مئة وعشرين درهماً ، وكان يعطيه الذّهب من عنده خارجاً عن الجامكيّة المقرّرة له ، وكان من أطبّاء البيارستان ، ومن نصيبه فيه مداواة المرورين ، ولَمّا بلغتني وفاته - رحمه الله تعالى - ؛ قلت أنا فيه :

مِنَ الطَّاعَونِ قلبي في انْقِلابِ وَلَمَّا مَاتَ شَمْنُ الدِّينِ نَادى

وكنت قد كتبت أنا إليه من الرَّحبة:

أَمَوْلايَ شَمَس الدِّينِ قد كُنْتَ أَوِّلاً فلا بدع أن يَسودَ يـومي ولَيلَتي

فكتب هو الجواب إليّ عن ذلك:

طَبيبكَ في مِصرَ مريضٌ مِنَ الْجَـوى فَيـا مَن لِـــذِي سَقَمٍ تَمَكّن داؤهُ

فإنَّ لِكُلِّ مَنْ تَلْقاهُ فاني كَفاني كَفاني كَفاني

تَحُلُّ مَحَلَّ النُّورِ في العَينِ بالأمسِ وقَد حُجِبَتْ عَيْنايَ عَن طَلعةِ الشَّمسِ

وقد قُصَّ مِنهُ بالبعادِ جَناحُه وأفسدة مُذْ غابَ عنهُ صلاحُه

الكشف: ١٤٩٠/٢ ، وهو مخطوط كا في الأعلام .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (ط) ، (خ) : «أو في البيارستان » .

<sup>(</sup>٣) في (ط) ، (خ) : « كل تركيبة » .

وكتبت أنا إليه أيضاً من الرّحبة :

سَلامٌ فَضٌ مِن مِسك خِتاماً ووصف محبَّة وحفاظ عهد ووصف محبَّة وحفاظ عهد وكم لي في النَّسم إليك شَكُوى وكم فيها تَحِيَّاتٌ لِطاف وكم فيها تَحِيَّاتٌ لِطاف فنارُ القلب ليس لها خمود فنارُ القلب ليس لها خمود وأمّا الحال لست أطيل فيها وطني وعيش ضاق فاتسعت همومي

وفتّ ق زَهْرُهُ من أمسا وفتّ ق زَهْرُهُ من أمسا وشوق سَلٌ في كَبدي حُساما أَضَّنُها اشتياقي والغَراما حَكَت أنفاسها ريح الخُزاما فتلك همت ، وهذا فيك هاما ودَمع العين قد فاق الغَاما شروحاً مَلَّ سامِعُها الكَلاما وحظ عنده تنسى الظَّلاما (١) وكان فراق مولانا تاما

يقبِّل الأرض ، وينهي بعد سلام اتَّسم برقّه ، وارتسم برقًه ، وشوقٍ منع طرفَهُ القريحَ لذَّة الهُجوع ، ووحشة علّمت جفنه كيف تجري (أل الدَّموع ، وأسف خيَّم بين المنتوى من الضُّلوع ، ووجد يشبُّ له جمر الفؤاد ، كلَّا أضاء له البرق اللَّموع ، وورود المثال العالي فقبًل كلَّ حرف منه ألْفا ، وصاغ لجيده ورأسه وأذنه عقداً وتاجاً وشنفا ، ياله من أفق فضل كلَّا غاب بدر أطلع شمسا ، وبحر أدب إن أعطى سائله لؤلؤاً رطبا قذف بعده دُرًا نفيساً ، وغادة فضح الغزالة نورها ، وتحية فضح قلائد العقيان منثورها .

غريبةً تُـؤنِسُ الآداب وَحشَتها فَما تَمرُ على سَمـع فَترْتَحِكُ

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ط): « بكيت » ، وأثبتنا ما . (ق) ، (خ) .

<sup>(</sup>٢) رق الأولى من الرقة ، والثانية ما يكتب عليه .

<sup>(</sup>٣) (خ): « تُذْرى ».

#### ١٤٤١ ـ مُحَمَّد بن إبراهيم بن يوسف\*

ابن حامد الشَّيخ الإمام تاج الدِّين المراكشي الشَّافعي .

كان فقيها ، نبيها نبيلاً ، نحوياً فاضلا ، أصوليّا مناظراً مناضلا ، عنده غرائب ونكت ، وفوائد لوسمعها الرّازي<sup>(۱)</sup> ما وسعه إلاّ أن سكت . جيّد النّهن والفهم ، سريعاً إلى إدراك المعاني يكاد يسبق السّهم ، قويًّ النَّفسِ ، لا يخضع لأحد ، ولا يكون له دون السَّمو والرّفعة مُلتحد ، ضيّق العطن ، لا يصبر على أذى ، ولا يغضى جفونه من السلّطان على قذى . أساء الأدب مرّات على قاضي القضاة جلال النيّن القرويني ، واحتمله ، ونشر له رداء الحلم واشتمله ، ولَمّا زاد عليه رصّع النّاج بالدّرة ، وكسر دالها ، فكانت في أيّامه بلا نقطة غرّه . ثمَّ إنّه زاد في (۱) تسلّط لسانه عليه ، فشكاه إلى السّلطان ، فبقاً ه مصحّفا ، وأخرج إلى الشّام ، فنشر فيه من فضائله بُرداً مُفَوّقا .

ولم يزل بدمشق إلى أن ارتدى بالتّرْب ، وأصبح بعيداً عن العيان ، وهو في غاية القُرْب .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ فجأة بعد العصر من يوم الأحد ثالث عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة .

ومولده بالقاهرة بعد السَّبع مئة .

تفقّه بالدِّيار المصريَّة على الشَّيخ علاء الدِّين القونوي ـ رحمه الله تعالى ـ، ولازم الشَّيخ ركن الدِّين بن القوبع كثيراً ، وأخذ عنه فوائد وإيرادات ومآخذ ، وما يُعَظِّم أحداً مثله . وأعاد في القاهرة بقبَّة الشّافعي ، وتولَّى بدمشق تدريس المسروريّة ،

<sup>\*</sup> وفيات ابن رافع : ٣٠٣/١ ، والدُّرر : ٣٠٠/٣ ، والشَّذرات : ١٧٢/٦ ، والدّارس : ٣٤٩/١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الراوي » ، وأثبتنا ما في (ط) ، » ق) ، (خ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( خ ) .

وأقام على ذلك مدة ، ثمَّ إنَّه قبل موته بسنة نزل عنها ، وقال : شرط المدرِّس أن يعرف الخلاف ، وما أعرف أحقَّ بهذا الشَّرط من قاضي القضاة تقيَّ القضاة تقيَّ السدِّين السّبكي ، وانقطع بدار الحديث بالأشرفيّة معتكفاً على طلب العلم ، ولم أر أحرص منه على ذلك ليلاً ونهاراً ، يدع (۱) طعامه وشرابه لأجل القراءة والاشتغال . وكان ضريراً (۲) ، ليس له إلا (۲) بعض نظر من عين واحدة ، وكان لا يفتر عن الطلب إلاّ إذا لم يجد من يقرأ له ما يريد .

# ١٤٤٢ ـ مُحَمَّد بن إبراهيم بن عبد الله\*

الإمام العالم الثَّقة الصّالح عزّ الـدّين أبو عبـد الله ابن الإمـام عزّ الـدّين ابن شيخ الإسلام أبي عمر المقدسيّ الصّالحيّ الحنبليّ .

حدَّث بـ ( صحيح ) مسلم عن ابن عبد الدّائم . ودرَّس بأماكن . وخَطَب بالجامع المظفّري .

وكان [ على ] (٤) سمت السَّلف ، مواظباً على الجماعات ، وتشييع الجنائز ، وتلقين الموتى . طلق الوجه ، حسن البشر .

خرَّج له ابن المحبِّ ( مشيخة ) في أربعة أجزاء ، حدَّث بها غير مرَّة .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في شهر رمضانِ سنة ثمان وأربعين وسبع مئة عن خمسٍ وثمانين سنة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ويدع » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) ·

<sup>(</sup>۲) (خ): «ضرير النظر».

<sup>(</sup>٣) (ق)، (ط)، (خ): «غير».

الدُّرر: ۲۸۷/۳ ، والشَّذرات: ۱۵۷/۱ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) .

# ١٤٤٣ ـ مُحَمَّد بن إبراهيم\*

الشَّيخ شمس الدِّين الكرديّ ، إمام مشهد عليّ بالجامع الأموي .

حدَّث عن ابن الواسطي وغيره ، وكان يحفظ ( التَّنبيه ) ، ويفتي . وكان إماماً في صناعة الحساب .

توفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة تسع وخمسين وسبع مئة .

وكان [ عسراً ] (١) في مباشرة الوظائف الَّتي يليها .

#### ١٤٤٤ ـ مُحَمَّد بن أحمد \*\*

ابن عثمان بن سياوش ، الشّيخ الإمام المقرئ الفقيه الصّالح ، بقيّة السّلف ، شمس الدّين أبو عبد الله الخلاطي الدّمشقيّ الشّافعيّ الصُّوفيّ ، إمام الكلّسة وابن إمامها .

كان ديِّناً خيِّراً وقوراً ، حسن الشَّكل ، طيِّب الصَّوت إلى الغاية ، جيِّد المشاركة في القراءات ، والفقه مليح الكتابة .

خطب بالجامع الأمويّ بدمشق بعد الشّيخ شرف الدّين .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ فجأة بعد (٢) سنة من ولايته في بكرة يوم الأربعاء ثامن شوّال سنة ستّ وسبع مئة ، وحضر الأفرم والأعيان جنازته .

عاش اثنتين وستِّين سنة . وولي الخطامة بعده جلال الدِّين القرويني . وكان النَّاس يُقَبِّلون يده ، ويتباركون به ، وما تصل أيديهم إليه من الزِّحام .

<sup>\*</sup> الدُّرر : ٢٧٩/٣ ، والدَّارس : ٣٠٦/٢ ، وفيها : « مُحَمَّد بن إبراهيم بن داود بن نصر الكردي.» .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق).

<sup>\*\*</sup> الوافي : ١١٩/٢ ، وترجم له مرة أخرى : ١٦٩/٢ ، والإعلام للذَّهبي : ٢٩٦ ، والدُّرر : ٣٢٥/٣ .

<sup>(</sup>ت) ، (ط) : « بعد مدَّة » ـ (۲)

وهو مِمَّن كان كاملاً في الإمامة والخطابة لورعه ودينه وصلفه وتواضعه وفضيلته وطيب نغمته وحسن أدائه (١) ومعرفة الأنغام وفقهه ، وكل ما كان فيه غاية .

#### ١٤٤٥ ـ مُحَمَّد بن أحمد\*

الشَّيخ سعد الدِّين الكاساني (٢) ، شيخ خانقاه الطّاحون بدمشق (٢) .

كان فاضلاً في فنه على رأي الصُّوفيّة ، بصيراً بأقوالهم . قرأ هو والشَّيخ شمس الدِّين الأين الأيي على الشَّيخ صدر الدِّين القونوي .

وهو قرأ على الشَّيخ محيي الدِّين بن عربي ، وقد شرح قصيدة ابن الفارض التَّائيَّة في مجلَّدين .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سابع عشر ذي الحجّة سنة تسع وتسعين وستّ مئة .

### ١٤٤٦ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن عبد العزيز \*\*

ابنَ عبد الله بن على بن عبد الباقي ، العدل الخطيب معين الدّين أبو المعالي بن الصَّوّاف الإسكندري المالكي الشّروطي .

سمع (أربعين) السَّلَفي من جدَّه. قال شيخنا الذَّهبي: قرأتها عليه، وهو أخو شيخنا شرف الدِّين يحيى. وكان شيخاً صالحاً جليلاً حسن البَّرَة، ينوب في خطابة الثَّغر، ويَعْقد (1) الوثائق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « آدابه » ، وأثبتنا ما في (ط) .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٤٠/٢ ، والعبر : ٣٩٨/٥ ، وفيه : « سعيد الكاساني » .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى كاسان ، مدينة كبيرة في أوّل بلاد تركستان وراء نهر سيحون . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) الدّارس : ١٢٩/٢ .

<sup>\*\* ِ</sup> الوافي : ١٤١/٢ .

في الأصل : « ويعتقد » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي .

توفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة ستّ وتسعين وستّ مئة . ومولده في سنة اثنتين وعشرين وستّ مئة .

## ١٤٤٧ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن نوح\*

ابن أحمد بن زيد بن مُحمَّد بن عصفور ، الأديب الفاضل أبو عبد الله الإشبيلي ابن أخت الإمام ابن عصفور [صاحب ] (١) (المقرّب ) .

كان شيخاً مطبوعاً حلو المجالسة ، دمث الأخلاق ، متفنّناً في الآداب واللُّغة ، ولـ نصيبٌ من علوم القرآن والأثر والبلاغة والحساب ، وله اليد الطُّولي في الشّعر .

وكانت فيه ديانة وعفاف ، أخذ عن علماء المغرب (٢) ، قال شيخنا الذَّهبي : جالسته مرّات .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة تسع وتسعين وستٌ مئة .

ومولده ، بإشبيليّة سنة إحدى وثلاثين وست مئة .

#### ١٤٤٨ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن صلاح \*\*

شمس الدِّين السّرواني (٢) الصُّوفي ، شيخ الخانقاه الشَّهابيّة بدمشق (٤) .

كان عارفاً بالنَّجوم والأرصاد والأحكام ، ويَقْرئ الفلسفة ، ولـه مشاركات جيِّدة في المعقولات .

توفّى \_ رحمه الله تعالى \_ سنة تسع وتسعين وست مئة .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ق) و (ط): « العرب » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ( ط ) والوافي : « الشّرواني » .

<sup>(</sup>٤) داخل باب الفرج ، بناها علاء الدّين الشّهابي أيدكين بن عبد الله سنة ( ٦٧٧ هـ ) . الدّارس : ١٢٦/٢ .

### ١٤٤٩ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن محمد\*

ابن أبي بكر بن مُحَمَّد ، الشَّيخ المقرئ العابد المسند أبو عبد الله الحرّاني القرّاز أبوه ، الحنبلي ابن أخت الحدّث سراج الدّين بن شحافة (١) .

سمع (صحيح) البخاري من ابن روزبة أو بعضه ، وسمع من إبراهيم بن الخيِّر ، والمؤتمن بن قيرة ، وأبي الوقت الرّكبدار ، ومُحَمَّد بن أبي البدر بن المنّي (٢) ، وعلي بن بكروس (٣) ، ومُحَمَّد بن إسماعيل بن الطّبّال ، وتفرَّد بأشياء .

وسمع بمصر من ابن الجميزي ، وسمع ( الصَّحيح ) من صالح المدلجي (٤) صاحب المأموني (٥) . وسمع من الضِّياء بن النَّعّال ، والشَّرف المرسي ، وابن بَنين (٦) ، ومُحَمَّد بن إبراهيم (٧) المخزومي ، ومجلب من ابن خليل .

وكان زاهداً تالياً لكتاب الله تعالى ، صاحب نوادر ودعابة .

قال شيخنا الذَّهبي : حدَّثني أنَّه تلا بمكَّة أزيد من ألف ختمة ، وأنَّه اتَّكَأ في ميزاب الرَّحمة ، فتلا فيه ختمة ، فلعله قرأ سورة الإخلاص ثلاثاً . حدَّث بدمشق والحجاز .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة خمس وسبع مئة .

ومولده سنة ثماني عشرة بحرّان \_ فيما زعم \_ .

الوافي : ۱٤٣/٢ ، والدُّرر : ٣٥٤/٣ .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن عر بن بركات ( ت ٦٤٣ ) ، السير : ٢١٤/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّد بن مقبل بن فتيان (ت ٦٤٦ هـ) ، السير: ٢٥٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) على بن إبراهيم بن على التيمي الدينوري (ت ٦٤٥ هـ) ، الشدرات : ٥٢٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) صالح بن شجاع بن مُحَمَّد المدلجي ( ت ٦٥١ هـ ) ، السير : ٢٩٠/٢٣ .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن الحسين بن سعيد العباسي ( ت ٥٧٦ ) ، العبر : ٢٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) عبد الغني بن سليان بن بنين المصري . ( ث ٦٦١ هـ ) . العبر : ٢٦٥/٥ .

<sup>(</sup>٧) (ق) ، (ط) ، والوافي : « مُحَمَّد بن عبد الله بن إبراهيم » .

#### ١٤٥٠ ـ مُحَمَّد بن أحمد \*

ابن قاضي الجماعة ، أبو الوليد بن أبي عمر [ مُحَمَّد ] (١) بن عبد الله بن القاضي أبي جعفر بن الحاجّ التَّجيبي الأندلسي القرطبيّ الإشبيليّ المالكيّ نزيل دمشق ، إمام محراب المالكيّة بالجامع الأموي .

كان وقورا ، ونصيبه من الديانة قد جعله موفورا ، لم يزل عن النساس في انقباض ، وبمعارفه في رياض ، مُنوَّر الشَّيبه ، موفّر الهيبه . كتب بخطِّه المليح الصَّحيح المغربيّ عدَّة كتب ، وأتى بها وهي أضوأ من الشُّهب . وذُكِرَ لنيابة القَضاء فا وافق ، بل واقف في الإباء وحاقق .

ولم يزل على حاله إلى أن أصبح أبو الوليد ، وهو تحت الصَّعيد .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في يوم الجمعة وقت الآذان ثـامن عشر رجب سنبة ثمـاني عشرة وسبع مئة .

ومولده سنة ثمان وثلاثين وست مئة .

ومات أبوه وجدّه كلاهما في عام إحدى وأربعين وستّ مئة ، وورث مالاً جزيلاً ، فتحقّ بمصادرة السَّلطان ابن الأحمر له ، أخذ منه (٢) في وقت عشرين ألف دينار (٢) ، وعُدمت له كتب جليلة .

ونشأ يتياً في حجر أمّه ، وتحوّلوا إلى شُرَيْش ثمَّ إلى غرناطة . ثمَّ إنَّه شبَّ ، وقدم تونس ، وسكنها خمس سنين . ثمَّ إنَّه رحل بولديه إمامَيّ المالكيّة إلى دمشق ، وسكنوها ، وسمعوا من الفخر بن البخاري ، وكانت له جنازة حافلة مشهودة .

الوافي : ١٤٤/٢ ، والبداية والنهاية : ٩١/١٤ ، والدُّرر : ٣٥٠/٣ ، وذيول العبر : ٩٧ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) والوافي والبداية .

<sup>(</sup>٢) (ط) والوافي : « له » .

<sup>(</sup>٢) عبارة ابن كثير: « وصادر ابن الأحمر جدَّه القاضي بعشرين ألف دينار » .

قال شيخنا الذَّهي : سمعتُ عليه [حديثاً ] (۱) واحداً ، وملكت أنا بخطّه الظَّريف ( الأذكار ) للشَّيخ محيي الدِّين ، و ( رياض الصّالحين ) له ، وكتاب ( المفصَّل ) للزَّخشري . ورأيت بخطِّه ( شرح مسلم ) و ( شرح الموطَّا ) في عدّة مجلّدات ، وكتاب ( جامع الأصول ) في عشرة وغير ذلك ، وكتب بخطَّه نحو المئة مجلّد .

وكان منجمعاً عن النّاس ، وله عدّة كاملة من السّلاح والخيل ، يعدّها للغزاة من ماله.

وكان له ورد من اللَّيل ، ورؤيت له المنامات الصَّالحة .

### ١٤٥١ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن أبي نصر \*

القدوة الزّاهد شمس الدّين بن الدّباهي (٢٦) البغدادي الحنبليّ .

كان من أكابر التَّجّار كأبيه ، ثمَّ إنَّه تزهَّد ، وقوَّى نفسه على الوجود ، فتفهَّد ، ولبس العباءه ، ورفض الملاءه ، واللَّذة برفيع الْمُلاءه . وجاور بمكَّة مدّه ، وتصوَّف ، ولقي من المشايخ عدّه ، وكان ذا صدقٍ وإنابه ، وخضوع وكآبه ، وله مواعظ نفع بها ، وجرَّ الخير بسببها .

وكان بالحقِّ قوَّالًا ، وعلى أُولي اللَّعب صوّالًا ، وصفاته حميده ، وحركاته سديده .

ولم يزل على حاله إلى أن حلَّت أمِّ الدَّواهي بابن الدّباهي .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

وكان قد قَدِمَ دمشق وصحب الشَّيخ تقيُّ الدِّين بن تبيَّة .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ط) والوافي .

الوافي : ١٤٣/٢ ، والدُّرر : ٣٧٥/٣ ، والشُّذرات : ٢٧/٦ ، وذيول العبر : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى ( دباها ) قرية من نواحي بغداد . ( معجم البلدان ) .

#### ١٤٥٢ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن إبراهيم \*

القاضي عزّ الدِّين الأُمْيوطي .

تفقّه على ضياء الدّين عبد (١) الرَّحيم ، والنَّصير بن الطَّبّاخ . وأخذ أيضاً مذهب مالك عن ابن الأبياري قاض التَّغر ، وبحث عليه ( مختصر ابن الحاجب ) ، وقرأ بالسَّبع على النّور الكُفتى ، والمكين الأسمر ، وجماعة .

وتصدَّر للإقراء ، وتخرَّج به جماعة من الفقهاء ، وكان فيه ورع .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ليلة الخيس سادس شعبان سنة خس وعشرين وسبع مئة ، وقد أكمل خسة وسبعين عاماً .

وكان حاكاً بالكرك ثلاثين سنة ، وكان يروي كتاب ( التَّنبيه ) بالسَّند عن القَسطَ لاني ( التَّنبيه ) بالسَّند عن القَسطَ لاني ( ) عن شيخ ابن سكينة ، عن ابن عبد السّلام ، عن المولِّف ، ويروي ( مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ) عن شيخ له عن المصنّف ، كذا نقلتُه من خطً شيخنا علم الدِّين البرزالي . وقال : اجتمعت به في سنة ثلاث وسبع مئة بالكرك ، وأراني ( التَّنبيه ) و ( المختصر ) وعليها طبقة السَّماع .

### ١٤٥٣ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن محمود \*\*

ابن أسد بن سلامة بن سلمان بن فتيان الشّيباني القاضي الصّدر الرّئيس بدر الدّين بن العطّار ، تقدّم ذكر والده القاضي كال الدّين في الأحمدين مكانه .

حضر على الشَّيخ تقيّ الدِّين بن أبي اليُسر في السَّنـة الثَّالثـة ، وروى عنـه . وسمع

<sup>\*</sup> الوافي : ١٤٤/٢ ، والدُّرر : ٣٠٨/٣ ، وذيول العبر : ١٤١ .

<sup>(</sup>١) في الوافي والدُّرر: « ابن عبد الرَّحيم » .

<sup>(</sup>۲) علي بن أحمد بن علي ( ت ٦٦٥ ) ، الشذرات : ٢٢٠/٦ .

<sup>\*\*</sup> الوافي: ١٤٤/٢ ، والدُّرر: ٣٦٧/٣ .

من ابن الصَّيرفي ، والقاضي ابن عطاء ، وابن علاِّن ، وابن الصّابوني ، والمقداد ، والشَّيخ شمس الدِّين بن أبي عمر ، وابن البخاري ، وغيرهم .

قال شيخنا: علم الدين البرزالي، ورافقني في سماع ( مسند أحمد ) و ( صحيح ) البخاري وغير ذلك ، كتب المنسوب ، وأتى به آنق من تخاريج العذار في خد الحبوب ، ونظم القريض ، وباهى به زهر الروض الأريض ، وباشر نظر الجيش في أيّام الأفرم ، فحظي عنده ، وصار عَضده في ذلك الوقت وزنْدة ، وسمر عنده ونادمه ، وصدً عنه الأذى وصادمه ، واختص به كثيرا ، وأحله من العزّ محلاً أثيرا ، وما أحمد عُقبى ذلك لمّا عاد النّاصر من الكرك ، ووقع من الرّدى في حبائل موبقة الشّرك ، فغودر ، وقد صودر ، ثم انتاشه الله من تلك الورطة ، وأجاب الخلاص شَرْطَه .

ولم يزل بعد ذلك على حاله إلى أن لحق أباه ، وسلب الموت قلبه ، وسباه .

وتــوفّي ـ رحمــه الله تعــالى ـ في ليلــة السّبت رابـع عُشْرَي ذي القعــدة سنــة خس وعشرين وسبع مئة ، ودُفِنَ بتربة والده بسفح قاسيون .

ومولده في ليلة الجمعة سادس جمادي الأولى سنة سبعين وستّ مئة .

وكان في أيّام الأفرم زائد الحظوة لديه ، نادّمه ، وعاشره ، وطلع يوماً إلى بستانه ، فوجد الفعول يعملون في طين السّطوح ، فأخذ الأفرم الحبل بيده ، ومتح (۱) به أسطال طين ، ولَمّا جاء الأمير سيف الدّين تنكز في الرّسليّة إلى الأفرم من عند أستاذه النّاصر إلى الكرك قام إليه ، وفتَّش حتّى تكّة لباسه ، لئلاّ يكون فيها كتب إلى الأمراء بدمشق . ولَمّا توجّه مع النّاس صحبه السّلطان إلى أن عوّقه في مصر ، وصادره ، وأخذ منه مالاً ، وعاد بعد النّاس بمدّة إلى دمشق ، وكان قد ولِي نظر الأشراف وكتابة الإنشاء بدمشق وغير ذلك . وكان حسن المباشرة ، شديد التّصرّف ، وشكرة النّاس عند مؤته (۲) ، وتألّموا له ، وتأسّفوا عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ق ) و ( ط ) : « مدح » ، ولا تستقيم ، والمتح : انتزاع الماء وغيره بالحبل .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: « عند التصرف صوته » ، سهو .

## ١٤٥٤ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن شبل\*

الفقيه الإمام المفتي شمس الدِّين أبو عبد الله الحريريّ المعروف بالبغدادي المالكيّ.

أَسَرَه النَّتار ، وعمره اثنتا عشرة سنة ، ونشأ ببغداد وغيرها ، وتفقَّه لمالك مرضي الله عنه منه وكان كثير الاشتغال والمطالعة ، وأقام بدمشق مدّة (١) ، وعُرِض عليه نيابة الحكم ، فامتنع ، وقال : الشَّهادة أسلم ، وكان رجلاً مباركاً .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ ثاني عُشْرَي شعبان سنة ثلاث عشرة وسبع مئة .

ومولده سنة سبع وأربعين وست مئة .

#### ١٤٥٥ ـ مُحَمَّد بن أحمد \*\*

الشَّيخ الصَّدر الرَّئيسَ الفاضل المسند تاج الدِّين أبو المكارم ابن الشَّيخ الجليل المسند الزَّاهد بقيَّة المشايخ كال الدِّين بن زين الدِّين مُحَمَّد بن عبد القاهر بن هبة الله بن النَّصيبيّ الحلبيّ .

حضر (٢) على ابن قيرة ، وسمع من يوسف بن خليل جملة من الأجزاء والكتب ، وسمع من أبي طالب عبد الرَّحن بن العجمي وجماعة .

ووَلِيَ وكالـة بيت المـال بحلب مع تـدريس العصرونيّــة . ووَلِيَ نظر الأوقــاف وكتابة الدّرج .

وجَرَتْ له نكبة "في أيّام طرنطاي في الأيّام المنصوريّة ، وقيّد ، وسُجِنَ بالقاهرة مدّة . وكان من رؤساء حلب المعروفين .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٣١٩/٣.

<sup>(</sup>١) في (ق) زيادة : « واشتهر بالإفتاء ، وجلس تحت الساعات مع الشهود » .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٣٥٥/٣، وذيول العبر: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) (ق) والدُّرر: « أحضر ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « نكته » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

وتوفِّي في ذي القعدة سنة خمس عشرة وسبع مئة .

ومولده في شهر رمضان سنة إحدى وأربعين وستّ مئة .

## ١٤٥٦ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن عيسى\*

ابن رضوان القليوبي (١) الْمَحْتِد ، القاضي الفاضل الأديب فتح الدّين .

اشتغل بالفقه على مذهب الشَّافعيّ على أبيه وعلى (٢) غيره ، وتأدَّب . له الشَّعر الجيِّد ، والنَّظم الَّذي به السَّمع متقيِّد ، يُلْهِي النَّدامي عن الأوتار ، ويُغْنيهم عن معاطاة كؤوس العقار .

وكانت فِطْرَتُه ذكيَّه ، ونفسه فيها بقايا (٢) من لوذعيّه ، واسع الكرم والجود ، لا يُبْقي على موجود ، كثير التَّبذير ، غَزيرَ التَّنديب والتَّندير ، واسع الخيال ، زائد التَّوهُم والاحتيال ، إلاّ أنَّه تعب بخياله ، وحصل له أنكاد مَنَعَتْهُ من طيف خياله .

ولم يزل بذلك في نكد ، وما يهب نسيم سُعوده ، حتّى يراه وقد ركد .

ولم يزل على حاله إلى أن انقلب القليوبي في حفرته ، وأورث أصحابه دوام حسرته .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في ليلـة ثـالث عشر جمـادى الأولى سنـة خمسٍ وعشرين وسبع مئة .

ومولده في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة اثنتين وستِّين وستّ مئة .

<sup>·</sup> الوافي : ١٤٥/٢ ، والدُّرر : ٣٤٦/٣ .

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « العسقلاني » .

<sup>(</sup>٢) ليست في (ق).

<sup>(</sup>٣) (ق): «بقيّة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ووارت » ، وأثبتنا ما في (.ق ) .

حضر هذا فتح الدّين إلى صفد قاضي القضاة ، بعدما عُزل عنها القاضي شرف الدّين مُحَمَّد النَّهاوندي ، وأقام بها قليلاً ، وعاد إلى الدّيار المصريَّة . وكان كثير التَّخيَّل والتَّوهُم ، فتوهَم شيئاً في قاضي القضاة بدر الدّين بن جماعة ، فحصلت الوحشة بينها ، فأعرض عنه بعد الإقبال عليه ، وجَفاه ، وأبعده ، وألجأته الضَّرورة والحاجة إلى قيام الصُّورة ، حتى ناب القاضي عزّ الدّين عبد العزيز بن أحمد الأشمومي بمدينة الحلّة . ثمَّ إنَّه حصلت بينها نفرةً من خياله ، فعاد إلى القاهرة ، وأقام بها مدَّة لطيفة ، وتوفّى - رحمه الله تعالى - في التّاريخ المذكور .

وله نوادر طريفة ، منها : قال كال الدّين الأُدْفُوّي ـ رحمه الله تعالى ـ : حكى لي فتح الدّين قال : كنت أجلس دامًا فوق الصّدر سليان المالكي<sup>(۱)</sup> ، فجاء مَرَّةً لمجلس قاضي القضاة ابن مخلوف المالكي<sup>(۲)</sup> ، فجلس فوقي ، فقلت لقاضي القضاة : قال ابن شاس<sup>(۲)</sup> : إنَّ مالكاً ـ رضي الله عنه ـ كره طول اللّحية جداً ، ـ قوله « جداً » وصف للكراهة أوللّحية ـ وكان الصدر طويل اللحية ، فقام من المجلس . وقلت له مرة : مِنْ أي بلد أنت ؟ فقال : من شَبرا مريق ، فقلت له : بَلْدَةً مليحة هي ! فقال : ما فيها أكثر من الشّعير ، فقلت له : لأجل ذلك (١) أخذت في وجهك مخلاة .

وطلبوه مرَّة ليُرْسِلوه إلى العراق ، فجلس معي ، يشكو إليَّ ، فقلت : ياصدر الدِّين ! ماأوقعك في هذه الحرية إلاّ هذه الذَّقن (٥) ، فتوجَّه الصَّدر رسولاً ، ثمَّ حضر ، فقال له فتح الدِّين : أيّ شيء غنت في هذه السَّفرة ؟ قال (٦) : كبرت لحيتي ، قال : هذه الغنمة الباردة .

<sup>(</sup>١) سليان بن إبراهيم بن سليان ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّد بن علي بن مخلوف ، ستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مُحَمَّد بن نجم بن شأس الجدامي السعدي شيخ المالكية في عصره (ت ٦١٦ هـ) ، الشذرات : ٦٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) (ق): «هذا».

<sup>(</sup>o) في الأصل: « الدمن » ، وأثبتنا ما في (ق).

<sup>(</sup>٦) (ق): « فقال له ».

وجمع فتح الدّين من هذه الأشياء كَرّاسة ، وسمّاها ( نُتَف الفَضيلة في اللّحية الطّويلة ) .

قلت : لوقال : « نُتَف الفضيلة في نَتْف اللَّحية الطَّويلة » ؛ لكان ذلك حَسَنا ، وقد ذكرت هنا مااتَّفق للشَّيخ تاج الدِّين الكندي (۱) والحافظ ابن دِحْية (۲) ، وكان الشَّيخ تاج الدِّين جالساً إلى جانب الوزير - أظنَّه ابن شكر (۱) - ، فجاء ابن دِحْية ، فجلس من الجانب الآخر ، فأورد ابن دِحْية حديث الشّفاعة ، فلمّا وصل إلى قول إبراهيم عليه السّلام : « إنَّا كنت خليلاً من وراء وراء » ، وفتح ابن دِحْية الممزتين ؛ فقال الكندي : وراء وراء بضمّ الممزتين ، فعزَّ ذلك على ابن دِحية ، وقال للوزير : مَنْ ذا الشَّيخ ؟! فقال : هذا الشَّيخ تاج الدِّين الكندي ، فتسمّح ابن دِحية في حقّه بكلمات ، فلم يسمع من الكندي إلاّ قوله : هو من كلب قبيح . وصنّف ابن دِحية في ذلك مصنّفاً ، وسمّاه ( الصّارم الهندي في الرَّدِ على الكندي ) (٥) ، وبلغ ذلك تاج الدِّين الكندي ) (١) ، وبلغ ذلك تاج الدِّين الكندي ، فعمل مصنّفاً ، وسمّاه ( نَتْف اللَّحية من ابن دِحية ) .

قلتُ : قال الشَّيخ شهاب الدِّين أبو شامة (۱) : رأيت في (أمالي) أحمد بن يحيى تعلب جوازَ الأمرين . انتهى .

قلتُ : قال الأخفش : يُقال : لقيتُه من وراءً ، فترفعه على الغايـة ، إذا كان غير مضاف تجعله اسماً وهو غير متمكن . كقولك : من قبلُ ومن بعدُ ، وأنشد :

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) زيد بن الحسن بن زيد ( ت ٦١٣ هـ ) ، السير : ٣٤/٢٢ .

عمر بن حسن بن علي الكلبي ( ت ٦٣٣ هـ ) ، السير : ٣٨٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الحسين ( ت ٦٢٢ هـ ) ، الشُّذرات : ١٠٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث: ٣٣٠/٤.

<sup>(</sup>ه) الكشف: ۱۰۷۰/۲.

<sup>(</sup>٦) الكشف: ١٩٢٥/٢.

<sup>.</sup> (V) عبد الرَّحن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ( ت ٦٦٥ هـ ) ، العبر : (V)

إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقال الآمن وراء وراء (١) هكذا أثْبَته بالرَّفع .

رجع ما انقطع من بقيَّة ترجمة القاضي فتح الدِّين القليوبيّ : وقال له يوماً فخر الدِّين الأحدب المعروف بابن القابلة : كان والدي يدعو الله تعالى أن يرزقه ولداً نجيباً ، فقال فتح الدِّين : لا جرم أنَّك جئتَ بُختيّاً (٢) ، قال فتح (١) الدِّين : كان بيني وبين الجلال الهوريني صحبة ورفقة ، فولي قضاء منيّة بني خصيب ، فأهدى إليَّ بسراً ، فوجدت نواه كثيراً ، فكتبتُ إليه :

أرسَلتَ لِي بُسْراً حقيقتُ ـــ أَ نَــ وى عــارٍ فليسَ لِجِسْمِــ وِ جِلبــاب ولئن تَبـاعَـدتِ الْجُسـومُ فـودّنا باقٍ ، ونحنُ على النَّـوى أحبـاب(٤)

قلتُ : سبقه إلى هذا التَّضين سراج الدِّين الورّاق \_ رحمه الله تعالى \_، ونقلته من خطّه ، قال : أهدى إليَّ الرَّشيدُ الماورديُّ قدورَ تمر كُرْبُس ، فكتبتُ إليه من أبيات :

قِدْراً له فوق السّاء قبابُ أَدْماً ، وعارِ ماله جلبابُ فهدى إليه الحائرين ذُبابُ والرِّزق سدّ فالديه بابُ (٥) شؤم النَّوى قَفْرُ الرِّحابِ يبابُ باقي ، ونحن على النَّوى أحباب يامَنْ غَدا لي واضعاً بقدورهِ جاءت بأنواع النّوى ، فجلبَبٌ وعلى النَّقير لترهالله الرّعفى أرجيع مالاك الحجاز بعثته أم خلت زجّاجاً أخاك ومصرٌ مِنْ وإذا تَباعَدتِ الْجُسومُ فودنا

<sup>(</sup>١) من أبيات لُعتّي بن مالك العقيلي ، أنشدها صاحب اللسان (وري) ، ونقل كلام الأخفش المذكور عن الجوهري .

<sup>(</sup>٢) البخت : ضرب من الإبل الخراسانية .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ط): « جلال » ، وأثبتنا ما في (ق).

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « وإذا تباعدت » .

<sup>(</sup>٥) عجز البيت فيه خلل في وزنه .

وأنشدني شيخنا العلاّمة أبو حيّان ، قال : أنشدني فتح الدِّين المذكور لنفسه :

تظ افر الموت والغلاء هذا لعَمْري هو البلاء والنساس في غَفْلَة وجَهْلٍ لوفَطِنَ النّاس ماأساؤوا

وأنشدني أيضاً ، قال : أنشدني لنفسه :

إِنِّي لأَوْثِر أَن أَرا كَ ، ولستُ أُوثِر أَن تَراني (١) عِلْ مَنِّي فِي العيانِ عِلْمَا عِلْمَا عِلْمَا مِنْ فِي العيانِ قلتُ : مِن قول الأَوّل :

أنا المعيدي ، فاس مَديعُ بي ، ولا تَراني والأصلُ في هذا المثل المشهور : « تسمع بالمعيديّ خيرٌ من أن تراه »(٢) . وأنشدني الشَّيخ أثير الدِّين ، قال : أنشدني لنفسه :

علَّقت مُحدِّث أَ شَرَّدَ مِن عَيني السوسَنْ حديثُ ووجه كيلاها عندي حَسَن

قلتُ : ذكرتُ هنا ماقلته أنا في محدّث :

قالَ حبيبي لا تحديث بأو صافي من لاعنده معرفَهُ في إنَّ عن ناظري ضعَّفَهُ في إنَّ عن ناظري ضعَّفَهُ

<sup>(</sup>١) (ق): « ولست تؤثر » .

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع الأمثال: ١٢٩/١.

وأنشدني الشَّيخ أثير الدِّين ، قال : أنشدني في فتح الدِّين لنفسه :

إفضاله أوجبَ تَفضيله إلى الله أوجبَ تَفضيله الله أرسلتَ تَفصيله

يا أيَّها المولى الوزير الَّذي أحسنت إجمالاً ولم تَرضَ بسال [قلت : وذكرت أنا هنا قولي:

وجَرَت دُمــوعُ العينِ في تَحصيلـــه جـاءَت بِجُمُلَتهــا علَى تَفصيلــه ]<sup>(۱)</sup> وقَفَ القَضيبُ لِقددُهِ لَمّا مَشي رَشا أُ كَساهُ الحسنُ منه حُلّةً

قلتُ: ولفتح الدِّين المذكور موشَّحة مليحة أوَّلها:

بكُ لَ ما في معتبَرُ فَلَستَ تصغي إلى الْخَبَرُ فَلَستَ تصغي إلى الْخَبَرُ بالكُرِ والحِقْد والْحَسَدُ (٢) لم يُصْلِحوا منه ما فَسَد لم يُصْلِحوا منه ما فَسَد بالحقِّ في الْمَسْلَكِ الأسَد قَصد أودعوا ضيق الْحُفَرُ (٢) من كلَّ خيرٍ وكلِّ شَرْ ممن كلَّ خيرٍ وكلِّ شَرْ

قد حديَّت ألسن التَّجارِبُ وأنت يساحاضِراً كغائِبُ تعايش النّاسُ مندذ كانوا وخلَّفوا وخلَّفوا وخلَّفوا وخلَّفوا وخلَّفوا إلاّ القليل الَّسندين دانوا والكلُّ للتّربِ في سَبسب اسِب قد عومِلوا بالَّذي يُناسِب

وقـد ذكرتهـا كاملـة في الجـزء السّابع والشّلاثين من ( التّــذكرة ) الّتي لي ، وهي موشّحة (٤) جيّدة صنعة .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق)، (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط) : « والحقد » ، وأثبتنا ما في (ق) .

<sup>(</sup>٣) (ق): «أضيق».

<sup>(</sup>٤) في ( ق ) ، ( ط ) : « موشحة مليحة جيدة » .

## ١٤٥٧ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الرَّحمن\*

ابن على ، الشَّيخ الصّالح المقرئ أبو عبد الله البجّدي ـ بالباء الموحَّدة والجيم المشدَّدة والدّال المهملة ـ الصّالحي الحنبليّ .

سمع من المرسي ، وخطيب مَرْدا ، وإبراهيم بن خليل . وأجاز له (١) الكثير ، منهم عبد اللَّطيف بن القبيطي ، وعلي بن أبي الفَخار ، وكريمة القُرشيّة . وطال عمره ، وروى الكثير ، وسمّعوا منه قديماً في صباه ابن عبد الدّائم ( ثلاثيّات ) البخاري عن ابن الزُّبيدي ، ثمَّ إنَّهم تردَّدوا فيه (٢) .

قال شيخنا الذَّهبي ـ رحمه الله ـ: سألته سنة ثلاث وسبع مئة بكَفَرْ بَطْنا (٢) عن جليّة الأمر ، فذكر ما يقتضي أنَّ مولده سنة ستّ وثلاثين وستّ مئة ، وأنَّه من أقران عبـد الله بن الشَّيخ (٤) . وقال : كان لي أخّ اسمه اسمي ، ذاك من أقران القاضي تقى الدِّين سُليان ، ذاك [ مات ] (٥) صبيّاً .

وكان البجّدي ذا نصيب من صلاة وتألّه وتواضع وقناعة .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ ... (٦) سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة .

و بجّد : قرية قريبة من الزَّبداني .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٤٦/٢ ، والدُّرر : ٣٢٤/٣ ، والشَّذرات : ٥٧/١ ، وفيه : « النجدي » . وذيول العبر : ١٢٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لي » سهو ، وأثبتنا ما في ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في ذيول العبر أن صاحب الترجمة قال : « لم ألحق ابن الزبيدي » .

<sup>(</sup>٣) كفر بطنا : من ضواحي دمشق الشرقية .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن الشيخ شمس الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر عمر المقدسي ( ت ٧٠٨ ) ، الدَّرر : ٢٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ق) والوافي .

<sup>(</sup>٦) كذا بياض في الأصل و ( ق ) ، وفي الدُّرر وذيول العبر أنه توفي في صفر .

#### ١٤٥٨ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الخالق \*\*

ابن على بن سالم بن مكّي شيخ القُرّاء ومسندهم تقيّ الـدّين أبو عبد الله المصري الشّافعي ، المشهور بالصّائغ .

تلا بعدة كُتب على الكال [ الضرير والكال ] (١) بن فارس ، والتقي الناشري (٢) ، وسمع من الرَّشيد العطّار وجماعة . وأعاد بالطَّيبرسيّة وغيرها .

وكان شاهداً عاقداً خيِّراً صالحاً متواضعاً صاحب فنون ، صحب (٢) الرَّضِ الشّاطبيّ مدَّة ، وتضلّع من اللَّغة ، وسمع ( مسلم ) عن (٤) ابن البرهان . وكان يدري القراءات وعللها ، وتفاصيل إعرابها وجملها ، يبحث ، ويناظر فيها ، ويعرف غوامض تواجيهها وخوافيها .

صنَّف خُطَباً لِلْجُمَعِ ، وأظهر فيه أنَّه تعب وجَمَعَ ، وقرأ عليه الأثَّة ، وفضلاء الأمَّة ، وقصد من أطراف الأرض ، وقام بنفل (٥) الإتقان والفَرْض .

ولم يزل على حاله إلى أن أصبح الصّائغ في الأحياء ضائعا ، وأمسى نشر الثناء عليه ضائعا (٦) .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ليلة الأحد ثامن عشر صفر سنة خمس وعشرين

<sup>\*\*</sup> الوافي : ١٤٦/٢ ، والدُّرر : ٣٢٠/٣ ، وغايـة النهـايـة : ٦٥/٢ ، وذيول العبر : ١٣٩ ، والنجوم الزاهرة : ٢٦٦/٩ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( $\bar{b}$ ). وفي ذيول العبر: « تلا بالسبع على الكالين الضرير وابن فارس ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط) و (ق): « الياسري »، وأثبتنا ما في الوافي، وهو: عبد الرحمن بن مرهف بن يحدى بن ناشرة ، تقى الدين ، (ت ٦٦١ هـ) ، غاية النهاية : ٢٧٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « سمع » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط) ، والوافي .

<sup>(</sup>٤) (ق)، (ط)، والوافي: «من».

<sup>(</sup>٥)) (ط): « بنقل » .

<sup>(</sup>٦) ضاع الملك : تحرك فانتشرت رائحته .

ومولده سنة ستّ وثلاثين وستّ مئة بمر .

وتلا عليه أئمة مثل إبراهم الحكري<sup>(۱)</sup> ، وإساعيل العجمي<sup>(۲)</sup> ، وابن غدير<sup>(۲)</sup> ، وبرهان الدِّين الرَّشيدي<sup>(٤)</sup> ، وجمال الدِّين بن عوسجة ، وتاج الدِّين بن مكتوم ، وعلى الخلي الضرير ، وعوض السَّعدي ، ومُحَمَّد بن الزّمردي ، وأبي العبّاس العكبري النَّحوي ، والقاضي بهاء الدِّين بن عقيل (٥) ، والشَّمس العَزب ، وخلق سواهم .

وكتب الحتمة في سبعة وعشرين يوماً ، وصنَّف خطباً جُمَعِيَّة ، وابتدأ كلَّ خطبة بعلاّمةٍ قاض .

وتقدَّم للصَّلاة عليه قاضي القضاة بدر الدِّين بن جماعة بعد الظُّهر بجامع مصر ، وحضره خلقٌ كثير ، وحُمِلَ على الأيدي ، ودُفِنَ بالقرافة ، وكان آخرَ مَنْ بقِيَ مِنْ مشايخ الإقراء .

# ١٤٥٩ - مُحَمَّد بن أحمد بن أبي الهيجاء\*

الشَّيخ المسند الرّحلة الصّدوق شمس الدِّين أبو عبد الله الصّالحي بن الزّراد الحريري .

سمع بعد الخسين من البَلْخي ، ومُحَمَّد بن عبد الهادي وأخيه ، والعاد (٢) بن النَّحَاس ، واليلداني ، والصَّدر البكري ، وخطيب مَرْدا ، وابن خليل (٢) ، والفقيه اليونيني ، وعدَّة .

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن عبد الله ، أبو إسحاق الحكري (ت ٧٤٩) ، غاية النهاية : ١٧/١ .

<sup>(</sup>٢) إساعيل بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد ( ت ٧٣٧ هـ ) ، وفيات ابن رافع : ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّد بن أحمد بن أحمد بن غدير ( ت ٧٣٩ ) ، غاية النهاية : ٥١/٢ .

 <sup>(</sup>٤) إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الرشيدي ، سلفت ترجمته .

<sup>(°))</sup> عبد الله بن عبد الرَّحن ( ت ٧٦٩ ) . البغية : ٤٧/٢ .

الوافي : ١٤٧/٢ ، والدُّرر : ٣٧٦/٣ ، والشَّذرات : ٧٢/٦ ، وذيول العبر : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ق) و (ط) : « العاد » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>v) ( $\bar{b}$ ) ، ( $\bar{d}$ ) : «  $\bar{b}$  |  $\bar{b}$  , ( $\bar{b}$  ) .

وسمع من الكتب (١) الكبار ، وتفرَّد ، وروى الكثير . وخرَّج لـه شيخنا الـذَّهبي مشيخة .

وكان ديِّناً متواضعاً ، يتَّجر ، ويرتفق ، ثمّ ضعف حاله ، وافتقر ، وساء ذهنه قبل موته ، وتبلغم . وكان له نظم .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ ثالث عشر شوال سنة ستّ وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ستّ وأربعين وستّ مئة .

## ١٤٦٠ ـ مُحَمَّد بن أحمد \*

الشيخ أبو عبد الله بن الشَّيخ الحدِّث كال الدِّين بن عبد الرَّحيم بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرَّحن بن إساعيل بن منصور المقدسي الحنبلي ، المعروف بالضِّياء السّالك طريق الفقر .

كان شيخاً يخالط الفقراء طول عمره ، وحضر غزوات الظّاهر مع [ المشايخ ، وسمع من ] (٢١ المِزّي حضوراً ، ومن خطيب مَرْدا ، والبكري ، وابن سعد ، ومُحَمَّد بن عبد الدّائم ، وجماعة . وله إجازة بعض أصحاب السّلفي ، وشُهدة .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في سادس شهر ربيع الأوّل سنة ثـلاث عشرة وسبع مئة .

ومولده سنة أربع وأربعين وست مئة .

<sup>(</sup>۱) في (ق) ، (ط) : « وسمع الكتب ... » .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ۲۲۰/۳ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق)، (ط).

#### ١٤٦١ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن هنة الله \*

ابن قُدس تاج الدِّين الأرمنتي .

كان مقرَّئاً فاضلاً ، وكان يؤمُّ بالمدرسة الظَّاهريَّة بالقاهرة .

توفِّي ـ رحمه الله تعالى ـ بالقاهرة في حدود السَّبع مئة .

#### ومن شعره:

وظنَّ أنَّ المـــــلالَ من قبلي (١). وكانَ من أحمد المداهب لي يامالكيّ كيف صرت مُعْتَزلي

قَــد قلتُ إِذْ لَـجَ في مُعــاتَبَتي حُسنُكَ ما زالَ شافعيٌّ أبَداً

تلكُ الْخُدودُ الصَّقلَهُ إنِّي مِنَ الْمُعْتَ زِلَ هُ قلت : سبقه إلى هذا الأوّل ، فقال : 

والآخر أيضاً فقال:

وابن عَجوز قـالَ لي مَرّةً ياهاجري ظُلْمًا ولم أهجُر واعتب على مَبعركَ الأشعرى

مُعتزلي صرت ، فقلتُ اتَّــــد

ولكن قول الشَّيخ تاج الدِّين الأرمنتي أجع ، وألطف ، وأحسن (٢) من هذا كلُّه قولُ القائل - وقد نُسبَ إلى الشَّيخ صدر الدِّين بن الوكيل :

لولا الذَّهب شافعي كان انتفي منِّي صارَ مالِكي أشعري قلتُ اعتزل عنِّي

هَـويتُ شيعي ومِنْ حَظِّي أنـا سُنِّي ظَهْرُوُ سُرَيْجِي وكنتُ أحسِنُ به ظَنِّي

الوافي : ١٤٧/٢ .

في الأصل : « معاينتي » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، والوافي . (1)

<sup>(</sup> ق ) : « ألطف وأحسن ، وأحسنُ ... » . (٢)

ومن شعر تاج الدِّين الأرمنتي :

احفَظْ لِسانَكَ لاأقولُ فإن أقل فَنصيحَةٌ تَخْفَى على الْجُلاَّسِ وَأُعيذُ نَفسي مِن هِجائكَ فالَّذي يُهْجى يَكونُ مُعَظَّماً في النَّساسِ

## ١٤٦٢ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن فتوح\*

المحدّث العالم أبو الفضل الْمَصْغوني \_ بالميم المفتوحة والصّاد المهملـة السّاكنـة والغين المعجمة وبعدها واو ونون \_ الإسكندراني .

قَدِم دمشق ، وطلب الحديث سنة ثلاث عشرة وسبع مئة ، وقرأ الحديث ، وسمع من القاضي تقيّ الدّين ، وطائفة ، وقرأ ( الصّحيح ) على بنت المنجّا .

قال شيخنا الذَّهبي : وعلَّقت (١) عنه شيئاً . وكان ديِّناً عاقلاً فـاضلاً ، وحـدَّث عن التَّاجِ الغَرَافي .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ذي الحجّة سنة أربعين وسبع مئة .

ومولده قبل الثَّانين وستّ مئة .

## ١٤٦٣ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن منعة \*\*

بالنّون بعد الميم والعين المهملة \_ ابن مُطَرِّف بن طريف ، شمس الدّين أبو يوسف القَنوي الصّالحي ، الشّيخ الصّالح المعمّر .

سمع من عبد الحق $^{(7)}$  بن خلف ( جزء ابن عرفة ) حضوراً ، وسمع من ابن قميرة

<sup>\*</sup> الوافي : ١٤٨/٢ ، والدُّرر : ٣٤٨/٣ .

<sup>(</sup>۱) عبارة الوافي : « ذاكرته وعلّقت » .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ١٤٩/٢ ، والدُّرر : ٣٦٩/٣ ، والشُّدرات : ٧٧/٦ ، وذيول العبر : ١٥١ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): « عبد الخالق » ، سهو ، وأثبتنا ما في (ق) ، والوافي وذيول العبر .

- إن شاء الله - والمرسي ، واليلداني ، وأجاز له ابن يعيش النَّحوي والحافظ الضِّياء ، وإبراهيم بن الخشوعي . وحدَّث بالكثير .

قال شيخنا الذَّهبي : كان خيِّراً أميناً .

توفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في سابع الحرَّم سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، وله اثنتان وتسعون سنة .

وكان يعرف مضيّه للسّماع من ابن قميرة بـدرب السّوسي ، وإنَّها لم يجـزم لأنَّ لــه أخوين باسمه .

قال شيخنا البرزالي : كان الأخوة الثّلاثة يسمعون ، ولكن يترجَّح هذا لأنَّه الأكبر .

#### ١٤٦٤ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن محمد\*

ابن أحمد بن محمود ، الصّدر الرّئيس القاضي عزّ الدّين بن القلانسي العقيلي ، نـاظر الخزانة بقلعة دمشق ، ومحتسب البلد .

سمع من ابن البخاري ( مشيخته ) . وحدَّث ، وسمع منه بعضُ الطَّلبة .

وكانت له ديانه ، وفيه مُسكة وصيانه ، وعنده للخير محبَّة وإيثار ، وعنه في حسن المباشرات أحاديث مرويّة وآثار .

وكان كافياً فيما يتولاه من الوظائف ، وله على العوام سائق (١) من مهابته وظائف ، شكرت سيرتُه ، وطُهِّرت لَمّا ظهرت بالأمانة سريرته ، لم يعهد النّاس منه إلاّ عفافًا ، ولم يباشر الحسبة إلاّ ودخل النّاس منها جَنّاتٍ أَلْفافا .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٤٩/٢ ، والدُّرر : ٣٦٤/٢ . وفي البداية والنهاية : ١٧٦/١٤ ، وذيول العبر : ١٩١ ترجمة له باسم : « أحمد بن محمد ... » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « سابق » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

وما زال إلى أن لبّى داعيه ، وسمع النّاس ناعيه .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ بكرة الاثنين تاسع شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة ثلاث وسبعين وست مئة .

وكان شكلاً ضخماً ، عليه مهابة ووقار ، يتحدَّث وهو مطرق ، ولم يضرب أحداً من السّوقيّة إلاّ دون العشرة ضرباً خفيفاً ، وله في قلوبهم المهابة العظمى . باشر الحسبة مدَّة سنين ، ووصل من مصر إلى دمشق في أوائل صفر مباشراً نظر الخزانة عوضاً عن نجم الدين البصروي بحكم ولايته (۱) الوزارة .

ولمّا شهد جماعة من رؤساء دمشق بأنَّ الصّاحب شمس الدِّين غبريال ، إنَّا عَمَر أملاكه من بيت المال ، لأنَّه كان فقيراً طُلِب عزّ الدِّين المذكور ليشهد بذلك ، فقال . كيف أشهد وهو في كل شهر يُصرف له جامكيّة من بيت المال بمبلغ عشرة آلاف درهم ؟ وله هذه المدَّة الطُّويلة يتناول ذلك ، ومن كان كذلك لا (٢) يكون فقيراً ، ولم يشهد . فقالوا له : تُعزل من وظائفك ، فلم يوافق . وعزل من الحسبة ، وبقي بيده نظر الخزانة . وأعجب ذلك الأمير سيف الدِّين تنكز ، وأثنى عليه ، ولَمّا بلغ السُّلطان أعجبه دينه ، ولم يحل أملاك الصّاحب شمس الدِّين .

#### ١٤٦٥ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن محمد\*

القاضي الرَّئيس الأصيل ، بقيَّة الرّؤساء ، عماد الدِّين بن الصّاحب تاج الدِّين بن الشّيرازي ، ناظر الجامع الأموي ، ومحتسب دمشق .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ولاته » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) . (ق) ، (ط) ، والوافي : « ما » .

الدُّرر: ٣٦٥/٣ ، وذيول العبر: ٢٧٤ ، والبداية والنهاية : ٢٢٨/١٤ .

كان من الرّؤساء بالشّام ، ومن أولي الحشمة الَّذين [ لهم فيها ] (۱) الوجوه الوسام (۱) والأيادي الجسام ، عريق في الرِّئاسه ، غريق في السِّيادة والمباشرة والسياسه ، يخدم النّاس ، ويتقرَّب إلى القلوب بسائر أنواع المكارم والأجناس . بزَّته فاخره ، ووجاهته من شكله ظاهره . بقيّة أولئك الرّؤساء الأوّل ، والأكابر الَّذين تجمَّلت بهم الأيام والدُّول ، باشر الجامع مرّات ، وأثَّر فيه من العارة ما يجلب للنفس المسرّات . وباشر الحسبة مرّات عدّه ، فا رأى النّاس إلاّ كلَّ خير أعدَّهُ واستجدّه (۱) .

ولم يزل على حاله متنقِّلاً فيما يتولاًه ، ويباشر أمْره (٤) ، فيلؤه ما جلاه وحلاه ، إلى أن دارت عليه طاحون الطّاعون ، وراح مع أولئك القوم الّذين هم إلى السّاعة ساعون .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في شعبان سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون دمشق .

وكان قد [ تولَّى ] (٥) نظر الجامع الأموي بعد تقيّ الدِّين بن مراجل (١) في سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة يوم الخيس ثامن شهر ربيع الأوّل . وفي هذا اليوم دخلتُ أنا في (٧) ديوان الإنشاء بدمشق . وأقام فيه مدَّة سنين . ثمَّ إنَّه نقل إلى نظر الحسبة ، وأقام بها مدَّة . ثمَّ إنَّه جاء المرسوم في أيّام الصّالح بعزله ، فأقام في المدرسة الطّرخانيّة جوار داره تقدير شهرين ، ووزن بعض شيء ، ثمَّ أعيد إلى الحسبة .

وكتبت أنا له عدَّة تواقيع منها ما هو بنظر الحسبة ، ومنها ما هو بنظر الجامع

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الحسام » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (خ) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) (ق): «أو استجده».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « مرّة » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط) ، (خ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ق)، (ط)، (خ).

<sup>(</sup>٦): علي بن عبد الرحيم ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٧) (ط)، (خ): « إلى».

الأموي ، فمن ذلك توقيع كتبت له بالحسبة مضافاً إلى نظر الجامع الأموي في جمادى الأولى سنة ست وأربعين وسبع مئة ارتجالاً من رأس القلم ، وهو :

الحمدُ للهِ الذي جعل وليَّ هذه الدَّولة القاهرة عمادا ، ومَلَّكه من الرِّئاسة الَّتي امتاز بها من (۱) غيره قيادا ، وثنى الجوزاء تحت يده لَمّا سادَ وِسادا ، وبلَّغ همَّته (۱) العليّة من المفاخر السّامية مراماً ومُرادا .

نحمده على نعمه الَّتي حَسُنت (٢) مواقعها عند من ألفها مَعاجاً ومَعادا ، ومننه الَّتي فاقت جواهرها ازدواجاً (٤) وازديادا ، وعوارفه الَّتي تجد النَّفوس لعرُفها ارتياحاً وارتيادا ، وأياديه الَّتي تتخيَّر الاقتراح (٥) محاسنها انتقاءً وانتقادا .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تزع معاطس من أنكرها عنادا ، وتخجل من تلفَّظ بها تقيّة وأضر الباطل اعتقادا ، وتدحض حجج من أصرَّ على البهتان ، وتمالاً فلالاً وتمادى ، وتنير وجوه قائلها بياضاً يوم تَدْهُمُ وجوه جاحديها سوادا .

ونشهد أنَّ سيِّدنا مُحَمَّداً عبده ورسوله الَّذي ارتقى سَبْعاً شِدادا ، وأبلَى في أعداء الدِّين القيِّم للهِ جهادا ، وجَلَّى غياهب العجاج والأسنَّة تحكي النَّجوم اتَّقادا ، وحمى سرح الحقِّ فما ضرَّه من عاد إلى الباطل وكاد وعادى .

صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه الَّذين تسابقوا في حلبة الهُدَى جيادا ، واتَّحدوا في سبيل الله محبَّة وودادا ، وتقلَّدوا لِنَصْرِ دينه بيضاً صِفاحا ، واعتقلوا سُمُراً صِعادا ،

<sup>(</sup>۱) (ق)، (خ): «عن».

<sup>(</sup>۲) (خ)، (ق): « همَمه ».

<sup>(</sup>٣) (خ): «أحسنت ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أزواجاً » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) ( ق ) : « الأفراح » .

 <sup>(</sup>٦) مخففة من « تمالاً » .

ونُظِمَت جواهرُ معاليهم على جيد الزَّمان تؤاماً وفُرادى صلاةً لا يملُّ طرفُ السُّهى من مراقبتها سهادا ، ولا يعرف الأبد لأمَدِها ولا مددها نفادا ، ما نزعت يدُ الصَّباح عن منكب الظَّلماء حدادا ، ونَفَتُ نسمات الصَّبا عن عيون الأزهار رُقادا ، وسلم تسلماً كثيراً إلى يوم الدِّين .

#### وبعد:

فإنَّ نظر الحسبة الشَّريفة بالشّام الحروس منصب جليل القدر ، ومحل سامي الأفق ، لا يطلع في أوْجِه إلا مَن تمَّ تمام البدر ، ومكان لا يستكن في ذُراه إلا مَن رَفَض عُش الغش ، ولم يَخُض في غدير الغَدْر ، من وَلِي أمرَه غُدقت به الأمور ، وعلِقت به مصالح الجهور ، وساس الرَّعية سياسة مَحبَّتُها في القلوب ومحلّتها في الصَّدور ، لأنَّه ينظر فيا (۱) دق وجل ، وكثر وقل ، وانحصر بقدار ، وضبط بمثقال ورَطْل وقِنطار ، ونل ما ابتلعته فم كيل وامتد له باع ذراع ، أو تحديث فيه لسان ميزان تما يُجلَب من تحف البلاد ونفائس البقاع ، وكل ما يُعمل من أنواع المعايش ، وكل ما أمره محرر أو سَهْم تقديره (۱) طائش ، وله الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ، والحديث فيا شأنه أن يُشكى أو يشكر ، فهو الآمر في كل ذلك أجمع ، وشآبيب تأديبه تهمع ، وبروق تهديده تلمع .

وكان الجناب الكريم العالى المولوي القضائي العادي مُحَمَّد بن الشِّيرازي بمن قَتَل هذا المنصب خُبْرا ، وقلَّبَتْ معرفته بطناً وظهرا ، باشره مدَّة أمدَّها الله بالمحاسن الباهره ، وجعل رياضها بالعدل زاهره ، وأتى بيوت الرِّئاسة من أبوابها ، وجنى ثمر السَّعادة من حدائق الإقبال متشابها ، وجاذبته السِّيادة أهداب هُدّابها ، ومَدَّت له المعالى من المجرَّة طويلَ أطنابها ، ودَربَ هذه الوظيفة فعرفها جيِّداً ، كا أنَّ أهل مكَّة أخبرُ

<sup>(</sup>۱) (خ): «ما».

<sup>(</sup>Y) في الأصل : « تقدير » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

بشعابها (۱) ، وتشوَّقت عَوْدَه إليها تشوّق الرَّوض إذا ذوى إلى صَوْب الغمام ، وتشوَّفَ إلى رُجوعه تشوُّفَ المشتاق إلى نوح الحمام .

فلذلك رُسِم بالأمر العالي المولوي السَّلطاني الملكي الكاملي السَّيْفي ـ أعلاه الله تعالى ـ أن يفوّض إليه نظر الحسبة الشَّريفة بالشَّام المحروس ، لأنَّه أفضل من سكته (٢) التّجارب ذهبا ، وأولى من درَّبته المعارف ، فأظهرته حُساماً ماضي الشَّبا .

فليباشر ما فُوّض إليه مباشرةً ألفها النّاس من سياسته ، وعَرَفها الأنامُ من حميد رئاسته ، وعهدها الرّعيّة لَمّا أنامهم الأمن في مَهْدِ حِراسته ، وشهدها البريّة من جميل أصله ونفاسته ، لأنّ آثار اعتاده في الجامع المعمور للعيون مشاهَدَه ، وحسنات صنيعه في صحائف الأيّام واللّيالي خالِده ، ومحاسنَ ما زخرفه في جدرانه على كلّ عامود حالّة وعلى كلّ قاعدة قاعده . هذا إلى ما أنماه من أجوره ، وأساه من إدرار ما عليه من الرّواتب ، حتى شارك بها الواقف في أجوره ، وأتعب من يأتي بعده حتّى يسدّ مسدّه ، أو يلبث مدّة ما يمدّ قلمه من الدّواة مَده .

ووصايا هذه الحسبة الشّريفة كثيرة إلى الغايه ، عزيزة لا يقف القلم في سردها عند نهايه ، شهيرة عند معارفه الّتي أصبح فيها آيه ، ولكن القلم يُطرق عند مثله لائذاً بالصّت ، ويجفّ ريق المداد في لَهَوات الدّواة هيبةً لما يراه فيه من عظمة الوقار وحسن السّمت . فاجرِ فيها على عادتك الحسنى ، وأوْلِ النّاسَ فيها أمناً ومنّا ، واستعمل البأس (٢) في موضعه الّذي يليق به وضعا ، والرّفق ولكنْ عزّ مكانه ، فإنّ الغدر والخيانة يكونان في أكثر النّاس طبعا ، وأمر نُوّابَك \_ أعزَّك الله \_ أن يحذوا في العِفة (١) والأمانة حذوك ، وأن يصبروا على مُرّ طريقك في حذوك ، وأن يصبروا على مُرّ طريقك في

<sup>(</sup>١) مَثَلٌ معروفٌ .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (ط) ، (خ) : « سبكته » .

<sup>(</sup>٣) (خ): « الناس » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ( ط ) : « والعزّ » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « التلاوة » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) .

المباشرة ، إن أرادوا أن تُسوِّغَهم حُلوَك ، ولا شيء يزيِّن الإنسان مثل تقوى الله فإنَّها واسطة العقود في الصَّفات المحموده ، وزينة الوجود في السَّمات المشهوده ، تَصْدُق يوم القيامة ، إذا كذبت الظُّنون ، وتنفع ﴿ يَومَ لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنونَ ﴾ (١) ، وأنت بحمد الله لا ينوب فيها أحد منابك ، ولا يزر عليها سواك ثيابَك ، وإنَّا الخطاب لك ظاهراً ، وأردنا بباطنه نوّابك ، فلتكن خُطُوتَهم كل خُطُوه (١) ، وجلوتهم [ في ] كل جُلُوه (١) ، والله يتولِّى إعانتك على ما ولاّك ويزيدك مّا أولاك ، والخطّ الكريم أعلاه ، حجَّة بمقتضاه ، إن شاء الله تعالى .

#### ١٤٦٦ ـ مُحَمَّد بن أحمد \*

الإمام الفاضل الرَّئيس الأصيل الشَّيخ عزَّ الدِّين ابن الشَّيخ شمس الدِّين بن المنجَّ التنوخي الحنبلي ، ناظر الجامع الأمويّ ، ومحتسب دمشق أخيراً .

كان حسن الشَّكل والعمّه ، مليح الوجه ، يحكي البَدْرَ ومَّه ، فيه مكارم وإحسان ، ومحاسن قلَّا تجتع (٤) في إنسان ، غزير المروّه ، كثير الفتوّه . حنبليّ كثير الاختلاط بالشّافعيّه ، ظاهر الذَّكاء فيا يباشره والألمعيّه ، أثَّر في الجامع آثاراً حسنه ، وجدّد فيه التَّرخيم (٥) والزَّخرفة ، ما أسهر له العيون الوسنه .

وكان جمَّاعة للكتب النَّظيفه ، والجلَّدات الطَّريفه (٦) ، خلَّف منها أشياء نفائس ،

 <sup>(</sup>١) سورة الشّعراء : ٨٨/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): «حظوتهم ... حظوة »، وأثبتنا ما في (ق)، (خ)، والأقرب: « في كلَّ خطوة »، بدليل ماسيأتي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « كل جلوهم » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، ( خ ) . والزيادة منها .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٥٣/٢ ، وذيول العبر : ٢٥٠ ، والدُّرر : ٣٥٧/٣ ، وفيه : « مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد بن عثان بن أسعد بن المنجّا التنوخي » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ط): «تجمع »، وأثبتنا ما في (ق)، (خ).

<sup>(</sup>٥)١ في ( ق ) ، ( ط ) ، ( خ ) : « من الترخيم » .

<sup>(</sup>٦) (ق)، (ط)، (خ): «الظريفة».

وكتباً عدّة كالنَّجوم الزّاهرة أو الكواعب<sup>(۱)</sup> العرائس ، وبَهضَـهُ مـا تحمّل من الـدُّيون ، وكانت جملةً لوصوّرت خارت لها القوى ، وحارت العيون<sup>(۱)</sup> ، ولكن لنيَّته الجميله ، قام ولده بحملتها الثَّقيله .

ولم يزل على حاله في الحسبة إلى أن جاء (٢) ما لا احتسب ، وقدم على ماقدم واكتسب .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في العشرين من جمادى الأولى سنة ستّ وأربعين وسبع عبد .

ومولده ... (٤) .

وحدَّث عن زينب بنت مكي ، وكان قد ولي نظر الجامع الأموي عوضاً عن عماد الدِّين بن الشِّيرازيّ في يوم عرفة سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، وانتقل ابن الشِّيرازيّ إلى الحسبة .

#### ١٤٦٧ - مُحَمَّد بن أحمد بن محمد\*

الإسكندراني الصُّوفي ، شمس الدَّين المعروف بابن الفُوّية ـ بضمَّ الفاء وتشديد الواو والياء آخر الحروف ـ.

كان ظريفاً لطيفاً شاعراً ، حسن المحاضره ، جميلَ المذاكره ، اجتمعت بـ عير مرّة بالقاهره ، وأنشدني من شعره كثيراً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الكواكب » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( خ ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): «خارت منها ... وحارت لها العيون ».

<sup>(</sup>٣) (ق)، (ط)، (خ): « جاءه».

<sup>(</sup>٤) كذا بياض في الأصول ، وفي الدُّرر : أنه ولد أوَّل سنة ( ٦٨٨ هـ ) .

الوافي : ١٥٣/٢ ، الدِّرر : ٣٦٥/٣ .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون مصر، وكان قد نسك آخر عمره ، واقتصر .

ومَّا أنشدني له قوله :

لي أمَّ مِنْ أصْلَحِ النَّاسِ تَدْعُو جَعَـلَ اللهُ كُـلُّ يـابسَـة يـانـو فاستُجيبَ السُّعاءُ فيَّ وما رُدَّ وأنشدني له أيضاً:

أعْجامُنا قَدْ أَصْبَحَتْ قلوبُهُم لا تَعْجَبُوا فَكُلُ كُلب نسابِحٍ وأنشدني له أيضاً:

وقالوا الشَّيخَ مَجدَ الدِّين [ وزيــــدوا إن أرَدْتُم

شيخ الْجَهالة والبَلادَهُ لياطِ وفي القيادَهُ 

لي رَبَّ السَّماء سِرّاً وجَهْرا

تْ يَـــداهــا من المـواهب صفرا

سَكْرَةً لا ولا عشاعة وفَجْرا

وَجُداً بِحُبِّ الحانقاه خافقة

ولا يُحِبُّ الكلبُ إلا خـانقَـــهُ (١)

وأنشدني من لفظه لنفسه أيضاً في نجم الدِّين وكيل الفخر ، وكان أعور :

بالنَّنب مَدْحُوَّ شَقِي يــــاخَيْرَ ربٍّ مشفقى ياربٌ فاستر مابقى

يارَبّنا لي صاحبٌ غَطَّيت [ منــه ] عَـورةً وسترت منة مسامض

في الأصل : « نائح » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، والوافي . (1)

زيادة من (ط) ، (ق) ، والوافي . (٢)

في (ق): « ياخير برّ » . والزيادة من (ق) والوافي . (٣)

ذكرت بهذا التَّهكُّم في الدُّعاء ما نقلته من خطِّ السّراج الورّاق:

طالت مسافة بيني بين الصَّفيّ وبيني في الطَّفيّ بعيني في الطَّفيّ بعيني

قلت : هذه تورية ، خدمت معه من ثلاثة وجوه :

أحدها : وهو الظّاهر في بادئ الرّأي ، من أنه يراه (١) بعينه .

والثَّاني : أن يراه ضعيفاً ، « فعيلاً » بمعنى « مفعول » .

الثَّالث : أن يراه بفرد عين أي أعور ، وهكذا يكون النَّظم الَّذي يُسمع .

وكتب الشَّيخ جمال الدِّين بن نباتة إلى ابن الفوّيه :

واحربا مِن سَوالِفِ الْخَشْفِ والنّواعِسِ الوَطْفِ كَم لَكَ يَاخَشْفُ مِن فَتَى وامِقْ لِنُونِ صُدْغَيْكَ يعبد الخالِقُ لِنُونِ صُدْغَيْكَ يعبد الخالِقُ يبالكا من رشا ومن عاشِقْ مِن ذا ومِن نُون صُدغِ ذا قُلْ في عابد على حَرْف

سكنتَ عِندي بيتاً هـو القَلبُ وغِبْتَ عن نـاظِري فـلا عتبُ يفديكَ (٢) يـابدرُ هـائم صَبُّ

<sup>(</sup>۱) في (ق) ، (ط) ، والوافى : « أنه طلب أن يراه ... » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يكفيك » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ط): « دموعي » ، وأثبتنا ما في (ق) ، والوافي .

جُـوْدَ ابنِ فَضُـلِ الإلـه بـالتَّبر للهِ منـــة جَـوادَ ذا الــدَّهر

يُمْسِكُ جُود الْحَياعَنِ الـوَكُفِ وَهُوجائـدُ (١) الكَفّ

انظُر لآثبارِ مَجْدِهِ العبالي وصَنْعِه بالعِدا وبالمال صَنْعَة (٢) نحوَ بديعة الحال

فالمالُ نَحْوَ العُفاة للصَّرفِ والعُداةِ لِلْحَادَةِ لِلْحَادُفِ

ختامُ ذكر العُلا بِ مِسْكُ وأنَّ لفظي لفضلِ بِ سِلْكُ وَصْفي وَجَدُواهُ ليسَ يَنفَ كُ

فليسَ يُخْلِي يــــديّ (٢) من عُرفِ أو الله من وصفِ وطفِ عَــلاه من وصفِ وأغيّــد زارَهُ مُخــالفُــه

وعاد بعد الجفا يساعفه

وقال َلَمْا مَشَى يُكَاتِفُهُ وَالْخُلُفِ كَتَفَى الطَّراز على كَتَفَى

أصبح بعدد الجفياء والْخُلْفِ

فكتب شمس الدِّين بن الفوّيه الجواب:

زَهرً أم الــزُّهر يـــــانـــع القَطْفِ مِن كَائِمِ السَّجْفِ

رياض حُسْنِ قد راضها الدّلُّ مِن وَرْدِ خَدِّ فيه الْحَيَا طَلْ وَاس صُدْع فيه الحيا ظللُ

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) : « جامد » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « صيغة » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « تُخلى يداي » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « آه » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( ق ) ، والوافي .

هَصرِ كَفَّىٰ (١) إذ رعيت بسالطرف مَنْ لِي ببَدر حُشاشتي أفقه يـزيـدهُ حسنَ وجهـه طَلْقُـه لوجالَ في مَمْع عادلي نُطْقُه لقـــالَ فيـــهِ بـــالصَّــوتِ والْحَرْفِ عـادِلي بـلا خُلْف قلتُ وصُدْغٌ في الخدِّ قد عَقْرَبُ ونَمْلُ ذاكَ العددار فيم دب وحُسْنُ ـــ في طرازه الْمُـــ ذْهَبْ يــــا واو صُــــدغٍ مِنْ ليّن العِطف هـــل أتيت للعطف قسال وأبدى ابتسامه درا أعطيت نظم الجمال والنَّثرا ونُطقُه فاتَّخدنتُهُم تَغرا وصُنتُهم في مــــواضــــع الرَّشف لامسواضم الشُّنُّف أشرف يابني نباتة الأدب وقـــد نشـــا في القريض والخطب فَهُمُ ولـــو لم يضهم نَسَبُ \_\_\_ةً منَ الظُّرف والبيـــان واللَّطف وغادةً دونَ حُسنها الوصفُ يُثْقلها عند خُطوها الرِّدفُ قسالت وأمواج ردفها تطفو هــــذا الثَّقيــلُ ردْفي يَعتبـــدُ خُلْفي أمشى يَنقَط\_عُ خَلفي قلت: ما أبدع هذه الخرجة الداخلة والألفاظ الجادة، وهي هازلة، رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « كف » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « إذا » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي .

## ١٤٦٨ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن إبراهيم \*

ابن حَيْدرة بن على القاضي الإمام الفاضل شمس الدّين أبو عبد الله المعروف بابن القمّاح المصري الشّافعيّ .

سمع من أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مُضَر (الصحيح) مسلم إلا قليلاً ، ومن النَّجيب عبد اللَّطيف والعز عبد العزيز ابني (القيل عبد النعم بن علي بن الصَّيقل الحرّاني ، وعبد الرَّحيم بن يوسف بن خطيب المزّة ، وقاضي القضاة تقيّ السدِّين مُحَمَّد بن الحسين بن رزين الشَّافعي (الله في آخرين .

وحدَّث ، وتفقَّه ، وبرع ، وأجاد (١) ، وأفتى ، وأفاد ، وجاد بالعلم ، فأجاد ، وناب في الحكم بالقاهره ، وشكرت سيرته الزّاهره ، وكانت فتاويه مُسَدَّدَه ، ولياليه وأيامه بالعدل مُجَدَّده ، وهو آية في الحفظ الَّذي لا يحكيه فيه نظير ، ولا يضبطه فيه حوزة ولا حَظير .

ولم يزل إلى أن بان وباد ، وسكن الأرض إلى يوم المعاد .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة إحدى وأربعين وسبع مئة . [ ومولده سنة ست وخمسين وست مئة .

وقد أجاز لي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة  $]^{(\circ)}$ .

الوافي : ١٥٠/٢ ، والدُّرر : ٣٠٣/٣ ، والشّذرات : ١٣١/١ ، وذيول العبر : ٢٢١ .

<sup>(</sup>١) ( ت ٦٦٤ هـ ) ، العبر : ٧٧٦/٥ ، ويعرف بالرضي بن البرهان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ابن » ، وأثبتنا مافي ( ط ) ، ( ق ) ، ( خ ) ، والوافي ، وتوفّي عبد العزيز سنة ( ٢٠٠ هـ) ، النجوم : ٢٩٨/٧ ، وتوفّي عبد اللطيف سنة ( ٢٧٢ ) ، العبر : ٢٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) ( ت ٦٨٠ هـ ) ، العبر : ٣٣١/٥ .

<sup>(</sup>٤) في (ق) ، (خ) ، (ط) : « وأعاد » .

<sup>(</sup>a) زيادة من (ق) ، (ط) ، (خ) ، والوافي .

وكان متى سُئِلَ عن آية ، ذكر ماقبلها ، وكذلك يفعل في ( التَّنبيه ) ، وهذه غاية لم يصل إليها أحد ُ إلا مَنْ مَنْ الله عليه بها ، ولعلَّ الإنسان ما يقدر يفعل هذا في الفاتحة . ويحكى أنَّ الحجّاج بن يوسف ما كان يمتحن القرّاء إلاّ بذلك ما يسأل أحداً منهم إلاّ يقول له : إيش قبل الآية الفلانيّة ، فيُبْهَتُ ذلك المسكين .

وكان ينوب في الحكم على باب الجامع الصّالحي بظاهر القاهرة ، ودرَّس بالمدرسة الحاورة لقبر الإمام الشّافعي بالقرافة ـ رضي الله عنه ـ ، وناب عن قاضي القضاة بدر الدِّين بن جماعة في تدريس الكامليّة مدَّة غيبته في الحجاز ، وجمع مجاميع مفيدة ، وكان على ذهنه تواريخ ووفيّات وحكايات وفوائد (۱) ، واختصر كتباً في الفقه ، ولكن كان يتسامح في الأحكام حتًى إنَّ قاضي القضاة بدر الدِّين بن جماعة كان يمنعه من إثبات كتب الأوقاف .

ولَمَا تولَّى ولده قاضي القضاة عزّ الدِّين بن جماعة لم يولِّه القضاء ، فانقطع للاشتغال ، وقراءة القرآن .

## ١٤٦٩ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الرَّحمن\*

ابن مُحَمَّد تاج الدِّين بن الشَّيخ جلال الدِّين ، الدَّشناوي محتداً ، القوصيّ مولداً وداراً ووفاةً .

قرأ (۲) القراءات على الشَّيخ نجم الـدِّين عبد السّلام بن حِفاظ (۳) ، وسمع على المندري (٤) ، والرَّشيد العطّار ، وتقيّ الـدِّين بن دقيق العيد ، وشرف الـدِّين الدّمياطي ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) (ق)، (خ): « ونوادر ».

الوافي: ١٥٠/٢ ، والطالع السعيد: ٤٨٨ ، والدُّرر: ٣٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وقرأ » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>۲) عبد السلام بن عبد الرحمن ( ت ۱۸۰ هـ) ، الطالع السميد ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٤) عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، ( ت ٦٥٦ هـ ) . العبر : ٢٣٢/٥ .

وحدَّث بقوص ومصر والقاهرة والإسكندريَّة . وسمع منه شيخنا أبو الفتح (١) ، والشَّيخ عبد الكريم بن عبد النَّور (٢) ، وفخر الدِّين النَّويري ، وسراج الدِّين بن الكُو يُك (٢) ، وغيرهم .

وأخذ الفقه عن الشَّيخ مجمد الدِّين بن دقيق العيمد ، وعن والده جلال الدِّين ، والشَّيخ بهاء الدِّين هبة الله القفطي .

ودرَّس بالفاضليّة بالقاهرة نيابة عن الشَّيخ مجد الدِّين بن دقيق العيد ، ودرَّس بالعزيّة بظاهر قوص ، والمدرسة النَّجميّة والمدرسة السِّراجيّة . وأفتى ، وحدَّث ، واستبق الخيرات وما تلبَّث .

وكان قويً الجنان ، فصيح اللّسان ، طيّب الأخلاق ، كريمَ الْمُعاشره ، جميل الأوصاف فيها تولاه أو باشره ، مقرئاً محدّثاً أديبا ، شاعراً لبيباً أريبا .

لم يزل على حاله إلى أن فارق العيش واستوى عنده الحلم والطّيش .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ بقوص سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ست وأربعين وست مئة .

قال كال الدِّين الأدفوي : أنشد (٤) شيخنا تاج الدِّين ، قال : أنشدنا الشَّيخ شمس الدِّين التَّونسي :

اصِرْ على حادِثَةِ أَقبَلَتْ فَهِيَ سَواءً والَّتِي ولَّت ولَّت والَّتِي ولَّت والَّتِي ولَّت والْمِي كلَّت (٥) وأَرْهِفِ العَالَةِ كلَّت الظَّبي تَفْرِي وَبَبْرِي كالَّتِي كلَّت (٥)

<sup>(</sup>۱) محمد بن سيَّد النَّاس .

<sup>(</sup>٢) توفّي سنة ( ٧٣٥ هـ ) . ذيول العبر : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) عبد اللطيف بن الكويك . (حاشية الطالع السعيد ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي : « أنشننا » . وفي الطالع السعيد : « وأنشدني ه . .

<sup>(</sup>٥) في الطالع : « تبري وتفري » .

قال : فنظمت هذه الأبيات ، وأنشدتها للشَّيخ تقيّ الدِّين بن دقيق العيد فاستحسنها ، وهي :

لَيْتَ يَدِداً صَدَّتْ حَبِيباً أَنَى لِلصَوْصُلِ يَشْفِي غُلِّتِي غُلِّتِ غُلِّتِ غُلِّتِ فَي عُلِّتِ غُلِّت فَيها مَدَّتِي مُدَّت قَضَّيتُ قِدماً مَعَهُ عِيشَةً عِيشَةً لِي اللَّيتَ فيها مَدَّتِي مُدَّت لَّتِي مُدَّت لَا اللَّهِ عَلَيْتِ مُنْتِي جُنَّت (۱) للولم أَرُضُ نَفسي بصَبرِ غَلَيدا الله العَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ عَلَ

قلت: كذا رأيت البيتين الأولين قد ساقها الفاضل كال الدّين جعفر الأدفوي ، ولو أنَّ فيها حكماً ، لقلت : « اصبر إذا ماحالة حلّت » ، فإنَّها أنسبُ من قوله : « حادثة أقبلَتُ » ، وأمّا بيتا الشَّيخ تاج الدّين الدّشناوي الأوّلان فإنَّها في الحسن غاية ، ولكن البيت الثّالث في تركيبه قلق ، وليس بأخ لما تقدّمه ، ولو كان لي فيه حكم ؛ لقلت :

أَقْبِحُ بِصَدِ جاء لـولم يكُن صَبري لِنَفسي جُنَّتي جُنَّت على أَنَّ الأُوّل أيضاً فيه قلق ، وأمّا الأوسط فإنَّه في الذّروة .

وقد كنت نظمت قديماً ، لَمَّا وقفت على البيتين الأوّلين ، وهما مشهوران أبياتاً من جملتها :

هَـــذي الَّتِي نِلتُ بهـا ذلَّتِي وحُلَّتِي فِي الصَّبرِ قـــد حُلَّت وَادمُعي فِي وَجْنَتِي أُطلِقَتُ وفِي فـــــوَادي غُلَّتِي غُلَّت خَـلائقي وَفْـقَ غرامي بهـا فاسْتَخْبِروها مـاالَّتِي مَلَّت وقلت (٢) في جارية لي توفيت:

ومِن شَقائي مُدَّتي مُدَّت

(١) الطالع السعيد: ٤٩٤.

دَفَنْتُها كالبَدر تَحت الثّرى

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وقال » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

كانت إذا ماسيف أجفانها ال مُرْهَفُ يَــدعـو لبَّتي لبَّت ماسَجَعَت في الأيكِ وَرْقُ الحِمى لكنَّهـا في عِـزَّتي عَـزّت

قال كال الدِّين الأدفوي : وأنشدني لنفسه :

الشّين في الشّيخ من شَربِ غدا كَدراً فلم تَعَفْهُ نَفوسُ الغانياتِ سَدىً والله وسَدى والله عن يأسِ أن تَصبو إليه وقد بدّت لها لُحمة من شيبه وسَدى والخاء من خوفِ أن تُقْضَي لهُ فترى ما ابيضً من شعره في جيدِها مَسَدا (١)

قال كال الدِّين : وممّا نظمته أنا في ذلك :

الشِّين في الشَّيــــخ شَيْنٌ

والخــــاءُ خسرانُ عُمر

الشّين في الشّيخ من شَيْنِ أَلَمَّ بهِ والياء ياس مِن اللّهذات والهممِ والخاء مِن خامَرَ العقلَ الصّحيح أذًى يُقصي قواهُ ويُدنيهِ من العدم (٢)

قلت : شعر كال الدّين أخصر وأحسن وأفصح وأمتن . وقد نظمت أنا في هـذا المعنى في أقصر وأخصر فقلت :

والياء عين والياء تعين والْحَين من ذا تعين

ومن شعر تاج الدِّين الدّشناوي :

ولولا رَجائي أنَّ شَلِي بعدماً لَمَّا بَقِيَتُ منِّي بَقايا حُشاشَةِ

تَشَتَّتَ بِالبَيْنِ الْمُشتِّ سيُجْمَعُ تُصَالُ على طَيفِ الخيال فتقنعُ (٢)

 <sup>(</sup>١) الطالع السعيد : ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) (ق): «خامر الجِسْم» . وفي الطالع السعيد: « .. الجسم .. يفصي .. » . وأفصى ؛ بالفاء والصاد المهملة : خرج وانقضى .

<sup>(</sup>٢) الطالع السعيد: ٤٩٥ .

قلت : لولا الزّيادة الَّتي ألحقها في آخر البيت الثّاني ؛ لكان معنى بيتيه في بيت واحد من قول الأوّل :

ولولا رجاء القلب أن تعطف النّوى لما حملته بينهن الأضالع ومن شعر تاج الدّين \_ وقد جوَّده \_:

عَجَـزْت عن قصّــة الطِّيب وعن قصّـة أخــذ الشَّراب إن وَصَفَــة والحــال أبــدَتْ لمِنْ عِيِّـزهــا تعجُّباً سـاء مَصـدراً وَصِفَـه (١)

قلت: جمع في هذا البيت الثّاني الحال والتَّمييز والتَّعجُّب والمصدر والصَّفة بتركيب سهل عدب .

## ١٤٧٠ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن تمام\*

ابن كيسان أبو عبد الله الصّالحي الخيّاط ، الشَّيخ البركة ، أخو الشَّيخ تقيّ الدِّين بن عَّام (٢) وقد تقدَّم ذكره ..

سمع من عمر بن عَوة التّاجر (٢) ، وعّام السّروري ومن ابن عبد الدايم ، وعبد الوهاب بن مُحَمَّد ، ومن والده عن القزويني .

كان رجلاً صالحا ، منجمعاً عَن يراه طالحا<sup>(٤)</sup> ، له أُبَّهة في الصُّدور ، وعلى وجهه لمحة<sup>(٥)</sup> من جمال البدور ، هشّاً بَشّاما ، ليِّن الكلمة بالمعروف ، قَوّالاً قوّاما . صَحِب

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد : ٤٩٥ .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٥٢/٢ ، وفوات الوفيات : ٣١٤/٣ ، والـدُّرر : ٣١١/٣ ، والشَّـذرات : ١٣١/٦ ، وذيول العبر : ٢٢٠ ، وسلفت ترجمة أخيه عبد الله بن تمام بن حسان ، كذا ، بدل (كيسان ) .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (ط) ، والوافي : « عبد الله بن تمام » .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن أبي نصر الجزري السفار . ( ت ٦٥٦ هـ ) . العرب : ٢٣٤/٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «طامحاً »، وأثبتنا مافي (ق)، (ط).

<sup>(</sup>٥) (ق): «مسحة».

الأخيار ، وأسمعَ الأحاديث والأخبار . يرتزق من الخياطة ، وممَّا يُفْتَح عليه ممَّن يَأْتِي رباطَه . يُوْثِرُ من جمع ما يملك ويُؤْثَرَ ، ويَصْبر ولا يمنُنْ بـذَاك ولا يَسْتكثر (١) . وكان قد تفقَّه قليلاً ، واعتزل طويلاً .

ولم يزل على حاله إلى أن التحق بالرَّحمن ، وأُدْرجَ في الأكفان .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة إحدى وأربعين وسبع مئة ، وشيَّعـه خلق كثير ، وموته في ثالث عشر شهر ربيع الأول من السَّنة المذكورة .

ومولده سنة إحدى وخمسين وست مئة .

خرَّج له شيخنا الذهبي ( مشيخةً ) في جزء ضخم .

وسَمِعَ منه خَلْق كثير، وطال عُمرُه، وحَدَّث أكثرَ من أربعين سنة، وصَحِبَ الأخيار، ورافقَ الإمام شمس الدِّين بن مُسلَّم (٢)، والشيخ علي بن نفيس (٣).

وكان الأمير سَيف الدِّين يُكْرِمه ويزوره ، ويذهب هو إليه ، ويشفع عنده .

ومُتّع بحواسه ، وأبطأ شيبُه ، وروى عن الْمُؤْتمن بن قُميرة .

وأجاز لي بخطه في سنة تسع وعشرين وسبع مئة بدمشق .

### ١٤٧١ - مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الهادي\*

ابن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن مُحَمَّد بن قدامة ، الشيخ الإمام الفاضل المفنن الذّي النّحرير شمس الدّين الحنبلي .

<sup>(</sup>١) اقتبس من قوله تعالى : ﴿ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكُثُرُ ﴾ ، [ المدُّر : ٦/٧٤ ] .

<sup>(</sup>٢) للسلم بن مُحَمَّد بن للسلم (ت ٦٨٠) ، العبر: ٣٣٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) علي بن مسعود بن نفيس ، سلفت ترجمته في مهوضعها ، ووقع في الأصل و ( ق ) و ( ط ) : « يعيش » ، سهو .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٦١/٢ ، ووفيات ابن رافع : ١٩٠/١ ، والبداية والنهاية : ٢١٠/١٤ .

سمع القاضي تقي الدّين سُلَمان بن حمزة ، وأبا بكر بن عبد الدايم ، وعيسى المطعّم (۱) ، وأحمدَ الحجّار . وأكثرَ عن محمد بن الزرّاد وسَعد الدّين بن سَعد (۱) ، وعدة . وتفقّه بالقاضي شمس الدّين بن مُسَلَّم ، وتردّد كثيراً إلى الشيخ تقيّ الدّين بن تميّة . وأخذ العربيّة عن أبي العبّاس الأندرشي (۱) ، وعلّق على ( التّسهيل ) ، مجلّدين تأذّى بذلك منه (۱) أبو العبّاس الأندرشي ، وأخذ بعض القراءات تفقهاً عن ابن بَصْخَان .

وحفظ كتباً منها (أرجوزة) الْخُوييّ في علم الحديث و (الشّاطبيّة) و (الرائية) و (المقنع) و (المقنع) و (الختصر ابن الحاجب). وعَلَّق على أحاديثه وعمل تراجم (٥) الْحُفّاظ، وعمل (كتاب الأحكام) ولم يكمل. قيل لي بأنّه (١) مجلّدات. وله غيرُ ذلك.

كان ذهنه صافيا . وفِكْرُهُ بالْمُعضلات وافيا ، جيّد المباحث ، أطْرَب في نقله من المثاني والمثالث . صحيح الانتقاد ، مليح الأخذ والإيراد ، قد أتقن العربيّه ، وغاص في لجّتها على فوائدها ونكتها الأدبيّة ، وتَبَحَّر في معرفة أساء الرجال ، وضيَّقَ على المِزّيّ فيها الجال .

نزل أخيراً عمّا بيده من المدارس ، وعدّها من الأطلال الدّوارس ليكون مُفَرَّعاً للإشغال (٧) ، ويترك ما هو دون ويأخذ ما هو غال ، ولو عُمَّر لكان عجباً في علومه ، ونقطه البدر طَرَباً منه بنجومه ، ولكن اجتُثَّ يانِعا ، ولم يَجد له من الحِام مانعا .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في العشر الأوّل من جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « المعظّم » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، (  $\dot{\sigma}$  ) .

<sup>(</sup>٢) يجيى بن مُحَمَّد بن سعد ، ستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): « الأنسلسي » ، وأثبتنا ما في (ق) ، والوافي ، وهو أحمد بن سعد . سلفت ترجته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أنَّه » ، وأثبتنا ما في (ق ) ، (ط ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « على تراجم » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٦) (ق)، (ط)، (خ): «إنَّه».

<sup>(</sup>V) (ق)، (خ): « للاشتغال ».

ومولده سنة خمس وسبع مئة .

كان من أفراد الزمان ، رأيته يواقِفُ شَيخنا جمال الدِّين المزِّي ، ويردُّ عليه في أساء الرجال ، واجتعت به غيرَ مرَّة ، وكنت أسأله أسئلة أدبيَّة وأسئلة عربيّة ، فأجده فيها سيلاً يتحدَّر ، ولو (١) عاش كان عجَباً .

# ١٤٧٢ ـ محمد بن أحمد بن بدر بن تبّع\*

الشيخ المقرئ صلاح الدِّين أبو الحسن البَعلبَكي القصير .

روى عن ابن عبد الدائم . قال شيخنا البرزالي : وذكر لنا أنَّ محدَّث ببغداد لَمّا سافر إليها لاستنقاذ وَلَده .

وكان رجلاً جيِّداً فيه خَيْرٌ ودِين ومعروف ، وعنده مروءة ، مواظبٌ على قراءة القرآن .

توفّي ـ رحمه الله تعالى ـ بالمدرسَة الرواحيّة سابع عشر جمادى الأولى سنة عشر وسبع مئة .

ومولده سنة اثنتين وأربعين وست مئة . وشيَّعَه جَاعَة .

# ١٤٧٣ ـ محمد بن أحمد بن سُليمان الدِّلاصي\*\*

الشيخ المعمّر صدر الدّين .

حدَّث عن ابن خطيب المزّة ، وتجاوز الثانين .

وتوفِّي \_ رحمَه الله تعالى \_ بالقاهرة سنة ست وخمسين وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (ط)، (خ): «لو».

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٣١١/٣.

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٣١٨/٣ ، وذيول العبر: ٣٠٨ .

#### ١٤٧٤ ـ محمد بن أحمد بن يعقوب\*

كال الدِّين أبو عبد الله(١) الدِّمشقي الكاتب.

باشر كتابة الإنشاء ، وتنقَّل بها في حنايا بلاد وأحْشاء ، وكان يكتب سَريعا ، ويجعل الطّرس بقلمه روضاً مريعا ، إلا أنه لا يُنشئ شيئا ، ولكنه يجعَل له في التقييد ظلاً<sup>(٢)</sup> وفيئا .

وكان في خُلُقِهِ حِدَّه ، وفي ممارسته شدَّه . لا يزال طالباً ما لا يكنه ، جالباً لنفسه من الشَّرِّ والنَّكد ما يوهي جَلَدَهُ ويوهنه ، يتخيَّل حتى من حبيبه ، ويتحيَّل على من يكون من أنصاره ليجعَله بمنزلة رقيبه ، فضى عمره في أنكاد ، وقضى وفي القلوب منه أحقاد .

ولم يزل على حاله إلى أن نقص كاله ، وذهبَ في طلَب الْمُحال رُوْحُه وماله .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في أوائل شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وسبع مئة .

ومولده في نيف وسَبعُ مئة .

طلبَ الحديث في وقت ، ودار على الشيوخ ، وكتب الطباق ، وسمع من الحجّار ، والعفيف الآمدي .

وكان قد توجه لتوقيع الرّحْبَة ، ووكالة بيت المال عوضاً عنّي في سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة ، وأقام بها مدة ثم حضر إلى دمشق .

الوافي : ١٤٨/٢ ، والدُّرر : ٣٧١/٣ ، والنجوم الزاهرة : ١١/١١ ، وذيول العبر : ٣٤٦ .

<sup>(</sup>١) زاد في الوافي : « الهاشمي الجعفري » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): «طلاً »، وأثبتنا ما في (ق).

وتوجّه لتوقيع جَعْبَر ، وأقام بها مُديدة ، وحضر إلى دمشق ، وباشَرَ ديوان (۱) الأمير سيف الدّين تنكز ـ رحمه الله تعالى ـ . ثم توجّه إلى مصر ، وباشَرَ في ديوان الأسرى بدمشق ، وبيده فقاهات في المدارس .

ولَمّا كان في أواخر أيام الأمير سيف الدين يلبغا نائب دمشق نزل له ابن البيّاعة (۱) عمّا باسمه على كتابة الإنشاء بدمشق ، فدخل ديوان الإنشاء (۱) مثم إنّه توجّه إلى الحجاز في سنة ثمان وخمسين وسبع مئة ، وعاد مع الركب المصريّ . فاتفق أنّه مات في تلك الأيام شرف الدين موقع غزة ، فاستخدمه القاضي علاء الديّن بن فضل الله في توقيع غزّة ، فحضر إليها ، وباشرها مدة بنفس قويّة حتى على النّوّاب . فنفرت القلوب منه ، وكثرت الشكاوى عليه بباب السّلطان ، فرسم بعزله ، ومع عناية القاضي علاء الديّن معه خرّج منها ، وقد كاد يعطب . وكان قد نزل عن بعض جهاته لقاضي غزة من (١) مباشرة الأسرى ، وقام باسم أولاده على كتابة الإنشاء بدمشق ، وأخذ من القاضي الخطابة بجامع الجاولي ، والتدريس .

حَكَى لي<sup>(٥)</sup> القاضي شرف الدِّين قاضي غزّة أنه صعد المنبر ، فقال : الحمد لله . وسكت ساعة ، ثم قال : الحمد لله ، وسكت ساعة <sup>(٦)</sup> ، فعَل ذلك مراراً ! حتى إنَّه قال لي النائب : قُم أنت اخطب ، فخطبت عنه ذلك النهار ، ولَمّا حضر إلى دمشق رسم السَّلطان الملك الناصر حسن بإبطال من استجد بديوان الإنشاء بعد الشهيد ، فبَطَل هو لأنَّه كان قد قايض قاضي غزّة بماله على كتابة الإنشاء من الأيام الشهيدية ، وأبقى له على ذلك ما استُجدً ، فجرت بينه وبين <sup>(٧)</sup> القاضي مخاصات ومحاورات ومحاكات كادت

<sup>(</sup>۱) في ( ق ) ، ( خ ) : « في ديوان » .

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّد بن سليان ، ستأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٣) هنا تنتهي ترجمته في الوافي .

<sup>(</sup>٤) . (ق) : « عن » .

<sup>(</sup>ه) (ق)، (خ): «لنا».

<sup>(</sup>٦) ليست في (ق) ، (خ).

<sup>(</sup>Y) (ق) ، (خ) : « منه ومن » .

تفضي إلى ملاكات ، ولم يثبت له شيء ، فتوجَّه إلى مصر ، فرضَ مرضَةً طويلة بالبيمارستان المنصوريّ ، ثم إنَّه خرج في محارة مع العرب ، فلَمَّا كان بين سِريَاقوس والقاهرة ، أو بعد سِرياقوس ، توفِّيَ \_ رحمه الله تعالى \_ فحمله العَرب إلى بُلْبيس ، ودُفن بها عفا الله عنه وسامَحَه .

وكان أولاً يعرف بالزُّ يْنَبِي ، ثم إنَّه أخيراً كتب عن نفسه الجعفري . وكان إذا خاصَم أحداً يقول: أنا ابن بنت رسول الله عَلِيُّكُم ، فقلت له: يـامولانـا السيِّـد كنّ ، أعرف ما تقول إن كنت جعفريّاً فهذه نسبّة إلى جعفر الطّيار أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، وجعفر ما تـزوَّج ببنت رسـول الله عِلَيَّةِ ، والــذي تـزوَّج بهــا أخـوه على بن أبي طالب ، فإن أردت النسبة إلى بنت رسول الله علي فقل أنا علوي ، لأنَّك تكون من أولاد الحسن أو الحسين رضي الله عنهم . فأخجله هـذا ، ولم يرجع عن هـذه الدعوى ، سامَحه الله وعَفا عنه .

وكان مُبغَّضاً إلى كل (١) من يرافقه من فقهاء المدارس، وكُتَّاب الجامع الأمويّ وكُتَّابِ الإنشاء حتى أنشدني فيه بعض الناس:

يــاحِب لي فيــك واش بَيْني وَبينَـك يُـوقِع ومَـــالَـــة مِن مُحبِّ مثــل الشّريف الْمُــوقّـــعُ

وأنشدني من لفظه لنفسه القاضي شمس الدِّين محمد بن شرف الدِّين عيسى بن قاضي شهبة في ذلك:

> ولرُبَّ خـلَّ قـالَ لي يُهنيـك قـد وكَسَتْكَ أيدي الدَّهر ثَوْبَ شَبيبَةٍ وأنا لَـكَ الـدَّهْرُ الخؤونُ قيادَهُ وصَفَتْ لَـكَ الـدُّنيـا ووُسِّـعَ رِزْقُهــا ف أجَبتُ قد أفْرَحْتَ لكن لم تَقْل

عَطَف الحبيبُ وزارَ بعيد تَجنَّب ماعشْتَ عنك جَديدُهُ لم يَذْهَب وأمنت من صرف الرَّدى المتغلّب فتمل بالحبوب واشرب واطرب وكذاك قد مات الكال الزَّيْنِي

<sup>(</sup>١) ليست في (ق) ، (خ) .

وأنشدني من لفظه لنفسه غير ذلك في هذا المعنى ، والجميع مُثْبَت في الجزء الثالث والثلاثين من ( التذكرة ) التي لي .

# ١٤٧٥ - محمد بن أحمد بن علي بن عبد الكافي\*

الشيخ تقي الدّين أبو حاتم ابن الشيخ الإمام العلاّمة بهاء الدّين أبي حامد ابن شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدّين السبكي الشافعي .

تقدَّم ذِكْرُ جَدِّه وذِكرُ عُمه في مكانيهما من حرف العين والحاء .

شابٌ شبّ على الهدى ، ودبّ إلى النّدى ، وحث (۱) في طلب العلم ، ودبّ في حمى حمى (۱) الكرّم والحِلم ، فخطب ودرّس ، وسرى إلى المعالي وما عرّس ، ما وصل هلاله إلى الإبدار ، ولا انفصل زلاله عن الإكدار حَتَّى قُصِفَ غُصنُه المائل ، وخُسِفَ بدره الكامل ، وفُجع به أبوه وعّه ، ودفع إلى كل منها فيه هَمّه وغَمّه ، فعطلت غصون المنابر من وَرْقائه ، وخملت فنون المدارس من إلقائه .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ... (٢) من شهر رجب الفرد سنة أربع وستين وسبين مئة .

ومولده في غالب الظن في شهر رجب الفرد سنة خس وأربعين وسبع مئة .

كان هذا تقي الدِّين أبو حاتم قد نشأ أحسنَ نشأة ، ورَبِي خَير مَرْبي ، اجتهدَ جدَّه قاضي القضاة تقي الدِّين رحمه الله تعالى لَمّا كان عنده بدمشق ، وحفظه القرآن ، و ( العُمدة ) في الأحكام . وحفظ هو بالديار المصريّة كتاب ( جمع

البداية والنهاية : ٢٠١/١٤ ، والذَّيل الثَّام : ١٩٧ .

<sup>(</sup>١) في ( ق ) ، ( ط ) : « وخب » .

<sup>(</sup>٢) ( ق ) : « وذبّ عن حمي » ، وهي أشبه .

 <sup>(</sup>٣) كنا بياض في الأصول ، وعبارة ابن كثير: « في أواخر شهر رجب » .

الجوامع) لعَمَّه قاضي القضاة تاج الدَّين . وولاه السَّلطان مدارس والده وخطابة جامع ابن طولون ، فقام بجميع ذلك أثمَّ قيام ، وسَدَّ وظائفه كلَّها على أحسن نظام ، ولبسَ تشريفاً في دمشق وألقى به الدرس في العادليّة في حياة جدّه سنة ستٍّ وخمسين وسبع مئة ، وعمره يومئذ دون الاثنتي عشرة سنة .

وعلى الجملة ، فكان من نجباء الأبناء ، ولكن جاءه أجَلَهُ مبكِّراً .

ولَمّا مات توجّه والـدُه إلى الحجاز ولحق بالركب الرّحبي ، ولم يلق بعده قراراً ، وضاقت رحاب القاهرة به (١) ، وهو معذورٌ في هذا الولد إذا ضاقت به الأرض فضلاً عن البّلد .

وكتبتُ إلى عمَّه قاضي القضاة تاج الدِّين أعزِّيه بقصيدة هي :

وغَيْرُ مُسْتَثْنَى بَنو وَآدَمِ لا نَفْسُ مَخْدومِ ولا خدادِمِ ولا بُدادِمِ ولا بُدادِمِ ولا بُدادِمِ ولا بُدادِمِ ولا بُدادِمِ ولا بُدانِمِ ولا بُدانِمِ ولا بُدانِمِ في غَفْلَدة النّائِم عَن مُلتقى جزّارِهِ الغَاشِم (٢) لا بُدا مِن إدراكِها اللازمِ من كَفّ ساقٍ لِلْمُنى حاسِم (١) من كَفّ ساقٍ لِلْمُنى حاسِم (١) من تَفْ ساقٍ لِلْمُنى حاسِم (١) وليل شَعْرِ للصّبا فالجَارِم (١) وليل شَعْرِ للصّبا فالحَمِر في السّبا في المُعْرِ المسّبا في المَاسِم وليل شَعْرِ المسّبا في المناحِمِ وليل شَعْرِ المسّبا في المَاسِم وليل شَعْرِ المسّبا في المستاحِمِ وليل شَعْرِ المسّبا في المساحِمِ وليل شَعْرِ المسْبا في المسلمِ اللهِ المسلمِ المَاسِمِ المَاسُمِ المَاسِمِ المَاسُمِ المَاسِمِ المَاسِمِ

الْمَوتُ حَتْمٌ ياأب حاتِم وليس تَنجو مِن ورودِ الرَّدى وليس تَنجو مِن ورودِ الرَّدى وكلّ عُمْرِ فلَ عُمْرِ فلَ عُمْرِ فلَ عَمْرِ فلَ عُمْرِ فلَ عَمْرِ فلَ عَمْرِ فلَ عَمْرِ فلَ عَمْرِ فلَ السورى والْمَوْتُ يَقُظانُ لِهِ ذا السورى كالسدود في الرَّعي بع غَفلة وكلَّنا يَسْعَى إلى غاية وكلَّنا يَسْعَى إلى غاية ونَشرَبُ الكاس التي ذقتَها وقد تساوى النّاس في شُرْبها وقد تساوى النّاس في شُرْبها لمُفي على نَجْمِك لَمَّا هَوى

<sup>(</sup>۱) (ق): «به بعده».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قاصم»، وأثبتنا ما في (ق)، (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « كالمود » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) ، وفيها أيضاً : « المرعى » .

<sup>(</sup>٤) فيلالأصل : « وتشرب » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « والجازم » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( ط ) .

[لَهفي على علم علم الله ذاك الدي ودرسك الفقه الندي قال في كأنَّ من حِدِّك فيه غَدِداً كنلك التَّفسيرُ قالوا أبو كَم منبر تَحتك يَهتَكُ مِن تُملِي عليه خُطِياً سَجْعُها فَصاحة يعجَبُ من لَفظها الـ فالنا اليوم ولا للعلا وكلّنا بعددُكَ في ضَيْعَةِ لَهفى على الشَّيخ أبيك الذي قَـد كانَ عن بَلْواهُ في غَفْلَـةٍ فاعتاقًه صَرُفُ الرِّدَى دونَ ما قَد كُنتَ منه مثلَ ماقالَ عَد حليدة أنن العَبن لكنَّهـــة هَجَّ إلى مَكَّه من حُرْنِهِ 

قد كُنتَ فيه نَدرَة العالم](١) ــه النّـاس ما دارَ على الـــدّارمي حَـِــــــــــ تُكُ يُملِـــــه على الرّاقم حيّانَ حيَّ أو أبو حاتم (٢) بَلاغَةِ ماحازُها الغانمي كالهدر يُسرهي في يَسد النّساظم حاحظ والرّاغب والحاتمي وذاك مثل الغُصن النَّاعم ولا دروسَ العِلْمِ مِن راحِمِ تَرِكْتَـــة بَعْــدَكَ كَالْهَــائِم بَل كانَ في إغفاءة الْحَالِم أمّله في ظنّه الزّاعم (٢) \_\_دُ اللهِ فِي أمر ابْنِــهِ سَالِم راحَ بـــانفٍ في الـورَى راغِم يَعَضُّ كَفَّ النِّكِادِمِ السِّادِمِ في الضِّرِ بالصَّفوة مِن هاشم غَيْرَ مُسيءِ لا ولا آثم

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (ط) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « قالوه أأبو » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) اعتاقه أي : منعه .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قول عبد الله بن عمر في ابنه سالم :

يــــديرونني عن ســــــالم وأريفــــــه انظر : اللسان ( سلم ) .

وجلدةُ بينَ العينِ والأنفِ سيالم

تُصافِحُ الولدانَ والْحُورَ في في المُن تِلسكَ الحركاتُ التي لَهُفي على نفسي فقسد كُنتَ لي أراكَ في الأنصار لي عُسدًة وكنتُ مِن شوقٍ كَطَيرٍ قَسدِ ان وكنتُ مِن شوقٍ كَطَيرٍ قَسدِ ان وكنتُ مِن شوقٍ كَطَيرٍ قَسدِ ان كَمْ قلتُ لَمَّا أن سَعتُ السدي ترى أرى النساشي وقسد خصَّني ترى أرى النساشي وقسد خصَّني وقسد أرى ذاكَ المُحيّسا السذي وقسد أرى ذاكَ المُحيّسا السذي والآن لا الصَّبرُ غسدا نسافِعي وانتَ من بيتٍ دَراريسه أمَّ وانتَ من بيتٍ دَراريسه أمَّ واصْبرُ لِخطب قسد عَرا واحْتَسِبُ والله يَسقي تُرْبَ مَن قسد عَرا واحْتَسِبُ والله يَسقي تُرْبَ مَن قسد مَنى والله يَسقي تُرْبَ مَن قسد مَنى والله يَسقي تُرْبَ مَن قسد مَنى والله يَسقي تُرْبَ مَن قسد مَنى

جَنّ ان عَدْن بِرِضَ دائم الْحَى عليها الْمَوتُ بِالجَارِمِ الْمَاوِتُ بِالجَارِمِ (اللهِي عليها الْمَوتُ بِالجَارِمِ (اللهِي المُحَدِّةُ صَدِمَةُ الحَادِمِ وَلَمْ أَخَلُ الْمَثْ الرَّدى فَاطِمِي مَضَّ إلى مَنْهَلِ فِي حَلَامُ وَخَدَانَ هِذَا الضَّرِمِ الْجَاحِمِ يَسُرُّني مِن خَبِرِ القيلِي على النّاجِمِ يَسُرُّني مِن خَبِرِ القيلِي على النّاجِمِ بنظم فِي على النّاجِمِ بنظم فِي الرَّقِي على النّاجِمِ وليس من بَحرِ البُكا على على السّائم وليس من بَحرِ البُكا على على المَارِمِ وليس من بَحرِ البُكا على على المَارِمِ في الدَّجِي العاتِمِ مَضى بِهِ سَيلٌ رَدِّي عالماتِمِ المَارِمِ في الدَّجِي العاتِمِ فراحَ ذا تَغْر بِهِم بِلَاسًا عَمْ القَالَمِ مَنْ جُودِهِ السّاجِم (۱) تَظْفَرُ بِهِم الْحَيا مِن جودِهِ السّاجِم (۱) تَطْفَرُ بِالْمَا عَمْ الْحَيا مِن جودِهِ السّاجِم (۱)

## ١٤٧٦ ـ محمد بن أحمد بن بَصْخان\*

بفتح الباء الْمُوَحَّدة وسكون الصّاد الْمُهْمَلة ، وبعدها خاء مُعجمة وألف ونون ، ابن عين الدولة ، شيخ القُرّاء بدمشق ، الشيخ الإمام بدر الدّين أبو عبد الله بن السّرّاج الدّمشقي ، المقرئ النّحوي .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فإنَّ » ، وأثبتنا مافي ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي الجزء الثامن من نسخة (ط) ، والجزء الثامن أيضاً من (ق) .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٥٩/٢ ، ونكت الهميان : ٢٣٩ ، ووفيات ابن رافع : ١٧٨/١ ، والدُّرر : ٣٠٩/٣ ، وغايسة النهاية : ٧٠/٢ ، وبغية الوعاة : ٢٠/١ .

سمع الكثير بعد الثانين من أبي إسحاق اللمتوني ، والعز بن الفرّاء ، والإمام عز الدّين الفاروثي ، وطائفة . وعني بالقراءات سنة تسعين وبعدها ، فقرأ لِلْحَرَميّيْن (١) وأبي عَمْرو عَلَى رضيّ الدّين بن دبّوقا ، ولابن عامر على جمال الدّين الفاضلي (٢) ، ولم يكل عليه خمّة الجمع ، ثم كَمَّل على الدّمياطي وبرهان الدّين الإسكندري ، وتلا لعاصم خمّة على الخطيب شرف الدّين الفزاري ، ولازَمَه مُدّةً ، وقرأ عليه القصيدة لأبي شامة .

قال شيخنا شمس الدّين النّهي : وتردّدُنا (٢) جميعاً إلى الشيخ الجدد (٤) نَبْحَثُ عليه في القصيد ، ثم إنّه حجّ غير مَرّة ، وانجفل عام سبع مئة إلى مصر ، وجلس في حانوت تاجر (٥) ، وأقبل على العربية فأحْكَمَ كثيراً منها ، وقدم (١) دمشق بعد ستة أعوام ، وتصدّى لإقراء القراءات والنحو ، وقصَدة الطّلبة ، وظهرت فضائله ، وبهَرت معارفه ، وبعد صيته ، ثم إنه أقرأ لأبي عَمْرو بإدغام ﴿ الْحَمِير لِتَركَبوها ﴾ (٧) ، وبابه (٨) ورآه سائغاً في العربية ، والتزم إخراجه من القصيد ، وصمّم على ذلك ، مع اعترافه بأنّه لم يَقُلُ به أحد ، وقال : أنا قَدْ أَذِنَ لي في الإقراء بما في القصيد ، وهذا يخرج منها .

<sup>(</sup>۱) هما : نافع وابن كثير .

<sup>(</sup>٢) أشار إليه صاحب غاية النهاية : ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وردنا » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٤) هو المجد التونسي ، سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٥) في ( خ ) والوافي : « تاجراً » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « وقد » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٧) سبورة النَّحيل: ٨/١٦، وانظر: الكشف عن وجيوه القراءات لمكي: ١٥٧/١، والنشر في القراءات العشر: ١٢/٢.

<sup>(</sup>A) في الأصل : « ويانه » ، وأثبتنا مافي ( خ ) والوافي . ويريد بقوله : « بابه » أي : باب إدغام الراء باللام .

فقام عليه شيخنا المجد وابن الزملكاني وغيرهما ، فطلبه قاضي القضاة ابن صَصْرى بحضورهم ، وراجعوه وباحثوه فلم ينته ، فمنعَهُ الحاكم من الإقراء بـذلك ، وأمره بموافقة الجمهور ، وذلك في عشري شهر (۱) ربيع الأول سنة أربع عشرة وسبع مئة ، فتألَّم وامتنع من الإقراء جُملة . ثم إنَّه استخار الله تعالى في الإقراء بالجامع ، وجلس للإفادة ، وازدحم عليه المقرئون وأخذوا عنه ، وأقرأ العربية .

قال : وذهنه مُتَوسِّط لابأس به ، ثم ولِيَ بلا طلب مشيخةَ التَّربَة الصَّالحيَّة بعـ د عجد الدِّين التونسي بحكم أنَّه أقرأً مَنْ بدمشق في زمانه ، انتهى .

قلت: وكان بَهِيَّ الْمُحَيّا ، يَطُوي السُّكون طَيّا ، ظاهِرَ الوَقار ، بادِيَ التَّكبر على الناس والاحتقار ، نظيفَ اللِّباس ، طيّب الرائحة في الانطلاق والاحتباس (٢) ، ظريفَ العِامَه ، كأنَّه مِنْ بياض ثيابِهِ حَامَه ، له قُعْددٌ في جُلوسه ، وتَسَدُّد (٢) في ناموسه ، وكذا إذا مشى لا يلتفتُ ولو زَحَمه اللَّيث والرَّشا . وإذا كان في حالة تصدرُهِ للقراءة يتلبَّسُ بالتَّوفُر على التَّوقُر والأناة ، لا يتنحَّم ولا يتلفَّت لا يعير بصره [وسمعه] غيرَ من يقرأ عليه (٤) إن عَطَس أو شمَّت ، مشغولاً بمن قَدْ أمَّه قُدّامَه ، مَجموع الحواس على القارئ الذي جعله [إمامه] (٥) أمامَه :

ويَبْقى على مرّ الحسوادِثِ صَبْرُهُ ويَبْدو كا يَبْدو الفِرَنْدُ على الصَّقل

ولم يزل على حاله إلى أن مات به شاطبيٌّ عصره ، وأُنزل إلى قعر لحد من علوٌّ مجده في قَصْره .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في خامس ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « في العاشر من شهر » .

<sup>(</sup>٢) (خ): « والاحتباء والاحتباس » .

<sup>(</sup>٣) (خ): «تشدّد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يعير بصبره غير من يقرأ عليه » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (خ).

ومولده سنة ثمان وستين وست مئة .

واشتُهِر (١) عنه أنَّه كان لا يأكل اللحم إلا مصلوقاً والحلاوة السُّكَرية لاغير. وقيل إنَّه لم يأكل المشمش في عمره ؛ ومن شعره في المشمش :

قَــــد كَسَرَ المشمشُ قَلِي ولِم أكسِر لَــهُ لَمَّـا أَلَى قَلْبِـا (٢) لَسِعْره الغــالي وعُسْرِي معــاً وأَسْتَحي أَن أَلقــطَ الْحَبِّـا

وكان له ملك يرتفق بمصالحه ، ولم يتناوَلُ مِنَ الجهات دِرْهَاً ولا طلب جهةً كال أهليته .

وكان يدخل الْحَمَّام وعلى رأسِه قبع لِبّاد غليظ إذا تغسَّل رفعَهُ وإذا أبطل قَلْبَ اللهِ عُاده ، فأفادَهُ ذلك ضُعفاً في بَصَره ، وكان طيّب النغمَة .

دخَل يوماً هوَ والشيخ نجم الدِّين القحفازي في دَرْب العجَم وفيه ظروف زيت ، فعثر في أحدها ، فقال له الشيخ فعثر في أحدها ، فقال فيم السدِّين : تَعِسْنا في ظَرف المكان . فقال له الشيخ بَدر الدِّين : لا بل تمشي بلا تمييز ، فقال : إنَّ ذا حال نحس .

وقد أجاز لي رحمه الله تعالى جَميعَ ماصَنَّف ونظمه بخطِّه سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

وأنشدني شمس الدِّين مُحَمَّد الخياط الشاعر، قال: أنشدني من لفظه لنفسه (٢) : كُلَّما اختَرْتَ أَن تَرى يـوسُف الْحُسِ بِن فَخُـد في يَمينِكَ المِرَآةَ وانظُرَنْ في صَفائِها تُبصِرَنه واعْذُرَنْ مَنْ لأَجْلِ ذا الحسن باتا لا يَدوقُ الرُّقادَ شَـوقاً إليه قَلقُ القَلْبِ لا يُطيقُ ثَباتا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأشهر » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) (خ) والوافي : « منذ أتى » .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في البغية .

قُلتُ : كان الشيخ بدر الدّين رحمة الله تعالى لَمّا سَمِع كلام الناس في كلام هذه المادة مثل قول القائل :

يَجري النَّسِمُ على غـلالـة خَـدِهِ وأرقُ منــهُ مـا يَمُرُّ عَلَيــهُ نَاوَلُّ منــهُ مـا يَمُرُّ عَلَيــهُ نَاوَلُتُــهُ المرآة ينظرُ وَجُهَــهُ فعكستُ فتنَـةَ نـاظريــهِ إليَــهُ وقول الآخر:

وأهيَفُ ظَــلَّ بـــالمرآةِ مغرًى يُـواظِبُ رؤيَـةَ الـوَجْـهِ الْمَليحِ يَـواظِبُ رؤيَـةَ الـوَجْـهِ الْمَليحِ يَقَـولُ طَلَبْتُ مَعُشـوقًا مَليحًا فَلَمَّـا لَم أَجِــدُهُ عَشِقْتُ روجِي وقول الآخر:

عَجِبْتُ لِبَدْرِ التَّمِّ أصبحَ عاشِقاً هِللاً وأَمْسَى مُغْرَماً فيهِ قَلبُهُ ولو أَخَهُ لَهُ المِرَآةَ يَنظرُ وَجُهَهُ لأبصرَ ما يُسليهِ عَمَّن يُحِبّهُ وقول ابن السَّاعاتي:

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ ، [سورة يس: ٤٠/٣٦] .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن يونس ( ت ٣٠٢ هـ ) ، وفيات الأعيان : ٢٥٣/٧ .

أفـــاضَ نــوراً على نــواحيهــــا يَقولُ ماذا تَرى وفي يَده قُلتُ أرَى البدرَ في السَّماء وقد وقلت أنا في هذه المادة :

لَتَرى طَلَعَةً سَمَتُ كُلَّ بَدُر في غَرامي وفي تَهتُّ ــــــــــكِ سِتْري لـوأخَــذتَ المرآةَ يــامَن سَبــاني 

وللناس في هذا كثير، وهذا القدر كاف.

وأراد الشيخ بدر الدِّين أن ينظم مثل ذلك في رقَّته وطلاوة تراكيبه فأتى بما أتى وزاد عُلوًا في الثقالة وعَتا .

وأنشدني شمس الدِّين الخيّاط أيضاً ، قال : أنشدني لنفسه في مليح دخل الْحَمَّام مَعَ عَمِّه ، فلَمَّا جَعَل السِّدر على وجهه قلبَ الماء عليه عَبْدٌ أسود كان هناك :

وبروحي ظَيَّ على وَجهـــه السّـــد ﴿ وَقَــد أَغْمَضَ الْجُفـون لـــذـــكُ (١) قائلاً عند ذاك حين أتاه يسكب الماء عليه أسود حالك في

مَن تَرى ذا الــــني يصب أعمي قُلْتُ بَل ذا الذي يصب كخالَك (<sup>(۲)</sup>

قلت : قد حقَّق الشيخ بدر الدِّين رحمه الله تعالى ما قيل عن شعر النَّحاة من التَّقالة ، على أنني ما أعتقد أن أحداً رضي لنفسه أن ينظمَ هكذا ، والذي أظنه أنَّه تعمَّد هذه التراكيب القلقة<sup>(٣)</sup> و إلاّ فما في طباع أحد يعاني النظم هذا التَّعاظُل ، ولا هكذا<sup>(٤)</sup> التَّعسُّف ولا هذه الركَّة ، ولكني المعاني جيِّدة ، فهي عروسٌ تجلى في ثياب حِداد .

في الأصل : « ويروحي ظلَّى على السّدر وجهه » ، كذا ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي . (١)

في الأصل : » قابل ذا » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي . (٢)

في الأصل: « القلعة » ، تحريف ، وأثبتنا ما في (خ) . (٣)

<sup>(</sup>خ): « ولا هذا ». (٤)

## ١٤٧٧ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز \*

الشيخ الإمام الحافظ (١) شمس الدِّين أبو عبد الله الذهبي ، شيخنا الإمام حافظ الشام (٢) .

كان في حفظه لا يُجارى ، وفي لفظه لا يُبارى ، أتقن الحديث ورجاله ، ونظر علم و علم عرّف تراجم الناس ، وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس ، مع ذِهْنِ يتوقّد ذكاؤه ، ويصحّ إلى الذهب نَسَبُهُ (٢) وانتاؤه .

جَمَع الكثير ، ونفع الجمّ الغفير ، وأكثرَ من التصنيف ، ووفَّر بالاختصار مُونَةَ التطويل في التأليف ، وكتب بخطِّه ما لا يُحْصى ، ولا يوقف له على حدًّ يُسْتَقصر ولا يستقص (٤) .

ومنذ انتشالم يُضَع له زمان ، ولا ظفر الفراغ منه بأمان ، أخَذْنا مِن فوائده الجليلة وفرائده الجيله ، وأضحت دمشق بعده من فنّه دمنةً والعيونُ كليله :

أطل على الأخبارِ مِنْ كُلِّ وِجهَةٍ وشارِفَها من كلِّ شَرْقٍ ومَغْربِ وأضرَّ قبل موته بسنوات (٥) ، وحصل للناس بذلك في تلك الحال هَفُوات .

ولم يزل على حاله إلى أن أصبح النَّهيّ وقد ذَهَبْ ، ونهبَ الأجَلُ من عُمرِه ما وَهَبْ .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسَبع مئة ، ودفن في مقابر باب النصر .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٦٣/٢ ، وفوات الوفيات : ٣١٥/٣ ، والبداية والنهاية : ٢٥٥/١٤ ، ووفيات ابن رافع : ٢٤٩/١ ، والدُّرر : ٣٣٦/٣ ، وغاية النهاية : ٧١/٢ .

<sup>(</sup>١) (خ): « العلاّمة الحافظ».

<sup>(</sup>٢) (خ): « وأحد حُفّاظ الشام ».

<sup>(</sup>٣) (خ) والوافي : « نسبته » .

<sup>(</sup>٤) (خ): « يُستقصر لَمَّا يُستقصى ».

<sup>(</sup>٥) عبارة الوافي : « بأربع سنين » .

ومولده سألته عنه فقالَ : في ربيع الآخر سنة ثلاث وسَبعين وستّ مئة .

وقلت أنا<sup>(١)</sup> أرثيه :

ومات فَنُّ التّاريخ والنَّسَب كيفَ تَخطَّى البلى إلى الـــنَّهب<sup>(٢)</sup>

لَمَّا قَضِي شيخناً وعالمُنا قُلْتُ عَجيبٌ وحـــقٌ ذا عَجَب وقلت فيه أيضاً:

تَغيبُ وزالَ عَنَّا ظُلُّ فَضَّلْكُ وكم ورّخت أنتَ وفـــاةَ شَخْص وما ورّخْتُ قَطُّ وفاةَ مثْلـك

وارتحل وسمع بدمشق وبعلبك وحمص وحماة وطرابلس ونابلس والرملة وبُلْبيس والقاهرة والإسكندرية والحجاز والقدس وغيرها.

سَمِع بـدمشق من عمر بن القواس وغيره ، وببعلبـك من عبـد الخـالق بن علـوان <sup>(۲)</sup> وغيره . وبالقاهرة من الحافظين ابن الظاهري والشيخ شرف الدّين الدّمياطي ، ومن الشيخ تقى الدِّين بن دقيق العيد ، ومن أبي المعالي الأبرقوهي . وسمع بالإسكنـدريّـة من الغَرافي وغيره.

وسمع بمكة من التوزري(٤) وغيره ، وسمع بنــابلس منَ العماد بن بَــدُران(٥) ، وبــاشَرَ تدريس الحديث بالتربة الصّالحيّة بدمشق عوضاً عن الشيخ كال الدّين بن الشّرَيْشيّ .

<sup>(</sup>خ): «أنا فيه». (1)

في ( خ ) والوافي : « عجباً » . (٢)

<sup>(</sup> خ ) : « ابن علوان القاضي » ، وعبد الخالق بن علوان هو تاج الدِّين البعلبكي ( ت ٦٩٦ ) ، وقد (٣) سلفت ترجمته في موضعها .

في الأصل : « التورزي » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، وهو عثمان بن مُحَمَّد بن عثمان ( ت ٧١٣ هـ ) ، وقد (٤) سلفت ترجمته في موضعها.

عبد الحافظ بن بدران بن شبل المقدسي النابلسي ( ت ٦٩٨ هـ ) ، وقد سُلفت ترجمته في موضعها . (0)

أخبرني شيخنا العلاَّمَة تقي الدِّين قاضي القضاة قالَ : عُـدْتُـه ليلـةَ مـات ، فقلتُ له : كيف تَجدُك ؟ فقال : في السّياق .

وكان قد أضرَّ قبل مَوته بأربع سنين أو أكثر بماء (١) نزلَ في عَينَيْهِ ، وكان يتأذَّى ويَغْضِب إذا قيل له : لوقد حُت هذا لرجع إليك بصرك ، ويقول : ليس هذا بماءٍ ، وأنا أعْرَفُ بنفسي ، لأنَّ بَصري لا زال ينقص قليلاً قليلاً إلى أن تكامل عُدْمُه .

اجتمعتُ به غَيْرَ مرة ، وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه . ولم أجد عنده جُمود الحدِّثين ولا كَوْدنة (٢) النَّقَلَة ، بل هو فقيهُ النظر ، له دُربَة بأقوال الناس ، ومَذاهب الأمُّة والسَّلَف وأرباب المقالات.

وأعجبني ما يعانيه في تصانيفه من أنَّه لا يتعدَّى حديثاً يُورده حتى يُبَيِّن ما فيه من ضعف متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواية (٢) وهذا لم أرّ غيرَهُ يراعي [ هذه ](٤) الفائدة فيا يورده .

ومن تصانيفه (تاريخ الإسلام) (٥) ، وقد قرأت عليه [منه](١) المعازي والسيرة النَّبويَّة إلى آخر أيام الْحَسَن ، وجميع الحوادث إلى آخر سنة سبع مئة . وكانت القراءة (٧) في أصْلِه بخطه ، و ( تاريخ النبلاء ) ، ونقل عنِّي فيه أشياء ، و ( الدول الإسلاميَّة ) و (طبقات القُرّاء) سمّاه : ( مَعْرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار) ، تناولته منه ، وأجازني روايته عنه ، وكتبت أنا عليه :

في الأصل و ( خ ) : « بما » ، وأثبتنا ما في الوافي ، ويرجحه ماسيأتي . (١)

الكودن: الفرس الهجين. **(Y)** 

في الوافي : « رواته » . (٣)

زيادة من (خ) والوافي . (٤)

هو سير أعلام النبلاء ، وقد طبع محققاً في مؤسسة الرسالة . (0)

زيادة من (خ) والوافي . (7)

في الأصل : « الهراة » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي . (Y)

عليكَ بهذه الطَّبقاتِ فاصْعَدُ تَجِدها سَبْعَةً مِن بعدِ عَشر تُجَلِّي عَنْكَ ظُلُسةً كلِّ جَهْلٍ فندورُ الشَّمسِ أحسَنُ مساتراهُ

إليها بالثَّنا إن كُنْتَ راقي (١) كَنَظُم الْدُرِّ في حسن اتَّساقي (٢) به أَضْحى مقالُكَ في وثِاق إذا ما لاحَ في السَّبْع الطِّباق

و (طبقات الحفّاظ ) مجلدان ، (ميزان الاعتدال في الرجال ) في ثلاثة أسفار ، كتاب ( المُشتَبه في الأساء والأنساب ) ، ( نبأ الدَّجّال ) مجلد ، ( تَذْهيب التَّهذيب ) ، ( اختصار تذيب الكال ) للحافظ شيخنا المزّي ، اختصار كتاب ( الأطراف ) أيضاً للمزّي ، ( الكاشف ) ، ( اختصار السّنن الكبير ) للبيهقي ، للمزّي ، ( الكاشف ) ، ( اختصار السّنن الكبير ) للبيهقي ، تنقيح أحاديث ( التَّعليق ) لابن الجوزي ، ( الْمُستَحلى في اختصار الحلّى ) ، ( المقتنى في الضّعفاء ) ، ( العبر في خبر من غبر ) ، مجلّدان ، ( اختصار الريخ في الكنى ) ، ( المُمثني في الضّعفاء ) ، ( العبر في غبرة أسفار ، ( اختصار تاريخ المستدرك ) للحاكم ، ( اختصار ابن عساكر ) في عشرة أسفار ، ( اختصار تاريخ نيسابور ) مجلّد ، الخطيب ) مجلّدان ، وملكتها بخطّه ، ( اختصار تاريخ نيسابور ) في النّبيان ، وملكتها بخطه ، ( توقيف أهل التوفيق على مناقب الصّديق ) ، ( يَعم السّمَر في سيرة عُمَر ) ، ( التبيان في مناقب عثان ) ، ( فتح للطالب في أخبار علي بن السّمَر في سيرة عُمَر ) ، ( التبيان في مناقب عثان ) ، ( فتح للطالب في أخبار علي بن أبي طالب ) ، قرأته عليه كاملاً ، ( معجم أشياخه ) ، وهم ألف وثلاث مئة شيخ ، وملكته بخطّه ، ( اختصار كتاب الجهاد ) لبهاء الدّين بن عساكر ، ( مابعد الموت ) وملكته بخطّه ، ( اختصار كتاب القدر ) لبهاء الدّين بن عساكر ، ( هالة البدر في عدد (١) ، ( اختصار كتاب القدر ) لبهاء الدّين بن عساكر ، ( هالة البدر في عدد (١) ) ، ( اختصار كتاب القدر ) لبهاء الدّين بن عساكر ، ( هالة البدر في عدد (١)

<sup>(</sup>١) كنا ، وله شاهد من قول الحطيئة :

السابَدا لي منكم عيب أنفسِكم ولم أجِسد الجراحي فيكم آسي

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « من عشر كنّا » ، كنا ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) (خ) والوافي : « تاريخ ابن عساكر » .

<sup>(</sup>٤) لِمُحَمَّد بن علي الكعبي ، انظر : كشف الظنون : ٣٠٨١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « عذر » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

أهل بدر) ، ( اختصار تقويم البلدان ) لصاحب حَهاة ، ( نفض الْجُعْبَة في أخبار شُعْبَة )(١) ، ( قَضٌّ نهارك في أخبار ابن المبارك )(٢) ، ( أخبار أبي مسلم الْخُراساني ) ، وله في تراجم الأعيان في كلِّ (٢) واحد مصنّف قائم الذّات مثل الأمَّة الأربعة ، ومن جرى مَجراهُم ، ولكنه أدخل الكل في ( النبلاء ) ، ومن تكلَّم فيه ، وهو موثَّق ، كَتَبْتُه من خطِّه ، وقرأته عليه ، و ( الثلاثين البلديّة ) كتبتها من خطِّه (٤) ، وقرأتها عليه .

وكتب بخطِّه من الأحزاء شيئاً كثيراً ، وملكت منها جلة .

أنشدني من لفظه لنفسه ، وحوَّد ماشاء :

إذا قَرأ الحـــديثَ عَلى شَخصٌ وأخلى مَـوضعاً لـوَفاة مثلى «أريدُ حياتَهُ ويُريدُ قَتلي» (٥) فَهَا جِـــازَى بِــــإحســــان لأتِّى

فنظمت أنا وأنشدته:

خَلِيلُكِ مِالِهِ فِي ذَا مُرادّ وحظي أن تَعيشَ مَدى الليالي

(٦) وأنشدني من لفظه لنفسة:

تَـولّٰی شَـِـایی کأن لم یَکُن ومَنْ عيايَن المنحني والنَّقيا

فددُمْ كَالِشَّمِسِ فِي عُلْيا محلِّ وأنَّ لا تُمَ لل تُمَانَ تُملى

> وأقبَل شَبِّ عَلَيْنِا تُولِّي فيا بعد هذين إلا المُصلّى

شعبة بن الحجَّاج بن الورد ، أمير المؤمنين في الحديث ( ت ١٦٠ هـ ) ، سير أعلام النبلاء : ٢٠٢/٧ . (1)

عبد الله بن المبارك الحنظلي (ت ١٨١ هـ) ، السير: ٣٣٦/٨ . (٢)

في الوافي: « لكلّ » . (٣)

في الأصل: « كتبتها من عليه من خطِّه » ، وأثبتنا ما في (خ) . (٤)

عجز البيت تمثُّل به غير واحد ، انظر : أمالي القالي : ١٤/١ ، واللسان ، والتاج ( غدر ) . (0)

زاد في ( خ ) : (7)

<sup>«</sup> فأعجبه قولى : ( خليلك ماله في ذا مراد ) كثيراً ، لأنه بقية البيت الذي ضنه هو ، وهو : أريك حياتية ويريد قُتلى . عَنذيركَ من خَليلك من مُراد »

قلت : الشيخ رحمه الله تعالى أخذ هذا من قول الأول :

ألا ياساريا في بَطنِ قَفْرِ لِيَقْطَعَ فِي الفَلل وَعْراً وسَهُللاً قَطَعَ فِي الفَللا وَعْراً وسَهُللاً قَطَعت نَقا الْمَشيب وبِنتَ عنه وما بعد النَّقا إلاّ المصلّى (١)

قلتُ: ولكن شيخنا العلامة رحمه الله تعالى زاد عليه ( المنحنى ) ، وهي زيادة مليحة ، زيادة من له ذوق ، ولو كان لي في قوله حكم لقلت : « ومن وَصَل المنحنى والنَّقا » » وهو أحسن ، وكذا في قول الأول لكان في حكم لقلت : « ليقطع في المدى » .

وكتب شيخنا الذَّهبيّ رحمه الله تعالى إلى شيخنا العلاّمة قاضي القضاة تقي الـدّين السبكيّ ، ولعلّه آخر شعرِ نظمه :

تقي الدّين ياقاضي الْمَمَالِكِ بَلغْتَ الجُسدَ في دِينٍ ودنيا في الأحكام أقضانا علي في الأحكام أقضانا علي ونقد وكابن معين في حفظ وتقد وفخر السدّين في جَددُلٍ وبَحْثٍ تَشَفَّعَ بِي أنساسٌ في فراءٍ لتُعْطى في اليين كتاب خير

ومَنْ نَحْنُ العبيدُ وأنتَ مالِكُ ونِلْتَ من العُلُوِّ مَدى كالِك وفي الْخُدّامِ مع أنسِ بن مالِكُ وفي الفَتوى كسفيان ومالِكُ وفي النَّحوِ الْمُبرّدُ وابن مالِكُ لتكسوهم ولو مِنْ رأسِ مالِكُ ولا تُعطى كتابك في شالِكُ

ثم إنه استطرد إلى مديح ولدِه قاضي القضاة تاج الدِّين ، فقال بعد ذلك :

على المــولى لِحِلْمــكَ واحتمالِــكُ

في بعضِ هَمِّي نَسي المسلمي في غربتي والشَّيخُ والقاضي <sup>(</sup>۱) (خ): « وينت عليها ».

وأنشدني من لفظه لنفسه:

العِلْم: قــالَ اللهُ قـــالَ رسـولُـــهُ وحَـذارِ من نصبِ الخلافِ جَهـالــةً

وأنشدني مِن لفظه لنفسه:

أفِقْ يَامُعَنَّى بِجَمِعِ الْحُطَامِ ولازِم تِسلاوَةَ خَيْرِ الكَسلامِ ولا تُخْدَعَن عن صحيح الحدي ومسطا للتَّقِيّ وللبَحْثِ في بلاغاً من اللهِ فاشمَع وعِشْ

إن صحَّ والإجماع فاجهَد فيه بين الرَّسول وبين رأْي فقيمه

ودَرْسَ الكَلام ومَيْنِ يُصَاعُ (١) وجانِب أُناساً عن الحق زاغُوا (١) ثِ فَا الْحَق زاغُوا (١) ثِ فَا اللهِ مُحِق لَرأَي مَساغُ (١) على ومِساً فَراغ على ومِساً فَراغ قَنوعاً في العَيشُ إلا بَلاغُ

وَلَمَّا تَوفِّي شَيخنا عَلَمِ الدِّينِ البرزالي ـ رحمه الله تعالى ـ تولَّى الشيخ شمس الـدّين ـ رحمه الله تعالى ـ تدريسَ المدرسَةِ النفيسيَّة وإمامتها عوضاً عنه ، فكتبتُ لـه توقيعاً بذلك ، وهو :

« رُسِم بالأمر العالي لازالت أوامرُه للطاعة تطلع في أفق (٤) المدارس شمسا ، وتنذيل بمن توليه عن المشكلات لَبُسا ، أن يُرتَّبَ المجلس السّامي الشيخي الشمسي في كذا وكذا ، علماً بأنَّه علاَّمة ، وحافظ متى أطلِقَ هذا الوصف كان عَلماً [ عليه ] (٥) وعَلامة ، ومُتَبحر أشبَه البحر اطلاعه والدُّر كلامه ، ومترجم رفع لِمَنْ ذكره في تاريخ الإسلام أعلامه . فالبخاري طاب أرَجُ ثنائه عليه ، ومسْلم أوّلُ مؤمنٍ بأنَّ هذا الفنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ومنن » ، وأثبتنا ما في ( خ ) . والمين : الكذب .

<sup>(</sup>٢) (خ): « راغوا ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ولا تحد عن » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « أفاق » .

<sup>(</sup>٥): زيادة من ( خ ) والوافي .

انتهى إليه . وأبو داود يحمَد آثارَه في سلوك سَنن السُّنَن ، والترمذيّ يخال أنَّه فداه بنور ناظِرِه من آفات دار الفتن ، والنَّسائي لونسأ الله في أجله لرأى منه عَجَبا . وابن ماجَه لوعايَن ما جاء به ماجَ له طَرَبا .

فليبَاشِر ما فُوِّض إليه مباشَرَةً تليق بمحاسنه وتَدلُّ طالبي السواد (١) على مظانه وأماكنه ، ويبيِّن لهم طُرُق الرواية . فالفقه حُلَّة وعِلْم الحديث عَلَمُها وطرازها ، والرواية حقيقة ، ومَعْرفة الرجال مجازها ، ويتكلم على الأسانيد ، ففي بعض الطرق ظلم وظلام ، ويورد ماعنده كامن الجرح والتعديل « إن بعض الكلام فيه كلام » ، ويوضح أحوال الرواة الذين سلفوا فليس ذاك بعيب . وما لجرح بيت إيلام (٢) ، ويتم عا اطلّع عليه من تدليسهم فما أحسن روضة هو فيها تمام ، ويسرُد تراجم من مضى من القرون التي انقضت « فكأنها وكأنهم أحلام » " ، ويحرص على اتصال السّند بالسّماع ليكون له من الورق وللداد « رصدان ضوء الصبح والإظلام » . ولا يدع لفظة يوهم إشكالها ، « فالشهس تمحو حندس الأوهام » .

حتى يقول الناس إن شعبةً منك شُعبَه ، وأبا زرعة (٤) لم يُتْرَك عنده من الفضل حبّه ، وابن حرم ترك الحرم وما تنبَّه ، وابن عساكر توجَّس (٥) منك رغبَه ، وابن الجوزي عدم لبّه وأكل الحسَدُ قَلْبَه . ولا تغفل عن إلزام الطلبّة بالتكرار على المتون الصحيحة دون السقية فما يستوي الطيِّب والخبيث (٦) . وذكّرهم بقوله عليه الصلاة السلام :

<sup>(</sup>١) في الوافي : « الصواب » .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول المتنى:

من يَهِن يَسْهُـل الْهَـوانَ عليـــهِ مــــالِجِرِّح بِمَيِّتِ إيــــلامُ ديوانه ٤/٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى بيت أبي قام :
 ثُمُّ انقَضَتُ تلُـكَ السَّـونَ وأهلهـا

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « توحش » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>١)) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ قُل لا يَسْتَوَى الْخَبِيثِ والطّيّبِ ﴾ ، [ سورة المائدة : ٥٠٠/٥] .

« من حفظ على أمتي أربعين حديثاً » (١) ، وإن كان الحفظ بمعنى الجمع فالعمل بظاهر الحديث ، فأنت ذو الصفات التي اشتهرت ، والفضائل التي بَهَرت ، والدرّبة التي اقتدرت على هذا الفنّ ومَهَرت ، والفوائد التي ملأت الأمصار وظهرت ، والحجج التي غلبت الخصوم وقهرت .

لم تُضِع وقتاً من زمانك إمّا أن تُشْمِع أو تلقي أو تَنْتقي ، وإما أن تجتهد في [ نُصْرَة ] أن مُذهب الشّافعي حتى كأنَّك البّيهقي ، وإمّا أن يُصنَّف ما يـود بقي بن مَخلِّد (٢) لو عاش له و بقى .

وأنت أدرى بشروط الواقف رحمه الله تعالى ، فارعها واتبع أصلها وفَرْعَها ، وأهد الله تعالى على الدعاء له عقيب الميعاد (٤) ، وأشركه مع المسلمين في ذلك فآثار (٥) الرحمة تلمَعُ على هذا السَّوَاد ، واذكر من تقدُّمك فيها بخير ففضك الباهر كان مشهورا ، واسأل له من الله الجنة ليسَرَّك يوم القيامة أن تراه علماً (١) منشورا .

والوصايا كثيرة ، ومثلك لاينبه ، ولا يُقاس بغيره ولا يشَبه ، وملاك الأمور تقوى الله تعالى ، وقد سَلكت منها الحَجّه ، ومَلكْتَ بها الْحُجّه ، فلا تعطّل منها جيدك الحالي ، وارْو (٢) ماعندك فيها فسندك فيها عالى ، والله يدك بالإعانه ، ويوفّقك للإنابة والإبانة، عبنه وكرمه ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وتمام الحديث : « مِنْ سنّتي أدخلُتُهُ يومَ القيامَةِ في شَفاعتي » ، انظر : الجامع الصغير للسيوطي : ١٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) ( ت ٢٧٦ هـ ) ، السير : ٢٨٥/١٣ .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « كلّ ميعاد » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « فأنوار » .

<sup>(</sup>٦) عبارة الوافى: « يوم القيامة إذا أصبح عاماً » .

<sup>(</sup>۷) في الأصل : « وار » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

#### ١٤٧٨ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان\*

ابن إبراهيم بن عدلان بن محمود بن لاحق بن داود ، الشيخ الإمام العلاَّمة شمس الدِّين أبو عبد الله الكناني المصري الشَّافعي ، المعروف بابن عدلان .

سَمِعَ من العز بن الصَّيْقَ ل الحِرّاني ، ومِنَ النِّظ ام محمد بن الحسين بن الخليلي ، ومشيخة ) عُمر بن طَبَرْزَد تخريج ابن الدَّبَيثي بإجازتها منه ، ومن محمد بن إبراهيم بن ترجم (١) ، ومن الدَّمْي الحي أخيراً . وأجاز له عبد الله بن الواحد بن علاق ، وعبد الرَّحيم بن خطيب المزة ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن القَسْطَلاني ، وغيرهم .

وتَفَقَّه على الشيخ وجيه الدِّين البهنسي . وقرأ في الأصول على الشيخ شمس الدِّين مُحَمَّد بن محود الأصبهاني شارح ( المحصول ) . وقرأ ( الْمُفَصَّل ) على الشيخ بهاء الدِّين بن النحاس ، وكان قد قرأ القرآن على الصفي خليل بن أبي بكر المراغي (٢)

وكان في الفقه بارعا ، وإلى استحضار الفروع [ ونقلها ] مُسارِعا (٢) . لوعاصره المزني غرق (٤) قَطْرُه في بحره ، أو الماوردي لاستطاب نفحة ذكره ، أو الغزاليّ لسدّى تحت طاقه ، أو القاضى أبو الطيِّب (٥) لقضى أن المرارة ساعة فراقه .

شرح ( مختصر المزني ) وما أظنه كَمَّلَه (٢) ، ولو أمَّه طرَّز به المذهبَ وجمَّله ، إلاَّ أنَّه مع عِظْم قَدْرِه ، وسمِّق بدرِه ، كان الملك الناصر (٧) يكرهه ، ويصده بالكلام المؤلم

الوافي : ١٦٨/٢ ، والدُّرر : ٣٣٣/٣ ، والشُّذرات : ١٦٤/٦ ، وذيول العبر : ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۱) (ت ۲۹۲ هـ) ، الشَّذرات : ۲۹۲ م.

<sup>(</sup>٢) (ت ١٨٥ هـ)، العبر: ٥/٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وإلى نقل استحضار الفروع مسارعاً » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عرف»، وأثبتنا مافي (خ).

<sup>(</sup>٥) طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري ، له شرح مختصر المزني (ت ٤٥٠ هـ) ، السير: ٦٦٨/١٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر : كشف الظُّنون : ١٦٣٥/٢ .

<sup>(</sup>۲) (خ): «الناصر محمد».

ويَجْبَهَهُ (١) ، لأنَّه أفتى الجاشنكير في تلك المرَّة بما أفتاه من خلعه ، وكان ذلك سبباً إلى صرم ثمره ، وشرط طلعه .

ولم يزل إلى أن تسجَّى ، وعُدَّ فيها لا يُرجَّى .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ بين العيدين في سنة تسع وأربعين في طاعون القاهرة .

ومولده سنة نيف وستين وست مئة .

قال القاضي تاج الدِّين بن قاضي (٢) القضاة تقي الدِّين السبكي : أفتى ابن عدلان في واقف وقف مدرسة على الفقهاء ومدرس ومعيد وجماعة عيَّنهم ، قال : ومن شروط للذكورين أن لا يشتغلوا بمدرسة أخرى غير (٢) هذه المدرسة ولا يكون لواحد منهم تعلق بمدرسة أخرى ولا مباشرة تجارة ولا بزازة يعرف بها غير تجارة [ الكتب ] (٤) ، ولا ولا ية بأنّه يجوز للمقرّر في هذه المدرسة الجمع بينها وبين إمامة مسجد قريب منها ، ووافقه شيخ الحنفيّة في زَمانه قاضي القضاة بالدِّيار المصريّة علاء الدِّين على بن عثان للمارد يني (٥) رحمه الله تعالى ، وهذا فيه نظر ؛ لنص الشافعي على أنَّ الإمامة ولايَة حيث يقول (١) ولا أكره الإمامة إلا من جهة أنها ولايَة ، وأنا أكره سائر الولايات .

قال: ومن محاسن ابن عدلان أنَّه سُئِلَ أيها أفضل أبو بكر أو عليّ في مكان لا يمكنه التصريح بمذهب أهل السُّنَة، فقال: عليّ أفضل القرابة وأبو بكر أفضل الصَّحابَة.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ويجابهه » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): « قال قاضي القضاة....بن شيخنا قاضي.... ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ولاغير » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) (خ): « للمارديني الحنفي ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « أقول » ، وأثبتنا ما في (خ) .

قلت أنا (١) : جَوابٌ حسن ، لكنه لا يرضي السَّائل من كل وجه ، لأنَّ عليّاً رضي الله عنه من الصحابة (٢) ، وأحسن مامرٌ بي في ذلك قول ابن الجوزي وقد سُئِلَ من أفضل الخلق بعد رسول الله والله والله

قلت: وتوجّه الشيخ شمس الدّين رسولاً إلى اليَمَن في أيام سَلاّر والجاشنكير، وباشَرَ الوكالة لأمير موسى بن الصالح على بن الملك المنصور (١)، وهذه أيضاً من أسباب الجاشنكير، فنقم السّلطان عليه هذا الأمر، وبقي إلى آخر أيامه، وهو عنده ممقوت. قرأ له في وقت القاضي شهاب الدّين بن فضل الله قصّة على السلطان، فقال: قل له: الذين كانوا يعرفونك ماتوا، ثم إنّه ـ رحمه الله تعالى ـ وَلِيَ قضاء العسكر في أيام الناصر أحمد لما حضر من الكرك إلى أن مات ودرّس بعدة مدارس، وأفتى وولي نيابة القضاء للشيخ تقى الدّين بن دقيق العيد.

# ١٤٧٩ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن عبد المؤمن الإسعردي\*

الشيخ الإمام أبو عبد الله شمس الدّين المعروف بابن اللبّان الدّمشقى .

سمع بدمشق من أبي حفص عمر بن عبد المنعم بن القواس ، وانجفل إلى مصر ، وسمع بها من الدّمياطي ، ومن عبد الرحمن بن عبد القوي بن عبد الحكيم الخثعمي

<sup>(</sup>١) في الأصل: « قلت قلنا » ، وأثبتنا ما في (خ) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « لأنَّ عليّاً رضي الله عنه كذا » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، وهي أوضح .

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٦٨/٢ ، ووفيات ابن رافع : ٢٧٨/١ ، والـدُّرر : ٣٣٠/٣ ، والشَّـذرات : ١٦٣/٦ ، وذيول العبر : ٢٧١ ،

بطُهُرْمُس (١) من الجيزيّة ، وحدَّث بالدِّيار المصريّة ، وسمع منه الطلبة ، وخرَّج له شهاب الدِّين أحمد بن أيبك الدّمَياطي جُزْءاً من حديثه ، وتَقَقَّه وبَرَع وأخذ في الإشغال وشرع ، ولم يترك ابن اللبان لغيره في الفقه زُبدة .

وروى الحديث ، وكان لحلاوة روايته كأنما أسند عن شهدة ، ودرَّس بزاوية الشافعي في جامع عمرو بن العاص ، وعقد مجالس الوعظ ، فاشتمل عليه العامُّ والخاصُّ ، واشتهر ولا شهرة ابن الجوزيّ في بغداد ، وطارت سُمعته كأنَّه ابن سمعون الأستاذ (٢) .

ولم يـزل على حـالـه إلى أن نُقِـلَ ابن اللبـان إلى الجبّـانـه ، وراح بفَقُرهِ إلى الغنيّ سبحانه .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون مصر . ومولده في حدود سنة خمس وثمانين وست مئة .

وكان قد قام عليه في وقت قاضي القضاة القزويني بالديار المصرية ، وربًا أنه كفّره في سنة ست ثلاثين وسبع مئة وقام في أمره القاضي شهاب الدّين بن فضل الله وناصر الدّين خزندار الأمير سيف الدّين تنكز وغيرهما من أصحابه فسكت عنه وعمل في ذلك كال الدّين الأدفوي مقامةً .

# ١٤٨٠ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن علي\*

الإمام المفتي شيخ القرّاء شمس الدّين أبو عبد الله الرقي .

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّد بن أحمد بن إسماعيل ( ت ٣٨٧ هـ ) ، السير: ٥٠٥/١٦ .

الوافي : ١٧٠/٢ ، ووفيات ابن رافع : ١٥٢/١ ، والدُّرر : ٣٤١/٣ ، وغاية النهاية : ٧٥/٢ .

سمع الحديث ورافق الطَّلَبة ، ودار على المشايخ ، وتميَّز في الفقه والقراءات وغير ذلك . وتلا بالسَّبع على الفاروثي وابن مُزْهر<sup>(۱)</sup> وغيرهما .

وأقرأ ودرَّس وأفتى ، وروى الكثير عن [ ابن ] (٢) البخاري وطبقته .

وتـوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في غرّة شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسبع

ومولده تقريباً سنة سبع وستين وست مئة .

#### ١٤٨١ ـ مُحَمَّد بن أحمد\*

الإمام المفتي الشيخ بدر الدِّين بن الحبّال الحنبلي ، فاضل الْحَنابلة في عصره .

سألت عنه شيخنا العلاّمَة قاضي القضاة تقي الدّين السبكي ، فقال لي : فقيه فاضل ، كان ينوب للقاضي تقيّ الدّين الحنبلي .

توفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في سَلخ ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسَبع مئة في طاعون مصر .

### ١٤٨٢ ـ محمد بن أحمد بن شويش\*\*

الفقيه نجم الدِّين محتسب قلعة الْجَبَل بالقاهرة الحنفيّ .

كان كثير التِّلاوة ، وفيه مروءة وخير .

توفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثامن شوال سنة ثلاثين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) مُحَمَّد بن عبد الخالق بن مزهر (ت ٦٩٠ هـ ) ، غاية النهاية : ١٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الوافي ومصادر ترجمته الأخرى .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٧٠/٢ ، والدُّرر : ٣٢٩/٣ ، وفيه : « مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الله » .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٣١٩/٣.

## ١٤٨٣ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الرَّحيم\*

الإمام شمسَ الدِّين أبو عبد الله المِزِّي الموقِّت بالجامع الأمويِّ بدمشق .

كان قد حفظ (الشّاطبيّه) ، وينقل القراءات ، وعلى ذهنه عربيّه ، بَرَع في وضع الإسطرلابات والأرباع ، وتأنّق فيها ودقَّقَ مِنْ حُسْن الرسوم والأوضاع ، لم يلحقه أحد في زمانه في ذلك ، ولم يسلك طريقَه فيه سالك ، وكان على ذهنه شيء مِنْ حِيل بني موسى (۱) ، ولديه صنائع لو يعيش بها لم يلق بُوسا ، قلَّ أن رأيت مِثْلَه في ذكائه أو وصل أحد فيا يعانيه إلى مَدى اعتنائه .

ولم يــزل على حــالــه إلى أن ذاق المــزّي طعم المـوت خـَــلا ، وترك أقرانــه على إثره وولَّى .

وتوفّي - رحمه الله تعالى - في أوائل سنة خمسين وسبع مئة ، وكان من أبناء الستّين فما فَوقَها .

قرأ أوّلاً على الشيخ شمس الدّين الأكفاني ، وكان يشكر ذهنه وإتقانه لما يعمله بيده ، ثم انتقل عائداً إلى الشام ، وسكن دمشق ، وكان أوّلاً يوقّت بالرَّبوة ، ثم انتقل إلى الجامع ، وكان قد برع في وضع الاسطرلابات (١) والرّبع ، ولم أر أحسن من أوضاعه ، ولا أظرف ولا أتقن ولا أكثر تَحْريراً ، كان يباع اسطرلابه في حياته بمئتي درهم ، وربع في دهن وربع في دهن درها وأكثر ، ولعله إذا تقادم زمانه غلا أكثر من ذلك . وبرع في دهن القسيّ ، ومن ملازمته للشمس (١) نزل في عينيه ماء ، ثم إنّه قَدَحَه فأبصر بالواحدة ، وله

الوافي : ٢٠٠/٢ ، ونكت الهميان : ٢٤٤ ، والدّرر : ٣٢٥/٣ .

<sup>(</sup>١) هم ثلاثة إخوة ، اشتهروا بعلم الحيل ، « الفيزياء » ، وكانوا يشرفون على بيت الحكمة ببغداد ، في العصر العباسي .

<sup>(</sup>٢) (خ): « الإسطرلاب ».

<sup>(7)</sup> في الأصل : « في الشمس » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

رسائل في الإسطرلاب ورسالة سمّاها (كشف الرّيب في العمل بالجيب ) (١) ، وله نظم أيضاً .

## ١٤٨٤ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن ين\*

قاضي القضاة [شمس الدِّين ](٢) الحنفي الحاكم بطرابلس.

هو أول من ولي قضاء الحنفية بطرابلس بعد السُّلطان الملك الناصر محمد . ولم يكن فيها في أيامه إلاَّ حاكم واحد شافعي ، وصل إليها في غالب ظنِّي إمّا في أوائل سنة أربع وأربعين وسبع مئة ، أو في أواخر (٢) سنة ثلاث وأربعين .

ولم يزل على حاله إلى أن وُجِدَ في بيته مذبوحاً بطرابلس ، وقد أُخِذَ ما في بيته من الله ، وذلك في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبع مئة رحمه الله تعالى .

# ١٤٨٥ - مُحَمَّد بن أحمد بن عُمَر بن إلياس\*\*

الصَّدر عز الدِّين ابن العدل شهاب الدِّين الرِّهاوي .

شاب (٤) بلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً ، وكان كاتباً جيّداً ، باشر استيفاء الأوقاف وغير ذلك ، وكانت له خصوصيّة بالصّاحب أمين الدّين ، فلَمّا أمسك الصّاحب بمر ، اعتقل عز الدّين بالمدرسة العَذْراوية (٥) .

وتوفِّي بها في تاسع عُشْري جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون: ١٤٩٠/٢.

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٣٧٢/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (خ).

<sup>(7)</sup> في الأصل : « أوائل » ، وأثبتنا ما في (5) .

<sup>\*\*</sup> الدُّرز: ٣٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « شابّاً » .

بىمشق ، مدرسة للشافعية والحنفية بحارة الغرباء داخل باب النصر ، أنشأتها الست عذراء بنت أخي صلاح الدين سنة ( ٥٨٠ هـ ) ، الدارس : ٢٨٣/١ .

## ١٤٨٦ - مُحَمَّد بن أحمد بن مُفَضَّل\*

ابن فضل الله المصري القاضي الرئيس علم الدّين بن قطب الدّين . تقدّم ذكر والده في الأحمدين .

وكان هذا علم الدين أخيراً ناظر الجيوش الْمَنصُورة بدمشق ، وكان في نفسه رئيساً ، قضى عُمْرَه في نُعمَى عجيبة ، إلا أنها ما خَلَت من بُوسى ، يتأنَّق في المأكل واللابس . ويتخرَّق بالتَّجمُّل في الحافل والْمَجالِس ، بنفس يَتَدَفَّق بَحْرُها ، ويَتَالَّق وَفْرُها ، يبالغ في إكرام من يعاشره ، ويهشُّ لوفادته عليه ويكاشره . قد اشتهر بالتوسع في الأطعمة والمشارب ، والتنقل في النَّزه والمسارب ، قلَّ من رئي (١) في دمشق [ مَنُ ] (١) يدانيه في سِمَاطه ، أو تَنْخَرِطُ لآلئ حِشْمَته في الماطه .

مَنْ تَعَاطَى تَشَبُّها بِكَ أَعْيَا هُ ومَنْ دَلَّ فِي طريقِكَ ضَللاً

وكانت مساعيه دقيقه ، ومجازاته في المناصب الكبار حقيقه ، وثب أن التَّرى إلى الثَّريا ، وطوى شُقَّة المشقَّة طَيّا ، وتنقَّل في الوظائف الكبار ، وتوقَّل أن هضبات المجدِ من غير اعتناء ولا اعتبار ، كأنَّ له غُصنَ الرِّياسَة يُجْنَى ويُهْتَصَرْ ، أو كأنَّ له طريقاً إلى العلياء تُختصَر .

ولم يزل في سَعاداته ، وما ألفه في اللَّذات من عاداته ، إلى أن دُكَّ عَلَمُه ، وفُكَّ من التَّصرفات (٥) قلمه .

البداية والنهاية : ٢١٢/١٤ ، ووفيات ابن رافع : ٣٥٤/١ ، والدُّرر : ٣٦٨/٣ ، وذيول العبر : ٣٢٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « رأى » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وثبت » ، وأثبتنا ما في (خ).

<sup>(</sup>٤) توقّل: صعّد.

<sup>(</sup>٥) (خ): « التصريف » .

وتـوفّي ـ رحمـه الله تعـالى ـ بكرة نهـار الاثنين ثـاني جمـادى الأولى سنــة ستين وسبع مئة . ودفن في تربة بني هلال [ بالصّالحيّة ] (١) .

كان هذا القاضي عَلم الدِّين مِن بقايا رؤساء دمشق ، رأى الناس وصحبهم وعاشرهم وخالطهم .

وكان جميلَ الصُّورة ، أنيق الشكل ، مديدَ القامَة ، حَسَن البِزَّة ، نظيفَ اللَّباس ، عاطِرَ الرائحة ، يتجمَّل في الملابس ، ويتأنَّق في المآكل ، ويتوسَّع في المطاع والمشارب ، يَمدُّ في كلِّ يوم من الطَّعام ألوانا ، ويُنفِق على مخالطيه (٢) المال مجّانا .

أوّل ماعلمتُه من أمره أنه كان في خدمة عبّه القاضي محيى الدّين كاتب قبجق ، وسياتي ذكره في مكانه ، وكان يميل إليه ويركن إلى تربيته له دون والده قطب الدّين ، وكان يتوجّه معه إلى قِسْم النواحي ، وينوبه في ديوان الأمير سيف الدّين تنكز . ولَمَّا توفّي قطب (٢) الدّين رُتّبَ هو مكان والده في عَمالة خانقاه الشميساطي .

ثم إنّه بعد ذلك بدة ربّبة الأمير سيف الدّين تنكز في استيفاء ديوانه ، وأضاف إليه عَالة الأشراف ، وفي ديوان الأمير سيف الدّين أرغون الدوادار ، وكان مُداخلاً سؤوساً ، خبيراً بالمساعي عارفاً بالتوصل [ دَرِباً بالتّوسل ] (1) ، فداخل حزة التركاني ، وقد انفرد بالأمير سيف تنكز ، وقد احتوى عليه ، وكان يشكره للأمير سيف الدّين تنكز ويرشحه عنده لكلّ وظيفة ، ويستكتبه عنه في مكاتبات خاصة ما يرى أن كاتب السّر يطلّع عليها فيائي (٥) فيها بالمراد فيعجبه ذلك . ولم يزل به إلى أن حَسّنَ له أن

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) (خ): «مخالطته».

<sup>(</sup>٢) (خ): «والده قطب ...».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فسيأتي » ، وأثبتنا مافي (خ) .

يوليّه كتابة سرّ دمشق ، فكتب فيه إلى السلطان وشكّره وبالغ في أمره ، فأجابه الملك الناصر محمد إلى ذلك ، وجُهّزَ توقيعه بكتابة السّرّ بدمشق في سنة ستّ وثلاثين وسبع منّة ثاني شعبان المكرّم(١) ، وكان قد باشرها(١) في هذا اليوم قبل [ وصول ] وقيعه الشريف ، ووصل التوقيع والتشريف من مصر في حادي عشري الشهر المذكور . وتولاها عوضاً عن القاضي جمال الديّن عبد الله بن الأثير (١) ، فوليها وعملها على القالب الجائر . وخضع الناس له ، وتمكّن من قلب الأمير سيف تنكز ، وكان يعجبه شكله وكتابته وتأنيه . إلى أن لم يكن عنده في دمشق غيره ، وسلّم قيادة إليه ، وتوجّه معه إلى مصر ، وشكره للسلطان ، وبالغ في وصفه ، فعطَّمة السلطان وألبسه تشريفا بطرحة ولم يكن ذلك لغيره ، وحضر بريد من الشام ، فدخل به القاضي شهاب الدين بن فضل الله ليقرأه ، فطلب السلطان علم الدين هذا في وقدم الدواة الأمير سيف الدين تنكز لعلم الدين هذا بين يدي السلطان ، فزادت عظمته الأمير سيف الدين تنكز لعلم الدين هذا بين يدي السلطان ، فزادت عظمته الناس .

ولم يزل كذلك وهو في أوج سَعْده إلى أن تغيَّر عليه في سنة [ ثمان ] (الله وثلاثين وسبع مئة ، فقبَض عليه وضربه بالعَصِيّ ضرباً مبرحاً ، واحتاط على موجوده ، واعتقله مُدَّة ، ثم أفْرَجَ عنه وأمر أنَّه لا يخرج من داره ، ولا يجتمع بأحد ، فسكن عند حمّام السَّلاري ، وكان لَيْلَه ونهاره في تربة الكامليّة المجاورة للجامع الأموي ، وأقام على ذلك

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ١٧٤/١٤ .

<sup>(</sup>٢) (خ): «باشر».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن إسماعيل (ت ٧٧٨ هـ ) ، الشَّذرات : ٢٥٧/٦ ، وانظر : الدّارس : ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « لهذا » ، وأثبتنا ما في (خ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (خ).

مدّة إلى أن أمسك الأمير سيف الدّين تنكز. فقال السّلطان للأمير بشتاك (١): إذا وصلت إلى دمشق ، اطلب العلم بن القطب الذي كان مستوفي تنكز ، فهو يدلّك على جميع ماله .

ولمّ وصل بشتاك إلى دمشق ، ونزل بالقصر الأبلق ، طلب القاضي علم الدّين واستعان به على تطلّب أموال تنكز ، وتَحكّم علم الدّين في تركة تنكز ، وأخذ منها غالب ما وجده فيها من الأصناف التي أُخِذَت منه ، ودخل في الأمير بشتاك وخدمه ، ودخل معه إلى مصر ، فعيّنه السّلطان لاستيفاء الصّحبة بالدّيار المصريّة ، وأراد السلطان أن يمكّنه ويتسلّط على الكتّاب ، فأدّاه عَقْلُه إلى مصاحبة جمال الكفاة ، ومَن كان في ذلك الزمان ، وداخلهم واتحدّ بهم ، وصافوه .

ويئس السُّلطان منه فتركه ولم يزل في استيفاء الصّحبة إلى أن توفي السلطان ، ودخل الفخري وطشتر إلى القاهرة ، فسعى معها في أن يكون ناظر النظّار بدمشق عوضاً عن الصّاحب علاء الدِّين بن الحرّاني ، فوصل إلى دمشق وباشر بها الوزارة ، ولكنَّه تعب فيها تعباً كثيراً ، فاستوخم مرعاها ، وطلب النقلة من الأمير طقزتمر إلى نظر الجيوش بدمشق ، فكتب له ، فأجيب إلى ذلك ، وحضر توقيعه ، فباشر ذلك عوضاً عن القاضي فخر الدِّين بن العفيف (٢) ، فَحُمِد مَسراه عند صباح هذه المباشرة ، ورأى فيها ما لا رآه غيره ، ودانت له الأيام ، وطال عمره فيها (١) ، وطاب عَرْفُه .

وكان كثير الهديّة للمصريِّين والخدمة لهم (٤) ، وما جاءت دَوْلَـة إلاَّ وهو فيها عزيزٌ مُكرَّم لا يبالي بمن ناواه ، ولا يَعْبــا بمن جــاراه ، يَقْهَرُ خُصـومَــه ولا يـــدرون سِرَّه ولا مكتومَه ، وباشر هذه الوظائف الثلاث التي هي أكبر مناصب دمشق .

<sup>(</sup>۱) (خ): « سيف الدّين بشتاك » .

۲۳۸/۱ : محمد بن مجمد بن الحسن (ت ۷۲۲ هـ) ، الوافي : ۲۳۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) في (خ): « وطال عزه ... ».

<sup>(</sup>٤) (خ): « كثير الخدمة للمصريين وللهاداة لهم ».

ولم يزل على حاله إلى أن مَرض بعلَّة الرَّبو ، فأقام على ذلك قريباً من خمسين يوماً ، وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في التاريخ المذكور ، وكان يعتريه وَجَعُ الْمَفاصِل في كلَّ سنة فأنهكه ذلك ، وهَرم به وانحنت قامته وضعف .

وكُنتُ قد كَتَبْتُ له توقيعاً بعالة ديوان الأشراف بدمشق في شهر رجب سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة وهو:

«رسم بالأمر العالي ، لا زال يُتَلقَّى برفع عَلَمه ، ويُكْسِبُ المناصب فخراً بمن يولِّيه لكفاية هِمَمه أن يُرتَّب الجلس السَّامي القضائي (۱) علم الدِّين في كذا ، ثقة بكفايته التي شهدت بها مخائله ، ودلَّت عليها حركاته السعيدة وشائله ، وتكفَّلت حركاته الباركة أن تُبلّغه من العليا ما يُحاولُه ، إذ هو الكاتب الذي أضحت نظراؤه في الْمَعدوم مَعْدوده ، والبارعُ الذي مخزومة (۱) فضله لا تبيت إلا وهي بالحاسن مسدوده ، والماجد الذي خرَّج سيادته عن سلفه ، فكانت أبوابُ النقص فيها مردودة . أقلامه في كفّه أنابيب يضهها منه خير عامل ، وأعنّة يُصَرِّفها في السِّيادة بأطراف الأنامل . فليباشر ما فُوضَ إليه مباشَرةً يَطْلُبُ بها من الله رضاه ، ويدّخر عمله فيها وتوالاه ، وينفق في الفضل (١) من سَعَة مجده فقد كفاه ما نالته منه كفّاه ، ويثق بالسَّعادة التي أظفرته حتى ببركة آل البيت ، ويشكر الله على هذه النَّعْمة التي أدخلته في حساب حَسَبهم الذي هو شَرَف الحي والْمَيْت ، مجتهداً على رضا السَّادة الأثراف في حساب حَسَبهم الذي هو شَرَف الحي والْمَيْت ، مجتهداً على رضا السَّادة الأثراف بإيصال كل منهم ما يخصه ، على اختلاف القسمة ، محققاً معرفة بيوتهم الشريفة التي بقاؤها ما بين هذه الأمّة نِعْمة ، وتقوى الله تعالى مَعقِل حَصِين ، فلا يلتجئ إلى غيره ،

<sup>(</sup>۱) (خ): « القاضي » .

<sup>(</sup>۲) في (خ): « مساعيه ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « محرومة » ، وأثبتنا ماني ( خ ) ، والخزم : الثقب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الجد » ، وأثبتنا مافي ( خ ) .

وحَبْلُ<sup>(۱)</sup> متين فلا يَتَمسّك بغير عُرُوتِه التي هي سَببُ خَيره ، وليقابل هذه النّعمة بشكر يوصله إلى ماتَسْتَحقه أهليّته في ذمّتها ، وتبلغه الرتب<sup>(۱)</sup> العَليَّة التي لا تنالها النفوس إلا بشرف همَّتها ، والله يتولَّى عَوْنَه فيا ولاه ، ويزيده فضلاً إلى فَضْلِه الذي أولاه ، والاعتاد فيا رُسِم به على الخطِّ الكريم أعلاه الله تعالى أعلاه إن شاء الله تعالى .

وكتبت أنا إليه من القاهرة وهو بدمشق:

مِنْ جُودِ كَفِّيكَ تَخْجَلُ الدِّيَمُ وَالْتَقَى وَطِالَ عُلاً وَمَنْ صَفَت للورى مَكارِمُ فَ وَمَنْ إِذَا خَطَّ طَرِسَهُ خَجِلَتْ وَمَنْ إِذَا خَطَّ طَرِسَهُ خَجِلَتْ وَمَنْ إِذَا خَطَّ طَرِسَهُ خَجِلَتْ وَمَنْ إِذَا فَاهَ بِالكلامَ فِي صِفَةٍ لَسَّ أَطْيلٌ الكلامَ فِي صِفَةٍ مِنْ أَشْ وَلا مَثلَّ عَلَيْ وَاللهِ مِالكلامَ وَي صِفَةٍ وَلا مَثلَّ عَلَيْ وَاللهِ مِن الشَّوقِ وَالتَّطَلُّعِ مِا مَتْ وَلا عَنْ وَجُهُ لِلهِ مَن الشَّوقِ وَالتَّطَلُعِ مِا فَي صَفَةً وَمِن حُرَقٍ أَو صَفَي وَجُهُ لِلهُ مَا لَوعَةٍ وَمِن حُرَقٍ وَالْعَينُ أَفَى البكا مَ دَامِعَهِ الطَّرِيقِ معي وَاللهِ ما سارَ فِي الطَّرِيقِ معي وَاللهِ ما سارَ فِي الطَّرِيقِ معي وَاللهِ ما سارَ فِي الطَّرِيقِ معي وَلَيْتَنِي لا أَطْعَتُ في عَلَيْ الطَّرِيقِ معي فَلَيْتَنِي لا أَطْعَتُ في عَلَي الطَّرِيقِ معي فَلَيْتَنِي لا أَطْعَتُ في عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الطَّرِيقِ معي فَلَيْتَنِي لا أَطْعَتُ في عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمُا عَلَيْ الْمَا عَلَيْ الْمُلَوْدِ عَلَيْ الْمُ الْمَا عَلَيْ الْمِ الْمَا عَلَيْ الْمِلْمُ الْمَا عَلَيْ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَا عِلْمُ الْمَاعِلَ عَلَيْ الْمِلْمِ الْمَا عَلَيْ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَاعِقُ الْمِلْمِ الْمَاعِينَ الْمَاعِلَ عَلَيْ الْمَاعِلَ عَلَيْ الْمَاعِلَيْ الْمَاعِمُ عَلَيْ الْمَاعِيْ الْمَاعِيْ الْمَاعِيْ الْمَاعِيْ الْمِلْمِ الْمَاعِيْ الْمِلْمِ الْمَاعِيْ الْمَاعِلَ عَلْمَ الْمَاعِلَ عَلَيْ الْمَاعِلُ عَلَيْ الْمَاعِلَ عَلَيْ الْمِلْمِ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ عَلَيْمَ الْمَاعِلُمُ الْمِلْمِ الْمَلْمِ الْمَاعِلُولُ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَاعِلُ عَلَيْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمَاعِلُ عَل

ومِنْ مُحَيَّ الظُّلَمُ وَيِّ الْحَلَّمُ الْحَلَّمُ وَسَاعَ الْحَلَّمُ الْحَلَّمُ وَسَاعَ الْأَحْلَاقُ والشَّيَمُ وساعَدَتُها الأُحْلاقُ والشَّيمُ منه رياضٌ بالزَّهرِ تَبْتَسِمُ تَراهُ إلا العُقَصورُ تَنتَظِمُ تَرْضَى بِهِ الْعَقَصورُ عَلَمُ الْكَلِمُ يَصْلُح إلاّ المثلك الكَلِمُ يَصْلُح إلاّ المثلك الكَرَمُ يَعْضِ وَصْفِي فَا الكَلِمُ يَعْضِ وَصْفِي فَا الكَلِمُ يَعْضِ وَصْفِي المُعَلَمُ يَعْضِ وَصْفِي الْمُلَمُ يَعْضِ وَصْفِي الْمُلَمُ يَعْضِ وَصْفِي الْمُلَمُ يَعْضِ وَصْفِي المُعَلَمُ مَضْطَرِبٌ دائمً من بعد إلى المُحلَمُ مُضطرِبٌ دائمً من بعد الدَّموع وَمُ مُضطرِبٌ دائمً المُعالمُ والنَّامِ والنَّامِ والنَّامِ والنَّامِ ولا سَعَت في لفرق ق قصد مَ اللَّهُ والنَّامِ ولا سَعَت في لفرق ق قصد مَ اللَّهُ المُعَلِمُ ولا سَعَت في لفرق ق قصد مَ اللَّه المُعَلِمُ ولا سَعَت في لفرق ق قصد مَ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلَمُ والنَّامِ ولا سَعَت في لفرق ق ق ق مَ المَ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ واللَّهُ المُعْلَمُ واللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ الْتَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

وكتبت إليه من مصر أهنئه بكتابة السِّر بدمشق :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وجبل » ، وأثبتنا مافي (خ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): « من الرتب ».

<sup>(</sup>٣) (خ): « من روعة ».

<sup>(</sup>٤) في (خ): « ولا سعت بي ».

قد عَمَّنا هذا الهناءُ اللهذي وهُو مِنَ الأقلام والنَّفس قسد يساسيِّداً كَم لساعيه مِنْ نُوديتَ مَرفوعاً إلى رُتبَسة

حَديثُ عند العُلا مُسْنَدُ حَقَقَد مُ الأَحَرُ والأسودُ (١) فَضل بابلاغ العُلا يَشهَدُ وَلُا أَنتَ فيها عَلَمٌ مُفْرَدُ

## ١٤٨٧ ـ مُحَمَّد بن أحمد بن مُحَمَّد \*

القاضي الرئيس أمين الدِّين بن القلانسي التهيي ، كاتب السِّر الشريف بدمشق . تقدم نسبه في ترجمة والده القاضي جمال الدين في الأحمدين .

باشَرَ وكالة بيت المال ، ثم انتقل إلى كتابة السَّرِّ في آخر الحال ، وما لبثَ في ذلك إلاَّ دون الثلاث سنين أو ما يزيد ، وعُزل منها عزلاً غَيرَ حَميد .

وله الأملاك التي تكاثر الأفلاك وتفاخر الدُّر المنظم في الأسلاك من البساتين الموتقه ، والأراضي التي تمسي (٢) النواظر إلى حدائقها مُحدِقَه ، والقاعات التي تبهت العُيون في زُخرفها ، وتجتلي محاسن ما رأتها صواحب المكر من يوسفها ، وحوانيت لكلِّ آجُرَّةٍ منها أجْرَه ، وفي كلِّ ذَرَّةٍ منها لولا الغلوِّ لقلت دُرَّة ، ومن ذلك ما جرَّه الإرث إليه ، ومن ذلك ما أنشأه بما لديه ولكنه ﴿ ما أغْنَى عَنهُ مالَهُ ﴾ (٢) ولا كثرة مُلكه ولا ما نظمه من الجوهر في سِلكه ، وخان الدهر أمين الدين في حياته ، وكشف الموت باطن الأرض لمواراته .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في يوم الأحـد سابع عشر شهر ربيع الآخر سنـة ثلاث وستين وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) (خ): « والنقش ».

البداية والنهاية: ٢٩٢/١٤ ، ووفيات ابن رافع: ٢٧٥/١ ، والدُّرر: ٣٦٢/٢ ، والدَّارس: ٢٣٢/١ ،
 ٢٦٦ ، وفي (خ) ومصادر ترجمه زيادة في نسبه «محمد» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « والبساتين التي تمشى » ، وأثبتنا ما في (  $\pm$  ) .

<sup>(</sup>٣) سورة للسد : ٢/١١١ .

ومولده فيما أظنُّ في سنة إحدى وسبع مئة .

وله إجازةً من الحافظ شرف الدِّين الدمياطي وجماعة . وحـدَّث عن ابن مكتوم ، وعن عيسى المطعِّم وغيرهم .

وكان قد [ دخل ] (۱) إلى الديوان في حياة والده ، واختص بالقاض شرف الدّين بن الشهاب محود لَمّا كان كاتب السّر بدمشق (۲) ، ولَمّا مات والده أُعطي من وظائفه نظر الظاهريّة (۱) وتدريس العصرونيّة ، ووقع في الدّست في أواخر أيام تنكز . ولم يزل يَسُدّ الغيبة عن كتابة السّر في غيبة من يغيب . وتولّى بيت المال مُدّة . وأخذها منه القاضي علاء الدّين الزّرعي ، فمالبث فيها شهرين فما دونها ، حتى أعيدت إليه . ولَمّا أخذ الزّرعي منه الوكالة عوضوه عن ذلك بقضاء العَسْكر ، ولَمّا أعيد إلى الوكالة لم يزل فيها إلى أن رُسِم له بكتابة السّر في دمشق عوضاً عن القاضي ناصر الدّين ، وذلك في أوائل صفر سنة ستين وسبع مئة . وتوجّه القاضي ناصر الدّين على وظيفته وكالة بيت المال ، وتوقيع الدّست .

ولم يزل في كتابة السَّر إلى أن حضر السلطان الملك المنصور وصلاح الدَّين محمد بن حاجّي في واقعة الأمير سيف الدِّين بيدمر ، فَعُزِلَ منها بالقاضي ناصر الدِّين ، ورُسم عليه ، وأُخِذَ منه مبلغ مئة وخسين ألف درهم وأكثر ، فوزنها ، وأباع مابيده من الوظائف وغيرها ، وطَرَح الرِّياسَة ، وصار يمشي بلا كلفة في مَلبوس ولا غيره . ولم يَبْقَ على ذلك إلا دون السبعة أشهر حتى انقطع يومين .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في التاريخ المذكور . ولم تبق معه مدرسة ولا تصدير في الجامع الأموي ، غير أنطار يسيرة نزل عنها لولده ، ودُفِن في تربتهم عند حمّام النّحّاس .

آ) زیادة من (خ).

<sup>(</sup>٢) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « القاهرية » ، وأثبتنا ما في (خ) والدّارس: ٢٦٦/١.

وبلغني أنه كان له أرْبَعة جُباةٍ لأملاكه . ومن الغريب أنه هو وأبوه وعمّاه وجدّهم كلّ منهم ما تعدى الاثنتين وستين سنة ، وكان دائماً يقول : أنا ما أعدّي أعمار أهلي ، فكان الأمركا قال .

وكان \_ رحمه الله تعالى \_ خاتمة رؤساء بيته .

وكان قد قرأ على شيخنا العلاّمة شهاب الدِّين أبي الثناء محمود كتابه ( حُسن التَّوسُّل ) وكتابه ( منَح المدَح )(١) وغير ذلك .

## ١٤٨٨ ـ مُحَمَّد بن أحمد ...\*

الشيخ الإمام ناصر الدّين الحنفي المعروف بالرُّبْوَة ، بضم الرّاء وسكون الباء الموحّدة وبعد الواو المفتوحة هاء .

كان من فضلاء الحنفيّة . وكان بيده تدريس المقدميّة داخل باب الفراديس بدمشق (٢) ، ونزل عنها لولده ، واشتغل هو بخطابة جامع الأمير سيف الدِّين يلبغا (٢) ـ رحمه الله تعالى ـ بعد منازعات ومخاصات .

ولم يزل على حاله إلى أن توفي \_ رحمه الله تعالى \_ يوم الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى سنة أربع وستين وسبع مئة .

وتولَّى مكانه في الخطابة قاضي القضاة جمال الدِّين الكفري (٤) الحنفي .

وكان الشيخ ناصر الدِّين المذكور يعرف بالقونوي .

<sup>(</sup>۱) وهما مطبوعان .

<sup>\*</sup> كذا بياض في الأصل ، وكذا وقع نسبه في البداية والنهاية : ٣٠٠/١٤ ، وفي وفيات ابن رافع : ٢٨٠/١ ، والدَّرر: ٣٢٧/٣ : « مُحَمَّد بن أحمد بن عبد العزيز » ، وفي الدّارس ، ٤٥٩/١ : « محمد بن أحمد بن علية بن عبد العزيز » . وفي ذيول العبر : ٣٦٩ ، « الشهير بابن الرّبوة » .

<sup>(</sup>٢) وهي للقدّميّة الجوانيّة . الدّارس : ٤٥٦/١ .

<sup>(</sup>٣) على شطّ بردى تحت قلعة دمشق اليوم . انظر الدّارس : ٣٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الكفوي » ، تحريف ، وهمو يموسف بن أحمد بن الحسين ( ت ٧٦٦ هـ ) ، وفيمات ابن رافع : ٢٣/١ ، والدُّرر : ٤٤٦/٤ ، والدَّارس : ٢٨٠/١ .

## ١٤٨٩ ـ مُحَمَّد بن إدريس بن مُحَمَّد\*

الشيخ الإمام الفاضل نجم الدِّين القَموليِّ (١) ، بفتح القاف وضم الميم وسكون الواو وبعدها لام .

كان من الفقهاء النبلاء والأعيان الفضلاء ، يكاد يستحضر (الروضة) ، ويُترع من سَرْدها حوضَه ، وينقل من شرح مسلم (١) كثيراً ، ويكرّ على شرحه مغيراً ، ويفعل كذلك في ( وجيز ) الواحدي في التفسير (١) ، ويأتي على مافيه من تقرير فوائده بأحسن تقريب وتقرير ، ويده في العربيّة والأصول طولى ، وإذا تكلم في الفرائض والجبر والمقابلة بَلّغ الْمُطالب مَراماً وسُولا .

ولم يزل على حاله إلى أن التقم القموليَّ قَبْرُه ، وطاب خَبَرُه ، وعُدِم خُبْرُه . وتوفِّي ـ رحمه الله تعالى ـ بقوص في جمادى الأولى سنة سبع (٤) وسبع مئة .

قال الفاضل كال الدِّين الأُدفوي: كان لا يستغيب أَصْلاً (٥) ، ولا يُسْتَغابُ بحضرته ، قاءًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وملازماً للعبادة والإشغال ، مُتَقلِّلاً (١) من الدنيا ، قليلَ النظر . وأظنُّه لوعاش ملاً الأرض علماً .

حجَّ وزار وعاد ، فتوفي في قوص رحمه الله تعالى .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٨٤/٢ ، والطالع السعيد : ٥٠٠ ، والدُّرر : ٣٧٧/٣ ، والنَّجوم الزاهرة : ٢٧٩/٨ .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى « قَمُولة » ، بليدة بأعلى الصعيد من غربي النّيل . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للتووي ، كما في الطالع السعيد .

<sup>(</sup>٢) والواحدي هو: علي بن أحمد (ت ٤٦٨ هـ) ، كشف الظنون : ٢٠٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الطالع السعيد ، والنَّجوم : « تسع وسبع مئة » .

<sup>(</sup>٥) في الطالع: « أحداً ».

<sup>(</sup>٦) في الوافي والطالع: « والاشتغال » . وفي الأصل: « متقلاً » ، وأثبتنا ما في الطالع والوافي .

## ١٤٩٠ ـ مُحَمَّد بن أرغون بن أبغا\*

ابن هُولاكو بن تولي بن جَنْكَز خان المغلي ، القان غياث الدِّين خدابندا ، معناه بالعربيّ عبد الله و إنما الناس غيَّروه فقالوا خربنْ دَأُ (١) ، صاحب العراق وأذربيجان وخراسان .

ملك بعد أخيه غازان ، وتقدم ذكره ، وكانت دولته ثلاث عشرة سنة .

كان شابًا مليحا ، حَسَنَ الوجه صبيحا ، لكن شانَه العَور قليلا ، وما شان ذاك من حاز وجها جميلا .

وكان جَواداً لا يلحقه في حلبة الكرم جواد ، سمحاً تَمْحو أياديه البيض ما في الدَّياجي من السَّواد ، مُحِبًا للعاره ، مُعْرِضاً عما يتعلَّق بالمملكة والإماره ، قد استغرق في اللعب ، وأعرض عمّا يجدُه الجادّ التَّعِب ، لَعِبَ بعقله الروافض فرَفَّضوه ، وأجابهم إلى ذلك لَمّا دعوه إلى الضلالة وفاوضوه .

فَيالَهُ مِن عَمَلٍ صالِح يَرْفَع لَهُ اللهِ إلى أَسْفَ لِ عَمَلٍ صالِح يَرْفَع فَعَ اللهِ إلى أَسْفَ لِ وَلَم ولم يزل في عيشه الذي لا يردُّ فَيْضه ، إلى أن فارق الحياة بَهَيْضَه .

وتوفّي في شهر رمضان سنة ست عشرة وسبع مئة ، ودُفن بسُلطانيّة . وسُلطانية بلدة أنشأها ورسم بعَارتها ، وتوفّي بقوص من أبناء الأربعين (٢) .

وكان قد حضر إلى الرحبّة ، وحاصَرها في شهر رمضان سنة اثنتي عشرة وسبع مئة (٢) ، وأخذها بالأمان ، وعَفا عن أهلها ، ولم يَسفك فيها دماً وبات بها ،

الوافي : ١٨٥/٢ ، والدُّرر : ٣٧٨/٣ ، والنجوم الزاهرة : ٢٣٨/٩ ، وذيول العبر : ٨٨ .

<sup>(</sup>١) انظر ما جاء في النجوم الزاهرة عن اسمه .

<sup>(</sup>٢) كنا العبارة في الأصل . وفي الوافي : « وهو في عشر الأربعين » . والسلطانية : في أرض قنغرلان بالقرب من قزوين . ( النجوم الزاهرة ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ، البداية والنهاية : ٦٦/١٤ .

فما أصبح ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان المذكور ، وترك لأهل الرحبة أشياء كثيرة من أثقال مجانيق وغيرها . وكان معه يومئذ قراسنقر والأفرم وسليان بن مهنّا ، وذكرت في ترجمة جوبان مااعتمده في أهل الرحبة من الخير في هذه الوَقْعَة ، وكان أهل الرحبَة ، قد حلفوا لخربندا ، فلَمَّا ارتحل عنها ، واستقرَّ الأمر ، التمس قاضيها ، ونائبها (١) وطائفة حلفت لـ ه من السُّلط ان عزلهم فعزلهم لمكان اليين من خرىندا.

وكان مسلماً فما زال به الإماميَّة حتى رفَّضوه وغيَّر شعار الخطبة ، وأسقط منها ذكر الخلفاء سوى على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وصَّم أهل باب الأزَج (٢) عليه وخالفوه ، فما أعجبه ذلك ، وتنمُّر ، ورسم بإباحة دمائهم وأموالهم ، فعوجل بعد يومين بهيضة مُزْعجة ، داواه فيها الرشيد بمسهل منظف فخارت قواه .

وكان قبل موته قد رجع عن التَّشيُّع ، وقال بقول أهل السُّنة .

وفي رَحيله عن الرحبة يقول علاء الدِّين الوداعي ، ومن خطَّه نقلت :

ما فَرَّ خربَنْدا عَن الرحبَةِ الصَّعْظُمي إلى أوْطاله شَوْقا بَـل خــافَ مِن مــالِكِهــا أنَّــةً يُلْبِسُـــة مِن سَيْفِـــهِ طَـوْقـــا<sup>(٣)</sup>

ولما تشيَّع السُّلطان خربندا قال جمال الـدِّين إبراهيم بن الْحُسام المقـدَّم ذكره

وأخُصُّه بمَدائحي وثَنائي جَهْلاً فَفيه عَقيدةي ووَلائى سَادَ الْمُلوكَ بِدَوْلَةٍ غَرّاء

أهدي إلى مَلِكِ الْمُلُوكِ دُعائي وإذا الــورى والــوا مُلــوكاً غَيرَهُ هذا خَدابندا مُحَمَّدٌ الَّذي

الأمير بدر الدِّين موسى بن أبي بكر الأزكشي ، وستأتي ترجمته في موضعها . (1)

محلَّة كبيرة في شرقي بغداد . ( معجم البلدان ) . (٢)

يشير إلى مالك بن طوق ، باني الرحبة ، وسلفت الإشارة إلى ذلك . (٣)

ملك البسيطة والله التي أعطيتها أغْنَتُكَ هيبَتُكَ التي أعطيتها ولقد لبست من السَّجاعة حلَّة ملا البسيطة رحبة ومهابة من حوله عصب كآساد السَّرى من حوله عصب كآساد السَّرى وإذا ركبت سَرى أمامك للعدى ولقد نَشَرت العدل حتى إنَّه فليهن دينا، أنت تَنْصُرُ ملكه وبسَطْت فيه بعد الْخُمول فاصبَحْت وبسَطْت فيه بدكر آل مُحمَّد وبسَطْت فيه بدكر آل مُحمَّد وبسَطْت أساء الأمَّدية بعدة وفقشها ونقشت أساء الأمَّدية بعدة وفقشت أساء الأمَّدية بعدة وسيابن الأكاسرة الملوك تقدد موا

أكنافها طَوْعاً بِغَيرِ عَناءِ عَن صارمٍ أو صَعْدَدةٍ سَمراء تُعْنيَ لَكَ عَن جَيشٍ ورَفْع لِواء تُعْنيَ الله ورَجاء (۱) فالنّاسُ بينَ مخافّة ورجاء (۱) لا يَرهَبونَ الموتَ يَوْمَ لِقاء لا يَرهَبُ يُقلُقِلُ أَنْفُسَ الأعداء وَعْبُ يُقلُقِلُ أَنْفُسَ الأعداء وطلبيبه المدّاري بِحَسمِ المدّاء تَعْلُو بِهِمَّ لِللهُ والدّياء وطلبيبه المدّاري بِحَسمِ المدّاء تَعْلُو بِهِمَّ للهُ واللهُ اللهُ ورَفَعْتُ قُرْباهُ على النَّوْرِ اللهُ اللهُ ورَباء وراء ورَفَعْتُ قُرْباهُ على النَّوْرِ اللهُ اللهُ وراء ورَفَعْتُ قُرْباهُ على النَّوْرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الغَرَباء وراء ورَفَعْتُ قُرْباهُ على النَّوْرَباء (۲) الرَّحْنُ خَيرَ جَزاء ورَاء ورَوْرِتُ مُلكَهُم وكلَّ عَدِيرَ جَزاء وورثِتَ مُلكَهُم وكلَّ عَدِيرَاء وورثِتَ مُلكَهُم وكلًا عَدِيرَاء ورأَاء اللهُ اللهُ ورأَاء ورأَ

ولَمَّا رجع عن التَّرفُّض وتَسنَّن ، وكتبَ على الدَّراهم والدَّنانير الشَّهادتين وأساء الصَّحابة ، قال بعض الشعراء في ذلك :

رأيتُ لِخَرَبَنــــدا اللَّعين دَراهِمًا يُ عليهــا اسمُ خَيرِ الْمَرْسَلينَ وصَحْبُــهُ لَنَ

يُشابِهُها في خِفَّةِ الوَزْنِ عَقْلُهُ لَقَبِد رابني هنذا التَّسَنُّنُ كُلُّه

<sup>(</sup>١) في الوافي : « رغبة ومهابة » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « أسماء الصحابة » ، وأثبتنا ما في الوافي ، وهي المرادة .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « القرباء » .

#### ١٤٩١ ـ مُحَمّد بن أرغون\*

ابن الأمير ناصر الدِّين محمد بن الأمير سيف الدِّين أرغون .

كان والده نائبَ الدِّيار المصريَّة ، وكافل المالك ، وتوجَّه مع والده لَمَّا توجَّه إلى حلب نائباً ، وكان السلطان الملك الناصر مُحَمَّد قد أُمَّره بالدِّيار المصريَّة طبلخاناه وأمَّر معه جاعة منهم الأمير سَيف الدِّين أيتُمِش نائب الشام والأمير سيف الدِّين بيدمر البدري نائب حلب وغَيْرَها ، وكان السَّلطان يجبُّه ويعظمه ويقرِّبُه .

وكان حسن الصُّوره ، بديع الجمال ، محاسنُه للواصف غير محصوره ، أخلاقه لطيفه ، وحركاته ظريفه ، أظنُّ الشيخ أثير الدِّين أقرأه العربيَّه ، ودَرَّبه في النكت الأدبيَّه ، وله فيها أبيات نظمها غزلا ، وجوَّدها عَملا ، وكان يشكره ويوقِّره ، وللمكارم يوفِّره :

أفعالُ من تَلِدُ الكِرامُ كَرِيمة وفِعالُ مَن تَلِدِ الأعاجِمُ أعجَمُ

كان يتأسّى بأخلاق والده ، ويتكسّب من طارف وتالده ، وزاد عليها فبلغت بالإجادة ، وأتى عليها والفرع فيه ما في الأصل وزيادة .

ولم يزل بحلب على حاله إلى أن كسف الموتُ شمسَه ، وأطبق على درّه المكنون رَمْسَه .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ يـوم الْجُمُعة ثاني عشر شعبان سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، ودُفن يوم السبت في تربة سودي خارج باب المقام .

### ١٤٩٢ ـ مُحَمَّد بن إسحاق بن مُحَمَّد \*\*

ابن نصر بن صقر ، شمس الدِّين الحلبي الحنبلي ناظر أوقاف حلب .

الدُّرر : ۳۷۹/۳ .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٠٠/٢ ، والدُّرر : ٣٨١/٣ .

كان قد باشر نظر الأوقاف وبيده جهات ، يلبس لبس الفقراء ، وهمّته همّة الأمراء . يمدحه الشعراء ويُجيزهم ، وينفلهم (١) عن غيرهم في العطاء ويَميزهم ، وفيه كرم وسَهاحَه ، وعلى مُحيّاه قبول وصَباحَه ، وهو مقيم بالخانقاه ، والعز والجاه ، قد أقاما معه وما فارقاه . وحضر إلى دمشق صحبة قراسنقر فما لاق بها ولا لاقت به ، لمن بها من الكتبة ، وكان إذا ضاق عِطْنه بها قال : ما يحملني إلا تلك الخرية .

وعاد إلى حلب وأحْمَـدَ فيهـا المنقلب ، وأقـام بهـا إلى أن حلّقت على ابن صقر من الموت عُقابُه الكاسر ، ووقع بسياقه منها بين المخالب والمناسر .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في شعبان سنة ست وعشرين وسبع مئة .

ومولده بحلب ثالث عُشْرَي جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وست مئة .

كان يذكر أنه سمع من قرابته الضياء (٢) ، ومن الحافظ يوسف بن خليل

قال شيخنا البرزالي : وما وجدنا شيئاً من ذلك ، وإنما روى عن النجيب عبد اللطيف ، سَمع منه بالقاهرة ( مشيخة ) بن كليب (٢) ، انتهى .

قلت: وقد رأيته بحلب غير مرَّة في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة. وهو شيخً أبيض ، أحمر الوجه ، نقيَّ الشَّيب ، نظيف الثياب ، ورأيت الحلبيين يشكّون في شهاداته ، وإنما كان [ فيه ] (٤) كرم وقيام محقوق الواردين إلى حلب .

وممن امتدحه الشيخ جمال الدِّين محمد بن نباتة ، وأنشدني من لفظه لنفسه :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وينقلهم » ، ولعلُّ ما أثبتناه أشبه .

<sup>(</sup>٢) في الدُّرر : « الضياء صقر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « كلب »، وأثبتنا ما في الدُّرر، وهو ابن كليب الحرّاني، عبد المنعم بن عبد الوهاب (ت ٥٩٦)، السير: ٢٥٨/٢١.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

والله لــولا شَهْهــا الْمُجْتَى (۱) لم يَلــقَ راجي حَلبٍ زُبْـدةً ولم يُصـادِفْ لَبَنـاً طَيِّبـا(۲) وأنشدني :

حَمَىٰ اللهِ شَمَسُ الْمَكْرُماتِ مِن الأَذَى ولا نَظَرَتْ عَيْنايَ يَومَ مَغيبُه (٢) لقد أَبقَتِ الأيامُ منه لأهلِها بقيّة صافي الْمُزْنِ غَيرَ مَشُوبَه (٤) كأنَّ سَجاياهُ اللطيفَة قَهوة حَبابُ حُمَيّاها بَياضُ مَشيبه (٥)

وبلغني أنه كان يأخذ القصيدة من شاعرها ، ويكتب في قفاها تاريخ إيصالها إليه ، ويذكر الجائزة ماهي ، ويدعها عنده . فإذا تقدم ذلك الشاعر في الزمان أو صارت له صورة في الدولة ، أحضر للناس تلك القصيدة ، وقال : هذه أتى بها إلي في الوقت الفلاني ، وأجزته عليها بكذا ، فعل ذلك بجاعة كبار ، وحكي أنه كان تاج الدين بن النصيي له حُجُرة (1) شقراء يركبها دائماً . فاتفق أن ركب غيرها في بعض الأيام فرآه شمس الدين بن صقر فقال له : ياتاج الدين أين الشقراء ؛ فقال ابن النصيى : في استى . فضحك هو ومن سمعه .

<sup>(</sup>١) صدره كا في الدُّرر:

ياسائلي عن حلب لا تُطِل

ولم نقف عليه في الديوان .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن نباتة : ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) في الدُّرر: «عيناك».

<sup>(</sup>٤) في الدُّرر: « فيه لأهلها » .

<sup>(</sup>٥) في الدُّرر: « يناجى مشيبه » .

<sup>(</sup>٦) هي أنثي الخيل ، وفي القاموس أنها بغير هاء .

#### ١٤٩٣ ـ مُحَمَّد بن إسحاق بن لولو\*

الأمير جلال الدّين بن الملك المجاهد سَيف الدّين بن السَّلطان بدر الدّين الأتابكي ، صاحب الموصل .

سَمع من النجيب عبد اللطيف ( جُزء ابن عرفة ) ، والحديث المسلسل ، و ( الثانيات ) و ( المصافحات ) الخرَّجة له ، وسمع ( الجمعة ) للنَّسائي .

توفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في شهر رجب سنة عشرين وسبع مئة .

### ١٤٩٤ - محمد بن أسعد بن عبد الكريم \*\*

ابن سُلَمان بن طحا القاياتي ، الشيخ الإمام كال الدِّين أبو بكر المنصوري .

سمع من النجيب عبد اللطيف وأخيه العز عبد العزيز ، وابن الحامص(١) ، وغيرهم .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثلاثين وسبع مئة ، ودُفن بالقرافة .

وقد أجاز لي رحمه الله تعالى .

وكان معيداً بزاوية الشافعي وبالزاوية المجدية .

#### ١٤٩٥ ـ محمد بن أسد \*\*\*

الشيخ شمس الدِّين ، الكاتب الحِوِّد ، المعروف بابن النجار .

۲۸۲/۳ : ۱۱درر : ۲۸۲/۳ .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ۲۰۲/۲ ، والدُّرر : ۲۸۳/۳ .

<sup>(</sup>١) محفوظ بن عمر بن أبي بكر ( ت ٦٩٣ هـ ) ، الشذرات : ٥٢٧/٥ .

<sup>\*\*\*</sup> الدّرر : ۲۸۲/۳ .

كتب عليه جماعة بمدرسة القليجية بدمشق وبداره ، وانقطع في آخر عمره مدة .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ تاسع عشر ربيع الآخر سنة ست وعشرين وسبع مئة .

### ١٤٩٦ ـ مُحَمَّد بن أسعد بن حمزة \*

القاضي نجم الدين بن القاضي مؤيّد الدين بن الصّاحب عز الدين بن القلانسي التّميي ، تقدم ذِكْرٌ والده وجدّه .

كان نجم الدِّين رحمه الله تعالى كثيرَ الأدب ، وافر الحشمة ، قد تمسَّك فيها بأقوى سبب ، زائدَ التواضع في الرَّغَب والرَّهَب ، متيهاً عَشَّاقا ، يشرب كأس الحبَّ دِهاقا (١) ، لا يزال يهم من الحبّة في كلِّ واد ، ولا يصدُّه عمن يألفه يَدُ عَوّاد .

وكان في ديوان الإنشاء أولا ، ثم جَمَل له إلى ديوان الجيش متحوَّلا ، وبيده أوقاف وأنظار ، وماله في سعادته أشباه ولا أنظار . وكان يؤدِّي الأمانة فيا يباشِرُه من الوقوف ، ولم يكن له تربَّص عن الخروج من الحق ولا وُقوف ، وكان يرجع إلى ديانه وتَمسك بعصَم الأمانه (٢) . إلى أن انكدر نجمه ، وانضمَّ عليه لما نزل رَجْمُه .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ يوم الخيس خامس شوال سنة تمان وخمسين وسبع مئة ، ودُفن بعد الظهر في تربة والدته ، ولم يُدفن عند أبيه وجده .

وكان لا يأكل إلا مِمّا يَدْخُله من وَقْف والدته دون أوقاف أبيه وجدّه .

وكان في ديوان الإنشاء أوّلاً ، ولم يُسْمَعُ له نظم ولا نثر ، ويقول : أنا لاأدع الناس يضحكون على .

ولَمَّا جاء الفخري ومَلَك دمشق خرج من ديوان الإنشاء وباشر صحابة ديوان

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٣٨٣/٣ .

<sup>(</sup>١) َ أَي : ممتلئة . وفيه اقتباس من قوله تعالى : ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ [ سورة النَّبأ : ٣٤/٧٨ ] ..

<sup>(</sup>٢) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَم الكَوافِرِ ﴾ ، [ سورة الممتحنة : ١٠/٦٠ ] .

الجيش بدمشق ، وكانت بيده أنظار وأوقاف (١) وغيرها يؤدي فيها الأمانة ، ويتحرّى في مصروفها ، وكان قاضي القضاة تقي الدِّين السبكي رحمه الله تعالى يثني عليه في ذلك ، ويقول : ما رأيت في دمشق مثله .

وكان يدخله من ملكه ووقفه في [كل] (٢) سنة ما يقارب الأربعين ألف درهم ، إلا أنَّه كان مُبَخَلاً ، وفي يده مُسْكَة . ويكتب كتابة ضعيفة مرجوفة .

وقف يوم الخيس لملك الأمراء ، وسأله الإعفاء من (٢) الجامكيّة إلا الكسوة لاغير ، فتعجّب ملك الأمراء منه ، وخرج من عنده ، فرض يوم السّبت وما جاء الخيس الآخر إلا وهو تحت التراب .

#### ١٤٩٧ ـ مُحَمَّد بن إساعيل\*

السُّلطان الملك الأفضل ناصر الدِّين ابن السُّلطان الملك العالم الفاضل عاد الدِّين المؤيَّد بن الأفضل علي ابن الملك المظفر ابن الملك المنصور ابن صاحب حماة تقى الدِّين عمر بن شاهَنْشاه بن أيوب بن شاذي . ملك ابن ملك ، وذو نسب في البيت الأيوبي يضيء به الليل الحالِك (1) ، يعطي عطاء الملوك ، ويجود بما تخجل من نفاسته الشمسُ في يضيء به الليل الحالِك (2) ، يعطي عليه بالجواهر التي تنتظم في السلوك ، إلا أنه لم يكن الديّلوك (1) ، ويغنم من الثناء عليه بالجواهر التي تنتظم في السلوك ، إلا أنه لم يكن محظوظاً في جوده ، ولو سَمَحَ بما في موجوده .

كان والده رحمه الله تعالى في ذلك أسعد ، وأرقى في درج الثناء وأصعد .

<sup>(</sup>۱) (خ): « وقوف ».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عن » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>\*</sup> الوافى: ٢٢٤/٢ ، وتاريخ أبي الفناء: ١٣٦/٤ ، والدُّرر: ٣٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) في (خ): « الحلك ».

<sup>(</sup>٥) العلوك: الغروب.

وكان الملك الأفضل سليم الباطن عديم الشَّرِّ للنازِح والقاطِن ، تنسَّكَ في وقت وجلسَ على لبّاد ، ورفض ساع الشعرَ حتى نقائض الفرزدق وجرير .

وما كان يخلو من ذوق ، وعنده فضيلة تزين ربّ التاج والطوق ، كثير التأدب مع من يخاطبه ، غزير التَّعتُّب على من يقاطعه أو يُجانبه ، كبير التألُّب على من يَسْتَدعيه لجوده ولا يجاوبُه :

وَرِثَ السِّيادةَ كابراً عن كابرِ كالرمْحِ أنبوباً على أنبوب (١)

ونُقِلَ أخيراً إلى دمشق من حماه ، وترَك مُلْكَهُ فيها وحِمَاه ، فأكمده على ذلك الْحَزَن ، وطوّل الغَمُّ لهُ الرَّسَن ، وحَصَل له قولنج أعقبَ بصَرْع ، وألحق بالأصل الفَرْع . وجفّ من حياته الضَّرْع ، وضاق من أهله وخدَمِه الذَّرْع ، وأفضى الأفضل إلى ماقدّم من عمل (٢) ، وخاب من كان يقصده ويرجوه الأمل ، ووضِع في تابوت ونُقل إلى حاه ، ورشف العدوُّ من السرور لماه ، فعاد من وطنه إلى غير سَكَن ، وناح عليه حتى ناعورة أم الْحَسَن .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ بدمشق ليلة الثلاثاء حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة .

ومولده ... (۳) .

كان والده رحمه الله تعالى ، قد سمّاه في حياته بالمنصور ، فلَمَّا تُوفّي والده في سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة رَسَم له السُّلطان الملك الناصر مُحَمَّد بمكان أبيه في حماة ، وسَمّاه بالأفضل باسم جدّه ، ورسم السلطان للأمير سيف الدِّين تنكز ولسائر نواب الشام أنْ يُجروه على عادة والده في جميع أحواله من المكاتبة وقَبول الهديّة وسَماع الشفاعة وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) أنبوب الرمح : كعبه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « عمل العمل » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) كنا بياض في الأصل و ( خ ) .

وطلبه إلى مصر وأقبل عليه ، وكتب تقليده بحماة  $^{(1)}$  على عادة والده ، وأفاض عليه التشاريف الفاخرة ، وكان يعطي الناس و يجود عليهم  $^{(7)}$  ، و يخدم الأكابر وهو مذموم .

وما زال في حَماة مُرَوَّعاً مُدَّة حياته تارة من جهة السلطان ، وتارة من جهة تنكز ، وتارة من جهة أقاربه يَشْكُون عليه .

وكان وهو في حماة قد ولآني نظر المدرسة التقويّة بدمشق نيابة عنه ، وزاد معلوم النظر . ولَمَّا حضر إلى دمشق توجَّهت إلى خدمته ، فتصدَّق وأحسن وأجمل ، وتردَّدْتُ إلىه ، وسَمِعت كلامه غَيْرَ مرّة ، وما كان يخلو من استشهادٍ على ما يقول بشعر مطبوع ، أو مثل مشهور .

ولم يزل على حاله في حماة إلى أن تولى الأشرف<sup>(۲)</sup> كجك ، فرسم له بحضوره إلى دمشق ، ووَلِيَ الأمير سيف الدِّين طقزتمر نيابة حماة ، وأن يكون الأفضل بدمشق أمير مئة رأس الميسرة ، وأن يُطْلَق له من دخل حماة ألف ألف درهم ومئتا ألف في كل سنة ، فوصل إليها في أوائل شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة ، فلم يركب بها سوى مركبين (٤) ، وحصل له قولنج أعقب بصَرْع ، فتوفِّي في التاريخ المذكور .

ومن الغريب أن زوجته كانت قد مرضت وأشرفت على الموت ، فعمل لها تابوتاً ليضعها فيه إذا توفيت ، ويحملها إلى حماة ، فتوفي هو قبلها ، فوضعته والدته هو<sup>(٥)</sup> فيه بعينه ونقلته إلى حماة . ثم إن الزوجة المذكورة توفيّت عشيّة ذلك النهار ، وتوجّه ابناه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إلى حماة » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : « عليه » ، وأثبتنا ما في  $( \dot{ } )$  .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الأشراف » ، سهو ، وأثبتنا ما في (خ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : « موكبين » .

<sup>(</sup>٥) ليست في (خ).

إلى مصر صحبة جدتها ، فأكرم نزلها إكراماً لِقَوْمها ، وأُعطي ابنُه الأكبر سبعين فارساً ، فات في مصر قبل خروجهم (١) . فسبحان مَنْ يُقَرِّب الآجال ، ويقطع الآمال .

وتَرَك الملك الأفضل ـ رحمه الله تعالى ـ عليه من الدين على ما بلغني مّن له اطّلاع على حاله فوق  $^{(7)}$  الألفى ألف درهم .

وكان الأمير سيف الدِّين تنكز قد حنا عليه آخراً حُنُوًا كثيراً ، وأراد السُّلطان أن يَعْزِله عن حماة فتوجَّه تنكز إلى مصر ، وشفع فيه ، ولَمَّا أُمسك تنكز تعب بعده ، ولَرِّمَتُه مغارمُ كثيرة ، وكثرت الشكاوَى عليه ، وقلَّ ناصره فتضعضعت أحواله ، واختلَّت أموره ، وكان الموت فجاءة آخر خموله \_ نعوذ بالله من الخمول \_ .

وقال شاعره وشاعر أبيه جمال الدِّين مُحَمَّد بن نباتة يرثيه وأنشدنيها من لفظه :

وأُوْدَى بِها مِنْ بَعْدِ ذاكَ مَاتُهُ بِهِمِّ وكادَتُ أَن تَموتَ حَاتُهُ

ففي كلِّ بيت للثَّنا صَوتُ نائع ِ عَلِمْنا بأنَّ الشَّهبَ تحتَ الصَّفائع ِ بدَمع كَجَدُواهُم على الخلق سَافع (٥) تَغَرَّبَ عَنْ مَغْنَى حَمَاة مَليكُهــــا وما ماتَ حتى ماتَ بَعْضُ نسائه وقال فيه أيضاً قصدة منها<sup>(٤)</sup>:

بَكَى الشَّعرُ أَيِّامِ المنى والمناسِحِ وَلَمَّا ادْلَهَمَّتِ صَفْحةُ الأُفْقِ بالأسى حَيَا الْمُزن أسعِدْني على فَقَد سادَتي

<sup>(</sup>۱) (خ): «خروجهم منها».

<sup>(</sup>٢) (خ): «جملةً فوق ».

<sup>(</sup>٣) في الديوان: ٨١ بيتان يشبهان هذين ، رثى فيها الأفضل ، هما:

مَضى الأفضل المرجو للبأسِ والنّدى وصحّت على رغم العُسداة وفساته وما مات أو ماتت بحزن نساؤه وماتت بأحزان البلاد حماته

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) في الديوان :

<sup>« ...</sup> على فقد بسادة بدمع كجدواهم على الناس طافح »

أَبَعْدَ بَني شادٍ وقَدْ سَكنوا الثَّرى أَبَعْدَ مُلوكِ العلمِ والباسِ والنَّدى لَئن أوحَشوا منهُم بُيوتَ مقامِهم

منها:

تَـلا فَقْـدَ إساعيـل فقـدُ مُحَمَّـد وزالا فـا إنسـانُ عَيني بِمُمْسِكٍ كأنْ لم يَجُـد بعـد المؤيّـد أفضلً كأنَّ زنــادَ الفضلِ لم يـورِ منها

منها

وَوَاللهِ كَانُـوا فِي صِفـاتِ مُحَمَّـد سَد مُعَمَّـد سَد اللهِ على جنّـاتِ أَجْـداثِهم ولا

إذا نَحنُ أَثنَينا عليه بصالح (٥) سَلامٌ لنار الْحَزن بينَ الجوانع

قَريضٌ لِشادٍ أو سُرورِ لفاارحِ

تَشبُّ العُلل نار القِرى والقرائع

لَقد أوحَشوا منا بيوتَ المدائع (١)

فياللاًسي مِن فادح بعد فادح (٢)

بُكاهُ ولا إنسانُ عَيني بكادح (٢)

سنا شيم مافيه قول لقادح

فَمَن جَـذَع بَـذً الجيـادَ وقـارحُ (

وأنشدني من لفظ م لنفسه الأديب علاء الدّين على بن مقاتل الْحَموي بحماة يرثي صاحبها لللك الأفضل ويعرّض بمجيء طقزتمر لحماة نائباً بدله ، وهو مملوك أبيه :

بيدق تَغرزن عَقَدْ بَنْدُو على الهامات لعب بنفسو على خيلٍ ركبها مَاتُ (١)

صاحبُ حماة ماعُطي في الدّست إله امات دارت عليه رخاخ أفيال وهامامات

### وأنشدني أيضاً :

<sup>(</sup>١) في الديوان : « لقد أوحشت » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « قادح بعد قادح » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي والديوان .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « بكاء ... ولا إنسان قول .. » .

<sup>(</sup>٤) ليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : « والله ما نقضي حقوق مُحَمَّد » .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( خ ) : « وهامات » ، وأثبتنا ما في الوافي .

يا أولادَ الأفضلِ كُسِرتوا كَسْر ما لوجَبْرِ تَصَّبْروا وانْدُبُوا مَن قَد حَواهُ القَبْر

وأنشدني له أيضاً:

بالأمسِ ياأولادَ الأفضلِ صاحَ صايحُكُم واليّــومَ صـــارَت مغـــانيكُم نــوايحكُم

وأنشدني له أيضاً :

مُحَمَّد المصطفى المختار مِن مَنْشاهُ أَذَاقَهُ الْمَوت مَنْ كُلُّ الوَرى تَخْشاه

فقَدتُم ابنَ المؤيَّدِ نجلَ ذاكَ الْحَبْرِ (١) فصَدتُم ابنَ المؤيَّدِ فصلَ البلا والصَّبْرِ

مَن شرَّف الكون في سابع مَم مَمْشاه (٢) مَنْ هُومَلك مصرَ أومَن هوابن شاهَنْشاه (٢)

ولَمّا مات والده الملك المؤيّد - رحمه الله تعالى - حضر منه كتاب إلى الأمير سيف الدّين تنكز يعلمُه بذلك فكتبت أنا الجواب<sup>(1)</sup> إليه :

« جَعَلَه الله خَيرَ خَلَف ، وهَنّا البيت الأيوبيّ بما ورثه من الجد (٥) المؤثل والشرف ، وسقى صوب الرحمة أصله الذي فرَّع دَولتَه (٢) الطاهرة وسلف ، تقبيل من صدع الهناء جَبْرَ قلبه ، ومَسَحَ كَفُّ السَّرور غمام دمعه الذي [كاد هيدبه](٧) يذهب بهدبه ويُنْهي بعد الدعاء الذي أجيبَ بالقَبُول لإخلاصِهِ رَفْعَه ، والولاء الذي لم يضق بالعبودية رَبْعُه ولا ذَرْعُه ، والثناء الذي أخجَلَ تغريد الحمام في الخمائل سَجعُه ، أنَّ مثاله الكريم ورَدَ على يد فلان يتضَّن ماقدَّره الله تعالى من وفاة المقام الشريف

<sup>(</sup>١) في الوافي : « كُسِرْتُم كسر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (خ): « منشاه » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٣) أهنا تنتهي ترجمته في الوافي .

<sup>(</sup>٤) في (خ): «أنا عنه الجواب».

<sup>(°) (</sup>خ): « وهنأ الأنام بما ورثه عن سعادة بيته التقوي من المجد ... » .

<sup>(</sup>٦) في (خ): « دوحته ».

<sup>(</sup>v) زيادة من (خ).

العادي والد مولانا قدَّسَ الله روحُهُ الكريم ، وسقى تُرْبةً ضمَّتهُ صَوب كلّ ديم . فوقف للمملوك على الخبر الذي روّع العباد ، وغدا كلُّ قلب كأنَّما يُجرّبه على شوك القتاد ، ونظر إلى النجوم كأنها خَرائد سافرات في حداد ، فأرسَل للملوك دَمْعَةَ الصّبِّ على الحبيب الذاهب ، وأخذ من قسمَة الأحزان بين الأنام نصيبَه الواجب ، وكيف لا يعم الوجود هذا الْمُصابُ ، وتُبيّن الدَّموعُ بسحِّها شُحَّاب ، وقد كُورت الشَّمسُ ، ولا تقول انقض الشَّهابُ ، وغيضَ البَحْر ، ولا نقول انقشع (١) الرّباب ووهى عماد ولا تقول انقضا الله الأعناق قبل أن حُملَ على الرّقاب :

# رَدّت صنائعُه عليه حَياتَه فَكأنَّه من نشرها منشورٌ

وللوقت طالع المملوك العلوم الشريفة بذلك ، ووَرَد الجواب الشريف يتضن شمول مولانا بالصَّدقات الشريفة ، وإقامته مقام والده قدَّس الله روحَه ، فهنّأ الله مولانا بهذه البشرى التي صدَّقت الرِّجا ، والمسرّة التي رُقمت سطورها على كافور النهار بعنبر الدَّجي (٤) . وما أحق هذه البشرى أن تهز لها أعطاف المنابر ، وأن تنطق بحمدها السنة الأقلام من أفواه الحابر ، وأن تَعدَّ نعَمَها أنامل الرّايات إذا خَفقَت ، وأن تتورَّد صفحات السيوف من دم الأعادي إذا امتشقت ، والله يجمّل الأيام بدولته الزاهره (٥) ، ويجعل الأقدار على مراده ومرامه متظافره ، عنه وكرمه \_ إن شاء الله تعالى \_ » .

فعاد جوابُه يتضن أنه واصل إلى دمشق ليتوَجَّه منها إلى الدِّيار المريّـة ، فكتبت أنا الجوابُ الله :

<sup>، «</sup> سخّ » : ( خ ) (۱

<sup>(</sup>۲) (خ): «تقشع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « انضَّت » ، وأثبتنا مافي ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) زيادة : « والهناء النبي خلَّق الأصيل أفق السماء بزعفرانه ، والفرح النبي قلَّد الليالي بدر أنجمه وجمانه » .

<sup>(</sup>٥) (خ): « القاهرة ».

« أعَزَّ اللهُ أنصار المقام الشريف العالي المولويّ السَّلطاني الملكي الأفضلي ، ولا زال مقامه الشريف بالتحف ملتحفا ، ومجده المؤثّل بأزاهر الْمَحامد رَوْضه أنفا ، وركابُه العالي إذا سار أخذت الأرض زينتها ، ولبست زخرفاً (۱) تقبيلاً يكسبُ به ثغر الثُّريّا شَرَفاً ، ويغدوعلى (۲) شفّة الهلال شفا ، بعد أن كان من السَّقم على شفا . ويُنهي بعد أدعية رُقت على سرادق الإجابة أحرفا ، وعبوديّة لم يجد الولاء عن إخلاصها مَصْرفا ، وأثنيّة تُنْشَرُ على الرّوض بُروداً وتُقرأ الْحَهائم من سَجعها صُحُفا . ورد (۲) المثال العالي يتضمَّن حركة الركاب الكريم إلى الأبواب الشريفة ، فكاد قلب الملوك لتَلقيّه يطير فرحا ، ويعد عطف الزَّمان ومن فيه مرَحا ، ويكون يوم قدومه يوم الزينة وأن فرحا ، ويعد السَّعُود ، موصولة بالْميامِن يُحشَر النّاس ضُحى . فالله تعالى يجعلها حركة مقرونة بالسَّعُود ، موصولة بالْميامِن التي [ بها ] (٤) جمال الأيام والأنام والوجود » .

وكتبت أنا إليه عن السلطان الملك الناصر مُحَمَّد كتاباً ببشارة النيل عَقيب وروده من الحجاز سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة :

« أعزَّ الله أنصار المقام الشريف ، وجعل رُسُلَ الهنا تتوارد على مقامه تَتْرى ، وأَعَرَّ الله أنصار المقام الشريف ، وجعل رُسُلَ الهنا تتوارد على مقامه ويَتَحَرَّى ، وأَبهجه بكلِّ نبأ أَن الْخَصب يتحرَّق له البرق حَسَداً في قلب السحاب ويَتَحَرَّى ، وسَرَّه بكلِّ خَبَر يتفرَّق به مَحَلَّ الْمَحْل ويَتَفَرَّى ، ويعمّه بكل وارد يقص عليه حديثاً جعل البرَّ بحراً وملأ البحر برّا . أصدرناها إلى مقامه الكريم تجد (١) رعي عهوده ،

<sup>(</sup>١) فيه اقتباس من قوله تعمالى: ﴿ حتَّى إذا أَخَمَدَتِ الأَرضُ زُخْرُفَهُما وازَّيُّنَتُ ﴾ [سورة يونس: ٢٤/١٠] .

<sup>(</sup>٢) (خ): « ورود ».

<sup>(</sup>۲) (خ): «في».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ثناء » ، وأثبتنا مافي (خ) .

<sup>(</sup>٦) في (خ): « تجدد».

وتَفضّ سلاماً يتردد إليه تردد أمواج (١) البحر في انحداره وصعوده ، وتبثّ ثناء لا يزال بين خفق ألويته وبنوده ، وتُبدي إلى العلم الكريم أنه وَرَد ركابنا الشريف إلى محل (٢) ملكه ، ومجرّة فلكه ، ومَجْرى فُلْكه ، فوجدنا النيل المبارك قد جعل الأرض لجّه ، وأرخى نقاب تيّاره على وجه كل مَحَجَّه ، وارتفع إلى أن جعل على هَضَبات السّحاب مَقرّه ، وزاد إلى أن كاد يمازج نهر الحَرّه ، وبعث سَرايا مقدّماته ، فتحصّنت في كلّ فَجً وفَجُوه ، وانعطف حول أزرار الأهرام كالعُروه ، وشَرِب دم الْمَحل فهو من تحت حباب القلوع كالقهوه ، واتصف بصفات الأولياء ، فبينا هو في أقصى الجنوب إذا هو في أقصى الشال ، والأرض للرجل الصّالح خُطُوه ، وأصبح في طلب تخليقه مُجدًا ، وأعدّ للْجَدب من تياره سابِغة وعَدًاء عَلَنْ دَى (٢) ، ومَرَق كالسّهم في خليجه من قسيّ قناطره ، وخنق الْمَحل بعبراته في مَحاجره ، وبشّرَ أن آلاف الأموال أضعاف ما فيه من الأمواج ، وخبّرت رقاعه (١) أنّه لم يبق فيها مُحتال ولا محتاج ، فأكل السّتة عشرة ذراعاً .

وكتبت إليه أجوبة كثيرة عن الأمير سَيفُ الدِّين تنكز ، منها ما هو جوابً على (٥) مشمش كافوري أهداه في باكورةِ السَّنَةِ ، ومنها ما هو عن رُخام مُلَوّن أهداه وغير ذلك ، وهي في الجزء الثامن عشر من ( التذكرة ) التي لي .

### ١٤٩٨ ـ مُحَمَّد بن إمهاعيل بن أسعد \*

وقيل : ابن أحمد بن علي بن منصور بن مُحَمَّد بن الحسين الشَّيباني ، الأمير

أعددتُ لِلْحَدِي الْعَلَيْدِي مِن كُلِّ شَيْءَ : العليظ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « انحدار » ، وأثبتنا مافي ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) (خ): « مستقرّ » .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى بيت عمرو بن معديكرب:

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « رفاعه » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>ه) (خ): «عن».

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٢٧/٢ ، وتالي وفيات الأعيان : ١٥٥ ، والدُّرر : ٣٨٦/٣ ، والشـذرات : ١١/٦ ، والنجـوم الزاهرة : ٢١٧/٨ .

شمس الدّين بن الصّاحب شرف الدّين الآمدي ، المعروف بابن التّيتي ، بتاء ثالثة الحروف مكسورة ، وبعدها ياء آخر الحروف ، وتاء ثانية وياء النسب .

كان وزيراً بماردين ، وحضر أخيراً في الرسليّة من الملك أحمد (١) صحبة الشيخ عبد الرَّحن ، عبد الرَّحن الكواشي ، ومات من أرسَلَهُ وحُبِسَ رُسُلُه ، ومات الشيخ عبد الرَّحن ، على ماذكرته في ترجمته في ( تاريخي الكبير )(٢) ، وطُلِبَ شمس الدِّين هذا إلى مصر ، وأعطي إقطاعات الحلقة ، وترقَّى إلى أن صار نائب دار العدل في أيام السَّلطان حسام الدِّين لاجين .

وجَفَل به فَرَسٌ فَوَقَع ، فمات ـ رحمه الله تعالى ـ في ثامن جمادى الآخرة سنــة أربع وسبع مئة بمصر .

روى عن الشيخ بهاء الدِّين بن بنت الْجُمّيزي ، وأبي الْحَسن بن المقيّر ، وجَهاعة .

وكانت له مشاركة في نحو ولغة . وروى عنه شيخنا الحافظ أبو الفتح ، والشيخ قطب الدين عبد الكريم ، وغيرُهما .

#### ومن شعره:

إذا ما السدَّهرُ مالَ عليكَ يَوْماً فيْقُ بساللهِ مُعتَمِداً عَليهِ وإن دارَت دوائرهُ بِبَغي وشَطَّ بِكَ الْمَزارُ فلا مَزار فسلا تَجُزع ودار وكُنْ صَبوراً

وصال بصر في وسطا وجارا يَكُن لك من صروف الدَّهر جارا<sup>(۲)</sup> عليك وعنك بالإقبال دارا وباعد عنك أحباباً ودارا فمن يَرْجو نَجاةً منه دارى

<sup>(</sup>١) سنة ( ٦٨٢ هـ ) كا في التالي .

<sup>(</sup>٢) الوافي : ٢٦٠/١٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « صرف الدهر » ، ولا يستقيم بها الوزن .

ولا تَرْكَن إلى السدُّنيا وبادِرْ بفِعلِ الخيرِ واغتَنِمْ البِسدارا فيانَّ أخا الْجَهالة مَن تَولَّى ولم يَنظُر إلى الدُّنيا اعْتِبارا

أنشدني من لفظه شيخنا الحافظ فتح الدِّين ؛ قال : قال الأمير شمسُ الدِّين أبن التِّيقَ :

أنشدت الزّين خالد :

قلتُ للـــزَّين: كَيفَ لاتُثْبِتُ البَعْ ــثَ وتَنْفي إنكارَهُم لِلْحَشرِ قلتُ البَعْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

قلت : أخذ هذا المأخذ من قول الأوّل:

جاء سَدُّ يد الدينِ في وَجهه أَنْفَ لَـــه كادَ يُــواريـــه قلتُ : أنا القضا؟ قال لي: ذا مِنْخَري، قلتُ: أنـا فيــه

### ۱٤٩٩ ـ مُحَمَّد بن إسماعيل بن موسى\*

الشريف تقي الدِّين الْحُسَيني الأشقر.

كان يتوكَّل للناس من الأمراء ، وغيرهم وتوكَّل لأمير حسين بن جندر بك ، وتوجَّه له إلى مصر ، وعاد إلى دمشق .

ثم إنَّه شَنَق روحه في بيته بحارة بلاطَة (١) ، وكتب ورقة وعلَّقها في عنقه ، يقول فيها : ما آذاني أحد من خلق الله تعالى ، وما فعلت هذا بنفسي إلا بسبب الديون التي علي م وخشيت أن أضرب بمقارع الأمير علم الدين الطرقجي . وما كان قد استدان من جامع السَّلامي ، ومن غيره عشرة آلاف درهم وأكلها ، فراح ابن جامع (١) وشكاه إلى

<sup>\*</sup> الدُّرر: ۲۹۲/۳.

<sup>(</sup>١) أشار إليها صاحب الدارس غير مرّة ، انظر : ٢٨٤/١ ، ٣٦٨ ...

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن جامع بن يوسف السّلامي ( ت ٧٥٧ ) . وفيات ابن رافع : ٣٣٥/١ .

أوران الحاجب ، فرسم عليه وتهدده بالطرقجي ، ففعل بنفسه ذلك في سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة .

نعوذ باللهَ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .

# ١٥٠٠ ـ مُحَمَّد بن إساعيل بن أحمد بن سعيد\*

القاضي الرئيس الكاتب كال الدين بن الأثير ، موقّع الدّست بالدّيار المصريّة .

كان فاضلاً في صناعته ، كاملاً في براعته ، فصيحاً في عبارته ، مليحاً في إشارته وشارته . يكتبُ خَطّاً آنقَ من الحدائق ، وأرشقَ من الأغيد الذي لُطِفَت منه الخلائق ، كتب المناشير الكبار والتواقيع ، وأتى فيها بمقاصد الكتّاب المطابيع ، فكان كا قال الغزّي :

تَصيخُ لـ أَ الأساعُ مـادامَ قـائـلاً وتَعْنولـ أَ الأبصارُ مـادامَ كاتِبـاً ولم يزل على حاله في توقيع الدّست بمصر إلى أن أصبح مسجّى .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في ذي الحجّة النصف منه سنة إحدى وعشرين وسبع مئة ، ودُفِنَ بالقرافة ، وكانت جنازته حافلة بأرباب الدولة والعلماء والصّوفيّة ، وصلّي عليه بالجامع الأموي بدمشق ، يوم الجمعة سادس عشر ذي الحجّة .

ورثاه شيخنا العلامة شهاب الدِّين مجمود \_ رحمه الله تعالى \_ بقصيدة طنّانة وهي ... (١)

ومن إنشاء القاضي كال الدين بن الأثير ـ رحمه الله تعالى ـ نسخة تَقلِيندٍ للأمير شمس الدّين قراسُنقر المنصوري بنيابة دمشق عقيب قدوم الملك الناصر من الكرك وهو :

الدُّرر: ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>۱) كذا بياض .

« الحمد لله الذي أنجز من الأُلفة للإسلام ما وَعَد ، وأطفأ لهب الْخُلْف ، وقَدْ وَشَد ، وأحسنَ عاقبة المسلمين فيا صَدَر من أمْرِهم وما وَرَد ، جاعِلِ الْمُلْكِ من هذا البيت الشريف منتقلاً في عَقبه ، آيِلاً إلى مَنْ أصبَحَ ومغناه أهل به لَمَّا حَلَّ في رُتَبِه ، وأضحى وهو مفروض الطاعة على الأولياء في تغيّر الدَّهْرِ ومُنْقَلبِه . نحمَده حَمْدَ مَن يعلم أنَّه يوقي الْمُلْكَ مَنْ يشاء مِنْ عِباده (١) ، وأنَّ الأقدارَ جارِيَة على مُرادِه ، غير معترض على مشيئته مُعَرِّض نفسه لعناده .

ونشهدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك له شهادةَ من رضِيَ بقَسْمِه (٢) ، وفَوَّض الأمر إلى حُكْمِه ، ووقَفَ في زُمْرَةِ قـوم يعلمـون أن الله ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْـدِيهِمْ ومـا خَلْفَهُمْ ولا يُحيطونَ بشّيءٍ مِن عِلْمِهِ ﴾ (٦) .

ونَشْهَدُ أَن مُحَمَّداً عبده ورسوله الذي وطّاً للإسلام مِهادَه ، وأزالَ عن جَفْن الإيان غَمْضَ الشِّرك وسُهادَه ، واستنقذ من يد الضلالة رُبا الحقِّ ووهادَه .

صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه أصحاب الحلِّ والعَقْد وذوي (٤) الاجتهاد والجدّ ، وأهل السَّعي المقترن بالسَّعْد ، صلاةً مسترّة الإيراد ، متصلة الأوراد ، مُوْفِيةً بالمراد مُؤْذِنةً للرائد بخصب الْمُراد ، وسَلِّم تسلياً .

#### وبعد :

فإنَّ المالك أولى من قام بنصرها ، وقعد بالمصلحة في أمرها ، وأقيت به دعوتها وعزّت بعَ زُمِه ذُرْوَتُها ، وفُوِّضَ تدبيرها إلى نَظَرِه ، وحَسُنَت فيها مواقع أثره ، واستقامت هضبة أُسها على رايه ، واستقلَّت بمهامِّها كفالة ولائه ، من حمى سرحَها

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ يُؤتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [سورة البقرة : ٢٤٧/٢].

<sup>(</sup>٢) أي : بعطائه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢٥٥٥٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وذي ».

وبنى صَرحَها ، وسدًّد أمورها ، وسَدَّ ثغرَها وثغورها ، وحَاها من الأيدي المتخطّفه ، وصانَها من الأغراض المتحيّفه ، واستقلَّ بأعبائها التي آدت ، ونَهض بحفظها ، وقد كانت العزائم همّت بأنْ تُفلَّ أو كادت ، ووقف المواقف التي تهول ، وثَبَت بحيث الأقدام تزلِّ والأحلام (۱) تَزول ، واصطلى في مضائق الحروب جَمْرها ، وكان فيها بحمد الله في الرأي قيسها ، وفي الإقدام عَمْرَها (۱) ، وهو الجناب العالي الأميري الشمسي قراسنقر ، والطريقة المتبعه ، والسيرة العادله ، والأنا الجميلة والهمم الجليله ، والحاسن الجزيله ، والطريقة المتبعه ، والأفعال التي لا تخشى منها تَبِعه ، والآراء الصّائبه ، والمساعي التي لم تشبها في نصرة الإسلام شائبه .

طالما خاض الغمرات ، واصطلى الْجَمرات ، وأقدم إقدام اللَّيث ، وحرس الْمَالـك مِن العَيْث (٢) ، وأقام الأدلَّة على فَضْله ، وأجْلَبَ إلى الأعداء بِخَيْله ورَجله . إليه تُشَدَّ الرِّحال في صَوْن الأُمور وصَلاح الجهور ، واستطلاع خبايا المقاصد ، وأخْذ الأعداء بالْمَراصِد ، وإقامة شعائر الدين ، ونُصْرَة حزْب الْمُوَحِّدين .

وقد اقتضى رأينا الشريف أن نفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بالشام الحروس من حدود العرائش إلى سلمية ، وجعلنا كلمته في النفاذ باقية ، وعَزْمَتَه في رتبة الْمَضاء راقيه ، واقتضينا في المهمّات عقدة عزمه وحَلّه ، وأمضينا في مصلحة المملكة تصرّفه كلّه ، واستندنا من تدبيره إلى ركن شديد ، وعَطَفْنا إلى مضافرته كلّ جيد ، إذ كان المملك عثله يُصان ، وبحاسنه يُزان ، وبتدبيره يُستَدُّ ثَلْمُه ، وبتفويقه (١٤) يستَدّ سَهمه . وقد قَلَدْناهُ منا سَيفَ اعتناءٍ مُطْلَق الْحَدِّ ، ومضافرة غير متناهية إلى حدّ ، ومنحناه وقد قَلَدْناهُ منا سَيف اعتناءٍ مُطْلَق الْحَدِّ ، ومضافرة غير متناهية إلى حدّ ، ومنحناه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « والأحلال » .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قيس بن الأحنف ، الذي يضرب به المثل في الحلم ، وإلى عمرو بن معديكرب ، ويضرب بـه المثل في الشجاعة .

<sup>(</sup>٣) العيث : الإفساد .

<sup>(</sup>٤) فوَّق السَّهم : جعل له فوقاً ، أي موضع الوتر من السهم .

اهتاماً يكفيه ما أهم ، ومُعاضدةً لرأيه الذي يُشْرق في ليل الخطب إذِ ادلَهَم ، وقبولاً يبلِّغه مِن رفعة القَدْر ما يريد ، واتِّحاداً أقرب إلى الداعى من حبل الوريد .

فلذلك رُسِم بالأمر الشريف العالى المولوي السلطاني الملكي الناصري ، لا زالت دَوْلته مبارَكةً على الإسلام وأيامُه عائدةً بصلات الجميل التي لا تَحْصرها الأقلام ، أنْ تفوّض إليه نيابة السلطنة الشريفة بالشام المحروس ، وأعمالها وعساكرها ومالكها وقلاعها وبلادها ورعاياها وذخائرها وأموالها ، وتغورها ورجالها ، وكبيرها وصغيرها ، ومأمورها وأميرها ، وكل ما يتعلق بها ويُنْسَب إليها ، على عادة من تقدمه في ذلك كله ، علماً منّا بأنّه أولى مَنْ فَرَعَ ذروتها ، وقرع مَرْوَتها ، وحُلّت له حُباها ، وحُمي به حاها ، واتسقت به عقودها ، وحُفظت به عهودها .

فليضِ على رسُلِهِ فيا رتَّبْناه فيها وقرَّرنا ، ويتحقق حسن النَّيَّة فيا أعلنّا من أمره وأسرَرْنا ، ويَدْأَب في بسط الْمَعْدَلة والسيرة الْمُجْمَلة ، والعمل بالعَدل فإنَّه الطريق المسلوك ، وليشمل الرعايا بنظره فإنَّهم عند الملوك هذه وصيّتُنا له ، وأمّا عَداها مِن مصالح المسلمين ، واعتاد كل ما يقضي بنصرة المؤمنين ، وجُندٍ تُعْرَض ، وأرزاق تفرض ، وأموال تثَّر ، وبلاد تعمَّر ، وتغور تُسدً ، وعقود تُشدً ، وسَطوة تكف الأيدي عن الجور ، ومهابة تزعزع كل جبّار متعدِّي الطور ، ونظرٍ في المصلحة الخاصة والعامّه ، وقصد يدل على الخبرة التامه ، وشرع يُتَبع حكْمُه ، وأمر بالمعروف يُجَدَّدُ رَسُه ، وقلوب تُؤلَف على الطاعة ، وخدم يبذل فيها جُهد الاستطاعة ، فهو أدرى بما يُعاد وقلوب تُؤلَف على الطاعة ، وخدم يبذل فيها جُهد الاستطاعة ، فهو أدرى بما يُعاد منها وما يُبدا ، ولم يزل في طرق الخيرات ولله الحمد أهدَى أن يُهدى . وهو غنيٌ عن منها وما يُبدا ، ولم يزل في طرق الخيرات ولله الحمد أهدَى أن يُهدى . وهو غنيٌ عن منها وما يُبدا ، ولم يزل في طرق الخيرات ولله الحمد أهدَى أن يُهدى . وهو غنيٌ عن منها وما يُبدا ، ولم يزل في طرق الخيرات ولله الحمد أهدَى أن يُهدى . وهو غنيٌ عن منها وما يُبدا ، والعُمدة في ذلك على الله تعالى ثم على تدبيره الْمُعَوَّل .

وسبيل كلّ من يقف على هذا التقليد الشريف من أمراء الدولة ونوّابها ووزرائها ومتحفّظي حصونها ووُلاة أمورها كافّة أن يأتمروا بأمره ، ويعرفوا لـه جلالـة قَـدُره ، وينتهوا إلى إشارته في سرّ كل عمل وجَهْره .

والله يشدُّ به قواعد الْمَالك ومَبانيها ، ويُؤهّل بجميل تَدْبيره معاهدها ومغانيها ، بمنِّه وكرمه ، إن شاء الله تعالى .

# ١٥٠١ ـ مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم\*

الشيخ المسند المعمّر أبو عبد الله ابن المحدّث نجم الدّين .

كان خاتمة أصحاب ابن عبد الدائم وابن أبي اليُسر وابن عبد وغيرهم . وكان قد بقي مسند الوقف .

توفِّي رحمه الله تعالى في سنة ست وخمسين وسبع (١) مئة عن تسعين سنة .

## ١٥٠٢ ـ مُحَمَّد بن إسماعيل بن عبد المؤمن \*\*

ابن عيسى بن أبي بكر بن أيـوب الشيخ المسنـد المعمر الصَّـوفي ، المعروف بـابن مُلوك .

حدَّث عن العزِّ الحرّاني وابن الأنماطي ، وابن خطيب المزّة ، وطائفة ، وتفرَّد . وتوفِّي بالقاهرة (٢) في سنة ستّ وخمسين [ وسبع مئة ] (٣) وقد تجاوز الثانين .

#### ١٥٠٣ ـ مُحَمَّد بن إسماعيل بن عمر \*\*\*

ابن المسلم بن حسن بن نصر بن أبي الدم ، القاضي الرئيس المعمِّر المسند عز الدِّين

وفيات ابن رافع : ٢٣٣/١ ، والدُّرر : ٣٨٤/٣ ، والشُّذرات : ١٨١/٦ .

<sup>(</sup>١) في ثالث شهر رمضان . وولادته في رجب سنة ( ٦٦٧ ) ، أو ( ٦٦٩ ) .

<sup>\*\*</sup> وفيات ابن رافع : ٣٣١/١ ، وفيه : « ناصر الدّين مُحَمَّد بن إساعيل بن أبي بكر بن أيوب » ، وفي الدّرر : ٣٨٧٣ ، وذيول العبر : ٣٠٨ : « محمّد بن إساعيل بن عبد العزيز بن عيدي ... » .

<sup>(</sup>۲) في سابع عشر جمادى الأولى .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (خ).

<sup>\*\*\*</sup> البداية والنهاية : ٢٥٥/١٤ ، ووفيات ابن رافع : ٣٣٦/١ ، وذيول العبر : ٣١٢ .

ابن القاضي الرئيس ضياء الدّين ابن القاضي عز الـدّين أبي حفص الـدّمشقي ، المعروف بابن الْحَمويّ .

حفظ في صغره (التنبيه) و (الفضول) لابن معط (۱) وسمع الحديث الكثير من الشيوخ (۲) وأجاز له جماعة من شيوخ مكة والمدينة ومصر وحلب وبعلبك وغيرها وروى عن والسده ، وتفرَّد في آخر عمره بروايسة (السنن الكبير) (۱) للبيهقي ومن مرويّاته (الموطّأ) ، و (مسند) الإمام أحمد بن حنبل ، و (صحيح) البخاري ، و (صحيح) مسلم ، و (سنن أبي داود) ، و (جامع) الترمذي ، و (سنن) النّسائي وابن ماجه ، و (مسند عبد) ، و (مسند الدّارمي) ، و (مسند اللهياليي) ، وكتاب (المغازي) للزهري (۱) ، و (عمل يوم وليلة) لأبي بكر أحمسد بن السّين (۱) ، و (مكارم الأخلق) للخرائطي (۱) ، و (خطب ابن بناتة) ، و (فوائد) الرّازي (۱) ، و (شرح السّنة) للبغوي ، و (متعالم التّنزيل) له ، و (المحبّلة على تسارك المتحبّلة ) لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقسدسي (۱) و (الجعديّات) (۱) و (الغيلانيات) [والخلعيات] (۱) ، و (مشيخة) ابن البخاري مع ما ذيّله الحافظ المزّى عليها .

<sup>(</sup>١) وتعرف بالفصول الخسين في النحو ، ليحيى بن عبد المعطي النحوي ( ت ٦٢٨ ) . انظر كشف الظنون : ١٢٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في (خ) « من علية الشيوخ » .

<sup>(</sup>٣) في (خ): « كتاب السُّنن ».

<sup>(</sup>٤) مُحَمَّد بن مسلم ( ت ١٢٤ ) ، كشف الظنون : ١٧٤٧/٢ ، وانظر السيرة : ٣٢٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) ( ت ٣٦٤ ) ، كشف الظنون : ١٧٣/٢ . والكتاب مطبوع .

<sup>(</sup>٦) أبو بكر محمّد بن جعفر السامري ( ت ٣١٧ ) ، كشف الظنون : ١٨١١/٢ . والكتاب مطبوع .

<sup>(</sup>٧) قَام بن محمّد بن عبد الله بن جعفر البجلي ( ت ٤١٤ ) ، كشف الظنون : ١٢٩٦/٢ .

<sup>(</sup>A) (ت ٤٩٠) ، السير: ١٣٦/١٩ .

<sup>(</sup>٩) لأبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ، وهي اثنا عشر جزءاً ، كشف الظنون : ٥٨٦/١ .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من (خ) .

وحدَّث ، وروى كثيراً .

وترك ما بيده من الأوقاف ، وأقبل على الرواية ، وألحق الصغار بالكبار .

ولم يَزَل على حالِـه ومُلازمة الجامع الأموي إلى أن توفّي ـ رحمـه الله تعـالى ـ في أواخر جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وسبع مئة .

ومُولده في شهر ربيع الأول سنة ثمانين وست مئة .

#### ١٥٠٤ ـ مُحَمَّد بن إسماعيل ١٥٠٠

الأمير ناصر الدّين أخو الأمير صارم الدّين حاجب صفد . تقدّم ذكر أخيه مكانه .

كان أحد أمراء العَشرات بدمشق ، وكان الأمير سيف الدِّين تنكز رحمه الله يثِق بعقله ودينه ومعرفته ، فولاً ه نظر الأوقاف بدمشق في جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة ، عوضاً عن بدر الدِّين بن معيد (١) ، وولاه نظر الْحَرَمَيْن بالقدس ، فتوجَّه إليها ، وعُزل ، وعاد إليه ، وكانت الولاية الأولى في الحرم سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

ولم يزلِ إلى أن توفِّي رحمه الله تعالى في شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة .

## ١٥٠٥ ـ مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ناجح \*\*

الشيخ الفقيه الإمام الزاهد الخطيب ناصر الدّين أبو عبد الله الحموي ، المعروف بابن القوّاس وابن النقيري .

العاض في الأصل ، وترجمته في الدُّرر : ٣٩٣/٣ ، وعبارته : « مُحَمَّد بن إساعيل الصفدي » .

<sup>(</sup>۱) محمّد بن محمود ، ستأتي ترجمته .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٣٨٥/٣ ، وفيه : « ابن ناصح » .

نشأ في خير واشتغال وتصوَّف بدمشق ، ثم إنَّه انتقل إلى حلب ، وتزوَّج بها ، ووَلِيَ خطابة جامع ألطنبغا نائب حلب ، والنظر عليه وعلى أوقافه ، وتقدَّم عنده وأحبَّه .

وتـوفّي ـ رحمـه الله تعــالى ـ في تــامن عُشْري ذي القعــدة سنــة خمس وعشرين

## ١٥٠٦ ـ مُحَمَّد بن أسندمر\*

الأمير ناصر الدِّين بن الأمير سَيفُ الدِّين الجوكندار (١) .

كان والده من أمراء الطبلخاناه ، ثم إنَّـه نَقل من مصر إلى صفـد ، ومن صفـد إلى دمشق ، ومات بها . ووَلَدَهُ (٢) هذا ناصر الدِّين كان أمير عشرة بدمشق .

وتوفّي - رحمه الله تعالى - في أوائل شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسين وسبع

#### ١٥٠٧ ـ مُحَمَّد بن آقوش\*\*

الأمير ناصر الدِّين ابن الأمير جمال الدِّين المطروحي .

كان رجلاً جيِّداً ، وعنده دراية .

قال شيخنا علم الدِّين : وسمع من شيخنا ابن النجّار (٢) ، وحدَّث .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ ليلة الاثنين رابع جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين

۱۱در : ۲۹۳/۳ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الحموي » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والدُّرر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (خ): « وولد » ، وأثبتنا ما يقتضيه السياق .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ۲۹۲/۳.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محود بن حسن ( ت ٦٤٣ ) ، السير : ١٣١/٢٣ .

### ١٥٠٨ ـ مُحَمَّد بن الآقوش\*

الأمير ناصر الدّين ، أحد أخوتِ ، وهم الأمير سيف الدّين كجكن ، والأمير زين الدّين أمير حاج ، وغرس الدّين خليل ، أولاد الآقوش .

كان أبوهم أميراً بطرابلس، ولهم وُصُلَة بالأمير سيف الدين قرطاي نائب طرابلس، كان وكانوا آخر الحال مقيين في حلّب، ولَمّا حضر يلبغا لنيابة دمشق حضر معه ناصر الدّين مُحَمَّد هذا، وحَصَّل له إمرة عشرة، ثم انتقل إلى إمرة الطبلخاناه، ثم إنّه تولّى نيابة بعلبك فتوجه إليها، وأقام بها قليلاً، ثم إنّه عاد إليها نائباً مرّة ثانية، ثم أعطي نيابة حمص، فتوجّه إليها وأقام بها، فلما أمسك الأمير صرغتش رسم السلطان لللك الناصر حسن بمصادرته، ومصادرة إخوته وعزلهم من وظائفهم، فأخذ منهم تقدير ثلاث مئة [ ألف ](۱) درهم، وأقاموا بدمشق بطّالين.

ثم رسم بتوجّهه إلى حلب وتوجه أخيه سيف الدّين كجكن إلى طرابلس ، وبتوجّه أخيه زين الدّين أمير حاج إلى صفد ، وأقاموا كذلك إلى أن خُلِعَ الناصر حسن ، فرسم ياحضارهم إلى دمشق في واقعة بيدمر السّلطان اللك المنصور إلى دمشق في واقعة بيدمر أعطى الأمير ناصر الدّين إمرة طبلخاناه .

وحَصَل له مرض توفّي منه في بكرة الاثنين عُشريّ شَوّال سنة اثنتين وستين وسبع مئة .

## ١٥٠٩ ـ مُحَمَّد بن أيبك \*\*

الأمير صلاح الدِّين المعروف بابن أيبك الطويل.

تَنَقَّل في المباشرات في أيام الأمير سيف الدِّين تنكز ، فباشر شَدَّ السَّاحل وولاية

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>۱) زیادة من ( خ ) .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٣٣/٢ ، والدُّرر : ٣٩٣/٣ .

الولاة بالصفقة القبليّة ، ثم تَنَقَّل في نيابة الرحبَة وجعبَر مرّات ، وكاد في واقعة الأمير سيف الـدِّين تنكر ينعطب ، لأنَّه كان في جعبر نائباً ، وكان قد أودع عنده زردخاناه (۱) ، وطلب إلى مصر عقيبَ الواقعة ، فأصلح أمره ، ونجّاه الله تعالى ، وعاد .

ولَمّا كان في آخر الأمر جُهّز إلى صفد صحبة الأمراء الذين جُهّزوا إلى مَحَلّ إقطاعاتهم ، فأقام بها قريباً من نصف سنة .

وتوفّي في العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون صفد .

وهو أخو الأمير علاء الدِّين علي بن أيبك الطويل.

# ١٥١٠ ـ مُحَمَّد بن أيوب بن علي\*

ابن حازم المشقي الشافعي ، المعروف بابن الطَّحان ، نقيب السّبع والشّاميّة بدمشق .

تَفَقُّه وقرأ بروايات ، وأنَّن مُدَّة بتربة أم الصّالح .

وكان فاضلاً مناظراً حَسَن الخلق ، وفيه وسوسة في أمر المياه .

سَمع مع زوج خالته النَّجم بن الشَّاطبيِّ (٢) ، ومن عثمان خطيب القرّافة (٢) جزءاً ، ومن الزَّين خالد والكَرْماني ويوسف بن يعقوب الإربيلي ، وعجز وانقطع بالشَّاميّة ، وسمع منه جماعة الطلبة .

قال شيخنا الذهبي : ورويت عنه ( المحم ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « زردخاه » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

الوافي : ۲۳۹/۲ ، والدُّرر : ۲۹٤/۲ ، والشَّذرات : ۱۱٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) يوسف بن أحمد ، ستأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن على بن عبد الواحد ( ت ٦٥٦ ) ، السير : ٢٤٧/٢٣ ، وسلفت الإشارة إليه .

قلتُ أنا : وسمعت عليه بقراءة ابن طغر يل الجزء الثاني من الأول من ( فرائـد ) (١) القاضي أبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق (٢) الحافظ بالمدرسة الرّواحيّة .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة خمس وثلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة اثنتين وخمسين وست مئة في شهر ربيع الأول .

### ١٥١١ ـ مُحَمَّد بن أيوب\*

الفقيه العالم شمس الدّين أبو عبد الله الأشقر الزرعي .

سمع الكثير ، ودار على الأشياخ في أيام ابن البخاري ، ونظم الشعر وحدّث .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

ومولده قبل الستين وست مئة .

#### ١٥١٢ ـ مُحَمَّد بن أيوب بن عبد القاهر \*\*

الإمام بدر الدِّين التَّادفي شيخ القُرَّاء بحاة ، الحنفي الحلبي .

تلا على الفاسي ، وسمع من ابن عَلاّق ، وابن العديم ، وجماعة . وقرأ بنفسـه ، وتميّز وصَنَّف .

قال شيخنا الذهبي : أخذت عنه مباحث ، وسمعنا منه .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ بحاة في شهر رمضان سنة خمس وسبع مئة (٢) .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « فوائد » ، ولعلَّ كتابه هذا هو ما اشتهر به معجم الصحابة .

<sup>(</sup>۲) (ت ۲۵۱) ، السير : ۱۲۲/۵۰ .

الوافي : ۲۳۹/۲ ، والدُّرر : ۳۹٤/۳ .

الوافي: ٢٢٩٧٢ ، والدُّرر: ٣٩٤/٣ ، وغاية النهاية: ١٠٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) وفي غاية النهاية أنَّه توفّى (سنة ٦٩٥ هـ).

ومولده سنة ثمان وعشرين وست مئة .

قال شيخنا البرزالي: روى لنا عن ابن علاق ( جُزء ) القُدُوري (۱) ، وأقرأ الناس زَماناً بدمشق ، وكان معيداً في المدارس الحنفية ، وكان عارفاً بالعربية والقراءات و ( شرح قصيدة الصَّرصَري ) الطويلة في مجلدين ، ونسخ كثيراً . وكان يكتب للصاحف على الرسم ، وأقام إمام الرَّبوة مُدَّةً بَعدَ الثانين ، وكان يقرئ نائب السَّلطنة عز الدِّين الحموي" ، ثم إنَّه سكن حماة .

# ١٥١٣ ـ مُحَمَّد بن بادي بن أبي بكر\*

ابن عثان بن بادي ، شمس الدِّين الطيبي (٢) نسبة إلى الطِّيب ، لأنَّه كان يصنع فتائل العنبر ، وكان يُهدي إليَّ منها كِلَّ قليل .

وكان يتطور أطواراً ، مرّة (٢) يكون مُعَلِّم كُتّاب بدمشق ، وتارة يسافر إلى طرابلس ويقيم بها ، ثم ينتقل إلى حلب وغيرها .

وفي آخر أمْرِه ، أقام في بيروت واتَّخَذَها سَكَناً ، ثم إنَّه كان يقرأ فيها الحديث بالجامع ، ويحضر إلى دمشق في كلِّ سنة ، لِمَا كان يباشره في فرع الحرير ، ويعود إلى بيروت .

وكان يحلُّ التقويم ، وعلى ذهنه أشعارٌ وحكايات ، وما تُمَلُّ محاضرته .

ولم يزل على حاله إلى أن بلغتني وفاته في ثغر بيروت في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة ست وخمسين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي (ت ٤٢٨ هـ) ، السير: ٥٧٤/١٧ .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٣٩٥/٣.

<sup>(</sup>٢) (خ): « المعروف بالطيبي ».

<sup>(</sup>٣) (خ): «تارة».

وسألته عن مولده فذكر لي : أنَّه في سنة ڠان وڠانين وست مئة في شهر رمضان بالقاهرة .

وأنشدني من لفظه لنفسه في العيون الزجاج التي يعانيها من ضعف بصره لرؤية الخط الدقيق ، ويضعها على أنفه :

لَهْفي على دولَـــةِ التَّصـــابي كانَت عُيــوني من فــوقِ خَــدِّي

وأنشدني من لفظه لنفسه:

قالوا: أتبكي والديار قريسة فالجبتهم نيران قلبي صَعّدت

وحُـقً لي أن يَـزيـــدَ لَهفي فاليومَ أمْسَتْ مِن فوقِ أنفي (١)

والكأس تُجلى والشباب تجمعًا؟ كاسي فيقطر من دموعي أَدْمُعَـــا

# ١٥١٤ ـ محمّد بن بُتْخَاص\*

الأمير ناصر الدين بن الأمير الكبير سيف الدين بتخاص المنصوري العادلي .

كان قدم إلى الشام في خدمة الأمير سيف الدين سلاّر ، ثم رجع مَعهُ وشوَّش ووصَل إلى القاهرة مريضاً ، وأقام عشرة أيام وتوفي إلى رحمة الله تعالى في شوال سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومَولده في عاشوراء سنة سبع وسبعين وست مئة .

وكان شاباً حسناً فصيح العبارة ، كثير الحياء ، حسن الهيئة محبّاً للعُلوم ، واشتغل وحصّل وسمع الحديث .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « كان » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>\*</sup> لم نقف على ترجمته .

#### ۱۵۱۵ ـ محمد بن برکات\*

ابن أبي الفضل بن أبي علي الشيخ تقي الدين أبو عبد الله ابن الشيخ الصّالح البعلبكي .

سمع من الفقيه محمّد اليونيني ، وحدَّث عنه . وسمِع بدمشق من ابن [ أبي ] (١) اليُسْر ، والنجم بن النّشّبي ، وشيخ الشيوخ ، وهو سبط الشيخ إبراهيم بن محمود البطائحي البعلبكي ، وكان شيخ الخانقاه الشبليّة بظاهر دمشق .

قال شيخنا علم الدين : قرأت عليه ( جزء ابن عرفة ) و ( جزء ابن جَوْصا )(٢) .

وتوفي رحمه الله تعالى بحصن الأكراد في ثالث عشري شهر رمضان سنمة أربع وعشرين وسبع مئة .

ومولدُه سنة خمس وأربعين ببعلبك .

وقد تقدم ذكْرُ أخيه إبراهيم وذِكُر أخيه الشيخ محيي الدين عبد القادر أيضاً .

#### ١٥١٦ ـ محمد بن بكتاش\*\*

الأمير ناصر الدين متولّي دمشق .

كنتُ أعرف أولاً مُشِدَّ عَزَّة والسّاحل في أواخر أيام الأمير سيف الدين تنكز ، وسُرِقت له عُمْلةٌ من بيته بدمشق ، ولم يقع لها على خبر إلى آخر وقت ، وقيل : إنها كانت بخمسين ألف درهم .

<sup>\*</sup> الدرر: ٣٩٨/٣ ، وفيه : « محمد بن أبي البركات » .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وهي ثابتة في الدرر .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « حوصا » ، تصحيف ، وهو أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جَوْصا الكلابي الدمشقي ( ٣٢٠٠ ) ، السير : ١٥/١٥ ، وكشف الظنون : ٨٤/١ .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٥٥/٢ ، والدرر : ٣٩٥/٣ ، وأشار إليه في البداية والنهاية : ١٦٤/١٤ .

ثم إنه بعد ذلك تولّى مدينة دمشق ، فعمل الولاية على أتم ما يكون من الصلف الزائد والعفّة والأمانة ، ثم إنّه وقع في أيامه حريق دمشق الذي أمسك بسببه النصارى وجرى لهم ما جرى (١) ، وورد كتاب الملك الناصر محمّد إلى تنكز يقول فيه : هذا فعْل أهل دمشق كراهة في ابن بكتاش : فلما أمسك تنكز رسم بعزله ، فبقي بطالاً مدة .

واحتيج إليه لأجل دُرْبته وَمَهابته في الولاية ، فأعيد إليها بلا إقطاع ، ثم عزل عنها وبقي مُدّة بطالاً . ثم إنّه جَهِّز إلى حماة مشدّ الدواوين بها ، فأقام هناك سنة ونصفاً تقريباً ، ثم إنّه طلب هو وناظرها القاضي شرف الدين حسين بن ريّان إلى مصر ، فتوجّها ، وعاد القاضي شرف الدين وهو على حاله إلى حماة ، وحضر الأمير ناصر الدين بن بكتاش نائب المرقب وأعطي طبلخاناه وخَرَجت عنه (٢) ، وبقي في طرابلس أميراً ، فلمّا كان طاعون طرابلس توفي ابنه الأصغر وجماعة مِنْ أهل بيته ، فنزح عن طرابلس ، فاتت ابنته في الطريق ، فجاء إلى بعلبك ليدفنها ، ونزل على رأس العين ، فحضر إليه نائب بعلبك بطعام ، وأقسم عليه أن يأكل ، فأكل بعض شيء .

وتوفي إلى رحمة الله تعالى عقيب ذلك في أواخر شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسبع مئة ودفن رحمه الله تعالى إلى جانب ابنته .

وكان قد ولي شد خاص داريًا ودومة في أيام تنكز ، وكان يهز رأسه دائماً ، وكان مع هذه المعرفة والمهابة والدُّربة إذا أنشد الشعر لا يقيم وَزْنَه ، قال لي صلاح الدين محمّد الكبتى الدمشقي (٢) وكان صاحبه كثيراً : كان ينشد :

قد أقبل المنثور ياسيدي وأمير الناس كلهم ومخ مَنْ يشناك مثل اسمه على المنافع ال

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية أحداث سنة ( ٧٤٠هـ ) ، ١٨٦/١٤ .

<sup>(</sup>٢) (خ): « وخرجت عنه الطبلخاناه » وكذا في الوافي .

<sup>(</sup>٣) هو ابن شاكر الكتبي المتوفي سنة ( ٧٦٤هـ ) .

### ١٥١٧ ـ محمّد بن بكتاش\*

الأمير ناصر الدين ابن الأمير بدر الدين أمير سلاح .

توفي في ثامن عشري جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين وسبع مئة ودفن بتربة والده برّا بابُ النصر بالقاهرة .

# ١٥١٨ ـ محمّد بن بكتر\*\*

الأمير ناصر الدين بن الأمير الكبير سيف الدين الجوكندار ، كافل المملكة بالديار المحرية .

كان من رشاقته كأنه غُصْنُ بان ، ومن هيفه يكاد يعقده النسيم الوان (١) .

ولم يكن في مصر والشام من يلعب بالكرة مثله ، وكل طبجي في الإقلمين يعرف في ذلك فضله . ويقول ما عندي منه إلا فُضلَة ، كأنه على ظهر جواده عقرب أو برق يتسرع والكرة أمامه كوكب . رأيته بصفد وهو يلعب مرّات ، وللكرات قدامه غدوات وكرَّات .

وكان قد رُبي هو والسلطان الملك الناصر محمّد ، وما يدعوه إلا بأخي ، ولا يُرى إلاّ وهو ينتخبُ له كل وقتٍ وينتَخي .

ولمّا كان في الكرك كانت كتبه لا تنقطع عنه البتة ، إمّا أن تجيء إلى ميعاد وإمّا أن تجيء بغته . ولمّا توجهوا إلى مصر بقيت له المكانة العُليا ، وضاقت بسعادته الدنيا ، إلا أن المدة ما طالت ، وما زارت حتى زالت ، وكان كأنه كوكب السَّحر في قصر عمره ، أو الزهر الذي أينع فاجتُنى لطيب نشره .

۲۹۲/۹ : والنجوم الزاهرة : ۲۹۲/۹ .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>١) يريد: الوافي.

وتوفي رحمه الله تعالى في جُهادى الآخرة سنة عشر وسبع مئة ، ودفن بالقرافة ، وتجرّع أبوه غصّته . ومَا أمكنه أن يشرحَ قصّته .

كان الأمير علاء الدين بن الجوكندار (١) طبجي الشام يجيء إلى صفد كل قليل ويلعبُ هو وناصر الدين فيرى الناس منها أمراً عجيباً .

#### ١٥١٩ ـ محمد بن بكتوت\*

ناصر الدين بن بدر الدين ، الكاتب المجوّد ، المعروف بالقَرَنْدَلي (٢) ، لأنه لبس زيّهم في حلب .

كان قادراً على الكتابة . وله فيها رأيّ ، لا تفارقه الإصابة . كتب الأقلام السبعة ، وكاد فيها يسمو على الثريا رفعة . يدّعي أنه كتب على ابن الوحيد (<sup>(7)</sup>) ، وما قوله في ذلك بسديد ، وإنما كتب في بعلبك على خطيبها (<sup>(3)</sup>) ، وفاز من طريقة ابن الوحيد بلدّاتها وطيبها ، ونسخ من المصاحف الكريمة والمجلدّات كثيرا . وعلى الجلة فكان على الكتابة قديرا .

ولم يزل يكتب إلى أن مُحيِّ اسمَّه من الْمَحيا ، ونزل إلى قرار اللَّحد بعد العليا .

وتوفي رحمه الله تعالى بطرابلس سنة خس وثلاثين وسبع مئة ، في يوم الاثنين خامس عشر شهر ربيع الأول .

حُكِي له أنّه لبس زيّ القرندليّة بحلب ودخل بينهم وهو ينسخُ فقالوا : ماهـذا ؟

<sup>(</sup>١) مو قطليجاً بن بلبان الجوكندار ، وقد سلفت ترجمته في موضعها .

الوافي : ٢٥٦/٢ ، والدرر : ٣٩٦/٣ ، والنجوم الزاهرة : ٣٠٧/٩ .

<sup>(</sup>٢) في النجوم : « القلندري » ، والقلندرية : طائفة من المتصوفة تعرف بالملامتية أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن شريف بن يوسف الـزرعي للعروف بـابن وحيـد ، تـوفي ( ٧١١هـ ) . النجـوم الـزاهرة :
 ٢٢٠/٩ .

<sup>(</sup>٤) بهاء الدين محود بن محمّد بن عبد الرحيم ، ستأتي ترجمته في موضعها .

مَا هو طريقنا (۱) . قال : فقلت لهم : أنم تَعْملون هذه القلائد الصّوف ، فقال له من بينهم واحد : أريد أن أنزل أنا وأنت في هذه البركة بالبلاس ، فقال : فنزلت معه في يوم بارد في مثل حلب ، فبقينا نغطس إلى أن عجز هو وطلع ، فلما أعياهم قالوا له : فينا واحد يكاثرك في أكل الحشيش ، فقلت : أحضروه قال : فأحضروه وجعلوا يلقموننا وأنا وهو نأكل إلى أن نزل الدم من منخريه ، وأظنه قال : مَات ، فعند ذلك أخرجوه من بينهم .

وكان الذي أغواه في الكتابة القاضي جمال الدين بن ريّان (٢) ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه رأى خطّ يده القابلة فلازمه ، وجعل ينسخ له المجلدات ، فنسخ له ( الكشّاف ) وغيره ، ورتب له الدراهم والطعام ، وألزمه بالكتابة فأجاد ، وكتّب أولاده وغيرهم في حلب .

وحكى لي جماعة عنه أنه كان يضع الحبرة في يده الشمال والمجلد من الكشاف على زُنْده ويكتب منه وهو يغني ماشاء الله ولا يغلط (٦) ، وكان قليل اللحن فيا يكتب ، وأمّا أنا فرأيته غير مرة يكتب ويُغنّى ولا يغلط .

وكان قد أقام أولاً بحاة عند الملك المؤيد صاحبها ينسخ له ، فأحب امرأة تعرف ببنت النصرانية ، فكان كل ما يحصله ينفقه عليها ، ويشتغل بها عن الكتابة ، فشق أمره على الملك المؤيد ، فنفاها إلى شيزر ، فحكى لي أنه كان يكتب في حماة إلى المغرب ، ويجري من حماة إلى شيزر ، ويبيت (١) عندها ، ويقوم من آذان الفجر ويجري إلى حماة ويكتب ، وأقام على ذلك سنة وكانت قد تَعَنَّت عليه يوماً وقالت له : إن كنت تحبّني فاكو لي (٥) في رأسك صليباً . ورأيت أنا كي الصليب في يافوخه ، وكتبت

<sup>(</sup>١) عبارة الوافي: « ما هو طريقنا أن تتكسب » .

<sup>(</sup>٢) سليان بن أبي الحسن بن ريّان ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) ذكره في النجوم الزاهرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ويكتب » ، وأثبتنا ما في الوافي والدرر.

 <sup>(</sup>٥) ليست في الوافي .

أنا عليه أربعة عشر سطراً قلم الرقاع (١) ، ثم إنه امتنع من توقيفي ، ولم أكتب بعده على غيره .

وكان كاتباً مطيقاً كتب من الربعات والختم بقلم الفضاح (٢) والمحقّق الكبير في قطع البغدادي كاملاً ومن الهياكل المدورة والمجلّدات شيئاً كثيراً .

### ١٥٢٠ ـ محمد بن أبي بكر بن محمد \*

الشيخ الإمام ، العالم شمسُ الدين الأيكي ، بهمزة بعدها يـاء آخر الحرُوف سـاكنـة وبعدها كاف ، كان قاضي القضاة جلال الدين القزويني يقول : هو بكسر الهمزة .

وكان فاضلاً في المقولات ، كاملاً في المنقولات ، وكان يكشف أسرار ( الكشاف ) وهو لما فيه من أمراض الاعتزال كالشّاف ، يدري دقائقه ، ويمري حقايقه ، ويقرئه الطلبة ويقريه ، ويفرّق بذهنه مافيه من الغمود في الغمُوض ويفريه .

وكان في علم التصوف إماما ، وفي فن التعريف لمن تقدم ختاما ، لو عاصر المعرّي لأملى في وصف الأيكي أيكة وغصونه ، أو سنان الراشدي<sup>(١)</sup> لأنزلَهُ معاقله وحصونه .

ولم يزل على حاله في الإفاده ، والتفرّد في فُنونه بالإجاده ، إلى أن خرست تلك الفصاحه ، وكرَّر الحمام في الأيك عليه النّياحه .

وتوفي - رحمه الله تعالى - يوم الجمعة قبل العصر ثالث شهر رمضان سنة سبع وتسعين وست مئة ، بالمزة في دمشق .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أربعة مثالاً من الرقاع » ، ولا تستقيم ، وأثبتنا ما في الوافي .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوعة الوافي: « الفصاح » ، وأشار المحقق إلى أنها في الأصل بالضاد .

البداية والنهاية: ٣٥٣/١٣ ، والشذرات: ٤٣٨/٥ ، والدارس: ٣٢٠/١ .

 <sup>(</sup>٣) سنان بن سلمان بن محمد، قال في الوافي ، ٤٦٣/١٥ : « كبير الإسماعيلية وصاحب الدعوة النزارية ، كان عارفاً بالفلسفة وشيء من الكلام والشعر والأخبار » ( ت ٨٨٥ ) .

وله شرح على أول ( مختصر ) ابن الحاجب ، تكلّم على منطقه . ودرَّس بالغزاليّة ، وولي مشيخة الشيساطية ، وولي مشيخة الصّلاحيّة بالقاهرة ، وتكلم فيه الصوفية ، وحضر قاضي القضاة تقي الدين وقال : ياشيخ شهد عليك جماعة من الصّوفية بكذا وكنا ، فقال : أنت تنكّل بي في هذا الجمع نكّل الله بك . فقال قيّموه ، فأقيم وهو يقرأ : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِهَا يَقُولُون ﴾ (١) ولما قال : ﴿ فسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ ﴾ أقال : ادفع بحيلك وقُوتك ، وتوجه إلى الشام وأقرأ الجاعة ( الكشاف ) .

وقيل إنه وُصِفَ للشيخ بدر الدين بن مالك ومعرفته ( الكشاف ) ، فحضر ليلة درسه وسَمِعَه وهو يتكلم ، فلمّا فرغ قال له : يَاشيخ بدر الدين مَاسَمعتك تتكلم . قال : كيف أتكلم ومن وقت تكلّمت إلى أن سكت ، عَدَدت عليك ثلاثين لحنة .

وفيه يقول شيخنا العّلامة شهاب الدين متحمود :

بنتِ فسات الطَّيْفُ لي مُـؤنساً وطَّالِها أُمّلتُها يقظه وطاللها أُمّلتُها يقظه ولم أُخَام اللهوى نفّر نوما كان مِثْلَ الصّبَا في للدرعى الله حَام اللهوى

يُبيحُني جَنَّة خَديًيكَ فَصَدةً عَنْها سَيْف جَفْنيكَ في الأيك يُغني عن رَقيبَيك يعطف لي إن مِلْتِ عطفيك ولَعْنَكَةُ الله على الأيْك

وكان سببُ نظمها أن الأيكي تكلّم في حق الإمام أحمد رضي الله عنه ، وتار الحنابلة عليه ، ولمّا بلغه قال : والله لقد تلطّف في الهجو ، وكان شيخُنا أبو الثناء بعد موته لا ينشدها إلا ويقول : ورحمة الله على الأيك .

وبعض الناس قال فيه : اسمُه أحمد بن أبي بكر .

<sup>(</sup>١) الحجر: ١٥/٧٥.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩٨/١٥.

قلت : واشتهرت هذه الأبيات كثيراً ، وسلك هذه الطريقة جماعة مّن عاصره . فقال النصير الحمّامي:

> ف أخرَجت رق صداق لها وكان ذاك الرق أصل البللا

أنكرتُ مَاقد كانَ من حقّى ردّ كـــــلام الكلّ في حَلْقي فلعن ـــــةُ الله على الرق

وقال النُّور الإسعردي :

وربّ خــلّ قلت إذ قـــدم لي

خَلاً وقُبِاراً عَلى سمَاط ولعن ـــــة الله على الخــــلاط لا أكل اُلقُبِّــــار من بُغضي لـــــه

# ١٥٢١ ـ محمد بن أبي بكر\*

ابن عبد الرحمن بن عبد الله ، الشيخ الصالح أبو عبد الله الكنجي .

جَاور بالجامع الأموى مُدّة طويلة أكثر من ستين سنة ، وسمع كثيراً بعد الحسين وستٌ مئة على الزين خالد ، والخطيب عماد الدين بن الحرستاني وغيرهم .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في ربيع الآخر سنة سبع مئة ، وحضر جنازته القضاة والعلماء والصلحاء ، وكان قد بلغ التسعين سنة .

وسيأتي ذكره ولده محمد بن محمّد بن أبي بكر .

# ١٥٢٢ ـ محمد بن أبي بكر بن خليل \*\*

ابن إبراهيم بن يحيى بن فارس ، الإمام رضيّ المدين المعروف بابن خليل المكي الشافعي (١) .

لم نقف على ترجمة له .

الوافى : ٢٦٤/٢ ، والشذرات : ٤٣٧/٥ . \*\*

شيخ الحرم ، كا في الوافي . (1)

كان فقيهاً عالماً ، مُفَنّناً ، ذا فضائل ومعارف وعبادة وصلاح وحُسن أخلاق ، سمع منه شيخنا البرزالي وابن العطّار ، وأجاز لشيخنا الذهبي مروياته .

وتوفي ـ رحمه الله تعـالى ـ في الحـادي والعشرين من ذي الحجـة سنـة ست وتسعين وست مئة بمكة .

وولد في أيام التشريق بمني سنة ثلاث وثلاثين وست مئة .

وكان يعرف ( التنبيه ) جيّداً ، وحفظ ( المفصّل ) في النحو للزمخشري .

# ١٥٢٣ - محمد بن أبي بكر بن عبد السلام\*

ابن إبراهيم الصّالحي المقرئ الحفّار ، يعرف بابن الطبيل .

كان شيخاً معمّراًذا جلادةٍ وهمّة [ وملازمة ](١) للجماعة .

سمَع ( الصحيح ) من ابن الزبيدي . وحدث عنه ابن الخباز في ( مُعْجَمه ) في حياة ابن عبد الدائم ، وسمع منه ابن البرزالي ، وأخذ شيخنا الذهبي عنه ثلاثيات البخاري ، وغير ذلك .

وتوفي في سنة إحدى وسبع مئة (٢)\_ رحمه الله تعالى \_ .

# ١٥٢٤ ـ محمد بن أبي بكر بن إبراهيم \*\*

ابن هبة الله بن طارق الأسديّ الحلبي الصفّار ، الشيخ الصالح المعّمر الْمُسْند أمين الدين ، نزيل معشق ، المعروف بابن النحاس .

الوافي : ٢٦٥/٢ ، والدرر : ٤٠٤/٣ .

<sup>(</sup>١) زيادة من الوافي والدرر.

<sup>(</sup>٢) من شهر ربيع الأوّل ، كا في الدرر.

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٦٥/٢ ، و ٣٩٩/٣ ، والشذرات : ٥٣/٦ .

سمع لمّا حجّ مع إخوته من صفّية القرشيّة ، ومن شُعيب الـزعفراني بمكة ، ومن يوسف السّاوي (١) وابن الْجُمَّزي بمصر ، ومن ابن خليل بحلب ، وأجاز لـه أبو إسحاق الكاشغري وطائفة . وأضَرّ ، وتفرّد ، وعجز وانحطَم ، وأبطل الحانوت .

وكان ساكناً خيّراً عاميّاً ، وله دُنْيَا ، وفيه برّ ، ومَا تزوج قـطّ ولا احتلَم ، ثم إنه قُدح بعدمًا أضَرّ فأبصر .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة عشرين وسبع مئة .

ومولده سنة خمس وعشرين وستٌ مئة .

# ١٥٢٥ ـ محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم\*

شيخ الإماميّة وعالمُهم شمسُ الدين الهمداني الدمشقي السكاكيني الشيعي .

قال شيخنا الـذهبي ، رحمـه الله تعـالى : حفـظ القرآن بـالسبع ، وتفقّـه وتـأدّب ، وسمع في حداثته مَن الرشيـد بن مَسْلمـة ، والرشيـد العراقي ، ومكي بن علاّن وجمـاعـة ، وخرّج له ابن الفخرِ عنهم .

وربي يتياً فأقعد في صناعة السكاكين عند شيخين رافضيّين ، فأفسداه ، وأخذ عن أبي صالح الحلمي<sup>(٢)</sup> .

وله نظم وفضائل ، وردٌّ على التلمساني (٤) في الاتحاد . وأمَّ بقرية جسرين مـدَّة ، ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الشاوي » ، تصحيف .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٦٥/٢ ، والبناية والنهاية : ١٠٠/١٤ ، والندرر : ٤١٠/٣ ، والشنرات : ٥٥/٦ ، والبندر الطالع : ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية : « الحلّي » .

٣) عمد بن عدنان بن الحسن الحسيني (ت ٧٢٢هـ) ، والدرر: ٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) العفيف التلمساني ، كما في الدرر ، وسلفت الإشارة إليه .

أخرج منها . وأمَّ بالسَّامريَّة ، ثم إنه أخذه منصور بن جَمَّاز الْحُسَيني (١) معه إلى المدينة ، لأنه صاحِبُها ، واحترمَه . وأقام بالحجاز سبعة أعوام ، ثم رجع .

وهو شيعيّ عاقل ، لم يُحْفظ عنه سبّ ، بل نظم في فضائل الصحابة .

وكان حلو الجالسة ، ذكياً عالماً فيه اعتزال ، ويَنْطوي (٢) على دين وإسلام ، وتعبّد ، على بدعته ، وترفّض به ناس من أهل القرى .

قال الشيخ تقي الدين بن تييّة ، رحمه الله تعالى : هو مّن يتشيع بـه السّنّي ، ويتسنّن به الرافضي . وكان يجتمع به كثيراً وقيل : إنّه رجع آخر عمره عن أشياء .

نسخ ( صحيح ) البخاري ، وكان ينكر الجبر ويناظر على القدر .

وتوفي في سادس عشري صفر سنة إحدى وعشرين وسبع مئة (١٦) .

ومولده سنة خمس وثلاثين وست مئة .

قلت: لما كان يوم الاثنين حادي عشري ذي الحجة سنة خمسين وسبع مئة ، أحضر صلاح الدين محمد بن شاكر الكبتي بدمشق إلى شيخنا قاضي القضاة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى كتاباً في عشرين كُرّاساً قطع البلدي في ورق جيد ، وخط مليح سمّاه مصنفه ( الطرائف في معرفة الطوائف ) افتتحه بالحمد لله وشهادة أن لا إله إلا الله فقط . وقال بعد ذلك : « أمّا بعد فإنني رجل من أهل الذمّة ولي على الإسلام حُرْمَة ، فلا تُعَجّلوا بسفك دمي قبل سماع ماعندي ، ثم أخذ في نقض عُرا الدين عروة بعد عروة ، وأورد أحاديث وتكلم على متونها ، وتكلم في جرح الرجال (٤) وطعن عليهم ،

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في موضعها ، وفي البداية والنهاية : « حمَّاد » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ومنطوي » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٣) في البدر الطالع أنه توفي سنة ( ٨٢١هـ ) ، وهو سهو .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الدجال » ، وأثبتنا ما في الوافي .

كلام محدّث عارف بما يقول ، وذكر أموراً دلّت على زندقته وتشيّعه ، وختم ذلك بأن قال : ولله القائل

# فإن كنت أرضى مِلَّةً غير ملتي فلا أنا إلا مُسْلم أتشيع

وشهد صلاح الدين المذكور وآخر من أهل الحديث المعروفين بأن هذا خط شمس الدين السكاكيني ، فظهر من ذلك أنه تصنيفُه ، لأنه قال في فهرست الكتاب المذكور: تصنيف عبد المحمود بن داود المصري<sup>(۱)</sup> ، وقال الشيخ عماد الدين بن كثير: الأبيات التي كُتبت للشيخ تقي الدين ، أولها:

# 

وقد ذكرتها أنا في ترجمة الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي كاملة لهذا السكاكيني (٢) . فقطّع شيخنا قاضي القضاة هذا الكتاب الملعون وغَسله وحرقه (٢) ، قال مرحمه الله تعالى : أخنته معي إلى البستان لأنظر فيه ونويت تقطيعه وغَسْلَه ، ثم إنني انتبهت في الليل وقلت لنفسي : لعلك ياعلي لا تصبح غداً ، فقمت في الليل وقطعته وغسلته ، قلت : والله أعلم لحقيقة حال هذا الرجل .

ولكن الذي ظهر لنا أنه كان مُتَزَنَّدُوقًا ، غير مسلم .

وقالوا : إن قاضي القضاة شمس الدين بن مُسَلّم رجع من جنازته .

ونقلت من خطِّ شيخنا علم الدين البرزالي ، قال أنشدني لنفسه :

أجزت لهم ما يسألون بشرطه أثـــابهمُ ربّي ثــواب أولي العلم

<sup>(</sup>١) زاد في الوافي : « ولم يُعرف هذا الرجل » ، ومثله في الدرر .

<sup>(</sup>٢) كذا عبارة المؤلف ههذا ، وفي الوافي : « وأوّلها ... وهي لهذا السكاكيني » ، وهي أصح مما ههذا ، إذ لم تتقدم نسبتها إلى السكاكيني عند المؤلف ، وعليه فعبارة : « لهذا السكاكيني » هي لابن كثير ، ولم نقف على هذا الكلام في البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « وخرقه » .

ووفقهم أن يعملوا بالذي رَوَوا وكاتبها العبد الفقير محسد ومولده في عام خمس وبعدها

فعال أولي الإخلاص والجِيدّ والعزْم هـو ابن أبي بكر بن قـــاسم العَجْم ثلاثون والستّ المئون لـدى النَّجم (١)

ونقلت منه أيضاً ما(٢) خاطب به صاحب المدينة منصور ورُمَيثة صاحب مكة :

بحق وباغي الحق مَنْ ذا يُدافِعُه نتابعه في الدين مَنْ ذا نتابعه إلى المصطفى والدين مَنْ ذا يُانعه (٢) طرائق آباء له وهو سامِعُه وما زال هذا الدهر جَمَّ بدائعه

ألا يا ذوي الألباب أصغوا لناطق إذا لم يكن نَسْل النبيّ محسد فإن كان مسبوقاً وذو البعد سابقاً فكم من بعيسد للشريف مُعَلَّم وهذا بديع في الزمان وأهله

ونقلت من خط الشيخ شهاب الدين بن غانم (٤) ، قال أنشدني الشيخ شمس الدين السكاكيني لنفسه :

هي النفس بَيْن العقلِ والطبع واله وى فداعي الهوى يدعو إلى ما يشينها فيان أطلقت مِنْ غَيْر قيْد توتَّبت وان نظرت بالعقل ينبوع نُوره وحنّت إلى الندّكر الحكيم تَدبَّرًا

وما العقل إلا كالعقال يَصُونُها وداعي النَّهي يدعو إلى ما يزينها<sup>(0)</sup> على حظها الأدنى وزاد جنونها<sup>(1)</sup> أضاءت لها الظلمات طابَ معينُها رياض معانسه وذاك يعنها

<sup>(</sup>١) في الوافي : « المئين » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « ممّا » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « سابق » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ، كما في الوافي ، وسلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وراعى النهى » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « خطّها » ، وأثبتنا ما في الوافي .

وفرْتُ به منه إليه محققاً فأكرِمْ بها نَفْساً زكَتْ مُطْمئنة فياذا الذي ضَيَّعت نفسك في الهوى أجب إذا دَعاك الحق طوعاً لأمْرِهِ ولا تبخلَنْ بالنفس إذ هي ملكه

وعادت إلى الأكوان تزكو فنونها<sup>(۱)</sup> بعجبوبها قرّت لديه عيونها تروم لها عزاً وأنت تُهينُها بطيب رضا نَفْسٍ قويّ يقينها إليه بها فارجع فأنت أمينُها<sup>(۱)</sup>

قال شيخنا علم الدين البرزالي: حدثني قاضي القضاة شمس الدين محمد بن مسلم الحنبلي ، قال: كنت بالجامع بعد الجمعة وقد أحضرت جنازته ، فقمت وصليت عليه ومشيت مع الجنازة إلى قريب المدرسة الركنية ، فأخبرت أنها جنازته ، فرجعت من هناك ، ولم أشهد دفنه ، وذلك لأنه كان رافضياً داعية إلى الرفض ، أقام بعدة قرى فرفض أهلها وأخرج من الصالحية لهذا السبب .

# ١٥٢٦ ـ محمد بن أبي بكر بن عمر\*

ابن محمد ، قاضي المالك القانيّة ، برهان الدين ، أبو عبد الله السمرقندي النّوجاباذي (٢) الحنفي البخاري ، قاضي المغل .

كان صدراً معظها ، وعالماً مُفَخّها ، كثير الكيس (٤) واللطافه ، عزيز النفس التي تحف أخلاقه وأعطافه ، حسن المذاكره ، جميل المحاولة والمحاوره ، يلازم الملوك والوزراء ، ووجوه الدول والأمراء .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « تحقّقاً » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « ولا تبخلن وبالنفس » ، ولا تستقيم .

الوافي: ۲۲۸/۲ ، والدرر: ۳/۲۰۵ .

<sup>(</sup>۳) نسبة إلى نُوجاباذ ، من قرى بخارى ، ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « اللبس » ، تحريف ، عبارة الوافي : « فيه كيس ولطف » .

ولم يزل على حاله في وجاهته وعظم قدره ونباهته إلى أن سلب روحه ، وعَمَّر بجسده ضريحه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى ... (١) \_ سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ثلاث وأربعين وست مئة .

قدم بغداد مراراً ، وروى بالإجازة عن سيف الدين الباخرزي (٢) ، يقال إنه سمع منه . قال شيخنا الذهبي : ولم يصح .

ولمّا كمل من عمره ثمانين سنة عمل وليمة عظيمة ، واتفق موته بعدها بجمعة ، وكانت وفاته قريباً من تبريز .

وأخذ عنه السراج القزويني ومحمد بن يوسف الزرندي (٢) وأجاز لأولاد شيخنا الذهبي .

# ١٥٢٧ ـ محمد بن أبي بكر بن عيسى\*

ابن بَدْران بن رحمة ، الإمام قاضي القضاة ، علم الدين الأخدائي ، بهمزة وخماء معجمة ونون وألف ممدودة ، السعدي المصري الشافعي ، قاضي قضاة الشام .

ولمّا توفّي شيخ الشيوخ علاء الدين القونوي بدمشق رسم له السلطان بقضاء

 <sup>(</sup>١) بياض في الأصل ، وفي الدرر أنّ وفاته في رمضان .

<sup>(</sup>٢) سعيد بن المطهر ( ت ٦٥٩ ) ، الوافي : ٢٦٢/١٥ ، والسير : ٣٦٣/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ( ت ٧٤٧ أو ٧٤٨ ) ، الدرر: ٢٩٥/٤ .

<sup>\*</sup> الوافى : ۲۲۹/۲ ، والبعاية والنهاية : ۱۲۰/۱۶ ، والدرر : ٤٠٧/٢ ، والشذرات : ١٠٣/٦ .

الشام ، وحضر صحبة الأمير سيف الدين تنكز من القاهرة ، وكانت ولايته في الإصطبل السلطاني يوم السبت بعد العصر رابع الحرم سنة ثلاثين وسبع مئة ، ووصل إلى دمشق يوم الجمعة رابع عُشري الحرم .

كان عالماً، ديّنا، ساكناً صيّنا، وافر الجلاله، سافر (١) البساله، متوسّطاً في العلم، متبسّطاً في الخلم، محبود السيرة، مجهود السريرة، سلفي الطريقه، سلفي الحقيقه (٢)، يحبّ الروايه، ويعتني بها أثمّ عنايه.

ولم يزل على حاله إلى أن أخنى على الأخناي دَهْرُه ، وضَّه بعد علقٌ منْصبهِ قَبْرُه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثالث عشر ذي القعدة سنة أثنتين وثلاثين وسبع

ومولده عاشر شهر رجب سنة أربع وستين وست مئة .

وتولّى بعده قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن جملة . وكان القـاضي علم الـدين قد لازم الدمياطي مُدّة .

ومن أمداح الشيخ جمال الدين محمد ابن نباته فيه ، قوله :

ياساري القصد هذا البان والعَلَمُ (٢) يد الإمام الذي معروفًه أمَم فالسُّحب باكية والبحر مُلْتَظم (٤) بالشام ينشأ من مصر وينسجم قاضي القضاة بيئمنى كَفِّهِ القلمُ هذا البراعُ الذي تجني الفخار به معيي الأماثل في علم وفيض يد وافى الشام وماخلنا الغام إذاً

اي: ظاهرها.

<sup>(</sup>٢) السلف: العمل الصالح.

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن نباته : ٤٣٥ ، وفيه : « بيني حكه .. هذا الباب » .

<sup>(</sup>٤) في الديوان والوافي : « وفيض ندى » ، وفي الوافي : « يلتطم » .

آهاً لمصر وقد شابت لفرقته وأوحش الثغر من رؤيا محاسنه يُنْشِي ويُنشد فيه الثغر من أسف «يامن يعِز علينا أنْ نفارِقَهُم يزهى الشام بمن فارقت طلعته

فليس ينكر إذ يعزى لها الهرم (۱) فيا يكاد بوجه النهو يبتسم (۲) بيتاً تكاد به الأحشاء تضطرم وجداننا كلَّ شيء بعدم عدم» (۱) «واحرَّ قَلْبَاهُ مِمِّن قَلْبُه شَبم» (٤)

## ١٥٢٨ ـ محمد [ بن ] أبي بكر بن عيسى\*

قاضي القضاة تقي الدين الأخنائي المالكي الحاكم بالديار المصرية.

أجاز لي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة في شهر رمضان (٥) .

تولى الحكم بالديار المصرية في ... (1) وأقام على حاله إلى أن طلع القلعة ليحضر دار العدل ، فرأى السلطان اللك الناصر من نظرة حاله فهم منها أنه يعمى ، قال شيخنا قاضي القضاة تقي الدين السبكي : فأرسل إليه السلطان من قال له : انزل إليه فما تجده قد وصل إلى بيته إلا وهو أعمى ، فلمّا وصل إليه الرسول وجَدَهُ قد عَمي بماء نزل في عينيه ، فلمّا أخبره بنلك قال له : أشتهي من صدقات السلطان أنه كا فهم عنّى هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « آهاً لعصر وقد شاقت » ، وأثبتنا ما في الديوان والوافي ، وفي الديوان : « أن يعزى لها هرم » .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : « منْ مرأى » .

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت وعجز البيت الذي يليه مضى من قصيدة للمتنبي ، انظر ديوانه : ٣٦٢/٣ ، البيت (١) ،
 (٢٤) .

<sup>(</sup>٤) تامه:

ومَنْ بجسمي وحالي عنده سقم

الوافي: ۲۷۲/۲ ، ووفيات ابن رافع: ۲۸۸/۱ ، والدرر: ٤٠٧/٣ .

هنا تنتهي ترجمته في الوافي . .

<sup>(</sup>١) كذا بياض في الأصل ، ويفهم من كلام ابن رافع أنّه تولَّى ذلك في حدود سنة ( ٧٢٠ ) .

الحال يكْتُمها عليَّ ويدع منصبي عليّ إلى أن أعالج نفسي ، فقبل السلطان ذلك ، وترك منصبه عليه مُدَّة ستة أشهر إلى أن قدح عينيه وأبصر وطلع القلعة ونزل ، أو كما قال .

واستر على حاله إلى أن توفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في طاعون مصر سنة تسع وأربعين وسبع (١) مئة .

وكان السلطان يعظّمه ويرجع إلى أقواله في أشياء ، ولما عزل القضاة بمصر عزل قاضي القضاة جلال الدين القزويني وقاضي القضاة برهان الدين بن عبد الحق الحنفي (٢) ، وعزل قاضي القضاة تقي الدين الحنبلي القضان اللك الناصر تقي الدين بن الأخنائي فلم يُغيّر عليه شيئاً من حاله ، وكان السلطان الملك الناصر محد قد قال في وقت يوم دار عدل للقضاة : أريد تبصرون لي رجلاً فاضلاً شافعياً يعرف عربية ، ويكون ساكناً ، لا يدخل في شيء غير التعليم ، فأجعوا كلّهم على الشيخ برهان الدين الرشيدي خطيب جامع أمير حسين ، وانفصل الحال على ذلك ولم يجر شيء غير ماجرى ، ولا (٤) طلب الشيخ برهان الدين ، وسكن الحال حتى نَقب (٢) قاضي شيء غير ماجرى ، ولا الفرويني عن السبب ، فوجد أن القاضي تقي الدين الأخنائي قال للسلطان : مالك به حاجة ، فإنه من أصحاب ابن تبيّة ، فسكت السلطان ولم يَجْرِ بعد ذلك شيء . وكان في نفس قاضي القضاة تقي الدين منه من أيام واقعة شهاب الدين بن مري لما كان يتكلم عنده في الجامع ، وجرى ماذكرته في ترجمة شهاب الدين بن مري لما كان يتكلم عنده في الجامع ، وجرى ماذكرته في ترجمة شهاب الدين بن مري

<sup>(</sup>١) وفي وفيات ابن رافع والدرر أن وفاته في أوائل سنة ( ٧٥٠هـ ) .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن على بن أحمد ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) سليان بن حمزة ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ولمّا » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وتعب » ، وأثبتنا ما في (خ) .

# ١٥٢٩ ـ محمد بن أبي بكر بن ظافر\*

ابن عبد الوهاب ، قاضي القضاة ، شرف الدين الهمداني ، بسكون الميم وبعدها دال مهملة ، المالكي ، ابن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر ابن الشيخ ركن الدين أبي المنصور .

حضر من الديار المصرية إلى دمشق في خامس جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبع مئة .

كان ساكناً ، كثير الوقار ، سعيد الحركات في المحافل الكبار ، كثير التّجمّل في ملابسه ، غزير الإطراق والصت عند مجالسته ، لا يرى مَنْ حاضره في دسته المكّل ، غير أنه « كَبيرُ أناسٍ في بجاد مزمل »(٢) . إلاّ أنه وادع السر ليس عنده (٢) أذى ولا يُطبق أحدٌ جَفْنه منه على قذى (٤) .

وكان الأميرسيف الدين تنكز يجلّه ويضعه فوق النجوم ويُحلّه .

ولم يزل على حاله إلى أن قضى قاضى القضاة نَحْبَه ، وفارق أعزّاءه وصحبه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ بكرة الأحد ثالث الحرم سنة ثمان وأربعين وسبع مئة ، وصلّى عليه الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي نائب دمشق والأمراء والقضاة والحجّاب

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٧٠/٢ ، والبداية والنهاية : ٢٢١/١٤ ، ووفيات ابن رافع : ٢٤١/١ ، والدرر : ٤٠٤/٣ ،

<sup>(</sup>١) في الوافي : « زكي الدين » .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لامرئ القيس من معلقته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ليس عندي » ، وأثبتنا ما في (خ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ولا يطبق أحد منه جفنه على ... » ، وأثبتنا ما في (خ) ، وقد أفاد المؤلف من معنى قول معن بن أوس:

فإنْ أعفَ عنه أغضِ عيناً على قدى وليس له بالصفح عن ذنبه علم انظر: أمالي القالي: ٩٩/٢.

والأعيان بسوق الخيل ، ودُفِنَ في تربته التي أنشأها بميدان الحصى ، وفي يوم موته حُررت قبلة الجامع الذي عره يلبغا .

وكان شكلاً طويلاً مهيباً يعظمه النواب كلهم ويحترمونه ، وكان يعاني الآلات الكبار في جميع ماعنده من دواة وقنديل ومغرز وطاسة ، وما يرى أحد مثل القاش الذي يكون عليه ولا أغرب ، ولا يُرى ألطف من شاشة وقاشه ، ولا أطيب من ريحه .

### ١٥٣٠ ـ محمد بن أبي بكر بن محمد\*

ابن طَرْخان بن أبي الحسن ، العالم الفاضل الأديب شمس الدين .

سمع حُضوراً من إبراهيم بن خليل ، والنجيب عبد اللطيف ، وسمع الكثير من ابن عبد الدائم ، وكتب المنسوب ، وله نظم ونثر .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في خامس عشري ذي القعدة سنة خمس وثلاثين وسبع مئة .

وأجاز لي بخطه في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

وله حضور في شهر رمضان سنة سبع وخمسين وست مئة ، وهو في الثانية من عمره . وحضر على إبراهيم بن خليل ، والنجيب عبد اللطيف الحراني ، وأبي طالب بن السروري ، وسمع من ابن عبد الدائم ، وابن أبي اليسر ، وعبد الوهاب بن الناصح وجماعة وطلب بنفسه وكتب الطباق ، وسمع من جماعة من أصحاب ابن طبرزد ومَنْ بعده ، وخرّج له ابن خاله شمس الدين بن سعد (۱) ( مشيخة ) في مجلدين وحدّث بها غير مرّة .

وكان كاتباً مجيداً ، وكان يصحب الأكابر ويخدمهم وله مرتبات جيدة بالشام على الديوان السلطاني .

الوافي : ۲۷۰/۲ ، والدرر : ٤٠٨/٣ .

<sup>(</sup>١) محمّد بن يحبي محمّد بن سعد للقدسي ( ت ٧٥٩ ) ، وفيات ابن رافع : ٣٥١/٠ ، والدرر : ٢٨٣/٤ ،

### ١٥٣١ ـ محمد بن أبي بكر بن أيوب \*\*

ابن سعد بن حريز الزَّرِعي ، الشيخ الإمام الفاضل المفتن شمس الدين الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية .

سمع على الشهاب العابر وجماعة كبيرة (١) منهم سليان بن حمزة الحاكم ، وأبو بكر بن عبد الدائم ، وعيسى المطعّم ، وأبو نصر محمد بن عماد الدين الشيرازي ، وابن مكتوم (٢) ، والبهاء بن عساكر ، وعلاء الدين الكندي الوداعي ، ومحمد بن أبي الفتح البعلبكي (٣) ، وأيوب بن نعمة الكحّال ، والقاضي بدر الدين بن جماعة ، وجماعة سواهم .

وقرأ العربية على ابن <sup>(٤)</sup> أبي الفتح البعلي ، قرأ عليه ( الملخص ) لأبي البقاء <sup>(٥)</sup> ، ثم قرأ ( الجرجانية ) ، ثم قرأ ( ألفية ابن مالك ) ، وأكثر ( الكافية الشافية ) وبعض ( التسهيل ) ، ثم قرأ على مجد الدين التونسي قطعة من ( المقرّب ) .

وأما الفقه فأخذه عن جماعة منهم الشيخ مجد الدين إسماعيل بن محمد (٢) الحراني ، قرأ عليه ( مختصر ) أبي القاسم الخرقي و ( المقنع ) لابن قدامة ، ومنهم ابن أبي الفتح البعلي (٧) ، ومنهم الشيخ تقي الدين بن تبية ، قرأ عليه قطعة من ( المحرّر ) أثاليف جده ، وأخوه الشيخ شرف الدين .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ۲۷۰/۲ ، والبداية والنهاية : ۲۳٤/۱۶ ، والدرر : ٤٠٠/٣ ، والبغية : ٦٢/١ ، والشذرات : ١٦٨/ ، والنجوم الزاهرة : ٢٤٩/١٠ ، وذبول العبر : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۱) في (خ): «كثيرة».

<sup>(</sup>٢) إساعيل بن يوسف القيسي ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٤) ليست في الوافي .

<sup>(</sup>٥) لعلّه كتاب التلخيص لأبي البقاء المكبري ، عبد الله بن الحسين . البغية : ٣٩/٢ .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل و ( خ ) : « محمد بن إسهاعيل » ، سهو ، وأثبتنا ما في الوافي ، وقد سلفت ترجمته .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « ومنهم أبو الفتح » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

 <sup>(</sup>٨) في الأصل : « المحرمات » ، وأثبتنا ما في (خ) والوافي . وانظر : كشف الظنون : ١٦١٢/٢ .

وأخذ الفرائض أولاً عن والده وكان له فيها يد ، ثم اشتغل على إسماعيل بن محمد ، قرأ عليه أكثر ( الروضة ) لابن قدامة ، ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية ، قرأ عليه قطعة من ( المحصول ) ومن كتاب ( الأحكام ) للآمدي (١) .

وقرأ في أصول الدين على الهندي المتابين ، وكثيراً من تصانيفه . الشيخ تقى الدين بن تيمية قطعة من الكتابين ، وكثيراً من تصانيفه .

وكان ذا ذهن سيّال ، وفكر إلى حل الغوامض ميّال ، قد أكبّ على الاشتغال ، وطلب من العلوم كلَّ ما هو نفيسٌ غال ، وناظر وجادل وجالد الخصوم وعادل ، قد تبحّر في العربية وأتقنها ، وحرَّر قواعدها ومكّنها ، واستطال بالأصول ، وأرهف منها الأسنة والنَّصُول ، وقام بالحديث وروى منه ، وعرف الرجال وكلَّ من أُخذ عنه .

وأما التفسير فكان يستحضر من بحاره الزخّارة كلَّ فائدة مُهمّه ، ومن كواكبه السيارة كل نيّر يجلو حَنَادس الظلمه .

وأمّا الخلاف ومذاهب السلف فذاك عُشّه الذي مِنه دَرَج (٢٦) ، وغابُه الذي ألفه لَيْثُه الخادر ودخل وخرج .

وكان جريء الجنان ثابت الجأش لا يُقعقع له بالشنان (٤) ، وله إقدام وتمكن

<sup>(</sup>۱) هو السيف الآمدي ، علي بن محمد ( ت٦٣٦ ) ، واسم كتابه : إحكام الأحكام في أصول الأحكام ، كشف الظنون : ١٧/١ .

<sup>(</sup>٢) الصّفى الهندي ، سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى المثل : ليس هنا بعشّك فادرجي ، يضرب لمن يتعرض إلى شيء ليس منه ، وللمطمئن في غيروقته فيؤمر بالجدّ والحركة . اللسان (درج ) ، وعجع الأمثال : ١٨١/٢ .

 <sup>(</sup>٤) الشّن : الخلق البالي من كل آنية صُنِعَتْ من جلد . والقعقعة : صوت الأدم اليابسة . وفي المشل :
 لا يُقَمُّقع لي بالشنان .

اللسان : ( شنن ) ، ( قعقع ) .

أقدام (١) ، وحظّه موفور ، وقبوله كلُّ ذنب معه مغفور ، وكان يسلك طريق العلامة تقي الدين بن تبية في جميع أحواله ، ومقالاته التي تفرّد بها والوقوف عند نص أقواله .

وتوجه إلى الحجاز مرات ، وحازَ ماهناك من المبرات .

ولم يزل على حاله إلى أن دخل تحت رَزَّة الرزيّه ، وعدم الناس منه لذة الحلوى السكرية وإن كانت نسبته إلى الجوزيه .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ ثالث عشر شهر رجب الفرد سنة إحدى وخمسين وسبع مئة .

ومولده سنة إحدى تسعين (٢) وست مئة .

وكان محظوظاً عند المصريين من الأمراء ، يعطونه الذهب والدراهم ، وَهَبهُ الأمير بدر الدين بن البابا مبلغ اثني عشر ألف درهم ، والأمير سيف الدين بشتاك أعطاه في الحجاز مئتى دينار .

وكان قد اعتقل مع الشيخ تقي الدين بن تيية في قلعة دمشق بسبب « مسألة الزيارة » ، ولم يزل إلى أن توفي الشيخ تقي الدين ، فأفرج عنه في ثالث عشري الحجة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

وما جمع أحد من الكتب ما جمع ، لأن عمره أنفقه في تحصيل ذلك . ولما مات شيخنا فتح الدين اشترى من كتبه أمهات وأصولاً كباراً جيّدة ، وكان عنده من كل شيء في غير مافن ولا مذهب ، بكل كتاب نسخ عديدة ، منها ماهو جيد نظيف ، وغالبها من الكرندات (٤) . وأقام أولاده شهوراً يبيعون منها غير مااصطفوه لأنفسهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وتمكن وأقدام » ، وأثبتنا ما في (خ ) .

<sup>(</sup>٢) رزَّة الباب: الحديدة التي يدخل فيها القفل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وسبعين » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٤) کذا .

واجمعت به غير مرة ، وأخذت من فوائده ، خصوصاً في العربية والأصول . وأنشدني من لفظه لنفسه :

أي بكر كثير ذنوب الني بكر كثير ذنوب الني أبي بكر جَهُ ول بنفس مرا أبي أبي بكر غدا متصدراً بني أبي بكر غدا متمنيا أبي أبي بكر غدا متمنيا أبي أبي بكر يرى الغُم في الدذي بني أبي بكر لقد خاب سَعْيه بني أبي بكر كا قدال ربسه بني أبي بكر كا قدال ربسه بني أبي بكر وأمشاله غدوا وليس لهم في العلم باع ولاالتقى فوالله لو أن الصحابة شاهدوا

فليس على من نال من عرضه إثم جهول بأمر الله أنّى له العلم يُعلِّمُ علماً وهو ليس له علم وصال المعالي والذنوب له همّ إلى جنّة المأوى وليس له عَزْم يرول ويفنى والذي تَركه غُمُ (١) هلوع كنُود وصفة الجهلُ والظلم بفتواهم هذي الخليقة تامّ (١) ولا الزّهد والدنيا لديم هي الهمّ والبكم ألياً والبكم والبكم والبكم والبكم والبكم قي الصالحات له سهم بفتواهم هذي الخليقة تامّ (١) ولا الزّهد والدنيا لديم هي الهمّ والبكم والبكم والبكم والبكم والبكم والبكم

ومن تصانيفه (۲): (زاد للعاد في هدي خير العباد) أربعة أسفار، (مفتاح دار السعادة)، مجلد كبير، (تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته)، نحو ثلاثة أسفار، (سفر الهجرتين وطريق السعادتين) سفر كبير، كتاب (رفع اليدين في الصلاة)، سفر متوسط (معالم الموقعين عن رب العالمين)، سفر كبير، كتاب (الكافية الشافية لانتصار الفرقة الناجية)، وهو نظم [نحو] (١) ستة آلاف بيت، وهنا الكتاب لما وقف عليه شيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي أنكره

<sup>(</sup>١) في الوافي : « يرى الغُرْمَ ، تَركْهُ الغُنْمُ » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (خ): «هذا الخليفة ... »، وأثبتنا ما في الوافي والدرر.

<sup>(</sup>٣) انظر : الأعلام ١٦/٦ه .

<sup>(</sup>٤) (خ): « زين العباد » وفي الوافي : « في هُدى دين » .

<sup>(°)</sup> زيادة من (خ) والوافي .

وتطلّبه أياماً ، (الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية) ، (بيان الاستدلال على بطلان مُحَلّل السباق والنضال) ، (التحبير بما يحل ويحرم لبسه من الحرير) ، (الفروسية المحمدية) ، (جَلْي الأفهام في أحكام الصلاة (١١) والسلام على خير الأنام) ، (تفسير أسماء القرآن) ، (تفسير الفاتحة) ، مجلد كبير، (اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر) ، (كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء) ، (الرسالة الشافية في أسرار المعوّدة بين) ، (معاني الأدوات والحروف) ، (بدائع الفوائد) مجلد .

# ١٥٣٢ ـ محمد بن أبي بكر بن إبراهيم\*

ابن عبد الرحمن الدمشقي ، الشيخ الإمام قاضي القضاة شمس الدين بن النقيب الشافعي ، قاضي حمص ، وقاضي قضاة طرابلس ، وقاضي قضاة حلب ، ومدرس الشاميّة الكبرى بدمشق أخيراً .

كان عالماً حبرا ، وحاكاً برّا ، من قضاة العدل وأمّة الهدى ، وحكام الحق الذين تساوى عندهم في القضاء الأحبّة والعدا ، مع لطف خلق كأنه نسيم ، وتواضع يراه محادثه ألذّ من كأس تسنيم (٢) ، سالكاً طريق السلف والأخيار ، ناهجاً سبيل السنّة والآثار ، لم يُحثك عنه ميلٌ مُذْ حُكْمِه (٣) ولاحَيْف ، ولاجَنف تزول به عن المظلوم لذّة من قدوم ضيف الطيف (٤) ، وكان من بقايا الأمّه ، وخبايا هذه الأمّه .

ولم يزل على حاله بدمشق إلى أن طرّق الموت لابن النقيب طريقه ، وترك العيون بالموع غريقه ، والقلوب بالأحزان حريقه .

<sup>(</sup>١) في الكشف ، ٥٩٢/١ : « جلاء .. في فضل الصلاة » ، وكذا هي : « جلاء » في الدرر ، وفي الوافي : « حُلَى الأفهام » .

الدرر: ٣٩٨/٣ ، والشذرات : ١٤٤/٦ ، وذيول العبر : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) التسنيم : ماء بالجنة .

<sup>(</sup>٣) كنا ، والأشبه : مدة حكه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « اللطيف » ، والطيف: الغضب.

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شوال سنة خمس وأربعين وسبع مئة ، ومات عن بضع وثمانين سنة .

وحدّث عن ابن النحاس وطائفة .

وكان قد تفقّه على الشيخ محيى الدين النواوي ـ قدس الله روحه ـ وقال له يوماً: أهلاً بقاضي القضاة ومدرّس الشامية ، فما مات رحمه الله تعالى حتى نال ذلك أجمع ببشرى الشيخ له .

وسمع من ابن البخاري وغيره ، وكان عنده خمائر في الفقه من الشيخ محيي الدين ، ويعرف ( شرح العمدة ) للأحكام الذي لابن دقيق العيد معرفة جيدة ويُقرئها لمّا كان بدمشق للطلبة .

ولّما عزل القاضي فخر الدين ابن البارزي من حمص رسم الأمير سيف الدين تنكز للشيخ شمس الدين بالتوجه إلى قضاء حمص ، فامتنع من ذلك ، فتهدّده ، فما أمكنه إلاّ الرواح إليها ، وتوجّه إليها في يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة ثماني عشرة وسبع مئة ، وخرج الناس لوداعه واستناب في وظائفه .

## ١٥٣٣ ـ محمد بن أبي بكر بن أحمد \*

ابن عبد الدائم المقدسي .

سمع الكثير من جَـدًه (١) ، ومن محمد بن إساعيـل خطيب مردا ، وأجـاز لي بخطـه سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

وتوفي - رحمه الله تعالى - في رابع ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسبع مئة (٢) .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٧٣/٢ ، ووفيات ابن رافع : ١٧٣/١ ، والدرر : ٤٠٠/٣ .

<sup>(</sup>١) انظر في مسوعاته الدرر .

 <sup>(</sup>٢) وفي وفيات ابن رافع والدرر أن وفاته في رجب سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة . ومولده سنة ثمان أو تسع وأربعين وست مئة ، كذا مولده في الدرر .

#### ١٥٣٤ ـ محمد بن بلبان \*

الأمير ناصر الدين ابن الأمير الكبير سيف الدين البدري .

كان أحد أمراء الطبلخانات بدمشق ، وكان قد زوّج ابنته بركن الدين عمر بن الأمير ناصر الدين دوادار تنكز ، ودخل بها في ليلة الجمعة عاشر شوال سنة ثلاثين وسبع مئة ، وكان عرس عظيم وزفة عظيمة ، ثم إن تنكز ولاه الحجبة .

### ١٥٣٥ محمد بن تميم \*\*

شرف الدين أبو عبد الله الإسكندري ، نزيل الين ، أحد كُتّاب الدرج للملك المؤيد هزَبْر الدين صاحب الين (١) .

نقلت من خطّ الشيخ تاج الدين عبد الباقي اليني (٢) . قال : نشأ المذكور في بلاد المغبر من بلاد الهند ، وكان كاتب درج الملك الرحيم تقي الدين عبد الرحمن بن محمد السواملي الطيبي ، ثم لمّا مات مخدومه وفد إلى الملك المؤيد فاستكتبه .

وكان ذا لفظ صنيع ، ونظم بديع وله إنشاء حسن ، وكان يُعرف بالمقاماتي وحاولته على أن أرى تلك المقامات ، وكان يجيب ما هي مقامات بل قامات . اجتعت به في عدن سنة ثلاث وسبع مئة وأنشدني قصيدة مدح بها عز الدين عبد العزيز بن منصور الحلبي عرف بالكويكي (٢) وقد جاء إلى عدن بمال عظيم لم ير مثله ، وأول القصيدة :

<sup>\*</sup> الدرر: ۳۹۷/۳.

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٧٩/٢ ، والدرر : ٤١٢/٣ .

<sup>(</sup>١) وهو داود بن يوسف بن عمر بن رسول ، سلفت ترجمته .

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الباقي بن عبد المجيد الخزومي ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والوافي . وفي الدرر ٣٨٣/٢ : « الكريمي » ، وسلف في ترجمته أنه الكولمي .

أتذكر ليلى عهدنا المتقدما أم البينُ أنساها عهوداً على الحمى (١) وأيامنا اللائى على الخيف قد مضت عجلس أنس بالمسرة تمما

وكنت أنا وإياه يوماً على باب البحر بثغر عدن فرّ خادم هندي بديع الصورة فقال لي : أنظم في هذا بيتين فنظمت بديها :

بــــــأبي ظبيّ من الهنـــــد حكى لَحْظَــه الهنــديّ في أفعـــالـــه جــوهرا وأراة الفَرد في أمثـــــالــــه

فعجب من سرعة البديهة ، قال : لكني أحكي لك حكاية اتفقت لي في بلاد الهند ، اقترح عليَّ بعضُ التجار الرُّعَن (٢) اقتراحاً فيه قبح ، وذاك أنه كان له خادم هندي يسمى جوهراً وكان مغرماً به ، فقال لي تستطيع أن تنظم أبياتاً مضونها أن فعلي لذلك الحال موجب لنفاسة هذا العلق عندي (٣) ومتى فعلت هذا أعطيك عشرين عيناً ، فأنشدته أبياتاً من غير رويّة ، وهي :

أقول للخل عَلَى الرَّدى في أصلي الرَّدى في أصلي الحسدة أسطو بهسا والجوهر الشّفاف مالم يكن فلي على الجسوهر فضللً إذا

إني أنا الماس فلاتعتجب على أصم الجسوهر المُنتسب يثقب لم يَنتَسب صيرتُسه بين السورى منتقب

قال الشيخ تاج الدين : وكان مولعاً بأكل البر شِعثا أكثر أوقاته ، غائب الذهن منها ، وكرهه السلطان لذلك .

مات \_ رحمه الله تعالى \_ سنة خس عشرة وسبع مئة وله موشحات بديعة .

<sup>(</sup>١) ) في الأصل : « أنشاها » ، وأثبتنا ما في الوافي والدرر .

<sup>(</sup>٢)') في الوافي : « الرعني »..

<sup>(</sup>٣) ) ليست في الوافي .

### ١٥٣٦ ـ محمد بن تمر\*

الأمير ناصر الدين محمد ابن الأمير سيف الدين الساقي نائب طرابلس .

كان شاباً حسن الصورة ، كريماً ، شجاعاً ، فيه خير ودين ، قُرئ في داره . ( صحيح ) البخاري ، وسمعه معه جماعة ، وكان عمره يوم مات خمسةً وثلاثين (١) سنة .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ بدمشق تاسع صفر سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

وتقدّم ذكر والده في حرف التاء مكانه .

#### ١٥٣٧ ـ محمد بن ثابت\*\*

الفقيه شمس الدين الخبي  $(^{(1)})$  الحنبلي الصّالحي رفيق ابن سعد $(^{(1)})$  .

قال شيخنا الـذهبي : عـاقلٌ ، سمع ودار على الشيوخ ، وتنبّـه قليلاً ، ثم أمَّ بقريـةٍ بالمرجُ ، سمع منّي .

وتوفي شاباً \_ رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة سنة سبغ وعشرين وسبع مئة .

### ١٥٣٨ ـ محمد بن جابر\*\*\*

العالم المقرئ المحدّث ، الجليل ، أبو عبد الله الأندلسي ، الوادي آشي ، ثم التونسي المالكي .

<sup>\*</sup> الدرر: ٢/٢/٣.

<sup>(</sup>١) في الدرر: « وثمانين » ، سهو .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ۲۸۱/۲ ، والدرر : ٤١٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الجيبي » ، وأثبتنا ما في الوافي ، والظاهر أن نسبته إلى خبب ، وهي بليدة قرب دمشق على طريق حوران ، وفي الدرر : « الحبشي » .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن محمد بن سعد المقدسي ، ستأتي ترجمته .

<sup>\*\*\*</sup> الوافي : ٢٨٣/٢ ، والدرر : ٤١٣/٣ ، وغاية النهاية : ١٠٦/٢ ، وتمام نسبه فيهما : « محمد بن جابر بن محمد بن قاسم » .

قرأ على والده ، وبالسبع (١) على طائفة ، وسمع من ابن هارون الطائي (٢) ، وأبي العباس بن الغمّار (٢) ، وطائفة بتونس .

قال شيخنا الذهبي: وقرأ عندنا (صحيح) البخاري، وسمع من البهاء بن عساكر، وبمكة من الرضي الإمام، انتقى العلائي عليه جزءاً، وكان حسن المشاركة في الفضائل، خرّج (الأربعين البلدانية)، كتبها عنه شيخنا علم الدين البرزالي ... (٤)

ومولده سنة ثلاث (٥) وسبعين وست مئة .

# ١٥٣٩ ـ محمّد بن جعفر بن ضوء البعلبكي\*

الفقيه شمس الدين الشافعي .

كان من فقهاء المدرسة القيرية بدمشق ، وكان له تردد إلى الناس واجتاع بهم ، وله عليهم خدمة ومعرفة بقضاء حوائجهم وأشغالهم ، على ما في نفوسهم ، وهو مطبوع داخل . وكانت بينه وبين النجم هاشم البعلبكي (١) مودة وصحبة واتحاد ، وكان حسن الشكالة والصورة .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ ثاني عشري شعبان سنة خمس وعشرين وسبع مئة ، ودفن عقيرة باب الفراديس وأثنى الناس عليه وتأسفوا عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بالسبع » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي ، مسند تونس ( ت ٧٠٢ ) ، الدرر : ٣٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمّد بن الحسن ، قاضي تونس ( ت ٦٩٣ ) ، غاية النهاية : ١١٠/١ ، ووقع في الأصل : « الغار » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٤) كذا بياض في الأصل . وهو موضعُ ذِكْرِ وفاته . وفي الغاية أنه توفي في ربيع الأول سنة ( ٧٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) في الغاية : « ثمان » .

<sup>\*</sup> الدر: ١٥/٣.

<sup>(</sup>٦) هاشم بن عبد الله بن علي التنوخي البعلي ( ت ٧٣١ ) ، الدرر : ٣٩٩/٤ .

### ١٥٤٠ ـ محمد بن جعفر بن محمد\*

ابن عبد الرحم بن أحمد بن حجّون الشيخ الإمام الشريف تقي الدين ابن الشيخ ضياء الدين القنائي ، بالقاف والنون .

كان فقيها ، شاعرا ، صالحا ، سَبِع من أبي محمد عبد الغني بن سليان (١) ، وأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن نصر بن فارس .

وحدّث بالقاهرة ، وسمع منه الشيخ عبد الكريم بن عبد النور<sup>(۲)</sup> وجماعة ، ودرس بالمدرسة المسرورية<sup>(۳)</sup> وتولى مشيخة خانقاه أرسلان الدوادار ، وانقطع بها وتزوج بعلما أخت الشيخ تقي الدين (<sup>٤)</sup> ، ورزق منها ابنين فقيهين ، قال كال الدين الأدفوي : كان خفيفاً ، لطيفاً ، وله شعر . أنشدني بعض أصحابنا بقوص مِمّا نظمه سنة اثنتين وسبع مئة ، عندما حَصلت الزلزلة :

ولا تَعْمُروا هـوّنوهـ تَهُنْ (٥) تراه إذ زلـ يكن

مجــــــازٌ حقيقتهـــــــا فـــــــاعبروا ومـــــــاحسنُ بيتٍ لــــــــه زخرفٌ

ومن شعره أيضاً :

لا يمكنُ شرحُها ليوم اللَّقيا والله ولا بكل مَنْ في الدنيا

من بعـــد فراقكم جرت لي أشيــــا كم قُلت لقلبي بـــــدلاً قــــــال بمن

الوافي : ٢٠٧/٢ ، والطالع السعيد : ٥٠٥ ، والدرر : ٢١٥/٣ .

<sup>(</sup>١) ( ت ٦٦١هـ ) ، العبر : ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ( ٧٣٥ هـ ) .

<sup>(</sup>٣) في القاهرة ، وكانت دار مسرور أحد خدام القصر ، وكان مسرور ممن اختص بالسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب .

<sup>(</sup>٤)) ابن دقيق العيد .

<sup>(</sup>٥)) في الأصل : « فاعتبروا » . وأثبتنا ما في الطالع وبه يستقيم الوزن .

قال(١١) : ووفاته بالقاهرة في جمادي الأولى سنة ثمان وعشرين وسبع مئة . ومولده بقوص ظنّاً سنة خمس وأربعين وست مئة .

قلت : أخبرني من لفظمه القاضي الرئيس الكاتب تاج المدين محمد بن محمد البارنباري (٢) . قال : قال لي الشيخ تقي الدين المذكور لمّا نظمت : « مجاز حقيقتها فـــاعبروا » البيتين بقى في نفسي شيء من كـوني ذكرت في الشعر أسماء سـور القرآن العظيم ، فأتيت الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد \_ رحمه الله تعالى \_ وأنشدتها له ، فقال : لو قلت : « وما حُسْنُ كَهْف له زُخْرُف » لكنت قد زدت سورة رابعة . قال : فقلت له ياسيدي : قد أفدتني وأفتيتني (٦) ، أو كما قال .

وأنشدني قال: أنشدني المذكور لغزاً في العين الباصرة:

ومحبسوبة عنسد المنسام ضَمتها أحسُّ بها لكنني مانظرتها لندينة ضمّ لا أطيق فراقها وكم من ليال في هواها سهرتها (٤)

قلت : وما أحسن قوله « في هواها سهرتها » . -

وقد ذكرت هنا لغزاً في العين للجهرميّ وهو حَسَنٌ :

حنزنا عليه وهو ملسوعها طبيعة يعجب مطبوعها والبعض إذ يـــذكر مجــوعهـــا يُخرجها إذ كان سطيعها

إنّ التي أُوْدَت فـــــؤادي تلت جملتها واحد أجزائها فــــــالكلّ إذ يُقرأ بعض لهـــــــا عَمِيته\_\_\_ا في لحن ق\_ولي فَنْ

أي الأدفوي في الطالع السعيد . (١)

ستأتى ترجمته في موضعها . (٢)

في الأصل : « وأقنيتني » ، وأثبتنا ما في الوافي . (٢)

في الوافي : « ورُبِّ ليال » . (٤)

وقد رأيت لبعضهم ستة أسماء من سور القرآن العظيم في بيت واحد وهو قوله :

ترى دارت بنسسا كأس قرقف (۱) بنمل عِندار جاء في صف يُسوسف

أقول وقد هبّت لنا نسمة الصّبَا وفاطر قلبي هل أتي نَبَأ الورى

وما أحسن ما نقلته من خط السّراج الوراق:

ذنباً ولقنْه العاذر كن أنت للزلات غافر سامح بفصلك من أتى وبرخرف من قصولك وأنشدني قال : أنشدني لنفسه أيضاً :

هُمُ رُوحها وهي جُثانها كا حـلٌ بالعين إنسانها ركأنَّ الأحبـة أوطـانُهـا حياة المنازل سكّانها أضاءت بمن حلّها بهجة وللظاعنين تحنّ السدّيا

قلت : ذكرتُ بهذا قول أبي الحسين الجزار ، وهو :

والدمع إن صمت اللسان لسان إعراب طرفي بالدموع بيان تبكي عليه إذا ناى الأوطان

طرف الحب فم يناع به الجوى يا سائلي عما تكابد مهجتي تبكي الجفون على الكرى فاعجب لمن

وأنشدني قال أنشدني المذكور لنفسه في باذهنج (٢):

علا على الفُلكك حين تَسْري وذا غلم الله يسلح يجري

كأغيا الباذهنج قلع لكن ذاك الريادة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي عجز البيت خلل .

 <sup>(</sup>۲) فارسية ، مؤلفة من « باذ » بمعنى « ساحب » ، و « آهنج » بمعنى هواء ، والمراد نافذة أو طاقة .
 للتهوية .

وذكرت هنا قول شهاب الدين مسعود بن محمد بن مسعود السَّبكي المالكي :

أهدى النسيم وقد رقت حواشيم مصغ إلى الجوّ ماناجاه نافحة الآومُّ عليه فَهُ وَ واشيه

وبـــاذهنــج إذا حَرُّ المصيف أتى قلت : ومما قلته أنا في باذهنج :

غـــــلا فعلى إلى جَـــــوّ السَّماء (١) فسمّينــاه راووق الهــواء بنَيْنَـا للتنسم بـاذهنجـا وراق بـــه الهـواء ورق لطفــــأ

وأنشدني ، قال : أنشدني لنفسه في شيخ منحن مطيلس (٢) :

مُطّيلس أعرف\_\_\_\_ه ورأسها رَفْرَفُها

كالعين شيـــخ منحن تقــويسهــا كظهره

قلت : هذا تشبيه عجيب ، وتخيّل غريب إلى الغاية .

وأنشدني قال أنشدني فين جهّز إليه بوريّه فابتة :

ة وخل نفسك ثابتة ب بها الحبة نابته للفور واقض الفيايتيه

دع الاصطراب عن الحيــــــا وازرع فحبات القلب وذكرت فــــايتـــــةً فقم

### ١٥٤١ ـ محمد بن جنكلي\*

الأمير ناصر الدين ابن الأمير (٣) بدر الدين جنكلي ابن البابا الحنبلي .

في الأصل: « بيننا للتنسم » ، ولا تستقيم . (١)

صفة للرجل إذا رمي بقبيح ، وتعنى أيضاً الإنسان الأعجمي . **(Y)** 

الوافي : ٣١٠/٢ ، وفيات ابن رافع ١٣٦/١ ، الدرر ٤١٦/٣ . \*

في (خ): « الأمير الكبير». (4)

تقدم ذكر والده في حرف الجيم مكانه .

كان جمال المواكب ، وثمال الكواكب ، أحسن خلق الله وجهاً وقواما ، كأنه غصن بان ركب الله في أعلاه قراً تماما ، مع أخلاق ماللنسيم لُطفُها ، ولا لأزاهر الرياض اليانعة عرفها (١) ، ولا للغصون الناعمة لينها ولا عطفها ، وسماح يتعلم السَّحابُ سحَّه ، ويظهرُ من البحر شحَّه ، وكتابة إن وصفتها بالخائل أخملتها ، وإن قلت : هي كالعقود ، فقد نقصت من قدرها وأهملتها ، تصبح بها السطور (٢) وقد توشت ، والعيون وقد تردّت بالمحاسن وتَغَشَّت ، وفقه ما لابن حزم حَزمه ، ولا لابن عبد البر نقله ولا جزمه ، وحديث ما ترقى الخطيب دَرجه ، ولا ألم به ابن عساكر ولا خرّجه ، وأسماء رجال يغرق فيها ابن نقطه ، ويتحقّق سامعه أنه ما عند السمعاني بعدها غبطه ، وأدب ما وصل الحصريّ (١) إلى أغاطه ، ولا صاحب ( الذخيرة ) (٤) إلى التقاطمه ، ولا صاحب ( القلائد ) (٥) إلى تيجانه وأقراطه ، وشعر راق نسجه ، ولاق نهجه :

شخص الأنامُ إلى جمالك فاستعذ من شرّ أعينهم بعيب واحسد (١) ولم يزل على حاله إلى أن حل بحاه الحام ، وأبكى عليه حتّى الحام .

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رجب الفرد سنة إحدى وأربعين وسبع مئة .

ومولده سنة سبع وتسعين وست مئة .

كان أولاً قد اشتغل بمذهب أبي حنيفة ، ثم إنه تمذهب للإمام أحمد بن حنبل(٧)

<sup>(</sup>۱) (خ): « قطفها ».

<sup>(</sup>٢) في (خ) : « الطروس » .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن علي الحصري صاحب زهر الآداب ( ت٤٥٣ هـ ) .

<sup>(</sup>٤) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، لعلى بن بسّام البسامي ( ت٤٠٣هـ ) .

<sup>(</sup>٥) هو قلائد العقيان في محاسن الأعيان ، لأبي النصر الفتح بن عيس بن خاقان ( ت ٥٣٥هـ ) .

<sup>(</sup>٦) (خ): « إلى كالك ». (

<sup>(</sup>V) في الوافي : « وفي آخر الأمر مال إلى الظاهر ، ورأى رأي ابن حزم » .

وأنشدني من لفظه لنفسه غير مرة :

بك استجار الحنبلي محمد بنُ جَنكلي فاغفر له ذُنوبه فاغفر له ذُنوبه فانت ذو التفضّل

وكتب طبقة واشتغل في غير مافن ، ولم يزل مواظباً على ساع الحديث ، واختلط بشيخنا الحافظ فتح الدين بن سيّد الناس وبه تخرّج ، وعنه أخذ معرفة الناس وأيامهم وطبقاتهم وأساء الرجال .

وكان آية في معرفة فقه السَّلف ونقل مذاهبهم وأقوال الصحابة والتابعين ، وهذا أجود ما عرفه ، مع مشاركة جيدة في العربية والطبّ والموسيقا .

وكان في النظم متوسّط الطبقة وربما تعذّر عليه حيناً ، لكن له ذوق في الأدب ، يفهم لطائف المعاني ويُدركها ويهتزّ للفظ السهل ، ويطرب لنكت الشعراء المتأخرين كأبي الحسين الجزّار والوراق وابن النقيب وابن دانيال وابن العفيف ومن جرى مجراهم ، ويستحضر من مجون ابن حجاج جُملة .

وكان يلعب الشطرنج والنرد ، وقل أن رأيتُ مجموعه في أحد .

رأيته غير مرّة واجتمعتُ به كثيراً ، وقد شاركته في بعض ساعاته ، وسمع بقراءتي على شيخنا الحافظ أبي الفتح كثيراً ، وردّ عليّ يوماً بعض الأساء صحّفته أنا ذُهُولاً منى ، ولمّا فرغنا أنشدته :

يرة علينا مانقُولُ أميرنا لئلا يرانا في النهى دون حدسه ويختار منّا أن نكون كثله «ويطلب عند الناس ماعند نفسه» فأعجبه هذا التضين وطرب له .

وكان فيه برّ وإيشار لأهل العلم والفقراء ، ويُخيّر مجالسة أهل العلم على مجالسة الأمراء والأتراك ، وكان كثير الميل إلى مَنْ يَهْوَاه ، لا يزال متياً ، هامًا ، يذوب صبابة

ويفني وجداً ، ويستحضر في هذه الحالة ما يناسبها من شعر الشريف الرضي<sup>(١)</sup> ومهيار<sup>(١)</sup> وابن المعلّم<sup>(٣)</sup> ، ومتيمي العرب جملة يترنم بها ويراسل بذلك ، ويعاتب .

وخرّج له شهاب الدين أحمد الدمياطي أربمين حديثاً ، وحـدّث بهـا قبل موتـه ، وأثنى عليه الفاضل كال الدين الأَذْفُوّي في تاريخه : ( البدر السافر ) ثناء كثيراً .

ولما بلغتني وفاته ـ رحمه الله تعالى ـ وأنا بدمشق قلته أرثيه ، وضنت القصيدة أعجاز أبيات قصيدة أبي الطيب<sup>(٤)</sup>:

وليس لها على عَهْد دوام حشانا من رزاياه السهام (٥) تبين عندنا إلاّ الفطام وفي كفّ الزمان لها زمام نرى أن الحياة هي المنام وأوْدَى ناصرُ الدين الهُمَام تلَهَّب برقُها وبكى الغام فيستحيي ليالم القمر التام فياد ما يُسلّيه المدام (١) في عن أزاهره الكام أفدنا أيا الحَبْر الإمام أفدنا أيا الحَبْر الإمام

هي الأيام ليس لها ذمام نصبنا للردى غرضاً فأضمَتُ نصبنا للردى غرضاً فأضمَتُ وما بعد الرضاع وذاك حق نسير على مطايا للمنايا إذا متنزكيف عاث الدهر فينا ألم تركيف عاث الدهر فينا فشق الرَّعْد جَيْبَ السَّحْب للا فيا أسفاً لوجه كان يبدو ويالشائل كم هام فيها ويالفضائل كم هام فيها ويالفضائل قلنا لديها ويالفضائل قلنا لديها

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسين بن موسى ( ت٤٠٦هـ ) ، وفيات الأعيان : ٤١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) مهيار بن مرزوية ( ت ٤٢٨ ) ، وفيات الأعيان : ٥٩٥٥ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن فارس المُرثي الواسطى ، شاعر غَزلٌ ( ت٥٩٢هـ ) ، وفيات الأعيان : ٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) في مدح المغيث بن علي العجلي ، ديوانه : ٦١/٤ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « عرضاً »، وأثبتنا ما في (خ).

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « ما تسلته » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

يُـوِّلُفــه على النّحر انتظــام (١) « وأما في الجدال فا يُرَام» «وإن كثر التجمل والكلم» «هي الأطواق والناس الحام» وصاريها على البدنيا ظلام « كأنَّك في فم السنيا ابتسام » (٢) و يككك المثقف والْحسام « تعالى الجيش وإنحط القتام» لأنَّ حلل بُقيانا حرام وكان وَقُودِهـا جثثٌ وهـام هُمُ في الروع أمجـــاد كرام إذا مــاكان للحرب اصطلام وجالت في محاسنك الهوام «ولكن مَعْدنُ السدهب الرّغام»(١) « لأعطوك الذي صلّوا وصاموا »(٤) مواهبته لنا أيداً جسام بَنْ بالعلم كان له اعتصام غما أنسه إذا انهلت سجام لأنّ بصحبة يجبُ السندمام «ومَنْ يعشق يلن ليه الغرام»

ويالكتابة كالدربي وكان يُرام في بـــذل العطـــايـــا ولم نر في الـزمـان لــه شبيهــاً أيا من في الرقاب له أياد لئن عمّت مصيبتك البرايك فكم حَسُنَتُ بِـك الأوقـات حتى ستندبك المواكب كلُّ يوم لأنَّه مساشهدت الْحَرْبَ إلاّ فلو تُفدى كذلنا كُلَّ نَفْس وليورد الردى حرب لشت وكفَّ الخطبَ عَنـك كُفـاةً أهـل أب وأخ هما ليثان عرين يعــــن عليها أن بت فرداً ومساتركاك رهن الترب عَمْسدا فنم فلـــو افتقرت لفعــل بر وما تحتاج عند الله قربي فللرحمن لُطف واعتنــــاءً قَضَيْتُك بالوفاحقاً أكسداً ســــأجعــل طيب ذكرك لي سميراً

<sup>(</sup>۱) (خ): « يؤلّفها على ».

<sup>(</sup>٢) في ديوان المتنبي « فم الدهر » .

<sup>(</sup>٣) الرَّغام: التراب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « قتم لو » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

«ومن إحدى عطاياه الدوام» وغايتنا لها الدوام»

وأرجـو الله أن يـوليـــك رحْمَى فــــك وفْــــد فنحن عليـــك وفْــــد

وأورد الكمال الأدفوي في آخر ترجمة الأمير ناصر الـدين ، وأظن ذلـك في نظم كمال الدين المذكور فيه :

أبكي عليك بدمعة كتبت على تجري من العين التي أنشأتها سالت عقيقاً فاستحالت عندما

صفحات خد للكئيب سُطورا<sup>(۱)</sup> ما زال من إحسانه مسرورا<sup>(۲)</sup> شابت فصارت لؤلؤاً منشورا

قلت : العين وإنسانها لا يوصفان بسرور البتة ، وإنما السرور من صفات القلب .

وأنشدني من لفظه لنفسه ـ رحمه الله تعالى ـ لما أخرج السلطان الملك الناصر محمد خليل بن بلغدار (٢) إلى الشام بسببه ، وكان له إليه ميل عظيم :

وسرتَ على رغمي وفارقتني قَسْرا من الرَّوح بعد الحلّ أنْ تسكن الصدرا وكم حُرقٍ في القلب أذكيتها جَمْرا<sup>(3)</sup> على طول ما ألقاه يُحْدثُ لي أمرا<sup>(6)</sup>

ومن حينها غُيبت عني ظهاهراً وسرت علم أقمتُ ولكنيّ وعيشك آيسٌ من الرُّوح فكم عبرة للعين أجريتُها دماً وكم حُرقٍ ا لعلّ الله أضحى له الأمر كلَّه على طول وأنشدني من لفظه لنفسه في المذكور ، اهتدم قول:

وحــولي ... إذخر وجليــل<sup>(٦)</sup> ويبدو لعيني شامــة وخليــل

ألا ليت شعري هــل أبيتن ليلـــــة وهـل أرِدَنْ يـومــاً منــاهـل جلّــق

<sup>(</sup>۲) (خ): « أبكي عليه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « العين الذي » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و ( خ ) والوافي . وأكبر الظّن أنها « دلغادر » ، وقد ترجم لـه صاحب الـدرر : ٨٨/٢ ، ووقع فيه اللفظ بالدال ؛ إلاّ أنه قطع ترجمته ، ولم يذكر وفاته .

<sup>(</sup>٤) (خ) والوافي: « في الصدر ».

هنا ينتهي مضون الترجمة في الوافي .

<sup>(</sup>٦) كذا ، والإذخر : الحشيش .

وقال كال الدين الأدفويّ نقلت من خطه له :

وإذا اعتبرت سِنّي عمرك في الهـوى وعلمت أن المرء منهـا راحـلٌ أيقنت أن الفـوز فيهـا للتقى فاجهد لنفسك ياأخيّ مخلّصاً

ومرورها في أعصر الخسران (۱) سقراً به للسخط أو رضوان ولن يقصصح القرآن فلقد نصح تسلم العران فلقد نصح القرآن فلقد نصح تسكم العران فلقد المسلم ال

وكتبت له وأنا بالقاهرة منشوراً بإمرة أحد وأربعين رمحاً في أيام السلطان الملك الناصر محمد سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة وهو:

« الحمد لله الذي نصر هذا الدين بمحمّده ، وجعل مفارق العدا من أغماد مهنده ، وأطفأ بوبل نبله حَرَّ الوَغى إذا زاد في توقَّده وجمع لـه بين فضل السيف والقلم ، فكان هذا الجمعُ من مزايا تفرَّده .

نَحْمَده على نِعَمِه التي منحت دولتنا القاهرة وليّاً تُعقَدُ عليه الخناصر ، وخصَّت أيامنا الزاهرة بماجد طابت "منه الأصول ، كا طابت العناصر ، وزانت مواكبنا الوافرة بفارس يصبح النجم عَنْ مداه وهو قاصٍ والبرق قاصر ، واعْتَزَّت (٢)جيوشنا الباهرة منه ببطل من لم يكن له وَسُمُه واسمه ﴿ فَالَهُ مِنْ قُوّةٍ ولا نَاصر ﴾ (٤).

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تُرغ معاطس الكفر والضلال ونعلي بها كلمة الإيان بصدور البيض البُتْر وكُعوب السَّمر الطوال ، ونطلع بها في ليل العجاج المظلم أسنَّة الذوابل تتَقد كالذَّبال ، وننال بإخلاصها النصر إذا تَبت (٥) يد الكافر يوم الفتح في القتال .

<sup>(</sup>١) ( خ ) : « في الورى » .

<sup>(</sup>٢) (خ): «طابت».

<sup>(7)</sup> في الأصل : « واعترت » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) الطارق: ١٠/٨٦.

<sup>(</sup>o) في الأصل : « نبت » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، وهو معنى قرآني .

ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي جاهد في الله حقّ جهاده ونصر الدين الحنيف بأنواع أعوانه وأجياد جياده وأتعب السيوف في راحته حتى لقي الشرك وألوفة بالتوحيد وآحاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين دعاهم إلى هداهم فتَنَوا إليه الأعنة ورأوا أفعاله فَرَووا عنه السنّة وجالدوا عداه ، فرووا منهم الأسنّة واستبشروا ببيعهم الذي بايعهم بأن لهم الجنة (۱) ، صلاة تتبلج بها نجوم الظلم ، وتتأرّج بها نسمات الضال والسّلم ما خفقت عذبات عَلَم وثل الإيمان عَرْشَ البهتان وثلم ، وسلّم تسليماً كبيراً إلى يوم الدين .

#### وبعد :

فإنّ أحقّ الأولياء بموالاة النّعم ومغالاة القيم ومضاعفة الآلاء عليه حتى تخجل الدّيم ، مَنْ تزاحم النجوم عُلياه بالمناكب ، ويغدو بَدْرُ الجيوش في هالة المواكب ، ويتشق الصوارم بيناه ويركب (٢) من شوق إلى كل راكب ، ويعتقل الذوابل فتلجّ في عُلوّ « كأغا تحاول ثأراً عند بعض الكواكب » (٢) .

وكان المجلس السامي الأميري وألقابه الناصري ونعوته محمد بن الجناب العالي الأميري البدري محمد بن جنكلي بن البابا الناصري من قوم ندعوهم فيُلبّون إلى طاعتنا مسرعين ، ونرجو لفَتَاهم كال المئة ، فإنه قد تجاوز حد<sup>(1)</sup> الأربعين ، فهم أبطال تفرق<sup>(0)</sup> الأسود الغُلْب من وثَباتها وثباتها ، وفرسان قواعم خيلهم صوالج تَلْعب من رؤوس

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله جلُّ وعزُّ: ﴿ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ﴾ [التوبة: ١١١/١] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ومركب » ، وأثبتنا ما في (خ) .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت سلف للمؤلف أن مثّل به .

<sup>(</sup>٤) في (خ): «بهذا حد» .. وهو يشير إلى بيت سحيم بن وثيل الرياحي :

وماذا يسدري الشعراء منّي وقد جاوزت حدد الاربعين
وهو من قصيدة اختارها الأصمعي ، انظر : الأصمعيات : ٦ .

<sup>(</sup>a) الفَرَق : الخوف والفزع .

العدى بكراتها في كراتها ، وشجعان ألفوا (١) مقاعد الخيل فكأنهم وُلدوا على صهواتها ، وأمراء زانوا مواكبنا السعيدة التي لا تخرج الأقار عن هالاتها ، قد احتكم إلى عينه السيف والقلم ، وانطوى على نشر العِلْم والعَلَم ، ونقص عند أقوامه زَيْدُ الخيل ، وشاب من شجاعت عامر بن الطفيل ، وعجز ابن عساكر عن حفظه ، وغرق ابن نقطة في بحر لفظه ، فهو من المناضلة إلى المفاصلة ، ومن تدبير العوالي إلى تسطير الأمالي ، ومن جلاد الفوارس إلى جدال المدارس ، ومن ظهور السابقة العِرَاب ، إلى بطون الناطقة بالصواب علاً بقول القائل :

أعزّ مكان في الدُّنا سرجُ سابح وخيرُ جليس في الزمان كتابُ (٢)

لأنه نَجُل والده الذي مارفعنا راية رأيه في أمر ففسد ، وفرْعُ أصله الذي نشأ في خدمتنا الشريفة ، والشبل في الخبر مِثل الأسد ، كم لوالده من يوم حرب أذكر الناس بيوم بدر ، وكم له من ليلة علا فيها قدره ﴿ وَما أدراك ما ليلةُ القدر ﴾ (٣) .

وقد اقتضت آراؤنا الشريفة تغيير إقطاعه ليقوى حزبه على الحرب وينتقي من يكون أمامه من أبناء الطعن والضرب ، وتمرح به كمت الجياد في الأرسان وتُشاهد في مقامات حربه مقاتل الفرسان وينظم في صفاته ( صحاح ) الجوهري إذا نثر من الدماء ( قلائد العقيان ) ، فالفتوح تيسَّر للدين القيم بالحتوف ، والجنة كا قال عَلَيْكُم تحت ظلال السوف (٤) :

وليس لله بستنكر أن يجمع العالم في واحد

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ألقوا » ، وأثبتنا ما في (خ) .

<sup>(</sup>۲) للمتنبي ، ديوانه : ۱۹۳/۱ .

<sup>(</sup>٣) القدر : ٢/٩٧ .

<sup>(</sup>٤) فيه إشارة إلى الحديث : ( الجنة تحت ظلال السيوف ) ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير : ١٤٥/١ ، وضعّفه .

يفوق الألوف فلذلك خرج الأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري أعلاه الله تعالى وشرّفه أن يُجْرَى في إقطاعه .

فلما جُهّز المنشور إليه كتب هو إليّ قرين تشريف جهّزه والده رحمها الله تعالى إليّ :

« يامولانا ما هذا منشور إن هذا إلا لؤلو منثُور ، كل سطر منه جنة قد حفّت بالثار ، وكل شطر (۱) من سطره لو يباع اشتري بألف دينار ، تلعّب فيه قلم مولانا بالعُقُول ، وأدار بكلامه على الأسماع كأس الشمول ، فعلّم كل بليغ ما يقول ، وتصدّق على المملوك بأوصاف استعارها له بيانه ، ورصّع جواهرها بنانه ، وقد وقف عليه محبّكم الوالد وقال : بمثل هذا الفضل يحيى الذكر الخالد (۲) ، وقد سيّر إليكم شيئاً من تمام الإحسان قبوله ، وهو يعتذر بما إذا حضر المملوك يذكره ويقوله ، والله تعالى يعلي لمولانا المكانة ، ويديم لهذه الدولة الشريفة بيانه بمنه وكرمه ، إن شاء الله تعالى .

وكنت قد كتبت أنا إليه وأنا بالقاهرة في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة :

كا لبرد اللّمى فيه حارات (٣) في الضوء من ثغرك الضاحي إشارات (٤) أيات عطفيك في الأسحار سجدات وما له المساغير نُور الفرق مشكاة نظرت فيه لأنّ الأفصّق مرآة لعب الغرام على خدّيك شامات

لي في الجوانح من حزني حرارات وللبوارق إن لاحت أو اعترضت وللغصون إذا ورق الحسام تلت أشكو ظلام ذؤابات دَجَت فغدت خيالك البدر في جوّ الساء إذا ومن يَسُق نفسه للوجد فيك ففي

<sup>(</sup>١) في الأصل : « سطر » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الخالد » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( خ ) : « حزازات » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وللبواق » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، وفيها: « في الجو » .

أهلّـة اللثم لا في السحب هـالاتُ زيدت به مِنْ سواد القلب حبّاتُ طابت عليك لذات الصبّ لذّاتُ هواك إنَّ دعاويه صحيحاتُ به وهيهات أن تخفى الصبابات تعديل عطفيه في جفني جراحات لي وحشة عن أنيس فيه إعنات (١) وشمعتى فكرةً فيهـــــا شراراتُ عن ناصر الدين أخبارٌ وآياتُ شُنّت على الوصف في علياه غارات البدر والزُّهر والسزُّهر المنيراتُ فليس عند الورى إلا فضالات سيوفه سجدت إذ ذاك هامات والسمهري ألف واللام لامسات حُسامُ وارتقصت للسرقاماتُ ومـــا البراثنُ إلاّ المشرفيّــاتُ خُرصان ذُبُّلِه فيه ذُبالاتُ(١) جلت حنادسه منه الدّلالاتُ فيا يرى نَصْرَه منه العبارات ويعضد الرأى ماتهدى الروايات

يابدر حسن لمه دُون البَريّمة في دينار خدتك وإف في الجمال فلم الم لولا تَجَنّيك لم يَعْذُب جناك ولا لم لا سمعت دعاوى الصبّ فيك على وأنت يامن أداجيه على شغفى لا تقبلن شهادات الدموع ومن حلبت شطری زمانی وارتضیت بها فكم مجالس لهو خرّها غزلي وليس لي طرب إلا إذا تُليَتْ فتي إذا فكرتي صَاغَتُ له مدحاً وسابق اللَّفظ في نظمي مدائحة حوى الفضائل من سيف ومن قلم لــه محـاريب حرب كلّما ركعت فالأرض طرس وغَى والخيل أسطرة وكم أدار كؤوس الموت حين شد الـ ليث فرائسه الفرسان يوم وغي إِنْ أَظِلِمِ الجُوَّ مِن جَوْنِ العَجاجِ فِن وإن دجا البحث في تحقيق مسألة وأوضح الحق بالبرهان وازدحت وإن أتاك بنقل فالبحور طمت

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حكيت ... إغنات » ، وفي ( خ ) : « خلبت .. إعنات » ، تحريف ، يقال : حلب فلان الدَّهر أشطره ، أي : خبر ضروبه .

 <sup>(</sup>٢) الخرصان هي الأسنة ، وتطلق أيضاً على الرّماح .

وإن تمسك في قول بظاهره نقول إلا إذا ما كان حاضرنا وإن أدار على قرطـــاســــه قلمــــأ عن كل همن سما في سطره ألفياً یکاد معنی عبارات یسطرها نظم يروق ومعناه يرق لنا ياشاكي الزمن الجاني استجر كرماً وسوف يغفر للأيام زلتها فيا سَمِيُّ النبي الهياشمي ليه لقد سما والورى منْ دُون رتبته خلائق مثل أنفاس الرياض إذا وجُـــود كفٍّ كَأنّ الفقر قفرُ فــــلاً من مَعشر قد سها طَرْفُ السُّهي لَمُمَّ لا زال في نِعم أنفاسُ لذَّة الله

فكتب هو الجواب إليّ عن ذلك : أوراق نظمك للأبصار روضات ياناطاً نزلت زُهْر الساء لــه وفاضلاً لا يَفُضّ الله خالقُنا ترجّلت لـك فرسـان القريض وولّـوا منـك خـوفــاً كأنّ القـوم أمـواتُ كلُّ بفضلـــك أمسى وهــو معترفٌ يروي الأنامُ حديث الفضل عنك وقد ا ومن يعــانــد فيا رُحتُ أَذكُرُه

تخضع له الشُّبهات الفلسفياتُ فهو الخطيب ومنّا نحن إنصاتُ فياطن الطّرس أنهار وجنّاتُ فقُلُ غصون بأعلاها حماماتُ تبدو لها من حمام الهمز رنّاتُ فاللفظ كأس له المعنى سلافات (١) بـــه فللـــدهر من نُعاه ردّاتُ وتنجلي ظلماتً أو ظلاماتُ بدع إذا انكشفت عنك الغيابات ولم تـزل تَفْضَل الأرض السماواتُ مرّت بأزهارها ليلا نُسَيّات تهمى على عطش منه غـامـاتُ عليه من مجدهم تُرخى الذوًاباتُ في كل ناد لها بالنّد نفحات

فيها لغير العاني منك زَهراتُ كانت بروجاً فأضحت وهي أبياتُ لية فيا منه للبدنيا كالات وليس يقوى لعصف الريح نسمات علت لمُم منك في ذاك الإجازات عُمَا حويت من العليا فَقُلُ هاتُوا

<sup>(</sup>۱) (خ): «يروق لنا».

وكتبت أنا إليه أهنئه بقدومه من الحجاز في شهر الله الحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة :

فأشرقت الآفاق من سائر الأرجا فجئت إليها كالغام إذا تحسا بطبب الثنا والذكر عنك غدت تُزْجَى ليُهْدي بها في القفر قد عُلِّقت سرجا وإلاّ على ظهر الجياد لمه سَرجا ولم تتخذ إلا التقى والفلا منجا(١) برود الندى والبأس تُحكمُها نَسْجا رأى خير من لبّى بركبك أو عجا متى جئته تدعو ولاالركن مرتجًا بقلبك من خال على وجنة بَلْجَا(١) إذا قال قلنا السحرُ من لفظه عِلا تضوّع عَرْف أَنشرُه مَلا الفجّا وذلك أنجى في العبادات بل أرجى وقد نضحت أكبادُها بالسُّرى نُضحَا وزدت إلى أن كدُّت أن تُغرق اللُّجا ومَنْ حُبُّه الذُّخُر الْمُؤمَّل والْملْجَا يعالج منه المسلمون فتيَّ علْجا تشق بها من نَقْعه مُقْلةً دَعجا (٢)

قدمت قدوم البدر والليل قد دَجا وكانت رُبا مصر رياضاً تصوّحت إذا النوق أعياها المسير فإنها أيا من سرى والأنجم الزُّهرُ في الدجي وأمسى هلال الأفق كوراً لنُجبه قطعت الفيافي نحو مكسة مُحرما وجُرِّدْت من ثـوب مخيـط ولم تَــزَل ولبَّيْتَ لبِّاك الإله لأنَّه وطُفْتَ ببيت لم تر الباب مُرْتحِاً ترى الحجر المسود أحسن موقعاً فتوسعُه لمَّا بسأبيض وإضح وفي عرفات كان عَرفك ذائعاً وحلَّقت حتى لا تكـــــون مُقصِّراً وسُقْتَ مطايا الهَدى تنحر كومها فَبَخَّلتَ حتى السحب في جُودِ وَبِلها وجئت إلى قبر حوى خير مُرْسل تجادل عنه أو تجالد مَنْ غدا إذا أنت رفعًت الرمـــــاح مراوَداً

<sup>(</sup>۱) (خ): «نهجا».

<sup>(</sup>٢) (خ): «ثلجا».

<sup>(</sup>٣)) المرود: أداة الكحل.

وإن ظَمِئَتُ يوم الوغى أنفسُ العدا أيا مَنْ غَدَت أعلامُه وعُلومه قطعت الورى بَحْثاً وطُفْتَ بمكة بقيت مليكاً في الفضائل والعلا ولازلت محروس الجناب من العدا

سَلَلْت لها في الروع بيض الظبا خَلْجَا تُنيرُ لنا مِثْل الشهاب إذا أجّا فأصبحْتَ في الحالين أفْضَل مَنْ حَجّا متى هاج خَطْبٌ والتفتَّ له هجّا يسلُّ لها غمدُ الدجا فجره نَمْجا(١)

وكتب هو إلي من القاهرة بعد خروجي منها إلى صفد في سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة (٢٠) : إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد :

هل من سبيل إلى لقياك يتّفق ولاوفي لـــك قلى وهو يحترق<sup>(٣)</sup>

يـــا راحـــلاً وجميـــلُ الصبر يتبعـــه مــاأنصفتـــك دمــوعي وهي داميـــة

يا مولانا تذكر قوله عَلِيلِهِ : ما قضى الله لامرئ مؤمن من قضاء إلا وكان الخيرة له فيا قضى من ذلك ، إن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له (٤) وإن أصابته سراء فشكر كان خيراً له ، وليس ذلك إلا للمؤمن . وفي الأثر : المؤمن مُلقَّى (٥) ، وفي حديث سويد الأزدي (٦) وقومه حين قدومهم على سيد البشر أنه فسر إيمانهم بخمس عشرة خصلة وعد منها الصبر (٧) عند البلاء ، والرضا بمواقع القضاء . وبالجملة الحمد والشكر لله أولاً وآخراً ، والله معك حيث كنت ، والسلام :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « له » ، وأثبتنا ما في ( خ ) . والنج : سيف رقيق يوضع إلى جانب السلطان أو النائب .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : « هكذا في سنة V = V = V » ، وأثبتنا ما جاء في ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وهي آبية » ، وأثبتنا ما في (خ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « كان له خيراً » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) ملقّى: أي: مُوَفَّق لها.

 <sup>(</sup>٦) في (خ): «سويد بن الحارث الأزدي » .

<sup>(</sup>Y) في (خ): «خصلة وفيها الصبر».

أوحَشْتَ مصراً فالدلم رَبْعُها أفضت من فضائها فضائلاً ونظم شعر راق في تـــــأليفـــــه وحُسن خط قد جعلت طرسه يافخر دهرأنت من كتّابه وعـزٌ ملـك كنت في ديـوانــه إذا ترسّلتَ إلى أعـــدائـــه يافاضلاً أخنى عليه دهره فاصبر ولا تقلق لأهوال الرَّدى أرجو لك العود لمصر سُرْعَةً

شوقاً إلى ذلك الحيّا الزاهر مِنْ بَحْر علم قـــد حَــويت زاخر نثرً إذا نظرتـــه كأنـــه المنثـور لاح وســط روضِ نـــاضر فـــأخجـل العقـود في الجــواهر مدبّجاً كالروض بــالأزاهر تُحجــل كلَّ نــــاظم ونـــــاشر تنشئ ما يلعَبُ بالضائر أغْنَيْتَ عن الحسام الباتر لا تخضعن لنكبة في الظّــاهر ف\_إِنْ ثَبَتّ نلت أجر الصّاب مظفراً كا يظن خاطري

فكتبت أنا الجواب إليه ، رحمه الله تعالى :

وهِل تری لکشره من جیابر(۱) أولم يكن فهل لــه من عَــاذر يـــدور من شكــواي في ضائري حكم زمان في القضاء جائر على الذي قد نالني من صابر ومــــا الشرار غير قَلْبي الطــــائر لم يُفنك تجلُّد في الظُّساهر لأنّها تجري على محاجري في سنـــة إلا بحكم النـــادر عَدمتُ فيها قُوتِي وناصري يابرق هل ترفي لصب ساهر وهل لما قد نَابِه من راحم أخرجني كالسهم من كنـــانــة وابتزني صبري ومـــا أرى الــورى فــــــأَضُلُعي تُحنى على جمر الفضى ومن غـــدا بــاطنُـــه مشتعـلاً ومقلتي تعثّرت دمــــوعُهـــــــا والنوم لاأعرف منبه سنية يادهر قد رَمَيْتَني بنكبة

<sup>(</sup>۱) (خ): « وأهل ».

القاتل الحل يجود كفّه محدَّثتني راحتاه عَنْ عطا يا المحاطع البيد إلى أبوابه لا تشك في القفر ظاً فكفّه ويا مجاريه لغايات العُلا مُ قد جرى البرق على آثاره ويا مُناوي بأسه إلى الوغى أما ترى ماحاز مِن فصائل والسيف والبراع في بنايه مشهورة والسيف والبراع في بنايه مشهورة أه على مافات مِنْ نواله ولطفه ذاك الدي إذا بدا وريّا يسمي يُ في بعصودة وريّا يسمي كي بعصودة وريّا يسمي كي بعصودة وريّا يسمي كي بعصودة

وصاحب الإبداع في المفاخر وكم روى إحسانه عن جابر ظفرت من جدواه بالجواهر أطبقها على الخضم الزاخر (۱) قف واسترح من هذه الخواطر فلم يفر إلا بجدة عائر خملت ما تبغي فلا تخاطر فاقت على قطر الغام الماطر ما اجتما إلا على المائر من كابر من كابر وفضله وجبره لخاطري يعرف دهر بالفراق ضائري (۱) يا ويح دهر بالفراق ضائري (۱) في غفر الأول عند النخر

وكنت كتبت إليه من الرَّحبة سنة تسع وعشرين وسبع مئة :

سدين لها كل الأنام عاذرُ<sup>(۲)</sup> وغاب عن عيني فال في ناصر<sup>(٤)</sup>

لي حالة بعد الأمير ناصر ال ضنيت بالبعد فيا لي قوة

قسامت تبكيسه على قبره تركتني في السدار ذا غربسة انظر: اللذكر والمؤنث لابن الأنباري: ١٨٨١.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « في الفقر طها » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): « صائري ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « له حالة » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) لعلّه يشير إلى قول القائلة:

من لي من بعدك يساعامرُ قد ذلَّ مَنْ ليس لسه نساصرُ

وكتبت أيضاً إليه:

وذكره ما زال في خاطري بدع إذا اشتقت إلى ناصري

ياغائباً عني بحكم النوى قد جيار في الحكم زماني ولا

#### ١٥٤٢ ـ محمد بن جوهر بن محمد\*

أبو عبد الله التلَّعفري المقرئ المجوّد الصوفي .

قرأ على أبي إسحاق بن وثيق<sup>(۱)</sup> لأبي عمرو ، وأخذ عنه التجويد ومخمارج الحروف . وسمع بحلب عن ابن رواحة ، وابن خليل ، والصلاح موسى بن راجح ، وغيرهم .

قال شيخنا الذهبي : قدم علينا دمشق ، وقرأت عليه مقدمته في التجويد وجُزءاً من الحديث . وكان شيخاً ظريفاً فيه دعابة وحسن محاضرة .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة ست وتسعين .

ومولده بتلّعفر سنة خس عشرة وستٌ مئة .

## ١٥٤٣ ـ محمد بن حازم بن حامد \*\*

ابن حسن الشيخ الإمام الصالح شمس الدين أبو عبد الله بن القدوة المقدسي ، إمام دار الحديث الأشرفية بالجبل .

كان شيخاً صالحاً بهيّ المنظر ، حسن الهيئة ، كثير الخير ، مشكور السيرة ، حـدّث

٤٣٦/٥ : ٥/٤٣٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « رشيق » ، تحريف ، وأثبتنا ما في الشدرات ، وهو : إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن وثيق ( ت ٢٤/١ هـ ) ، غاية النهاية : ٢٤/١ .

<sup>\*\*</sup> الشذرات : ٥/٤٣٦ .

ب (صحيح ) البخاري وغيره ، وسمع عن ابن اللّي ، والحسين بن صَصْرى ، والناصح الحنبلي ، وابن غسان ، والفخر الإربلي ، وغيرهم .

وتوفي رحمه الله تعالى في ذي الحجة سنة ست وتسعين وست مئة .

ومولده سنة عشرين وست مئة أو بعدها بقليل .

ووجد سماعه في أول سنة خمس وعشرين وست مئة حضوراً .

#### ١٥٤٤ ـ محمد بن الحرّاني\*

ناصر الدين التاجر الشرابيشي(١).

كان للأمير سيف الدين تنكز به اعتناء ، وإذا توجّه للقاهرة يقف حوله ويشتري له ما يريد ، وما يخرج من القاهرة حتى يقترض منه مبلغاً كبيراً من المئة ألف وما فوقها وما دونها ، وما كان القاضي شرف الدين النشو يعارضه لأجل تنكز .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة أربعين وسبع مئة ، وخلّف ستة عشر ألف ومئتين وستين ديناراً ، ومئة وخمسة وثلاثين ألف درهم ، وحججاً على أناسٍ بمئة وخمسين ألف درهم ، وخلعاً وقماشاً بسبعين ألف درهم ، وأملاكاً بمئتي ألف درهم ، ولم يخلف وارثاً ، وكان عند موته يقول : مالي .. مالي .. إلى أن مات .

#### ١٥٤٥ \_ محمد بن الحسن بن إبراهيم \*\*

فتح الدين الأنصاري المعروف بالقمَّني .

 <sup>\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الشرانيسي » ، ولعلَّها محرَّفة ، والشراب : ضربٌ من النسيج الرقيق .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٣٩/٢ ، والدرر : ٢١٨/٢ .

سمعت عليه بثغر الإسكندرية في صفر سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة جميع الحديث المسلسل بروايته عن النجيب عبد اللطيف الحراني ، وأجاز لي جميع ما يجوز له روايته ، وكتب بذلك بخطه (١) .

#### ١٥٤٦ ـ محمد بن الحسن بن سباع\*

الشيخ الإمام العَرُوضي ، شمس الدين الصائغ الدمشقي .

كان من مشيخة الأدب ، والناس ينسلون إليه من كل حَدَب ، أقرأ الناس في دكّانه بالصاغة زمانا ، وأخذوا عنه لشعرهم ميزانا ، والعروض أول ما كان يعرف ، وينفق من حاصله لمن يقصد ويصرف .

ولم يزل على حاله إلى أن أصبح الصائغ في الأحياء ضائعا ، وصوّح روض الأدب منه ، وكان به ضائعا .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ ليلة الثلاثاء ثالث شهر رمضان المعظم سنة عشرين وسبع مئة (٢) . والصحيح أنه مات في ثالث شعبان .

ومولده في صفر سنة خمس وأربعين وستّ مئة .

رأيته غير مرّة وكان يتردّد إلى القاضي قطب الدين بن شيخ السلامية ، وينفق آداب عليه ، وله نظم كثير ، ونثر كثير ، وشرح ( ملحة الإعراب ) ، و ( اختصر صحاح ) الجوهري ، فجرّده من الشواهد ، وله قصيدة عارض بها ( القصيدة الهيتيّة ) التي لشيطان العراق ، فما داناها وشرحها على هوامشها ، وملكتُها بخطّه وأخرجتُها عن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خطّه » ، وأثبتنا ما في الوافي .

الوافي : ۲۲۱/۳ ، وفوات الوفيات : ۳۲٦/۳ ، والدرر : ٤١٩/٣ ، والشذرات : ٣/٦٥ ، وذيول المبر :
 ١١٤ ، والنجوم الزاهرة : ٢٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) - الذي في الوافي والفوات أنه توفي سنة ( ٧٢٢ ) تقريباً .

يدي ، ( وشرح الدريدية ) $^{(1)}$  في مجلدين من أربعة $^{(7)}$  ، ملكتها بخطه ، وقد أخرجتها عن يدي لما وقعت على أشياء في الشواهد ضبطها بخطّه على غير الصواب ، وله ( المقامة الشهابية ) $^{(7)}$  وضعها للقاضي شهاب الدين بن الحُويّي ، ملكتها بخطه مشروحة .

#### ومن شعره:

تسال عن السيّارة الكُنَّس الله مساتَفْعَال بسالاً نفُس وأخضر ها الله مساتَفْعَال بسالاً نفُس وأخضر ها الله وذا سندسي ينقل ما ينقل عن هُرْمسي أما ترى الأقسار في الأطلس (٥)

إنْ جَزْتَ بالموكب يوماً فلا فقر ما ما فقر فقي ما أرام على ضمر في ما أرام على فأسمر بساحم هسندا وذا أصفر فقل لذي الهيئة ياذا الذي قولك هذا خطأ باطل

قلت : أخذه من سيف الدين بن قزل المُشدّ ونقصه ، لأنه قال :

تبدو الذوائب للكواكب م أطلساً ما فيه ثاقب ما في الزمان من العجائب في أطلس ولسه ذوائب (1)

زَعَم الأوائــــل أنّا وتـوهّموا الفلــك المعظ أتراهم لم ينظروا كم من هــلال قــد غــدا

وأنشدني من لفظه القاضي شهاب الدين أحمد بن عزّ الدين الفارقي الموقع (٧) قال:

<sup>(</sup>١) هي مقصورة ابن دريد في اللغة .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « يقربان من أربعة » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « المقالة » . وانظر كشف الظنون : ١٧٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) حكيم فرعوني ، ويقال إنه النبي يونس .

<sup>(</sup>٥) في الوافي والقوات : « هذا خطل » .

<sup>(</sup>٦) في الوافي والفوات : « قد بدا » .

 <sup>(</sup>٧) هو أحمد بن سعد الله بن مروان الفارقي ( ت ٧٣٧ ) ، وفيات ابن رافع : ١٧/١ .

أنشدني من لفظه لنفسه الشيخ شمس الدين الصائغ ملغزاً:

مــــــااسم إذا عكستَـــــه رأيتـــــه بنفســــه كــــذاك إن ضاعفتـــه لم يختلف بعكســـــه قلت : هو في « سدس » وضعفه ثلث ، وهذا في اللغز بديع .

وقال الشيخ شمس الدين الصائغ وهو بمصر يتشوّق إلى دمشق:

شوق أكاد به جوى أتمزق (۱) دا مُغْرِق طرفي وهـ المُعْرِق المُعْرِق طرفي وهـ المُعْرِق (۲) أنّى وقلبي في ربوعك مُوثق وبه عَرِفْتُ بكلّ ما الخلق قلبي الأسير ودمُع عيني المطلق أبسدا إليك بكلّه يتشوق حبّا وذاك أعز شيء ينفق ولكلّ جمع صداعة وتَفرّق منها وهي جَلَدي وشاب المفرق ونزعْتُ ثوب الشَّرخ وهو مُعَدِق (۲) بوعود قُرْبك وهو شوقاً يخفق بوعود قُرْبك وهو شوقاً يخفق

لي نحو ربعك دائماً يا جلّق وهمول مع من جوى بأضالعي أشتاق منك منازلاً لم أنسها طلّل به خَلقي تكوّن أوّلاً وقُف عليك لذا التأسف والبكا أدمشق لابعُدت ديارك عن فتى أنفقت في ناديك أيام الصبا فاعتضت عن أنسي بظلك وحشة فاعتضت عن أنسي بظلك وحشة فلبست ثوب الشيب وهو مُشَهّر ولكم أسكن عنك قلْباً طامعاً

منها:

والريح تكتب في الجداول أسطراً خَطٌّ له نَشْخُ النسم مُحقَّقُ (1)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أكابده » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات ، والنجوم .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « عيني » .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « وخلعت ثوب » ، وفي الأصل : « الشرح » بالحاء المهملة ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « والريح تكتب والجداول أسطر . الربيع محقق » .

والغُصْن يرقُصُ والغدير يصفّق والطبر يقرأ والنسم مردّدٌ طَرَباً فذا عار وهذا مُؤرق ومعاطف الأغصان غنتها الصّا وكأنّ زَهْرَ اللوز أحداق إلى الزّوار من خُلَل الغصون تحدق (١) في ظلّها من كل لون نَمْرق وكأنّ أشحار الغياض سُرادقٌ ونسيه عَطر كمسك يعبق والورد باللوان يجلو منظراً ولـ ذاك أثواب الشقيق تشَقَّق (٢) فبلابلٌ منها تهيج بلابلي ويجاوب القمريَّ فيه مطوّق (٤) وهزاره يصبو إلى شحروره عُود حلا مزمُومه والْمُطَلق (٥) فكأنَّا في كلِّ عـــود صـــارخ والورق في الأوراق يشبه شجوها شجوي وأين من الطليق الموثق (٦)

قلت : وهي طويلة جداً ، وقد ذكرتها مستوفاة في الجزء الأول من ( التذكرة ) التي لي  $^{(V)}$  .

### ١٥٤٧ ـ محمد بن الحسن بن محمد\*

الخطيب كال الدين أبو عبد الله ابن الشيخ (^) الإمام العلامة نجم الدين أبي محمد ابن الشيخ كال الدين القرشي الأموي القرطبي الأصل الصفدي الخطيب بن الخطيب بن الخطيب ، الدمشقى المولد (١) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « حلل » ·

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « بالألوان » ، وفي الأصل : « عطراً » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « بلابلاً وكذاك » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ويحارب » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات .

<sup>(</sup>٥) في الفوات : « صادح » .

<sup>(</sup>٦) في الفوات : « الخليّ الموثق » » .

<sup>(</sup>v) وأثبتها بتمامها أيضاً صاحب الفوات .

الوافي : ٢٦٦/٢ ، والدرر : ٤٢٤/٣ .

 <sup>(</sup>A) في الوافي : « ابن الخطيب الشيخ » .

<sup>(</sup>٩) وزاد الوافي في نسبه : « العثماني » .

كان خطيباً مِصْقَعا ، وأديباً ترك ربع البلاغة بعده بَلْقَعا ، كم أسال الدموع وفضها على الخدود من الخشوع ، وكم علا ذروة المنبر واستقبل الناس فقالوا : هذا بدر قد بدا في سماء من العنبر . ليس للحائم مثل أسْجَاعه إذا غَرَّدت ، ولا للفُصَحاء مثل عبارته التي جمعت أنواع البيان فتَفَرَّدت .

وكان ممن ينظم وينثر ، ويجري قلمه (١) في ميدان البلاغة ولا يعثر ، يأتي فكره بقصائد كأنها قلائد ، ونثره برسائل كلها فرائد :

لا تطلبن كلامه متشبّها فالدّر ممتنع على طُلاّبه كلم كنظم العقد يحسن تحته معناه حُسْنَ الماء تحت حبابه

خطب في حياة والده ، وهو خالي الوجنة من النبات ، وحيَّر العقول بمالَـ مُ من الإقدام والثبات ، وكان وهو أمرد [يفتن ] (٢) القلوب بنظره ، ويُقسمُ الأفق أنه أحسن من قَمَره .

ومات والده وهو عار<sup>(۳)</sup> من حليّ الآداب سارِ في مَيْعَة<sup>(٤)</sup> الصَّبا والشباب ، فلمّا مات والده ـ رحمه الله تعالى اجتهد ودأب ، وتمسّك بعُرَا الفضل والأدب ، فنظم ونثر وكتب .

ولم يزل على حاله إلى أن خاطبه الخطب فجاءه ، ولم يدفع الطبيب داءه .

وتوفّي رحمه الله تعالى ـ يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وسبع مئة .

ومولده بدمشق، تقريباً سنة تسع وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) في ( خ ) : « ويجري جواد قلمه » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « خال » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، وهي أنسب للجناس .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و ( خ ) : « منعة » ، وما أثبتنا أشبه .

صلّى الظهر بالناس يوم الاثنين ، وجاء إليه المؤقّت فقال له : إن بعض المؤذنين ما يلازم التأذين ، فأحضره وأنكر عليه ، وحصل له منه غيظ ، دخل بعد ذلك إلى بيته ونام (١) فجأة على فراشه . وكذلك توفي والده رحمه الله تعالى \_ فجأة بصفد أيضاً ، وقد تقدم ذكره في حرف الحاء مكانه .

وكان الخطيب كال الدين يكتب خطاً حسناً وهو من بيت بلاغة وكتابة ، وبَيْني وبين الخطيب كال الدين البادي وبينه مكاتبات ومراجعات ، ذكرت أكثرها في كتابي ( ألحان السواجع بين البادي والمراجع ) ، وكنت أود ما يوده ، وأختار ما يختاره من مسكنه (٢) دمشق ـ رحمه الله تعالى ـ وما اتفق له ذلك .

وكان قد كتب هو إلى من صفد في أواخر سنة أربع وخمسين وسبع مئة :

سلامٌ كنَشْر المسْك يَسْري ويَعْبق ومَشْه دُ أُنْسِ حَلَّه مِنْ أُحبَّتي وسادات عزِّ قَيْدُوا القلب في الهوى يسلم لاً شيء يروقني ويذكي فوادي هجرهم وبعادهم يردده سارينم به الشدا ويتلو على سمع التعطف منهم ويرفع حالا نكرت وَصْف لمّتي وينسخ أشواقي بريحان قُرب الحائم الحيان الم أفر بلقائم

على مَعْهَد كالبدر يَعْلُو فَيُشْرِق مُسوالٍ لهم في شاهد المجد مُشْرَق على حبِّهم والدَّمْع في الحد أطلقوا فلي بهم مَعْ كلِّ حُسْن تَعَلَّدقُ ولي نحسوهم في كل حين تَشَدوُق ويخبر عن جار من الدمع يَسْبق حديثي عسى يوماً يرق ويشفق (٢) بعطف ابتداء لي على الود يُنْسقُ ويرقُمه [حقاً] دنوّي الْمُحَقَّقُ أنّا في الكرى وتصدَّقوا في الكرى وتصدَّقوا

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعله نام فمات .

<sup>(</sup>۲) (خ): « سکنه ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ويعطف » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (خ).

باحلام قُرْبِ لا تَتِمّ فتصدق أكيد ولكنَّ التدداني أوفَقَ مِنَ القُرْبِ سحَّاحُ الندى مُتَدفِّق لسان حُبُوري بالسرات ينطق وما راعنا بُعدة ولا شياب مَفْرق ولابات قلى من لُقًا البين يَخفق بكم وشبابي مائس الغُصْن مُورق وصافي التصافي بيننا يترَوُّرَقُ (١) فواداً سوى إعراضكم ليس يفرق وأشجى حَشَاها بَيْنُه والتفرُّقُ غريمُ غرام شَفّه فللمسلم والتحرُّقُ وأحْرَى لعبرات بها العين تَشْرَق (٢) على قرب إلف أو على الطيف يَطْرق فَحُبُّك في سَوداء قلبي مُلْصَق (٢) فأنت على دعوى ودادى مُصَدَّق فأنت باسعادي أحق وأخلق (أ فإنَّك ذُو الرأي السعيد الموفَّقُ فعش سالماً مما يسوء ويرهق أقومُ به مادمتُ أَخْيَا وأرزق (٥)

فقد طال هذا البعد والزمن انقض وإن كان مع بُعدي صحيحاً ودادكم سقى دوحة كنّا نلوذ بظلها وحيّا زماناً كان فيه بوصلكم فيا كان أهنا عشنيا وألذَّهُ ولا فرّقت أيدى الحوادي شملنا فواهاً على أوقات قُرْب قَطَعْتُها مضَت بسلام ثم أعْقبت الأسي فيا ذات طوق راعها فَقْد الفها وأنطقها بالنوح في الدوح والبكا بـأشجى فــؤاداً أو أشــد تشــوقــا وأبرحَ منى أو بـــــأذكى تلهبُّــــــاً لعمري لقد كنت البعيد مَزارُه وإن تنكر الأيام مالى عندها فدیتك كن لى في ودادي معاضداً ورأيك مسعود فكن لى مُساعداً وإن أنت لم تسمع لقول شكايتي فشكري أياديك الجميلة واجب

<sup>(</sup>١) (خ): « ربا الرضا ».

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : « وأجرى » .

<sup>(</sup>٣) (خ): « لثن كنت » .

<sup>(</sup>٤) (خ): « في زماني ».

<sup>(</sup>ه) (خ): «أياديك القدية ».

وأسجع من مدحي بكل غريبة لأنّي بعقد النّ منك مُطوّق فدمُ في بقاء يُنْبتُ العزّ والغني فأنت لنا الكنزُ الدي مِنْه نُنْفِق

يُقَبّل الأرض التي يسأل الله تعالى أن يحمي حماها من الغير ، و يجعلها كعبة تَطُوف بها الآمال والفكر ، وأن ينح ربّها من مزيد النعم « ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » (١) ، و يُنْهي أشواقه التي أصبح من حرها على خطر ، ويذكّره الذي كم له فيه مِنْ وَطر ، فلا يخلو منه أين كان ولا أنّى نظر ، وصحيح ودّه الذي هو بنقل الثقات مُعْتَبر ، وحديث حُبّه الْمُسْتَطر ، وقديم ولائه الذي هو للسان الملاسمَرُ .

وتلك نسبُة رقّ قد عُرفت بها يامالكي أين إسعافي بما طَمِعتْ فقد سبّت حياتي مع بعادكم وإن قضيت ولم يُقضَ اللقاء لنا فالا تعيناوا على قلبي بقسوتكم وإن تباخل أحبابي بقربهم وإن تجنوا برفع السود مِن خبر

حفظُ الولا منكم حق للها يَجب نفسي به من بعيد الدار يقترب (٢) وقد خشيت الردى تأتي به النوب فكم مض بحزازات الحشا وصب فقد كفاه الجفا والشوق والنّصب فالرّسل والطيف يكفي الصب والكتب فالعبد للحب في الحالين ينتصب

فكتبت أنا الجواب إليه من رأس القلم ارتجالاً:

تحيّـــة ذي ودّ براه التشــوُق تَرُوق كم راقت معاني حـديقـة وتاقي بلطف من تخصّ ربوعـه إلى مجدك السامي البنا الغامر الثنا

وأضناهُ بل أفناه وجُد مُؤرِّق (٢) اليها عيون الناظرين تحدق كدمعة صبّ ودُقها يترقرق تروح وتغدو داءًا تتأنّق (٤)

<sup>(</sup>١) من حديث قدسي أوّله: (قال رسول الله ﷺ، قال الله: أعددُتُ لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ...)، وهو في صحيح البخاري، الحديث رقم ٢٢٤٤، ٣٢٤٠٠.

 $<sup>(\</sup>gamma)$  في الأصل : « أسعى  $\gamma$  ، وأثبتنا ما في  $(\dot{\sigma})$  .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تحية ذا » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): «على مجدك».

بعثت كال الدين نَحبوي مُشرِّفًا تنزُّهت منه في رياض بلاغة كأن قبوافيه كؤوس يُبديرها قِـوى في قـوافيـه التي قـد تمكنت بــه ألفــات كالغصـون تقـومت ولاعين إلاّ مثـــل عين مريضـــــة ولاميمَ إلا مبسمٌ من رضابه وأين البها أعنى زهيراً فلو رأى وذلك شعر ليس للناس مثله وذاك قريض قسد سما للسما وذا وذاك إمام في البلاغة شامل فأذكرتني عهد الصبا بقدومه إذا ذكرت نفسى زماناً قَطَعْته تصوب على خدي سحائب أدْمُع ولو كان لي صبر لقيت به الأسي فيازمني بالغت في عكس مقصدي فلاوطني يسدنو ولاوطري أري أمولاي مدّت بيننا حُجُب النَّوى فإن كان مولانا به صفدٌ صَفَتْ

عُقودُ لآليه لجيدي تُطوّق (١) ها أدت أنهارُه تَتَدفُّق على السع مني البابليُّ الْمُعَتَّقُ يخور لها عند البيان الخورْنَقُ من الهمز يعلُوها الحام الطوّق يهم بها في الناس من يتعشَّق رضاب بحاكيه المدام المُروَّق (٢٦) أزاهر هذا كان في الحال يُطُرق ولكنّ ذا أندى وأحلى وأرشق على أَذُن الجوزاء قرط مُعَلَّق (٢) وهذا موشّى بالبديع موشق (٤) وذلك عَهد في الصبابة معرق (٥) وغُصْنُ الصّارِيّانِ بِاللَّهِ مُورِق فلولا زفيري كنت بالدمع أغرق ولكنّ بسبوب الصبر عنى مُمَسزَّق فالي بالحرمان أرزى وأرزق ومنْ دون ما أبغيه هامٌ تُفَلَّقُ وما رُفعت والعمر من ذاك أضيق فإنك قد جلَّت بقريك جلَّق

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « لعقدي » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : « مبسم من ورائه » .

<sup>(</sup>٣) في (خ) : « وذاك قريض للسما سما وذا » ، وفيه خلل .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : « وذلك سام في الفصاحة سامك » . والسامك : الرافع . وفي الأصل : « مشوق » ، وأثبتنا ما في ( خ ) . والتوشيق : التقطيع .

<sup>(</sup>٥) في (خ): « في اللذاذة ».

وهبْكَ خطيباً قد علا فوق مِنْبر أدم شق لعج البين في عرصاتها وجدد لباس العز في غير ربعها وضم بنا شمل التالف واللقا فكل مكان يُنبت العسرز طيّب فلو وضحت لي من مرادك لحة فا أنا في حفظ الوفا متصنعا فأنا في حفظ الوفا متصنعا وأنت فتدري ماقضته جبلتي ولكن دهراً قد بُلينا باهله أناس تنازلنا إلى أن ترفعوا فكانوا أصولاً في صحائف عزهم فكانوا أصولاً في صحائف عزهم فشق بقضاء الله وارض بحكه

أما في دمشق منبر بك أليق فكم من أناس أفلحوا مُذْ تَدَمْشقوا (١) فطول مقام المرء في الحي مُخْلق (٢) «بأسحم داج عَـوْض لانتفرق» (١) وفي كل أفق للسعادة مشرق لكنت لوفْد الريح والبرق أسْبِق ولا أنا للزور القبيح منّق فيا أدعي إلا وأنت تصديق (١) أباعوا به ثوب النفاق ونققوا علينا ألا ياليتهم لو ترفقوا ونحن على بعض الهـوامش مُلْحَـق فلي أمل لا بد فيك يُحقّق فلي أمل لا بد فيك يُحقّق

يقبّل الأرض ويُنْهي ورُودَ المثال الكريم الذي فضح كاله القمر ، وسلب بسحره الألباب وقر ، وأحيا رسم البلاغة ، فساد بما شاد وعمر ، وهَمَى غمامُ فضله وسقى رياض الفصاحة وهَمَر (٥) ، وقسم نظمته ونَثْرَه فهذا للنّدامي غناء ، وهذا للمُحدثين سَمر ، وخالف العادة لأنه جاء بستاناً في ورقه ، إلا أن جميعه زهر وثمر ، وأمر ونهى في سلطان فضله ، فأذعن الفصحاء له وقالوا له : السمع والطاعة فيا(١) نهى وأمر ، وأطرب

وطول مقام للرء في الأرض مخلق لديه اجيته فاغترب تتجدد

<sup>(</sup>۱) (خ): «عن عرصاتها»، وهي أقرب.

<sup>(</sup>٢) فيه معنى قول أبي تمام :

<sup>(</sup>٢) عجز بيت للأعثى ، صدره : رضيعَيُّ لبان ثدي أمّ تحالفا والأبيات قالها في مدح آل الحلق .

<sup>(</sup>٤) (خ): « مااقتضته ».

<sup>(</sup>o) في الأصل : « وسطى ... وهمز » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>r) ( j ): « IJ ».

المسامع فعلم أنّ مَنْ أنشأه لو شاء بالطرس طبّل (١) وزَمر ، فوقف المملوك على أبياته وآمن بآياته وعلم أنه يُقَصّر عن مباراة مباديه وهو في غاياته ، وتصوّر عُتْبَه فتضوّر ، وتفكّر في أمره الأمر فتكفّر ، وتربّص لما يدبره في معناه فما تصبّر ، وترفّق للحيلة فما رأى لها دليلاً تقرّر ، وتحرى فيا يعتده فما وجد فيه بحثاً تحرّر :

سوى حضورك في أمن وفي دعة أو فسالتصبر أولى ماادًرعت به فلي أماني خير فيك أرقبها فلا يضق لك صدر من أذى زمن وربسا كان مكروة الأمور إلى

ليقضي الله مسانرجسو ونرتقب فالسُّول يُقْضى به والقصد والأرب أرى بعيد مداها وهو مقترب أيامه تَمْنَح الحسنى وتستلب<sup>(۲)</sup> معروفها سبباً مامِثْلُه سَبَبُ

وكنت قد كَتَبتُ لـه توقيعاً من الفخري لّـا كان بـدمشق ، على أن يكون موقعاً [ بصفد ] (٢) في سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة ، ونسخته :

« رُسم بالأمر العالي ، لا زال يزيد بُدور أوليائه كالا ، ويُفيد سفور نَعْائه جمالاً ، ويُعيد وفور آلائه (٤) على من بهر بفوائده التي غدا سحر بيانها حلالا ، أنْ يرتب الجلس السامي القضائي الكالي في كذا ، لأنّه الأصيلُ الذي ثبت في البيت (٥) الأموي رُكُنه ، وتفرّع في الدوحة العثمانية غُصْنُه ، وكَمَل قبل بلوغ الحلم حِلْمُه ، فلم يكن في هضبات الأبرقين (١) وزْنُه ، وألف حين أشبل غابَ الجد حتى كأنه كنّه ، والبليغ الذي تساوى في البديع نَظْمُه ونثره ، وخلَب العقول من كلامه سحرًه ، وفاق (٧) زهر الليالي لآليه

<sup>(</sup>۱) في (خ): « بالطرس والقلم طبل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صدراً »، وأثبتنا ما في (خ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (خ) ، ومثله في الوافي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والوافي : « الآية » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « النسب » .

<sup>(</sup>١) الأبرقان : غير ماموضع في الجزيرة العربية ، انظر : ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>v) في الأصل : « وفارق » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

ودراريها [ درّه ] (۱) ، والفاضل الذي ألقى إليه العلم فَضَل الرّسن ومجّ السهادَ فم جفيه وغيرُه قد ذَرّ الكسل فيها فترة الوسن ، وبهر (۱) في مذهبه فللشافعية به كا للحنفية محمد بن الحسن ، والخطيب الذي يعلو صهوة المنبر فيعرفه وإن لم يضع العامه (۱) ، ويطمئن له مطاه حتى كأن بينه وبين عَلَميه علامه ، ويبرز في سواد شعاره بوجه يخجل البدر إذا بدا في الغامة ، وَيَود السَّمع إذا أطاب (٤) لو أطال ، فإنه ماسامَهُ منه (۱) سامه ، ويغسل درن الذنوب إذا أيّه (۱) بالناس وذكر أهوال القيامة ، ويتحقق الناس أنّ كلامه رَوْضٌ ومنبره غصن ، وهو في أعلاه حَمَامه .

فليباشر ذلك مباشرةً هي في كفالة مخائله ، وملامح شائله ، ومطامح الآمال في نتيجة المقدمات من أوائله ، وَلُيُدبِّج المهارق بأقلامه التي تنفث السحر في العقد (٢) ، وتشب برق الإسراع حتى يقال : هذا الجرقَد وقد (٨) ، وتُنبّه على قدر هذا الفن فإنه من عهد والده خمل وخَمَد ، وتُنبّهه فإن ما رقى لما رقد ، ليسرّ ذلك الليث الذي شبّ له منه شبله ، وذلك الغيث الذي فض له منه (١) فضله ، والوصايا كثيرة وهو غنيّ عن شرحها . مَلِيّ بحراسة سرّحها ، فلا يُهدَى إلى هجره منها تمره (١٠) ، ولا يُلقَن إلى بَحْره منها دُرّه ، ولكن تقوى الله تعالى أع الوصايا وأهم نفعاً مما في حنايا الزوايا من الخبايا ، وهو بها يأمر الناس على المنابر ، والآن تنطق بها ألسنة أقلامه مِنْ أفواه

<sup>(</sup>١) زيادة من (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « وبرع » .

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى بيت حيم الذي تمثّل به الحجّاج ، وقد سلف غير مرّة .

<sup>(</sup>٤) (خ) ؛ « أطال » ، والوافي : « طاب » .

<sup>(</sup>٥) ليست في الوافي .

<sup>(</sup>٦) أي قال: ياأيّها.

<sup>(</sup>V) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ وَمِن شَرَّ النَّفَّاثَات فِي الْمُقَد ﴾ [ الفلق : ١٦٣ ] .

<sup>(</sup>٨) (خ) والوافي : « وقد وقد ».

<sup>(</sup>٩) ليست في الوافي .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « غُره » ، تحريف ، وأثبتنا ما في (خ) والوافي ، وفي للثل : ( كمستبضع التمر إلى هجر ) ، انظر : مجمع الأمثال : ١٥٢/٢ .

الحابر ، فليكن بها أوّل منامور ، وأوّل (١) متّصف أسفر له صَبْحُها من سواد الديجور . والله يزيده فضلا ، ويزيده (٢) من القول الحكم فصلا .

والخطُّ الكريم أعلاه الله تعالى أعلاه حُجّة ثبوتِه ، والعمل بمقتضاه إن شاء الله تعالى .

#### ١٥٤٨ ـ محمد بن الحسن\*

الأمير ناصر الدين ابن الأمير عماد الدين بن النشّائي .

كان أمير عشرة مقدماً على خمسين بدمشق ، وأحد (٢) الحجبة بين يدي النواب وأخذ حكومة البندق بعد الأمير سيف الدين بلغاق المقدم ذكره في حرف الباء .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شهر رمضان سنة إحدى عشرة وسبع مئة ، وصلّي عليه بالجامع الأموي ودفن بسفح قاسيون .

## ١٥٤٩ ـ محمد بن الحسن بن يوسف الأرموي\*\*

الفقيه المحدث الصالح ، صدر الدين الشافعي نزيل دمشق .

قدم دمشق ولزم ابن الصلاح ، وحدَّث عنه ، وعن كريمة ، والتـاج بن حَمُّويـة ، وابن قَّيرة ، وعدة . وتفقّه وحصّل وتعبّد .

قال شيخنا الذهبي : كتبت أنا عنه وسائر الرفاق .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة سبع مئة .

ومولده سنة عشر وست مئة .

<sup>(</sup>١) الوافي: « وأولى » .

<sup>(</sup>٢) الوافي: « ويفيده » ، وهي أشبه .

<sup>\*</sup> الدرر: ٢٥/٣ ، ووقع في الأصل: « الحسين » وليس موقعها ههنا ، وأثبتنا ما في الدرر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وأخذ » ، وأثبتنا ما في الدرر ، وهي أصح .

<sup>\*\*</sup> الإعلام للذهبي : ٢٩٣ .

#### ١٥٥٠ ـ محمد بن الحسن\*

الأمير صلاح الدين أبو الحسن ابن الملك الأمجد مجد الدين ابن السلطان الملك الناصر داود ابن السلطان الملك المعظم عيسى ابن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب .

سمع حضوراً من والده ، وروى عنه ، وسمع من ابن البخاري والفاروثي وجماعة . وكانت له ديون كثيرة .

ولم يزل في تعب إلى أن توفي ـ رحمه الله تعالى في تاسع عشر شهر رمضان سنة ست وعشرين وسبع مئة .

ومولده في رابع عشري القعدة سنة أربع وستين وست مئة .

# ١٥٥١ ـ محمد بن الحسين بن محمد \*\*

ابن يحيى الأرمنتي ، جمال الدين .

كان فقيهاً ذكيا ، كريم النفس أبيّا ، لطيف الذات ، ظريف الصّفات ، نهايةً في السماح ، لا يلحقه البرق في ذلك ولاعاصف الرّياح ، حتى أفضى به ذلك إلى الفقر ، وأدّى بحاله إلى العَقْر .

وكان أديباً ناظماً ناثرا ، إذا جرى في فن الإنشاء لم يكن عاثرا .

ولم يزل على حاله إلى أن حضرت منيّته ، وانقطعت من الحياة أمنيتُه .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ بأرمنت سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

كان قد أخذ الفقه عن الشيخ بهاء الدين القفظي ، والشيخ جلال الدين أحمد (١)

ه الدرر: ٤١٩/٣ .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٠/٣ ، والطالع السعيد : ٥١٠ ، والدرر : ٤٢٩/٣ .

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الدشناوي ( ت٦٧٧هـ ) . الطالع السعيد : ٨٠

الدشناوي ، والأصول عن الشيخ شهاب الدين القرّافي والشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزري<sup>(۱)</sup> الخطيب ، وأصول الدين والمنطق عن بعض العجم ، وذكر للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، فقال : الفقيه ابن يحيى ذكيّ جدّاً ، فاضل جداً . وتولى الحكم بأدْفُو<sup>(۱)</sup> ، ناب في الحكم بقوص وبنَى بأرمنت مدرسةً ودرّس بها .

#### ومن شعره :

وجيدي عنكم دائم الدهر لا يُلوى ولي مُهْجَةٌ ليست على هَجْركم تقوى ألا يابساط البُعْد قل لي متى تُطْوَى وقربكم أحْلَى من المن والسَّلوي

عُرَيب النقى قلبي بنار الجوى يكوى ولي مُقْلَة تبكي اشتياقاً إليكم نشرتُم بساط البُعد بيني وبينكم بعادكم والله مرَّ مدذاقً م

# ١٥٥٢ ـ محمد بن الحسين بن تغلب\*

موفق الدين الأدفوي خطيب أدفو.

كان فيه كرم وجود وساح ، شاع خَبَرُه في الوجود ، وله في الطب يد باسطه ، وقوة في العلاج ناشطة (٤) ، وينظم وينثر ، ويخطُو لما يخطب فلا يَعْثُر . ومعرفته بالوثائق جيّدة وكتابته (٥) .

ولم يزل على حاله إلى أن أصبح فلم يجد لعِلَّتِهِ علاجا ، وأمْسَى وقد اتخذ إلى المعاد معاجا .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في أوائل سنة سبع وتسعين وستٌ مئة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الجرري » ، وأثبتنا ما في الوافي والطالع .

<sup>(</sup>Y) في الوافي : « بأدفو وقبولا » .

 <sup>(</sup>٣) الأبيات وغيرها في الطالع السعيد : ٥١٣ ـ ٥١٤ .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢١/٢ ، والطالع السعيد : ٥١٥ ، وفيه : « ابن ثعلب » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « باسطة » ، وما أثبتناه أقرب .

<sup>(</sup>a) كنا ، وعبارة الوافي : « ويكتب خطّأ حسناً » . وكنلك في الطالع السعيد .

قال الفاضل كال الدين الأُدْفُوي : رأيته مرات ، وكان يأتي الجماعة أصحابنا أقاربه فيسمعهم يشتمونه ، فيرجع ويأتي من طريق أخرى حتى لا يتوهموا أنه سمعهم .

ووقَفْتُ له على كتاب لطيف تكلّم فيه على تصوّف وفلسفة (١).

وكان وصيّاً على ابن عمّه وعَلَيه غر للديوان وقف ، عليه منه (٢) خسة وعشرون أرْدَبًا ، فشُدد الطلب عليه ، فتقدم الخطيب إلى الأمير وأنشده :

وَقَفَتْ عليَّ من اللقّرر خمــــــــــة مضروبـــــة في خمــــــــة لاتُنْكَر<sup>(٣)</sup> منْ غرساقية اليتم حقيقة ليت السواق بعدها لاتمر

حمت النصاري بينهم رهبانُهم وأناا الخطيب وذمّتي لاتُخْفر (١)

واجتمع يوماً بالجامع جماعة وعملوا طعاماً وطلبوا « جعفر » (٥) المؤذن ولم يطلبوا الخطيب ، فبلغه ذلك ، فكتب إليهم أبياتاً منها :

وكيف رضيتم بمسا قَسد جَرَى صحبتوا المؤذّن دُون الخطيب(١)

أمنتم من الأكل أنْ تَمْرض والله ويحتاج مرضاكم للطبيب

قال : وكان يَمْشي (٧) للضعفاء والرؤوساء ويطبّهم ـ رحمه الله تعالى ـ .

الطالع السعيد: ٥١٦ . (١)

عبارة الوافى: « وقف عليه منه للديوان » . **(Y)** 

في الوافي والطالع: « لا تحقر ». (٣)

في الوافي : « تُحقر » . (٤)

في الوافي « جعفراً » . (0)

كذا في الوافي والطالع: صحبتو » . (T)

في الأصل: « عيسي » ، وأثبتنا ما في الوافي ، والطالع . (V)

#### 100٣ ـ محمد بن الحسين\*

الشيخ شمس الدين الغوري ، بضم الغين المعجمة وسكون الواو بعد راء ، الحنفي المدرّس .

كان فاضلاً ، وكان في لسانه عُجْمة ، وكتب بخطّه كُتباً في العربية ، ووقع المسكين في لسان الفخر عثمان النصيبي ، فجعل يُمَسْخر به في حكاياته ، ويدذكر وقائعه ويزيد في بعضها من مضحكاته . ولقد حُكي عنه مرة حكاية تنر فيها تنكز نائب الشام ورسم بقتل الشيخ شمس الدين بالمقارع ، وما خلص من ذلك إلا بالجهد .

وأهل دمشق يحكون عنه حكايات مشهورة بينهم .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة إحدى وعشرين وسبع مئة .

# ١٥٥٤ ـ محمد بن الحسين بن القاسم \*\*

ابن علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ، الصدر الأصيل بدر الدين ابن العدل عماد الدين ابن الحافظ بهاء الدين ابن الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر .

كان رجلاً حسناً .

قال شيخنا البرزالي : روَى لنا عن ابن أبي اليسر ، وسمع على جماعة ، وشهد على الحكام بدمشق ، وولي الولايات من جهة الكتابة ، وحج وأقام بالين مدة ، وكان له ثلاثة أولاد نجباء قدَّمهم بين يديه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وسبع مئة .

الوافي : ٢٢/٣ ، والدرر : ٢٠٠٨ .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٢٩/٢ .

### ١٥٥٥ ـ محمد بن الحُسَيْن بن عبد الله \*

ابن الحسين ، زين الدين أبو عبد الله القرشي ابن الفويّي  $^{(1)}$ .

رَوَى ( الخُلَعيّات ) كاملة عن ابن العاد ، وكان من الفقهاء بمصر .

وكان عدلاً خيِّراً ، عِّر وتفرِّد في وقته ، وأخذ الناسُ عنه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سادس عشري المحرم سنة ثلاث وسبع مئة .

ومولده سنة أربع عشرة وست مئة .

وأجاز شيخنا البرزالي .

# ١٥٥٦ ـ محمد بن الحُسيئن بن عتيق \*\*

ابن رشيق ، الشيخ الإمام علم الدين المصري المالكي .

سَمع ( الأربعين الخرّجة ) لابن الجُميّزي عليه ، وسمع (صحيح ) مسلم من ابن البرهان .

وكان فقيهاً عارفاً بالمذهب مفتياً ، ولي نيابة القضاء بالإسكندرية نحو اثنتي عشرة سنة ، وليها قبل شرف القضاة ابن الربعي نحو سنة وأكثر ، ثم وليها بعده بقية المدة ، ثم عُزِل واسترَّ إلى أن مات .

وكان متعيّناً للقضاء ، وعيّنه بدر الدين بن جماعة لقضاء دمشق ، وكان يقول : ماعندي مثله .

<sup>»</sup> الدرر: ٤٢٧/٣ .

<sup>(</sup>١) في الدرر: « لغوّي » .

<sup>\*\*</sup> المدرر: ٢٧٠/٣ ، وذيول العبر: ١١٢ ، والنجموم المزاهرة: ٢٥٠/٩ ، وفيه : « محمد بن محمد بن الحمد بن الحمين » .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ حادي عشر المحرم سنة عشرين وسبع مئة ، ودُفن بالقرافة .

وكان يكتب في الإجازات:

أجزت لهم أبقه الله كلّ مها وما سمعت أذنهاي من كلّ عها على على على على على على على شرط أصحاب الحديث وضبطهم وبالله توفيقي عليه تَوكُلي

رويت عن الأشياخ في سلف الدَّهر وما جاد من نظمي وما راق من نثري بريّاً من التصحيف عارٍ من النكر له الحمد في الحالين والعُسر واليسر

#### ١٥٥٧ \_ محمد بن الحسين\*

السيد الشريف شمس الدين ابن السيد شهاب الـدين الحسيني الموقع ، تقـدم نَسَبَـهُ في ترجمة والده رحمها الله تعالى .

كان يكتب خَطّاً حَسَناً ، ويجعل الطروس بسطوره تختال بين سناء وسنى ، كأن المهارق تحت خطّه خمائل ، وألفاته فيها غصون تتايل ، وكان والده ينشئ وهو يكتب ، فما ترى أحداً يتعنّت ولا يعتب .

ولم يزل على حاله إلى أن لحق أباه قريبا ، وما خلص مِنْ شرك المنية من كان الأجل لأجله رقيبا .

وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وسبع مئة .

ومولده ... (۱)

وكان قد دخل إلى توقيع الدّست الشريف بالديار المصرية لمّا توجّه والـده لكتـابـة

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٣٠/٣ .

<sup>(</sup>١) كنا بياض في الأصل (خ).

السرّ بحلب ، واسترَّ على [ ذلك ] (١) ، وحضر صحبة ركاب السلطان الملك الصالح في سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة ، وحضر (٢) صحبة ركاب السلطان المنصور صلاح الدين محمّد بن حاجّي إلى دمشق ، وعاد إلى مصر .

وكان قد اختص بالكتابة عند الأمير سيف الدين الـداودار ، ومـا سمعت لـه بنظم ولا نثر ، وإنما كان عنده من إنشاء والده شيءٌ كثير إلى الغاية .

# ١٥٥٨ ـ محمّد بن حُسينا الأمير\*

كان قد حكم في مملكة التتار بأذربيجان ، أعطاه يوماً النوين جُوبان قدحاً ليشربه ، وذلك في سنة أربع وعشرين وسبع مئة فقال : إن لم تشربه تؤدي (١) ثلاثين توماناً من المال ، فقال : أنا أؤدي ذلك ولا أشربه ، فأشار جوبان إلى جماعة بأن يلازموه على المبلغ ، فخرج محمّد حسينا من عنده ، ومض إلى الأمير نكباي وهو ذو مال عظيم ، فقال له : أعطني ثلاثين توماناً ، فقال له : بربح عشرة توامين ، فقال : نعم (٤) ، وكتب عليه حجّة بأربعين توماناً وسلمها إليه ، فقال الأمير نكباي للجاعة الذين هم مع حسينا : اذهبوا إلى النوين جوبان وقولوا له : إنّ المال عندي ، فهل أحمله إلى خزانته أو أسلمه إلى العسكر ، وأي شيء تريد من النقود . فحضروا إلى جوبان وعرفوه ذلك ، فطلب عمّد حسينا ، وقال له : تُعطي أربعين توماناً من النهب ولا تشرب قدحاً من الخر ؟! قال : نعم . فأعجب جوبان ذلك ، وخلع عليه ملبوسه ، ومزّق (٥) الحجة ، وحكمّه حكماً قوياً ، وصار عنده مقرباً .

<sup>(</sup>١) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٢) في (خ): « وحضر أيضاً صحبة ».

<sup>\*</sup> كنا بياض في الأصل ، ووقع الاسم فيه هكنا : « محمد بن محمد بن حسينا » ولعل ما أثبتناه هو الصحيح .

<sup>(</sup>۳) کنا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لهم » ، ولعلّ ما أثبتناه هو الصحيح .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وفرّق » ، وما أثبتناه هو الصواب.

# ١٥٥٩ ـ محمد بن الحشيشي\*

الشمس الرافضي الموصلّي .

قال شيخنا الذهبي ، ومن خطّه نقلت : حدثني الإمام محمّد بن مُنتاب أن (۱) عز الدّين يوسف الموصلي (۲) ، كتب إليه وأراني كتابه قال : كان رفيق معنا في سوق الطعام ، يقال له الشمس بن الحشيشي ، كان يسب أبا بكر وعر رضي الله عنها ويبالغ ، فلمّا ورد شأن تغيير الخطبة إذ ترفّض القان خربندا ، افترى وسب . فقلت له : ياشمس ، قبيح عليك أن تسب هؤلاء ، وقد شبث . مالك ولهم وقد درجوا من سبع مئة (۲) ، والله تعالى يقول : ﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت فكان جوابه : والله إنّ أبا بكر وعمر وعثان في النار ، قال ذلك في ملاً من الناس ، فقام شعر جسدي ، فرفعت يدي إلى الساء وقلت : اللهم ياقاهر فوق عباده يامن لا يخفى (٥) عليه شيء ، أسألك بنبيك إن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية ، وإن كان هذا الكلب على الحق فأنزل بي آية ، وإن كان أن ظالمًا فأنزل به ما يُعلم هولاء الجماعة أنه على الباطل في الحال . فورمت عيناه كان (١) ظالمًا فأنزل به ما يُعلم هولاء الجماعة أنه على الباطل في الحال . فورمت عيناه حتى كادت تخرج من وجههه ، واسود وجهه وجسمه (٧) حتى بقي كالقير (٨) ، وخرج من

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٢/٣ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن » ، وأثبتنا ما في الوافي .

 <sup>(</sup>۲) يوسف بن عبد الكريم بن هبيل الموصلي ، كان متشيعاً ، وكان حيّاً سنة ٧٢٦ هـ ، انظر : الدرر :
 ٤٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « من سبع مئة سنة » .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٣٤/٢ ، ١٤١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « يخفيه » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « وكان » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٧) عبارة الوافي : « واسوّد جسمه » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « كالقبر » ، وأثبتنا ما في الوافي ، وعبارة هذا الأخير : « كالقير وانتفخ » .

حلقه شيء يصرع الطيور ، فحمل إلى بيته ، فما جاوز ثلاثة أيام حتى مات ، ولم يتمكن أحد منْ غَسْله ممّا يجري من جسمه وعينيه . ودفن .

قال ابن منتاب : جاء إلى بغداد أصحابنا وحدثوا بهذه الواقعة ، وهي صحيحة . وتوفى رحمه الله تعالى سنة عشر وسبع مئة .

# ١٥٦٠ عمد بن حزة بن أحمد بن عمر\*

القدوة الشيخ الصالح شمس الدين أبو عبد الله المقدسي الحنبلي .

سَمِعَ حضوراً من ابن اللّتي ، وجعفر الهمذاني ، وسمع من كريمة ، والضياء ، وجماعة . وتفقّه ودرَّس وأفتى وأتقن المذهب .

قرأ الحديث بالصالحية <sup>(١)</sup> التي بالسفح وكتب الخطّ المليح .

وكان صالحاً خيراً إماماً أمّاراً بالمعروف ، داعية إلى مـا يعتقـده (٢) ، يحـطّ على مَنْ خالفه .

ناب في القضاء عن أخيه مديدة قبل موته .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة إحدى وثلاثين وست مئة .

<sup>\*</sup> الوافى : ٢٦/٣ ، وسيذكره المؤلف : ٥٠-١٥ ، بلفظ « ابن أبي عمر » .

<sup>(</sup>۱) عبارة الوافي : « قرأ الحديث بالأشرفية » ، والمدرسة الصالحية تقع في تربة أم الصالح بدمشق ، أنشأها الصالح إساعيل بن الملك العادل سنة ٦٨٣ ، انظر ، الدارس : ٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>٢) عبارة الوافي : « داعية إلى السنة » .

# ١٥٦١ ـ محمد بن حمزة بن عبد المؤمن\*

أمين الدين الأصفوني الشافعي .

كان فقيهاً فاضلاً متديناً ، تولَّى الحكم بأبوتيج (١) ، وتولَّى إسنا ، وأعاد بمدرسة سُيوط .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة .

ومولده بسيوط .

### ١٥٦٢ ـ محمّد بن حمزة بن مَعَد \*\*

الْفَرْجُوطي ، مجد الدّين .

كان له أدب ونظم . قال كال الدّين الأدفوي : أنشدني ابن أخيه أبو عبد الله محمّد قال : أنشدني عمى لنفسه :

ياسيداً أُسْنَدُ في جاهه بجانبِ عَزَّ به جانبي (۱) عساك أن تنظر في قصّه واجبه واجبه تُطْلَقُ لي واجبي أوصل ك الله إلى مَطْلب مُؤَيَّدٍ بالطالب الغالب (۱)

وتوفي رحمه الله تعالى بفرجوط سنة ثلاث عشرة وسبع مئة .

الوافي : ۲۷/۳ ، والطالع السعيد : ۵۱۷ ، والدرر : ٤٣٢/٣ .

أبوتيج: على الشاطئ الغربي من النيل قبل أسيوط. (حاشية الطالع).

الوافي: ۲۷/۳ ، والطالع السعيد: ٥١٨ ، والدرر: ٢٢/٣ .

 <sup>(</sup>٢) في الدرر والطالع: « أسندني » . وفي الأصل: « عزبي » . وأثبتنا ما في الطالع والوافي والدرر .

<sup>(</sup>٣) في الطالع : « بالطلب » .

# ١٥٦٣ ـ محمّد بن الخضر بن عبد الرحمن \*

ابن سليمان بن علي ، القاضي تاج المدّين بن زين المدّين ، المعروف بابن الزين خضر.

كان من جملة كتّاب الدّرج بباب السلطان ، ثم إنه كَتَب (۱) قدام الوزير الأمير علاء الدّين مغلطاي الجمالي ، وكان حظيّاً عنده ، وكان يجلس في دار العدل هو وشمس الدّين بن اللبّان خَلْفَ موقّعي الدست على عادة كتّاب الدّرج للوزير (۱) . ثم إن السلطان الملك الناصر محد جهّزه إلى حَلَب كاتب سرها للها عَوَل القاضي جمال الدين (۱) بن الشهاب محود . فتوجه إليها في أوائل سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة ، فباشَرَها إلى سنة تسع وثلاثين وسبع [ مئة ] فحضر في أوائلها صحبة الأمير فباشرَها إلى سنة تسع وثلاثين وسبع المئي السلطان ، فعزلها معاً ، وجهّز بدلها الأمير علاء الدين طرغاي (۱) الجاشنكير نائباً والقاضي شهاب الدين أحمد بن القطب كاتب سر ، فأقام القاضي تاج الدين بصر بطّالاً مدة .

وكان الأمير سيف الدّين طاجار يعتني به كثيراً ، فسعى له حتى رُتّب مِنْ موقّعي الدست بين يدي السلطان ، فأقام على ذلك مدّة . فلما توفي القاضي بدر الدّين محمد بن فضل الله كاتب سر دمشق ، رسم السلطان الملك الكامل للقاضي تاج الدين بكتابه سرّ دمشق عوضاً عنه ، فحضر إليها في سلخ شعبان سنة ست وأربعين وسبع مئة ، وأقام بها إلى ثامن شهر ربيع الآخر من السنة الثانية .

<sup>\*</sup> الوافي : ٣٨/٣ ، ووفيات ابن رافع : ٢٣٣/١ ، والدرر : ٤٣٢/٣ ، والذيل التام : ٨٨ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « كنت » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الوزير » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « جال » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « طوغاي » ، تحريف ، وأثبتنا ما في (خ) والوافي ، وقد سلفت ترجمته في موضعها .

وتوفي ليلة الجمعة من الشهر سنة سبع وأربعين وسبع مئة ، ودفن بسفح [ قاسيون ] (١) وصلّى الناس عليه والقضاة والأعيان ، وكان مَرضُه بدوسنطاريا انقطع به ثمانية أيام .

## ١٥٦٤ ـ محمّد بن خلف بن محمد بن عقيل\*

الشيخ بدر الدين المنبجي التاجر السفّار .

كان رئيساً متموّلاً معروفاً بالدين والعقل والثقة ، يحضر بمجالس الحديث ، ويُسمع لأولاد ابنه .

توفي رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين وست مئة .

## ١٥٦٥ ـ محمّد بن خليل\*\*

الشيخ شمس الدين الصوفي .

سمع من الشيخ شمس الـدّين أبي بكر محمّد بن إبراهيم المقدسي (٢) ، وأبي الهيجاء غازي بن أبي الفضل بن (٢) الحلاوي ، وغيرهما . حدث مراراً . أجاز لي ... (٤)

<sup>(</sup>١) زيادة من (خ) والوافي .

<sup>\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٥٠/٣ ، والدرر : ٤٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) محمَّد بن الحسن بن عبد السلام ( ت ٦٥٤ ) ، السير : ٢٩٥/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ليست في الوافي . وكانت وفاته سنة ( ٦٩٠ هـ ) . وسلفت الإشارة إليه .

 <sup>(3)</sup> وهنا انتهت ترجمته في الوافي أيضاً ، وفي الدرر أنه : « مات في شهر رمضان سنة ( ٧٣٢ ) ، ولمه سبع وستون سنة » .

## ١٥٦٦ ـ محمد بن دانيال بن يوسف\*

الخزاعي الموصلي ، الحكيم الفاضل الشاعر الأديب شمس الدّين .

صاحب النظم الحُلُو ، والقريض الذي ليس فيه بيت من النكت خلُو ، والنثر العذب الرائق ، والكلام الذي أصبح وهو على زهرِ الرياض فائق ، والطباع الداخله ، والخيّلة [ التي ] (() هي بالصواب غير باخله .

كان ابنَ حَجَّاجِ عَصْرِهِ ، وابنَ سُكرة مِصْرِه . لو كانا حيّين لقلّداه المجون . وعَلِما أن نُكتَه تفعل بالألباب ما لا تفعله ابنة الزَّرْجون . قد لطف كلامه ، وظرف نظامه ، يأتي بمُضْحِكات تعجبُ منها الثّكالى ، وتنشط الكَسَالى ، لو رآه أبو نواس لما قال :

« أما ترى الشمس حلت الحمل  $^{(1)}$  » .

أو ابن الهبّارية (٢) لَمَا نظم «حيّ على خير العمل ». وكان لا يبالي بما يقول من سُخْفه ، ولا يستحيى في المجون إذا رَفِع مُرخى سُجْفه :

لوعابه سيبويه قال له: خرا الكسائي في لحيه الفراء

ولم يزل على حاله إلى أن استجنّ حشا ضريحه ، وأوحش الزمان وأهلَه خِفّة رُوحه .

الوافي : ٢/١٥ ، وتالي وفيات الأعيان : ١٥٨ ، وفوات الوفيات : ٣٣٠/٣ ، والدرر : ٤٣٤/٣ ، والشذرات : ٢٧٠٦ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي نواس ص ٦٣ .

٣) محمد بن محمد بن صالح بن حمزة ، شاعر عباسي ( ت ٥٠٤ ) ، وقيل : ( ٥٠٩ ) ، الوافي : ١٣٠/١ ،
 ووفيات الأعيان : ٤٥٣/٤ .

وتوفي رحمه الله تعالى بالقاهرة ليلة الأحد ثاني عُشري جمادى الآخرة سنة عشر وسبع مئة .

وكان ابن دانيال رحمه الله تعالى طبيباً كحّالاً ، أديباً شاعراً مَطْبوعاً على الدخول في أقواله وأفعاله . توجّه صحبة الأمير سيف الدّين سلاّر إلى قوص ومع الأمير سلاّر عَسَنُ الحليق ، وكان من جملة مَاليك سلاّر غلام جميل الصّورة ، له صورة عند أستاذه ، فتشى الحليق ومعه الخادم ، فوجدا ظل جُمّيز وَجَدْوَلاً يجري ، فرقد الحليق هناك ، ونام الخادم عنده . فطلبه أستاذه فلم يجده ، ففرّق الماليك في طلبه ، فوجدها على تلك الحالة ، فأحضروا وقد اشتدً غضب سلاّر ، فلمّا رأى ابن دانيال ذلك تقدم وقال : يا خوند ، أقول لك ما تفعل بهذين ، فقال : قل . قال : احلق ذقن هذا الْقوّاد حَسَن ، واخْصِ هذا الخادم . فضحك سلار () وسكن غضبه .

حكى في شيخنا الحافظ فتح الدّين قال: اجتزنا<sup>(٢)</sup> جماعة به وهو في دكّان داخل باب الفتوح والناس عليه مجتمعون ، فقالوا: تعالوا نخايل على الحكيم ، فقلت لهم: ما أنتم وزنه فلا تشاكلوه فقالوا: لابدّ وهو يكحل الناس . فقال "بعضنا: ياحكيم تحتاج (٤) إلى عُصّيات ؟ فقال: لا والله ، إلا ... أي من كان منكم يشتهي يقود (٥) فليتقدم قال: فقلت لم : لا تشاكلوه فما قبلتم قولي ، أو كا قال .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « سلاّم » ، سهو .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أخبرنا » ، ولا تستقيم ، وعبارة الوافي : « فاجتزت به أنا وجماعة من أصحابه » ، ومثله تقريباً في الفوات .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فقالوا » ، سهو ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « أتحتاج .... » ، وزاد في الفوات بعد هذه العبارة مانصّه : « يعنون أنّ هؤلاء الذين يكحّلهم يعمون ، ويحتاجون إلى العصا » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « إن كان فيكم أحد يقود » ، وفي الفوات : « إن كان فيكم مَنْ .. » .

وله نوادر كثيرة من هذا النهط. يقال إن الملك الأشرف أعطاه قبل أن يلي فرساً ، وقال له : هذا اركبه إذا طلعت القلعة أو سافرت معنا إلى الصيد ، لأنه كان في خدمته (۱) ، فلمّا كان بعد أيام رآه وهو راكب [على ] (۲) حمارٍ مكسّح ، فقال له : ياحكيم أين الفرس الذي أعطيناك ؟ فقال : بعتها وزدت عليها واشتريت هذا الحمّار ، فضحك منه .

وكان لـه راتب لَحْم على ديـوإن السلطـان فعُمـل في وقتِ استيـار ، وقطـع هـو وغيره ، فدخل على الأمير سيف الدين سلار وهو يعرج فقال له : مـابـك يـاحكيم ؟ قال : بي قَطْع لحم ، فضحك منه ، وأمر له بإعادة مُرتّبه من اللحم .

وله من التصانيف كتاب (طيف الخيال) أبدع فيه وقيل: إنه أخرجه من القوة إلى الفِعْل ، ولبس ثيابه ورقص بالآته جميعها ، وله أيضاً أرجوزة سماها: (عقود النظام في مَنْ ولي مصر من الحكام).

ومن شعره يستهدي قطراً (٢):

نَعَم أنت أَوْلى مَنْ نُسؤمله قَدْراً ومسا أنت إلاّ دِعَسة أيُّ دِعَسة ولسو لم تَكُنْ ياابْنَ الْمَكارم دعسة فَجُدْ لي به مِنْ ساعتي إنني امروً ودَعْنيَ مِنْ رَفْعِ النَّحساة ونَصْبهم ودَعْنيَ مِنْ رَفْعِ النَّحساة ونصْبهم

وأَكْرَمُ مَنْ نُهدي المديح له دُرًا (٤) تَسِعُ فيُحي سَحَّها البَلَد القَفْرا تجودُ لما استهديت مِنْ جُودِك القطرا (٥) أخاف إذا جُرِّعتُ في عَسْلٍ صَبرَا وَجرِّهُ أَنْ يَمْ للوا جَرِّتي جَرًا (١)

<sup>(</sup>١) زاد في الوافي : « فأخذه منه » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الوافي .

<sup>(</sup>٣) المختار من شعر ابن دانيال : ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في الختار: « أنت أعلى » .

<sup>(</sup>٥) في الختار: « الأكارم .... من صوبك » .

<sup>(</sup>٦) في الختار: « جرّى جرّا » . :

فقد لهبت عندي القطائف عُلّة وشقّت له أيدي الكُنافة جَيْبَها وقد صدر البيئنُ الْمُشتُ لَبُعْده وإن جاءني مع ذلك القطر سُكَّرٌ

ومنه في الثقة عامل المَلَقة بالجيزة :

مالي وللمُنخرِقَه وغلّه الخالص في ورحُلتي في مركب ورحُلتي في مركب أرجاؤها عَلَيّ مِنْ بتّ بها لضيقها والرياح لا تَجْري عَلَى تَبْ غربا عرب عَلَى البَحْرِ للدى تبت غربا عرب التجري عَلَى تبت غربا عرب التجري عَلَى البَحْر المائية المن هموج أقبحنا خلقا فسب ورة القرد فلو وأناه الكلب لوجاراه في والكلب لوجاراه في وان

عليه وأبدت ألْسُناً للظّاحرّا (١) وقد ضيّقت مِنْ طُول وَحْشَتِها الصّدرا(٢) قلُوبِ مَنْكَسِرٌ كَسْرًا وَلُوبِ مَنْكَسِرٌ كَسْرًا أَتَقَّطُ هُ حتى يَكُونَ لكم شُكْرا (٢)

والعطف والْمُنْ زِلقَ هُ تَحْصِيلُهِ الْمُنْ وَلقَ هُ بِكُلُ فَ دُم مُ وسَقَ هُ بِكُلُ فَ دُم مُ وسَقَ هُ وَضَنْكُهِ الْمُ مِنْقِقَ هُ أُمُ والجَهِ الْمُصفَقَ هُ طريقة مُ مُتَفِقَ هُ طريقة مُتَفِقَ هُ بُرَقيقَ هُ رَفيقُنا اللّص الثقة مُ تَفقَ هُ رَفيقُنا اللّص الثقة هُ لا ، ذَقنه والعَنْفَقة هُ اللّه عاينه أو حققة هُ خَسَاسة ما لحقه خَسَاسة ما لحقه خَسَاسة ما لحقه كان تقيالًا طَبقً ها لحقه كان تقيالًا طَبقًا ها كُنْ تقيالًا طَبَقًا ها كُنْ تقيالُ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَ

<sup>(</sup>١) في الختار : « فقد لهثت » .

<sup>(</sup>۲) في المحتار: « وحشته».

<sup>(</sup>٣) في المختار : «حتى يعود » .

<sup>(</sup>٤) في الختار: « بصورة كالقرد لولا ... » ، والعنفقة : ما بين الشفة السفلي والذقن .

رافقْت ـ ولم تكن رفاقتيه رَفقَهُ (١) حتى إذا مــاغيّب الأ فَقُ لـدينا شَفَقَـهُ وهــوّمَ النـــاس فــلا عَيْنُ امرئ مــؤرّقــــهُ نام فكان ناءً الله وقه وقام في الليال كمثال من يُريد السرقة يَسْعَى إلى عبد لـــة وَجْـة شبيـه الــدّرقــة عَبْلُ الدراع أسود بشفَ مشقّق هُ في كُمِّ قــاض فَتَقَـــهُ أُوْلَجَه فِي سُرْمه ثُمّ عليه طَبّقه وفك سَنْدانَ اسْته بفَيْشَةِ كالمطْرَقِةُ ولم يــــزل حتى رمى بيض الخـاصى زنبقــهُ فقلت في نفسى تُرى خَيَّط هُ أَم فتق الله فقد الله فقد الله فتقالم الله فقد وعاد نحوى قائلاً وجُحْرَه مُبصّق في مـــاأطيب الأيرسج قا والخص مدققه على سبيل الصدقة جــاريــة مُعَشَّقــهُ جديدة في حسنها وقهروة معتقه ذات حِرِ يضيق بالأيْ رالى أن يخنق ...... حرٌّ رميت طَيْرَه من خِصيتي بنـــــدقــــــهْ فخرَّ مصروع ـــــاً ولم يقطع سواي سَبقَــــهُ غنّت فأغْنَتُ عن شَدا الصحامة المطوقة لله صبِّ لا يُضي عهده ومَوْثَقَهُ

لـــو جــــــاز رأس أيْره ولــو أتـــاني نكتــــه أحسن من ذاك وذا

<sup>(</sup>١) في المختار: « زاففته .... زفافيته » ، والمزاففة : التكلّم بخشونة » .

أو شادن عليه أك عليه أك عليه أك عليه عند نيكه عند نيكه يكاد موج ردْفه كم ليله تركّبني كم ليله استجاد عدتي لما استجاد عدتي وجَوْنه أن الهيه وافي ونفسي لم تسزل لولا خلوق ثوبه في إثره دَجَاجة في إثره دَجَاجة في أثره دَجَاجة في أثره دَجَاجة في أثره دَجَاجة

وقالَ يومَ كتب كتابَه : قـدْ تجــاسرتُ إذ كتبتُ كتــابي

طمعاً في مكارم الأصحاب

وهي طويلة وقد أوردتها في الجزء الأول من ( التذكرة )(٧) .

<sup>(</sup>۱) في المختار: « تحت ... عندك ».

<sup>(</sup>٢) في الختار: « يخرّقه ».

<sup>(</sup>٣) في الختار: « الحلقة » .

<sup>(</sup>٤) سلّة تكون مع العطارين .

<sup>(</sup>٥) الجردقة : نوع من الخبز ، فارسية .

<sup>(</sup>٦) في المختار: « معرّقة ».

<sup>(</sup>V) انظر: الختار من شعره ۱۱۸ ، وما بعدها .

وقال وقد أبطلوا المنكرات في أيام الملك المنصور حسام الدّين لاجين (١).

وهـــو حــزين القلب في مَرَّهُ تقطرُ دَمْعَ اللهِ عَطْرَهُ قطرَهُ تلك التي مامثلها حشرَهُ فيهم عَلى قلّتهم كَثرهُ قيتــه في واحــد بــدره وإنما في جَفْنه كَسْرهُ وظلُّ ــــ ة من خَلْف ـــــ الشَّعْرَهُ وحـوَّز التنــةَ بــالتَمْرهُ (٢) طالعًا في المران والسرهرة خَـوْد لهـا شمسُ الضَّحَى ضُرَّهُ تنزهـوا في المـاء والْخُصْرة يــودُّ لـــو تُرْضعُــــه بَطْرَهُ من شدقه يتبعها شخره مُغَالِاً لا اقتض حدره وعند في قول فَمْرَه (٦) إن كنتَ ما ترضى بها بَعْرَهُ قي بياضاً فَوْقَهُ حُمْرهُ لاتترك القَصْف على فشرَه ا على سميط اللحم في السَفْرة

1

رأيت في النصوم أبال مرّه يَصِيــح واويــــلاه من حَسْرتي وحَـوْلَــه منْ رهطـــه عُصْبَـــةٌ مِنْ كُلِّ على مشل بَدْر الدَّجي مُظَفِّر اللَّحِـظ بعشَّاقِـه شمس ضحى غُصن نقى قييده تجميشُـــه تقــلٌ لمن ضَمَّــــهُ يهـون وزن للـال في وَصْفــه ومن سَحــور العين فتّــــانــــة تقــول للعشـاق من معْصَبي إذا رأى عاشقها كسها وكُلِّ قواد لِله ضَرْطِلِه يسطوعلى العاشق في سومه يقول والكيفاح من خلفسه زن ألف دينـــار إذا رُمْتَهــا سبحان من ولد في خدّها النّا هيّـا تمتع دي (٤) بحقّ الوفا وكل لــوطي لـــه نَهْمَــةً

<sup>(</sup>۱) الختار ۱۱۹.

<sup>(</sup>۲) في المختار : « وجوّن » .

<sup>(</sup>٣) الكيفاح: هو المضاجع.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

إن وسوست في وجهـــه فسـوة وكلُّ زنساء يرى سولسة ال سخاقة قد كَلْكَلت بظ ها ومن بني حــــام لـــــه مَـــزرَةً (١) وكل بغّـــــاء بـــــــه أبنـــــــةً ومن خيــــاليّ ومن مُطُرب فقلت ياإبليس ماذا الذي وما الندي أزعج أشياعك النو فقال لي: يابابي أنت قد قِلَّتَ جُيــــوشي ووَهَى منصبي وأصبح الخيار لا يَلْتَقي ومنزل للــــزّار صفْرٌ وقــــد وبات قليّ الفال في حَسْرَة وكاد أن يسط\_\_\_و الحشيشي وأن

يَقُلُ لها ياطيبها نَخْره قحبة في صُبحته نَشْرَهُ ومسالها في دلْكهَا شَعْرَه كأسُ على عناتقه جَرَّهُ شاربه قد مقلت خُفْرَهُ صفّى لها صاحبه المّن رَهُ مبادل أَبْغَى من الإبره (٢) عُمرةً هـــاحِت بـــه عُميْرَه وزامر قد جاء في الزُّمْرَه أســـال من مُقلتـــك العَبْرَه کَی واِن کانــــوا ذوی شرّه وَقَعْتُ فِي كُسِّ أَختِ مــــاأكره (٢) وعُـــدْت لاأمرٌ ولا إمْرَه في بيتـــه كــوزاً ولا جرّه (٤) علتــــه من ذلّتـــه صفرَه وقلبــــــه يُقلى على جَمْره يجرح بـــالخنجر والشفره(٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « زمرة » ، وأثبتنا ما في الختار ، وهو ضربٌ من الأشربة المسكرة .

<sup>(</sup>٢) في للشل : أبغى من الإبرة ، ومن الـزبيب ، ومن الحبرة . انظر : مجمع الأمثـال : ١١٩/١ . والأبنـة : العيب .

<sup>(</sup>٣) في الختار: « ياماني » .

<sup>(</sup>٤) في المختار: « لا يكتفي ».

<sup>(</sup>ه) في المختار: « يخرج ».

وسائر السّتات من قحبنا يطلبن أزواجاً فلا قحبة وكل سالوس قمار وقد كم جَهْد ماأغوي وأعوي وكم وكم أرى العينين مكحولة وكم أرى العينين مكحولة وما أرى اليوم ولاعاشقا قد كسدت سوق للعاصي فلا هسائد: يابليس سافر بنا فقلت: يابليس سافر بنا فيها صاحباً عادلاً في في خيان فيها صاحباً عادلاً قد علم السلطان من نصحه قد علم السلطان من نصحه قد علم السلطان من نصحه وقال على لسان المشاعلة (٢):

لاودُخُ اِنْ الشَّعَ لِ وَعَرْفِ السَّعَ السَعَا السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَاعَ السَّعَ السَعَا السَّعَ السَّ

أكثرهن اليوم في الحُجْره منهن إلا أصْبحَت حُرّه أَجَاد بِالعَفْق بها مَهرَهُ (١) أَصفّف المقصوص والطرّه (٢) لمن رُمي بِالعين والنظره عُشّاق في الليل إلى بُكُرَه عُشّاق في الليل إلى بُكُرَه الا الذي أغويه في الندره شرب ولا قَصْف ولا عشره أقسود لا أَجْر ولا أُجره وطول قلّ الغيبة والسَّفْرِهُ وطلول الغيبة والسَّفْرِهُ مسارك الطلع في الندرة مسارك الطلع في الندرة المناهرة بيالسَّهْرة مسارك الطلع في الشَّهرة مسارك الطلع في الشَّهرة بيالسَّهرة المناه والضرب بالسَّهرة المناهرة المناهرة المناه المناهرة المناهر

وضــوئِـــه الْمُشْتَعِــل<sup>(٤)</sup>
يُــزري بَعْرفِ المنـــدل<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) السالوس : مَنْ أَدِمْنَ عَلَى شيء . وفي المحتار : « ساكوس » .

<sup>(</sup>۲) في المختار: « أعوى وأعوي » .

<sup>(</sup>٢) الختار: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) في المختار: « وجمره المشتعل » .

<sup>(</sup>٥) في الختار: « الذي سرا » .

وقد جوّدها وهي طويلة ، وقد أوردتها في الجزء الثالث من ( التذكرة ) . وقال(١):

> قد عَقِلْنا والعَقْلُ أيُّ وثاق كُلَّ مَنْ كانَ فساضلاً كان مثلى

بي من أمير شكار لّـــــا حكى الظبي جيــــــداً وقال(٤) :

ماعساينت عينساي في عطلتي قــد بعت عبــدى وحمــارى معــا وقال(٢):

ياسائلي عن صَنْعتي في الـورى ماحالُ مَنْ دِرْهَم إنفاقسه

وصَبَرُنا والصَّبْرُ مُرُّ المسناق فاضلاً عند قشمة الأرزاق

وجدة يُدن الجدواندح حَنَت إليـــه الجــوارح (٦)

أَقَــــلُّ مِنْ حظِّي ولا بَخْتي (٥) وصرتُ لافـــــوقي ولا تحتي<sup>(٦)</sup>

ياخده من أعين الناس

وقال(٩):

(٢)

المختار : ٤٠ .

<sup>(</sup>۱, المختار: ٦٣.

في الختار: « أحنت » . (٣)

الختار : ۹۲ . (٤)

في المختار: « أفحش » ، وفي الفوات : « أدبر » . (0)

في الختار: « عبدي وحصاني وقد أصبحت لا فوق » . (7)

المختار: ۹۲. (Y)

في الوافي والفوات : «عن حرفتي .... وضيعتي » ، وفي الختار : « وثروتي فيهم » ، ولعلّ الصواب : (A) « واضيعتي فيهم » ، وهو ما ورد في خيال الظِّل ، انظر : حاشية الختار .

الختار: ١٣٤ . (9)

إذا ماكنت مَتْخوماً في الخبوما في الخبوما في الخبوما في الخبورة مناهما الخبورة وقال الشاء الخبورية الخبورية المناسطة ال

يارشاً لَحْظُه الصَّحيحُ عَليلُ لك ردف غادرته رهن خصر وقال (٤):

وأقُطع قلتُ لـــه فقالَ فقالَ (٥) :

كم قيل لي: إذ دعيت شمساً فكان ذاك الطلوع داءً

وقال وقد صلبوا ابن الكازروني ، وفي عنقه جرة خمر في أيام الظاهر (^):

لقد كان حَدُّ الخرمِنْ قبل صلبه فلما بدا للصلوب قلت لصاحبي

فكن ضيف على شير \_\_\_\_ على شير \_\_\_\_ الآب الناسير

كُــل صبِّ بسَيْفــــهِ مقتـــولُ<sup>(٢)</sup> وهـــو رهن كا عامتَ ثقيـــــل<sup>(٣)</sup>

خفيف الأذى إذ كان في شرعنا جَلْدَا (٩) ألا تُبْ فيانَّ الحدة قد جاوزَ الحدّ

<sup>(</sup>١) المختار: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) في الختار: « رشاً لحظه الصحيح العليل » .

<sup>(</sup>٣) في المختار: « رهن غصن » .

<sup>(</sup>٤) المختار: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) المختار: ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « إذا » ، وأثبتنا ما في الختار والفوات.

<sup>(</sup>٧) في الفوات : « سما إلى ... » .

<sup>(</sup>٨) المختار: ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) في المختار: «حد السكر».

وقالَ أيضاً (١) :

لقد منع الإمامُ الحرّ فينا فما جَسَرتُ ملوك الجن خوفًا وقال أيضاً (٣):

يقولون الحكيم أبو فللن فقلت علمت ذلك وهو سمح

وقال أيضاً<sup>(٥)</sup> :

قَطَعْتُ من يسومين بطيخسسة قطَعْتُ من يسومين بطيخسسة قسالوا خرى الخولي في أصلها قال في مكارم اليهودي(٧):

مكارمٌ مسازالَ في طبّه مكارمٌ مسازالَ في طبّه أعْني به الغسارق في ذَقْنه

وجدئت فيها جَعْسَ مصودي من يوم جَرْي الماء في العود<sup>(١)</sup>

وصير حَدُها حَدًا الماني

لأجُل الحدِّ تدخل في القناني (٢)

حَوَى كَرَماً وجوداً في اليدين (٤)

يُضَيِّع كل يــوم ألف عَيْن

مُكارِهاً واللفظ فيه اشتباه ولست أعنى غارة

قلت: وقد اخترت أنا (ديوانه) بالديار المرية وهو أجمعه في الجزء الرابع عشرين من التذكرة.

يق ولون الطبيب أبو علي ببذل الجود مبسوط اليدين

<sup>(</sup>١) المختار: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) في المختار والفوات : « لأجل الخر» ، وفي الوافي : « السيف » .

<sup>(</sup>٣) المختار : ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) في المختار :

<sup>(</sup>٥) المختار : ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) في الختار والوافي : « أيّام » .

<sup>(</sup>V) الختار: ۱۹۱.

وللحكم شمس الدين بن دانيال موشحة ظريفة وهي (١):

غُصْن من البـــان مثر قَمرًا يكاد من لينـــه إذا خطرًا يُعقَــدُ أُسمَرُ مِثْلُ القناة مُعْتدلُ ولحُظُه كالسِّنان منصقِلُ نشوان من خمرة الصِّبا ثَملُ

مُذ زادَ في التيهِ من تِجنَّبِهِ مَدْ عَنْ دَمَا نَفَرا حتى لطيف الخيال حين سرى شرّدُ (٢) أُحْرَمني النَّومَ عِنْدمَا نَفَرا

عَيْنَاه مِثْوَى الفتور والسَقم قَدْ زلزلا من سُطاهما قِدَمي

سيفان قد جُرّدا لسَفْك دمي

إِن كَان فِي الحِب قتلتي نَكَرا فَهَا هُمِي فُـوق خَـدّه ظَهَرا يَشْهَــدُ لا تَلْحَني بالملام يا عَذَلي (٢)

فإنني في هواه في شغل (٤)

وانظر لماذا الحبّ به بُلي (٥)

لَوْ عَبَد النَّاسُ قَبْلُه بشراً لكان من حسنه بغير مِرَا يُعْبَدُ

<sup>(</sup>١) المختار : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « قيّد » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « في عذلي » ، وأثبتنا ما في الوافي والختار والفوات .

<sup>(</sup>٤) في الفوات والختار : « من هواه » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي والختار : « لماذا به الحبّ بلي » .

حُمَّلْتُ وجُداً كرِدْفِه عِظَماً وصِرْت نضواً كخصره سقاً لو أن ما بي بالصخر لانْهَدما

فالحبُّ داء لو حُمّل الحجرا لذاب مِن هَوْل ذاك وانفطرا وانْهَـد جوى أذاب الحشا فَحرّقني

ونِیْل دمع جری فغرّقنی لکنّه بالدموع خَلَّفنی

فبت (١) أجري في الدمع مُنْحدرا ذاك لأني غـــدوت مُنْكَسِرا مُفْرَدُ

بَديع حُسْنِ سبحانَ خالقه أحرُ خدً يُبْدي لعاشقِه (٢) مسكاً ذكيَّ الشذا لناشقه

نَمْـلُ عِــــنَار يحيِّر الشُّعَرا وفَوْد شَعْرِ يستوقف الـزمرا<sup>(١)</sup> أســـود

وقد عارض ابن دانيال بهذه الموشحة موشحة لأحمد بن حسن الموصلي (٤) الوشاح وهي :

بي رَشاً عندما رنَا وسَرَا باللحظ للعاشقين إذ أَسَرَا قيَّدُ السِّحرُ من لفظه ومُقْلَته والرشد من فرقه وغرّته والغيّ من صُدغه وطُرّته

<sup>(</sup>١) في الواني والختار والفوات : « فرحت » .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « أبيض ثغر » .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « وفوق شعر النهرا » .

<sup>(</sup>٤) ترجم له في الوافي ، ولم يذكر سنة وفاته ، وهو بمن مدحوا للنصور صاحب حماة ( ت ٦٨٣ هـ ) ، الوافي : ٣٢٣/٦ .

بَدْرٌ بِصَبْحِ الجِبِينِ قد سترا بليلِ شَعْرٍ وانظرْ لــهُ سترا اسْــوَدْ إن قلتَ بدرٌ فالبدرُ ينخسفُ أو قلتَ شمسٌ فالشمس تنكسف أو قلتَ غصنُ فالغصن ينقصفُ

وَسُنَانُ جَفْنِ سَمَا عَنْ النَّظَرَا وكل (١) طَرَفِ إليه قد نظرا سَهَّدُ د حاجبة مشرف على شغفيْ عارضُه شاهد على أسفِيْ ناظرهُ عاملٌ على تَلَفيْ

به غرامِي قَدْ شاعَ واشتهرا وسَيْفُه في الحشا إذا اشُهِرَا يُغْمَه ثي الحشا إذا اشُهِرَا يُغْمَه ثي كالدُّر والشنب وأطلعَ الأقحوان كالحَببِ (٢) وأطلعَ الأقحوان كالحَببِ (٢) رُصّع شبة اللَّجين في الذهب

حوى الثريا من نوره أثرا له أدمعي الدّذي نَثَرَا<sup>(٤)</sup> نضّد وعلى الثريا من نوره أثرا النّملُ في القلوب<sup>(٥)</sup> سَعَى والنّحلُ مِنْ ثغرهِ الأقاحَ رَعَى ويوسفُ أيدى النسا قَطعا

بالنورِ من وجههِ سبا الشعرا وردَّني بالجفا وما شَعَرا مُكْمَادُ بما بأجفانه من الوَطَفَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لكل » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « يزهو » .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « والطلع والأقحوان والحبب » .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « من ثغره أثرا له الذي أدمعى نثرا » .

<sup>(</sup>٥) في الفوات : « الفؤاد » .

وما بأعطافِهِ مِنَ الْهَيَفِ
وما بأردافِهِ من التَّرفِ
وما بأردافِهِ من التَّرفِ
ذا الأَسْمَرُ اللون (١) ردنِّي سَمرا وفي فوادي من قدة سَمَرًا أَمْلَدُهُ
خلَّد طولَ الحياة في خَلَدي

وكابدَتُ لاعجَ الجوى كبدي ضعيف خصر يوهى قوى جلدي

فخصرهٔ حالتی قسد اعتبرا وعن سَقَامی فقید روی خبرا مُسْنَسهْ

قلت : وسيأتي في ترجمة شمس الدّين محمّد بن علي الدّهان عدّة موشحات في هذا الوزن وهي جيدة .

# ١٥٦٧ ـ محمّد بن داود بن محمّد بن مُنْتَاب\*

بضم الميم وسكون وبعدها تاء ثالثة الحروف وبعدها ألف وباء موحّدة ، التقيّ المأمون شمس الدّين أبو عبد الله الموصلّي السلامي الشافعي التاجر .

حضر غزاة (۲) عكا ، وحفظ ( التنبيه ) و ( الشاطبية ) وسمع من أبي جعفر بن الموازيني ، وببغداد من أبي القاسم وغيره .

وسافر للتجارة وغاب عن دمشق زماناً ، ثم إنه عاد إليها وسكنها بعد العشرين

وكان مليحَ الشكل مَهيباً جميل اللباس حسن البشر ، دائم البذل والصّدقــة ، خبيراً

<sup>(</sup>١) في الفوات : « اللدن » .

الوافي : ٦٤/٣ ، والدرر : ٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « عزلة » ، تحريف عمّا أثبتناه ، وفي الوافي : « غزوة عكّا » .

بالأمتعة ، ذا خطٌّ من أُوْرَادٍ وتهجّد ومُرَّوة ، مجوِّداً لكتاب الله . وكان التّجّار يخضعون له ويحتكون إليه وثوقاً بعلمه ووَرَعه .

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة رابع عشري ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة نيِّف وسبعين وست مئة .

وصَّلِّي عليه بعد الجمعة ، وشيّعه أُمّم من الناس .

#### ۱۵۹۸ ـ محمّد بن داود\*

المسند الجليل شرف الدين أبو الفضائل بن الخطيب عماد الدين بن عمر بن يوسف بن يحيى بن خطيب بيت الأبّار .

رَوَى عن السَّخَاوي ، وشيخ الشيوخ تاج الدّين بن حَمَّوْيَه ، وإبراهيم الخشوعي ، وعز الدّين بن عساكر ، وعتيق السلماني ، والصفي عُمَر بن البراذعي ، والرشيد بن مسلمة ، وإسحق بن طرخان الشاغوري ، والْمُرَّجا بن شقيرة ، والحافظ ضياء الدّين المقدسي ، وابن الصلاح ، وجماعة .

وتوفي رحمه الله تعالى في عشري شهر رجب الفرد سنة ثلاث عشرة وسبع مئة . ومولده سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

### ١٥٦٩ ـ محمد بن داود \*\*

مجير الدين بن الأمير سيف الدّين أبي الحسن على بن عمر بن قَزَل الْمُشدّ التركاني

<sup>»</sup> الدرر: ٤٣٧/٣ .

الوافي : ٦٤/٣ ، والدرر : ٤٣٦/٣ .

الأصل ، سبط الملك الحافظ ابن السعيد بن الأمجد صاحب بعلبك ، القاضي شمس الدين بن الحافظ .

كان فقيهاً حنفيًا ، شاعراً ذكياً يقع بقوة ذهنه على الْمَعْنَى إذا كان خفيًا ، ويرى غوامضَ المواقيت وكيف لا وقد كان للشمس سمّيا ، وله مشاركة في العربيه ، ومداخلة في النكت الأدبيّه . ونثره غير طائل ، وخَطّهِ ليس بهائل .

يعرف الرياضيَّ جيداً ، أعْني فيا يتعلق بالحساب ، وآلات المواقيت من الربع والاصطرلاب ، ويَضع الآلات بيده ولكن وضعاً عفشا ، ويكتب رسومها رساً وحشا . وكان يضع من حيل بني موسى جُمُله ، ويحمّل نفسه من تجارب أعمالها ما لا يطيق حمله . قد أفنى عمره في ذلك وسلك طرائقها الموحشة وليله حالك . إلا أنه كان في حَلِّ الْمُتَرْجَم آيه ، وذهنه في حلّه بلا فاصلة غاية ، وهو أوَّلُ مَنْ كتب لي مُتَرجاً وحَلَلْتُه ، وهَزَرْتُ لَهُ حسامَة وسَلَلْتُه .

ولم يزل على حاله إلى أن ضاع من ابن الحافظ حِسابٌ عُمْرِه ، وأذهل ذويه مُبْهمُ أَمْره .

وتوفي رحمه الله تعالى بطرابلس فيا أظن سنمة أربع وثلاثين وسبع مئة في تاسع عشر الحرّم ، ودفن هناك ، وكان وصّى بأن يُنْقَلَ إلى دمشق .

وكان أوّلاً بصفد ناظرَ الجيش ، فأقام بها زماناً ، ثم إنه نُقِل إلى نظر جيش طرابلس .

وكان قد سمع من ابن شيبان ( ثلاثيات المسند ) ، ومن ابن البخاري ( كتاب الترمذي ) ، وسمع بمصر والإسكندرية ، وحدّث .

ولّما توجه الأمير سيف الدّين بكتر الحاجب من صفد والأمير علم الدين الجاولي لحصار سَلْع (١) ، عمل رسالة في ذلك نظماً ونثراً ، وسمعْتها من لفظة غَيْرَ مرَّة ، ومّما جاء (١) حصن بوادي موسى قرب بيت المقدس . ( معجم البلدان ) .

#### فيها نظياً :

بلُطف إلى حُبِّها القَاتِل مُحيّا كَبَدْرِ دُجى كامِلِ دَلالاً وقالت إلى قال الله وما يحملون على طائل

وقَرأت عليه بصفد ( رسالة الإصطرلاب ) لقاضي القضاة بدر الدّين بن جماعة ، وأخبرني أنّه قرأها على الْمُصنّف .

وحكى لي أن القاضي بدر الدّين حكى له أن إنساناً من المغاربة جاء إليه وهو بمنزله دار الخطابة بالجامع الأموي ، وكان إذ ذاك قاضي القضاة وخطيباً ، وقال : ياسيّدنا رأيت اليوم في الجامع إنساناً وفي كمّه آلة الزندقة ، فاستفهمت كلامه واستوضحته إلى أن ظهر لي أنه رآه وفي كمّه إصطرلاب ، قال : فقال لي : إذا جئت لتقرأ عليَّ شيئاً تحيَّلُ في إخفاء ذلك ماأمكن .

ووصف لي يوماً حلَّ الْمُتَرجَم وحبَّبهُ وزيَّنه ، وقال لي : يعوزك أن تكونَ تحلّ الْمُتَرْجم ، فقلت له : اكتب لي شيئاً منه ، فكتبه لي وأخذته من عنده ، وبت بعض ليُلتي أفكر فيه ، وفتح الله عليّ بفكّه من غير شيخ ولا مُوَقّف ، فحَلَلْته وكتبت جواب ما كتبه لي ، وكتبت فيه :

سَلَكتُ الْمُترجمَ في لَيْلَ ولي ما كنتُ مَّن سَلَك ومَا كنتُ مَّن سَلَك ومَا كانَ لَيْلِي بِ فا حياً لأنّ ك شمسٌ تُضِيء الحَلَ كُ وكتب إليَّ يوماً ، وقد بلغه عني كلام لَمْ أقله ، واستقالني من العتب فلم أقله : وأنت كا نراك أبو الصفاء وغرسُ السدين لا يَلْ في تَراه فَحت اجٌ لشمس الاستواء وغرسُ السدين لا يَلْ في تَراه فَحت اجٌ لشمس الاستواء

فكيف يرى بعاداً عن سنساها أحاشي ذهنك الوقاد يسطو وأن تُصغي إلى السواشي وأنت الدفلا بالله لا تسمع حديثاً في مَماني فاي قد جَعَلْتُك في مَماني

فكتبت أنا الجواب إليه :

أيا شَمْسَ العُلُومِ لِمُجْتَلِيها وَمِنْ قد ظَلَ [ منه ] الفُضْلَ فينا الست إذ ادلَهمّت مشكلت المنت مشكلت في عليه مقال غُسُّ أعيدك أن تصدق قَوْلَ واشٍ أعيدك أن تصدق قَوْلَ واشٍ الحسبني أفيد وبائك منذ كنت عرفت نفسي وبائك منذ كنت عرفت نفسي وودي أنت تَعْلَمُ ليك طيبا وودي أنت تَعْلَمُ ليك عينا الأعادي وودي أنت تَعْلَمُ ليك عينا الأعادي في فاصلك طيبا في المناه المناه عنا الصبح ليك وأنشدني من لفظه لنفسه :

لله دَرُّ الخلي إنّ أــــهُ حَسْبُك منه بأن عادته

ويُعمل فكْرَه طَلَبَ الخفاء عليه فلُره طَلَبَ الخفاء عليه فلُلمة ألجل المِراء عليم بصدق ودي وانتائي ينقه الحواسد بافتراء خليلاً أصطفيه وفي بقائي

ويامَنْ فَضْلُه بادي السّناء ولولاه نبي ننسا بالعراء (١) جَلاها بالتروّي والذّكاء جَلاها بالتروّي والذّكاء لأنّ الغُشَّ يظهر في الصّف اء وأنْ تَمْشي على غير استواء لفَضْل ك لا وخلق الساء عَقَدت عَلَيه ألوية الولاء وكان شَسناه إلاَّ مِن ثناء وكان شَسناه إلاَّ مِن ثناء صحيح لا يُكدد رُب الْجَفَاء وما قَد ثُمّة وه من افتراء وما قَد ثُمّة وه من افتراء خليلاً دَأبه رَفْعُ الدوّع الضياء خليلاً دَأبه رَفْعُ الدوّع الضياء

تَفَضَّ لَا نُطي قَ نشكُره يَجبر من لا يكسره

<sup>(</sup>١) الزيادة يقتضيها الوزن .

قلت: أخذه من قول الأول وفيه زيادة:

سَـدً الخليحُ بكَسْره جَبْرَ الـوري الباء سلطانٌ فكيف تواترت

وأنشدني من لفظه لنفسه:

وذي شَنَب مالت إلى فيه شَمْعــةً فالت إلى قُدًامه شغفاً به وقالت بدا من فيه شهد فهزني فحالت يَـدُ الأيـام بيني وبينــه

فرُدَّتْ لإشفاق القلوب عليه فقبّلت البطحاء بين يديد تَـــذكّرُ أوطـاني فلت إليــه فعفّرتُ أجفاني على قدميده

طُرِّاً فكُلِّ قيد غَيداً مَسْروراً

عنه البشائر إذ غدا مكسورا

قلت : أخذ قول الأول ، وزاد هو عليه :

أتــــدرون شمعتنــــا لِمُ هــوتُ دَرَتِ أَنّ ريقتـــهُ شهــــدة

لتقبيل ذا الرشا الأكحل (٢) فحنّت إلى إلْفهــــا الأوّل

#### ۱۵۷۰ ـ محمّد بن داود\*

الأمير ناصر الدين ابن الأمير نجم الدّين بن الزيبق .

كان أولاً أمير عشرة بعد وفاة والده ، ثم إنّه أعطى نيابة الرحبة في أيام الأمير سيف الدّين أيتمش ، فأقام تقدير سنتين أو أقل ، ثم عُزلَ منها وأقام في دمشق وهو أمير طبلخاناه ، فولاه الأمير سيف الدّين أرغون الكاملي ولاية مدينة دمشق ، فباشرها إلى أن أتى الأمير علاء الدّين أمير على المارداني إلى دمشق نائباً ، فجعله والي الولاة بالصفقة

في الأصل : « شغفاً فيه » ، ولا يستقيم الوزن وأثبتنا ما في الوافي . (١)

في الأصل : « لمن هوت » ، وأثبتنا ما في الوافي . **(Y)** 

الدرر: ٣٠٨ ، وذيول العبر: ٣٠٨ .

القبلية ، فسفك فيها الدماء ، واستخرج الأموال ، ولكن اطبأنت به البلاد من العشران والفتن .

ولم يزل بها إلى أن مرض مدة ، وتوفي رحمه الله تعالى ، وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته في أول شهر رمضان (١) سنة ست وخمسين وسبع مئة ، ونقل إلى دمشق .

## ١٥٧١ ـ محمّد بن رضوان\*

ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ، زين الـدّين العُـذْري ، المعروف بـابن الرَّعـاد ، براءٍ وعين مهملة مشدّدة وبعدها ألف ودال مهملة .

أخبرني شيخنا العلامة أثير الدين قال: كان المذكور خياطاً بالمتحلّة من الغربية وله مشاركة في العربية وأدب لا بأس به ، وكان في غاية الصيانة والترفّع عن الدنيا والتردد (٢) إليهم ، واقتنى من صناعة الخياطة من الكتب كثيراً ، وابتنى بها داراً حسنة ، ورأيته بالحلة مراراً .

وأنشدني لنفسه قال : أنشدني للشيخ بهاء الدّين بن النحاس :

شوقي إليه وإنني مملوكه (۱) جسمي به مشطوره منهوكه ألف وليس بِمُمْكِن تحريك (٤)

سَلَّمْ على الْمَولَى البهاء وقُلْ له: أبدداً يحرِّكني إليسه تشوقً لكنْ نَحِلْت لبعسده فكأنني

#### وأنشدني قال: أنشدني لنفسه:

<sup>(</sup>١) وفي الدرر أنه توفي في شعبان .

الوافي : ٧٢/٣ ، وفوات الوفيات : ٣٥٦/٣ ، والدرر : ٤٤٠/٣ ، والبغية : ١٠٣/١ .

 <sup>(</sup>٢) في الوافي والفوات : « عن أهل الدنيا والتودد » ، وما بين حاصرتين زيبادة منهها ، وعبارة البغية نقلاً
 عن الأدفوي : « مترفعاً عن أبناء الدنيا لا يتردد إليهم » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي والفوات : « وصف له » ، وهي أنسب .

<sup>(</sup>٤) واضح ههنا أن الشاعر أفاد من مصطلحات العروض والصرف في بناء فنَّ بديعي يدعى التوجيه .

انقي وذلك للمهجُورِ مرتبةً عُلياً قسوةً وما ضرَّ إبراهيمَ لوصدّق الرؤيا (١)

وامنعي أجفان عيني أن تناما نار إبراهيم برداً وسلاما<sup>(٢)</sup>

إلامَ في ذا الغرام تَشْقَى وأنت لا تستفيدق عشقال (٢) مساكان لله فهدو يَبْقى

رأيت حبيبي في المنام مُعَانقي وقد جاء لي مِنْ بعدِ هَجْرٍ وقسوةٍ وأنشدني قال: أنشدني لنفسه:

نــــار قلبي لاتقرِّي لَهَبـــاً فــاذا نحنُ اعتنقنـا فــارجعي وأنشدني قال أنشدني لنفسه:

قالوا وقد عاينوا نُحُولي ضنيت أو كدت فيسم تفنى فقلت: لاتَعْجَبسوا لهسدا

وتوفي رحمه الله تعالى بالحلَّة سنة سبع مئة .

وكان قد أخذ النحو عن العلامة أبي عَمْرو ابن الحاجب.

ومن شعر ابن الرّعاد أيضاً :

قلت: شعر عذب منسجم.

أشكو إلى الله قصّاصاً يُجّرِعني بالصّدِ والهجرِ أنبواعاً من الغُصصُ الله عُسن القصصُ (٤) إِن تُحْسِن القصَّ علينا أحسنَ القصصُ (٤)

<sup>(</sup>۱) في الوافي والفوات : « وقد رق » . وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وناديناه أن ياإبراهم قد صدّقت الرؤيا ﴾ الصافات : ١٠٥/٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « نحن التقينا » . وفي البيت اقتباس من قوله تعالى : ﴿ قلنا يانارُ كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ الأنبياء : ٦٩/٢١ .

<sup>(</sup>٣) في الوافي والفوات : « فنيت أو كدت » .

<sup>(</sup>٤) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾ يوسف : ٣/١٢ .

قال كال الدين الأدفوي : أخبرني شيخنا أثير الدين قال : قال لي زين الدين المذكور : أرسل إلى شهاب الدين الخويّي حين كان قاضياً بالغربيّة أن أرسِل إليّ بالكتاب الذي استعرته مني ، فقلت له : ما استعرت في دهري من أحد شيئاً فأعاد الرسالة (١) ، فَكَتبت إليه هذه الأبيات :

> غَنيتم فأطغاكم غناكم فأغنتنا ألا مالكُم سُدِيم فساءت ظنونكم عسى سفرةً شرقيـــة حلبيّــة

قناعتُنا عنكم ومن قنع استغنى ومن عادة السادات أن يُحسنوا الظنا تروح بكم منّا وتغدو بكم عنّا

حماه الله مِن ريب المنون

أراكَ خيسال أهسداب الجُفون

تراقبُــه حيثُ استقل وسارا

خيالاً فخالوا الشعر فيه عذارا

وأرسلها إليه ، فما فرغ من قراءته إلا بريديٌّ وصل إليه أن يتوجه إلى حلب

ومن شعر ابن الرعّاد أيضاً قوله :

أعـــد نظراً فمــا في الخـــد نَبْتً ولكن رقّ ماءُ الـوجــه حتى

قلت : مأخوذ من قول الأوّل :

ولَّمَا استقلتْ أعينُ النَّـاسِ حَـوْلَــهُ تمثلَتِ الأهدِدابُ في صفو خَدِّهِ

ولعلُّ هذا وما قبله منقول من قول ابن سناء الملك :

لم يُهنّى إلا هــــواه ولا دل ماخلا خدُّه الصقيلُ من الخا

كَ على السّقام إلاّ دلالكه ل ولكنْ سوادُ عيني خـــالُـــه

في الأصل : « فاد الرسالة » ، وعبارة الدرر نقلاً عن الأدفوي : « فأعاد السؤال » .

وزاده تصريحاً نجم الدين بن صابر المنجنيقي (١) حيث قال :

أهلاً بـوجـه كالبـدرِ حُسْنا صيّرني حُبْـــه هِــــلالا قــد رق حتّى لحظتُ فيــه ســوادَ عينِي فخلتُ خـــالا

وقال تاج الدّين مُظفّر الذهبي :

لاحَ هــــلالاً وانثنى مثقفــــاً وصال لينا ورنا غزالاً لولم تكن وجنتُــة ماء لما خِلتُ سواد العينِ فيــه خـالا وكلّهم أخذه من الشريف البياضي (٢) حيث قال:

بوجه شفَّ ماءُ الحسنِ فيه فلو لَثِمَتْ صَحيفته لسالا يوثر فيه لَحْظُ العين حَتَّى رأيتُ سوادَها في الخد خالا

## ١٥٧٢ \_ محمد بن سالم\*

ابن نصر الله بن سالم بن واصل ، القاضي الإمام العلامة جمال الدين بن واصل الحوي الشافعي ، قاضي القضاة بحاة .

كان أحد الأئمة الأعلام ، والقائمين بجمع العلوم الخافقة الذوائب والأعلام .

برع في العلوم الشرعية وطلع كالشمس في الفنون العقليه ، وجَمْعَ شَمْلَ ما تفرّق في العلوم الأدبيّه . صنّف وجمع وألّف ، ودخل في كل فن وما تخلّى عنه ولا تَخلّف . وأفتى واشتغل ودرَّس ، وقضى وحَكَم وفَصَل لمّا علم وتفرس . وبَعُدَ صيته واشتهر ، وبرّز على الأقران في الجدال ومَهَر . وغلب عليه الفكر إلى أن صار يـذهل عَنْ جليسـه ، ويغيب عن وجوده في حضرة أنيسه :

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن صابر بن بركات ( ت ٦٢٦ ) ، وفيات الأعيان : ٣٥/٧ .

<sup>(</sup>٢) مسعود بن عبد العزيز بن عبد المحسن ( ت ٤٦٨ ) ، وفيات الأعيان : ١٩٧/٥ .

الوافي : ٥٥/٣ ، ونكت الهميان : ٢٥٠ ، والشذرات : ٥٣٨٥ .

وأديم نحسو محسد في نظري أنْ قسد فَهمتُ وعند م عقلي ولي القضاء مدّة مديده ، وفاز منها بالسيرة الحميده . وأضر أخيراً ، وحاز بذلك أجراً كبيراً .

ولم يزل على حاله إلى قُطِع عُمْرُ ابن واصل ، ولم يبقَ في حياته حاصل .

وتوفي رحمه الله تعالى يوم الجمعة ثاني (١) عُشري شوّال سنة سبع وتسعين وست مئة .

ومولده بحاة في ثاني شوال سنة أربع وست مئة .

ودفن بتربته بعقبة بيرين .

وقيـل إنـه كان يشغـل في حلقتــه في [ ثـلاثين ]<sup>(٢)</sup> علمــاً وأكثر ، وحضر حلقتــه نجم الدّين دبيران المنطقي ، وأورد عليه إشكالاً في المنطق .

وكان قد جُهّز عن صاحب مصر رسولاً إلى الأنبرور (٢) ، فتوجّه ، فأعظمه الأنبرور ، وسأله عن مسائل تتعلق بعلم المناظر وغيرها ، فأخذها وبات بها ، وأصبح وقد أملى الجواب عليها في مُجَلّد صغير ، فعظم في عين الأنبرور وقال : ياقاضي ما سألناك عن حَلال ولا حرام في دينك الذي أنت فيه قاض ، وإنما سألناك عن أشياء لا يعرفها إلا الفلاسفة الأقدمون ، فأجبت عنها ، وليس معك كتب ولا ماتستعين به ، مثلك يكون قسيساً ، وحَسد المسلمين عليه ، وزاد في تعظيم وإكرامه ، وأحضر له الأرغل وهو الآلة عندهم في الطرب ، ولا يضرب به إلا في أيام أعيادهم ، فقيل : إنه

افي الوافي : « رابع » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الوافي .

<sup>(</sup>٣) هو ملك الصقليتين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « السامون » .

ما اهتزله ولا تحرك ، وعندهم إن أحداً ما يسمعه فيلك نفسه من الطرب ، إلا أنّه لمّا قام وجدوا كِعَابه ممّا حكّها في البساط قد أدماها الحك ، وبقي أثر الدم في البساط ، فزاد تعجب الأنبرور منه أيضاً وأعطاه شيئاً كثيراً .

وحكى لي عنه الشيخ شمس الدّين بن الأكفاني غرائب من حِفظه وذكائه ، وحكى الحكم السديد الدمياطي عنه أنه تعشى ليلة عند الشيخ علاء الدين بن النفيس ، وصلّينا العشاء الآخرة . قال : إلاّ أنّ القاضي جمال الدّين كان يحتد في البحث ويحارّ وجُهّة ، والشيخ علاء الدّين في غاية الرياضة ، ثم إن القاضي آخراً قال : والله ياشيخ علاء الدّين أمّا نحن فعندنا نكيتات ومواخذات وإيرادات وأجوبة ، وأما أنت فهكذا خزائن علوم ، هذا أمر بارع . أو كا قال .

وأخبرني شيخنا العلامة أثير الدين قال: قدم المذكور علينا القاهرة مع الملك المُظَفَّر صاحب حاة ، فسمعت منه ، وأجاز لي جميع مرويّاته ومصنفاته ، وذلك بالكبش من القاهرة في يوم الخيس التاسع والعشرين من المُحَرَّم سنة تسعين وست مئة . وهو من بقايا(٢) من رأيناه من أهل العلم الذين خُتِمَتُ بهم المئة السابعة .

وأَنْشَدَنَا لنفسه مما كتب به لصاحب حماة الملك المنصور محمّد بن مُظَفّر:

ياسيّداً ما زالَ نجمُ سَعْدِهِ في فَلَك العلياء يعلُو الأنجُمَا إلى العلياء يعلُو الأنجُمَا إلى العلياء يعلُو الأنجُمَا إلى العَمْرُ ربيعٌ دائمٌ في العَمْرُ مُحَرَّما اللهُ العَمْرُ مُحَرَّما اللهُ اللهُ اللهُ العَمْرُ مُحَرَّما اللهُ الله

ومن شعر قاضي القضاة جمال الدين بن واصل أيضاً :

وأعين مصقول العِندار صحبتُ ورَبْعُ سروري بالتأهّل عَامِرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وإيرات » ، ولعلَها محرّفة عمّا أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بقاياه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « العمر » ، وأثبتنا ما في الوافي ، وفيه: « فلم ير في صفر » .

وفارقت حيناً فجاء بلحية فكررّت طرْفي في رُسُوم جماله « كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا « فقال مجيباً والفؤاد كأنّا « بلى نحن كنّا أهْلَها فأبادنا

تَرُوع وقد دارت عليه الدوائر وأنشدت بيتاً قاله قبل شاعر وأنشدت بيتاً قاله قبل شاعر أنيس ولم يُسْمر بمكة سامر "(١) يقلقه في القلب مني طائر » صروف الليالي والجدود العواثر »

قلت : ومن مصنفاته (التاريخ) الذي له ، وكان مفرّج الكُروب في دولة بني أيوب وله ( مختصر الأربعين في أصول الدين) ، (شرح الموجز في المنطق) لأفضل الدين الخونجي ، و (شرح الجمل) له أيضاً ، و (شرح قصيدة ابن الحاجب) في العروض والقوافي ، و (التاريخ الصالحي) ، و (مختصر الأدوية المفردة) لابن البيطار ، واختصر (الأغاني الكبير) ، وملكت به نسخة عظمى . وكان خطّه عليها بعدما أضرّ ، وكتاب ( نخبة الأملاك في هيئة الأفلاك) .

### ١٥٧٣ ـ محمّد بن سعد الله\*

ابن مروان بن عبد الله القاصي الرئيس عز الدين ابن القاضي سعد الدين أبي الفضل ابن الشيخ الفقيه العدل بدر الدين الفارقي .

كان جيّد الكتابة يكتب المطالعة بديوان الإنشاء بدمشق ، وهو مرّشح لكتابة السر ، مشاراً إليه مُعَظّماً .

ولم يزل على حاله إلى أن توفي رحمه الله تعالى في يوم الجمعة سابع عُشْري ، شعبان سنة سبع عشرة وسبع مئة ، وعمره اثنان وخمسون سنة .

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت والبيت الأخير من أبيات لمضّاض بن عمرو الجرهي يتشوق مكّة لمّا أجلتهم عنها خزاعة .
 ( معجم البلدان ) .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٤٤/٣.

وهو والد القاضيين محيي الدّين محمّد ، وشهاب الدّين أحمد ، كاتبي الإنشاء بدمشق .

# ١٥٧٤ ـ محمّد بن سعيد بن أبي المنى\*

الإمام الفقيه بدر الدين الحلبي الحنبلي نزيل القاهرة .

سمع من التقي بن مؤمن ، والعزّ بن الفرّاء ، والأبرقوهي . ونسخ كثيراً ، وحصّل وأفاد . وكانت فيه صفات حميدة .

قال شيخنا الذهبي : انتقيت له جزءاً حدّث به .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس وأربعين وسبع مئة .

ومولده سنة أربع وسبعين وست مئة .

#### ١٥٧٥ ـ محمّد بن سعيد بن عبد الله \*\*

تقى الدين المدني الحجازي ، قارئ الحديث بالمدينة النبوية .

كان أسود اللون ، فاضلاً في الأدب . وَرَد إلى دمشق ، ثم توجّه منها إلى القاهرة ، ليعود إلى المدينة .

فتوفي رحمه الله بالقاهرة في شوال سنة تسع وتسعين وست مئة .

وسمع بالشام ومصر وكتبَ عنه من شعره شيخنا البرزالي .

ومولده في أحد الربيعين سنة ثلاث وخمسين وست مئة .

<sup>\*</sup> الدرر: ٢/٢٤٦ .

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

### ١٥٧٦ ـ محمّد بن سعيد بن محمّد بن سعيد\*

الصدر الرئيس الفاضل شرف الدين ابن الصدر شمس الدين بن الأثير الكاتب ، تقدم ذكر والده .

كان شاباً حَسَناً عاقلاً ساكناً وقوراً ، كان قد أسره التتار في واقعة غازان فيَن أسروه ، ومَنَّ الله عليه بالرجوع إلى وطنه ، وكان وصوله إلى دمشق في تاسع عشر صفر سنة إحدى وسبع مئة ، فأصيب بوالده ، وترك له ميراثاً جيداً ، فلم يتمتع به .

وتوفي رحمه الله تعالى سابع ربيع الأول سنة ثلاث وسبع مئة ، وكان على طريقٍ حميدة ودُفنَ عنْدَ والده .

### ١٥٧٧ ـ محمّد بن سعيد بن ريّان \*\*

الطائي ، القاضي ، تاج الدين ابن الرئيس عاد الدين .

أوّل ماعرفت من أمره أنه كان كاتب إنشاء بجلب ، ثم إنّه حَضَر إلى القاضي كريم الدّين الكبير لمّا جاء لزيارة بيتِ المقدس (١) في سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة ، وأخذ كتابه إلى الأمير سيف الدين تنكز بأن يكون مباشراً بدمشق ، فتولّى نظر بعنبك وأقام بها مدة ، ثم إنه توجه إلى حلب صاحب الديوان ، ثم إنه خرج منها في واقعة لؤلؤ وعاد إلى دمشق وأقام بها على نظر البيوت وصحابة ديوان الجامع الأموي .

ودام على ذلك مدة ، ثم أصابَهُ فالج فأقْعَده في بيته بقدر (٢) أربع سنين أو أكثر ، إلى أن توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في بُكرة الاثنين ثاني عُشري جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين وسبع مئة .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٤٦/٣.

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤٤٥/٣.

<sup>(</sup>۱) (خ): « لزيارة القدس » .

<sup>(</sup>٢) (خ): «تقدير».

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ شكلاً حسناً ، فيه رئاسة وسؤدد ، حسن الأخلاق كرياً ، يتجمّل في ملبسه ومأكله ، ويكتب خطّاً جيّداً .

ورأيته يكتب الكتاب مقلوباً من الحسبلة إلى البسملة في أيّ معنى اقْتُرح عليه .

وبرع في كتابة الحساب والإنشاء .

ومات ـ رحمه الله تعالى ـ [ و ](١) قد تجاوز الستين قليلاً .

## ١٥٧٨ ـ محمد بن سلمان بن حمائل بن علي\*

الصدر الرئيس الفاضل شمس الدين المقدسي ، عُرف بابن غانم . وقد تقدم ذكر أولاده شهاب الدين أحمد ، وعلاء الدين علي ، وبهاء الدين أبو بكر .

قال شيخنا البرزالي: روى لنا [عن ] (٢) ابن حمّويه وابن الصلاح. وكان من أعيان الناس ، معروفاً بالكتابة والكفاية والمعرفة والتقدم وحُسن المحاضرة ، وحصّل كُتباً نفيسة .

ولي التّدريس بالعصرونية . وسمع أيضاً في سنة ثلاث وثلاثين وست مئة من الشيخ تقي الدين يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بنابلس ، وسمع بدمشق من القرطبي وابن مسلمة وجماعة .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شعبان سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة سبع عشرة وست مئة .

<sup>(</sup>١) زيادة من (خ).

تالي وفيات الأعيان : ١٥٦ ، والشذرات : ١٥١/٥ ، والنجوم الزاهرة : ١٩٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق ، ثابتة في الشذرات .

## ١٥٧٩ - محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين\*

العلاّمة الزاهد جمال الدين أبو عبد الله البلخي الأصل ، المقدسي ، الحنفي المفسّر ، المعروف بابن النقيب ، أحد الأئمة .

دخل القاهرة ، ودرّس بالعاشورية ، ثم تركها وأقام بالجامع الأزهر مدة .

وكان صالحاً زاهداً متواضعاً عديم التكلّف ، أنكر على الشجاعي إنكاراً تاماً ، بحيث إنه هابه وطلب رضاه . وكان الأكابر يترددون إليه ويلتمسون منه الدعاء .

صرف همّته أكثرَ دهره إلى التفسير ، وجمع تفسيرًا حافلاً ، جمع فيه خسين مصنّفاً . وذكر فيه أسباب النزول والقراءات والإعراب واللغات والحقائق في علم الباطن . قيل : إنه في ثمانين (١) مجلّدة . ولهذا التفسير نسخة في جامع الحاكم بالقاهرة .

قال شيخنا الذهبي : سمعت منه حديث على بن حرب (٢) .

وتوفي - رحمه الله تعالى ـ بالقاهرة في شهر الله المحرم سنة ثمان وتسعين وست مئة . ومولده سنة إحدى عشرة وست مئة .

وقال الفاضل كال الدّين الأدفوني في تاريخه ( البدر السافر ) في ترجمة ابن النّقيب هذا : وله نظم ، منه يمدح الشيخ قطب الدّين القسطلاني وهو قوله :

شَقيقيَ إلا أنَّه الساكنُ العَـذُبُ (٢) تَاسكُ أحياناً وديته سَكْبُ وإن نشات بحريّة فلى السُّحُبُ

سألتُ أخاكَ البحرَ عنكَ فقالَ لي لنا ديتا ماء ومالٍ ، فديتي إذا نشأت تبريّه فله النّدى

<sup>\*</sup> الوافي : ١٣٦/٣ ، والفوات : ٣٨٢/٣ ، والشذرات : ٤٤٢/٥ ، والنجوم الزاهرة : ١٨٨/٨ .

<sup>(</sup>١) في الوافي والفوات : « خسين » .

<sup>(</sup>٢) الطائي الموصلي ( ت ٢٦٥ ) ، السير : ٢٥١/١٢ .

<sup>(</sup>٢) في الوافي ( عند ترجمة ابن اللبانة ) : « أخاه البحر عنه ... أنه البارد » .

أقل عليه من سماح صفاته فإنَّي أخشى أن يُداخِلَهُ العُجبُ

قلت: كذا قال كال الدّين الأدفوي ، ونسب هذه الأبيات إلى ابن النّقيب المسر ، وليس الأمر كذلك ، وإنما هذه من قصيدة لابن اللبّانة (١) مدح بها المعتمد بن عبّاد وأولها:

بَكَتُ عِندَ توديعي فما عَلِمَ الرَّكبُ أذاكَ سَقيطُ الطَّلُ أَم لؤلوَّ رَطبُ وتسابَعَها سَرب وإنِّي لَمُخْطِئ نُجومُ الدَّياجي لا يُقالُ لَها سَربُ وأَظنُّ ابن النَّقيب كتب بها إلى ابن القسطلاني (٢) مستشهداً بها على عادة الناس . وأورد لابن النَّقيب أيضاً :

فُنوناً مِنَ الأشواقِ نَفْنَى ولا تَفْنى وتَهدي مِنَ الأرواحِ راحاً لِمَن أَنا غَرامٌ كَما هَـزَّت جُنـوبيَّـةٌ غَصْنا مِنَ الْحُزْنِ أنساني صَيمَ الْحَشا حُزنا

قلت: نعم هذا شعر ابن النقيب ، وإلا فأين هذه الطبقة من تلك الطبقة الأولى ، أين الثريا من الثرى .

## ١٥٨٠ ـ محمد بن سليان بن أبي العز بن وُهَيْب\*

الإمام المفتي شمس الدين ابن قاضي القضاة صدر الدين الحنفي مدرّس النوريّة والعذراويّة .

نَسمَ الصَّبا هيَّجتَ مِن قَلبي الْمُضْني

وعَهدي بأنفاس الصَّبا تبردُ الْجَوى

فَما لِي إذا هَبَّت سُحَيْراً يَهـــــزُّني

ومالي إذا هَبَّت صَبا شامَ بارق

<sup>(</sup>١) محمد بن عيسى بن محمد الداني (ت ٥٠٧ هـ) ، الوافي : ٢٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن الحسن ، ستأتي ترجمته .

الوافي : ١٣٧/٣ ، والنجوم الزاهرة : ١٩١/٨ .

كان من كبار الحنفية مقصوداً بالفتوى ، أفتى نيِّفاً وثلاثين سَنَة ، وناب في القضاء عن والده ، وكان منقبضاً عن الناس .

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ نهار الجمعة سادس عشر ذي الحجة سنة تسع وتسعين وست مئة .

وكانت له إجازة بعد سنة خمسين وست مئة ، ولم يحدث .

#### ١٥٨١ ـ محمد بن سلمان\*

الإمام المفتي وجيه الدِّين الرومي القونوي الحنفي ، إمام الرَّبوة .

كان شيخاً فاضلاً متواضعاً ، ولِيَ تدريس العزيّة التي بالميدان ، وأعاد وأفتى .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة تسع وتسعين وست مئة .

#### ١٥٨٢ ـ محمد بن سليمان بن عمر بن سالم \*\*

الصَّدر الرَّئيس بدر الدِّين محمد بن قـاضي القضـاة جمـال الـدِّين الأذرعي المعروف بالزُّرَعي .

كان رئيساً محتشماً قد باشر عدة أنظار بالدِّيار المصريَّة ، وكان من أصحاب القـاضي كريم الـدِّين الكبير ، وكان قـد سمع من ابن البخـاري وزينب بنت مكي وجـاعـة ، وحدَّث بالقاهرة وبمنفلوط . وآخر ما تولَّى نظر الفيّوم .

فتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ فجاة في آخر جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٣٧/٣ .

<sup>\*\*</sup> الدرر ٤٥٠/٣ ، وفيه : « ابن عرو » .

# ١٥٨٣ - محمد بن سليمان بن سومر البربري الزواوي\*

قاضي القضاة جمال الدِّين أبو عبد الله المالكيّ .

قدم الإسكندرية حدثاً ، وتَفقُّه بها ، وبَرَع في المذهب ، وفَرَّط في السَّماع من ابن رواج والسّبط .

ثم إنه سمع من أبي عبد الله المرسي ، وأبي العباس القرطبي ، والشيخ عز الـدِّين بن عبد السَّلام ، والشيخ أبي محمد بن بُرْطُلَّة . وعالج الشروط ، وناب في الحكم بالقاهرة ، وحكم بالشرقيَّة وغير مكان .

ثم إنه قدم على قضاء دمشق فحكم بها ثلاثين سنة ، وكان حاكاً ذا صرامه ، قاضياً يبلغ بها الضعيف مرامه ، ماضي الأحكام بَتّاتاً (١) ، أراق دم جماعة تعرضوا لجناب النّبي عَلَيْلَةٍ ، عارفاً بمذهبه ، عالماً بمقدمه ومُنْقَلبه ، لو رآه مالك رضي الله عنه لسرّه ، وأشهب (٢) لما ركب في إثره إلا المجرّه .

حَصَل له في آخر عمره فالج ورعشه ، وبقي على نطقه من العجز وحشه ، وكان لا ينطق إلا بمشقه ، وعجز عن العلامه ، واستناب من يكتب عنه من برئ عنده من الملامه .

وعزل قبل موته بقليل ، وبقي إلى أن سلك تلك السبيل ، ومضى إلى ربّه ذي المنّ والفضل الجزيل .

الوافي : ١٣٧/٣ ، والبداية : ٨٤/١٤ ، والدرر : ٤٤٨/٣ ، والشذرات : ٤٥/٦ ، والدارس : ٩/٢ وذيول
 العبر : ٩٣ .

ووقع في الأصل : « الراوي » ، تحريف ، وفي الوافي : « ابن سرور » .

<sup>(</sup>١) في الدرر عن الذهبي : « ثياتاً » .

<sup>(</sup>٢) أشهب بن عبد العزيز العامري ، تلميذ الإمام مالك (ت ٢٠٤ هـ). السير: ٥٠٠/٩ ، ووميات الأعيان: ٢٣٨/١ .

وتوفّي - رحمه الله تعالى - يوم الخيس تاسع جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبع مئة .

عُزل قبل موته بنحو عشرين يوماً بالقاضي فخر الدِّين بن سلامة (١) المالكي .

ومولد القاضي جمال الدِّين الزواوي في حدود سنة ثلاثين وست مئة ، ومات ولم يسرع إليه الشبهات .

وكان بمصر من أعيان العدول ، وناب في الشرقيَّة والغربيَّة ، وناب في القاهرة ، وترجَّح لولاية القضاء بالقاهرة عقيب وفاة ابن شاش ، وتولي ابن مخلوف (٢) ، ثم إنه تولى قضاء دمشق ووصل إليها في عاشر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وست مئة ، واستر بها قاضيا نحو ثلاثين سنة .

وظهر في أيامه مالم يكن معروفاً من مذهب مالك ، وعبر المدرسة النورية والصصامية (٢) ، وحصلت له رعشة في وسط ولايتهوكان يجد له مشقة ، وثقل لسانه عن الكلام أخيراً .

وحدّث ( بصحيح ) مسلم و ( الموطأ ) رواية يحيى بن يحيى ، و ( بالشفا ) لعياض وغير ذلك .

## ١٥٨٤ ـ محمد بن سليمان بن أحمد بن يوسف\*

الشَّيخ الصالح المقرئ الصنهاجي المراكشي الإسكندري ، إمام مسجد قَدَّاح .

<sup>(</sup>١) أحمد بن سلامة بن أحمد . سلفت ترجته .

<sup>(</sup>۲) محمد بن علي ( ت ۷۱۱ هـ ) ، وستأتي ترجته في موضعها .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « العصامية » ، ولا ذكر لها في الدارس ، وأتبعنا ما في البداية والنهاية ، وانظر الدارس:
 ٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) يحيي بن يحيي الليثي (ت ٢٣٤ هـ ) ، السير : ٥١٩/١٠ ، والكشف : ١٩٠٨/٢ .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٣٨/٣ ، والدُّرر : ٤٤٧/٣ ، والشَّذرات : ٤٦/٦ ، وذيول العِبَر : ٩٦ .

سمع عبد الوهاب بن رواج ، ومظفّر بن الفُويّ .

أخذ عنه الرحالون ، وكتب في الإجازات .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة سبع عشرة وسبع مئة .

#### ۱۵۸۵ ـ محمد بن سليمان بن حمزة\*

ابن أحمد بن عمر ، ابن الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ، قاضي القضاة عز الدين أبو عبد الله بن قاضي القضاة تقيّ الدين المقدسي الحنبلي .

وسمع الحديث من جماعة من أصحاب ابن طَبَرْزَد ، منهم الشيخ شمس الدِّين (۱) ، وابن البخاري ، وأبو بكر الهروي . وجدته خديجة بنت خلف ، وحبيبة بنت الشيخ أبي عمرو ، ومن جماعة غيرهم .

وخرَّج له شمس الدِّين بن سعد (۲) ( مشيخة ) عن أكثر من خمسين شيخاً . وأجاز له ابن عبد الدائم وجماعة .

واشتغل وحصَّل ، وقرأ الفقه على والده وغيره . وكان له محفوظ في الحديث . واستنابه والده في الحكم . وترك تدريس المدرسة الجوزيَّة ، وكتب في الفتوى . وكان فيه عقل وحُسْن تودُّد .

ولما مات والده باشر تدريس دار الحديث الأشرفيّة بالصّالحيَّة ، وانقطع في بيته مدة ولاية قاضي القضاة شمس الدِّين ابن مسلّم الحنبلي ، ولَمّا توفّي ولّوه مستقلاً ، و [ وصل ] (٢) توقيعه بذلك إلى دمشق في ثاني عشر ربيع الأول سنة سبع وعشرين

البداية والنهاية : ١٥٤/١٤ ، والدُّرر : ٤٤٨/٣ ، والشَّذرات : ٩٦/٦ ، والدّارس : ٤١/٢ .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي ( ت ٦٨٢ هـ ) ، العبر : ٣٢٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) يحيي بن محمد ، ستأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

وسبع مئة (١) ، فباشره واختاره الناس لما تقدم لوالده من الحقوق (٢) ، ولحسن خُلُقه وتودُّده ، وقضاء حوائج الناس .

وحبجَّ ثلاث مرات ، وحدَّث في كل حجة منها ، وزار القدس مرّات ، وحضر بعض الغزوات ، وتولَّى القضاء مستقلاً أربع سنين ولم يكلها . وكان لـ ورُدَّ من التَّلاوة ، ومن الصلاة في الليل .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ يـوم الأربعـاء تـاسع صفر سنـة إحـدى وثـلاثين وسبع مئة ، وحضر جنازته خلق كثيرة ، وكان يومـاً كثير المطر والوحل ، ودفن بتربة الشيخ أبي عُمَر .

ومولده في العشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وست مئة .

وولي المنصب بعده قاضي القضاة شرف الدِّين أبو محمد عبد الله بن الحافظ.

### ١٥٨٦ ـ محمد بن سليمان بن أحمد\*

تاج<sup>(٣)</sup> الدِّين بن الفخر .

سمع من أبي عبد الله محد بن غالب الجيّاني (٤) عكمة ، ومن تقيّ الدّين بن دقيق العيد بالقاهرة ، ومن غيرهما .

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية: ١٢٧/١٤، وفيه: أنه قرئ تقليده يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول.

<sup>(</sup>۲) في الأصل : « الحوق » .

الوافي: ١٣٩/٣ ، والطالع السعيد: ٢٤٥ ، والدُّرر: ٤٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ابن تاج ... » ، وأثبتنا ما في الوافي والدُّرر . وفي الطالع : « ينعت بالتاج ويعرف بابن الفخر » .

في الأصل : « الحباني » ، وأثبتنا ما في الوافي والدُّرر ، والطالع ، وهو محمد بن غالب بن سعيـد الجيـاني ( ت ٧٠٢ هـ ) ، وستأتي ترجمته .

وحدَّث بقوص وغيرها . واشتغل بالعلم . وكان متعبِّداً ممتنعاً عن الغيبة وساعها (١) .

له في السَّماع حالَ حسنة ، وكتب الخط الجيِّد ، وكتب كثيراً من الحديث والفقه وغير ذلك .

قال كال الدين جعفر الأدفوي (٢) : لَمّا عُدّل بعض الجماعة بقوص في أيام ابن السديد قام في ذلك وقصد أن لا يقع ، وتوجه إلى مصر وقال قصيدة سمعتها منه أولها :

شريعتنا قد انحلَّت عُراها فَحَيَّ على البُكاء لِمَا عَراها وأقام بمصر.

وتوفِّي فيها \_ رحمه الله تعالى \_ سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة .

قلت : أنشدت بالقاهرة وقد تعدّل جماعة سُقّاط :

## ١٥٨٧ ـ محمد بن سليان بن همَّام بن مرتضى\*

الصَّدر القاضي جلال الدِّين ابن العدل وجيه الدِّين ، المعروف بابن البيّاعة ، أحد كتّاب الإنشاء بدمشق ، وناظر ديوان الربّاع . كان أبوه من عدول القاهرة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وجماعة » ، وأثبتنا ما في الوافي والدُّرر .

<sup>(</sup>٢) الطّالع السَّعيد : ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « زنوا » .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢/٠٥٠.

روى عن جعفر الهمذاني وغيره ، وسمع منه علاء الدِّين الوداعي وغيره .

كان يُمَنِّي نفسه بالوزاره ، ويزع أن طيفها جاءه في النّوم وزارَه ، ويعد أصحابه بوظائف ، ويجعلهم في الذَّهن كباراً وهم ما بين حارس وطائف ، ولـه في ذلـك آثـار ، وعند رفاقه الموقّعين أخبار .

ولم يَزَلُ على ذلك إلى أن مرض مرضة طوّل فيها ، وانقطع عوّاده وعدم تلافيها ، وانفلج أخيرا ، ولم يجد له في ذلك أُجْرَة ولا أجيرا ، ثم إنه أصبح ثالث التراب والمدر ، وانقبض عن الأحياء وانقبر .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة ثلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة خمسين وست مئة .

وكان شيخاً طوّالاً ، مسترسل الذقن خفيفها ، وكانت له معرفة بابن الخليلي الوزير ، وصَحِبَه ، فن هنا كان يحدّث نفسه الأمّارة بالوزارة ، وبلغت هذه الأماني شمس الدّين غبريال وكان يضحك منه ويهزو به ، وما ترتب له على ذلك إلا مصلحة من خلاص جامكيته وماله على الديوان .

جاء الأمير علاء الدّين ألطنبغا من مصر متوجّهاً رسولاً إلى مُهنّا عن السلطان قبل أن يلي نيابة حلب ، فلَمّا وصل إلى دمشق توجّه إليه الصاحب شمس الدّين وسلم عليه ، وقال : يامولانا الساعة يجيء إليك شيخ طوال صفته كذا وكذا ، ونشتهي توهمه أنك سمعت هناك أنه يكون وزير الشام ، وجاء الصاحب شمس الدّين ، وطلب جلال الدّين وقال له : يامولانا كنا عند هذا الأمير ورأيناه يسأل عنك كثيراً ، وقال : لي معه كلام وأريد أجتع به ، رح إليه وعرفني أي شيء يقول لك ، فتوجّه إلى ألطنبغا ، فحالما رآه عرفه بالصفة التي قررها عنده الصاحب شمس الدّين ، فقام إليه وأجلسه إلى جانبه وتلقّاه ، وقال : توقيع مَوْلانا بوزارة دمشق قد كتب في مصر ،

وكان السلطان رسم بأن أحضره إليك ولكن تَعَوَّق ليكون التشريف قرينه ، وفي هذه الأيام يصل إليك . ويا مولانا أنا والله قد بشرتك والحلاوة أنك لا تنسانا ، فقال : بسم الله ، وبينا هم في هذا الحديث دخل الشيخ كال الدين بن الزملكاني ، ولم يعلم القضية ، فجلس فوقه إلى جانب الأمير ، فتأذّى جلال الدين وقال : هذا قلة أدب ، فقال له الشيخ كال الدين : إيش جرى ؟ فذكروا له طرفاً من ذلك وأن تقليده بالوزارة واصل في هذه الأيام . فقال له الشيخ كال الدين : ياشيخ مسكين هؤلاء يضحكون عليك . فقام وخَرَج مُغضباً .

وقال يوماً للشيخ شهاب الدّين أحمد بن غانم : بلغني أنَّك لَمّا كنت في مصر سعيت عند فخر الدّين ناظر الجيش حتى أبطل كتابة تقليدي ، فقال : والله يا مولانا ما دولة أكون أنا مشيرها وأنت وزيرها إلاّ دولة خَرَا .

وكان قد أُنْزِل عليه الشيخ تـاج الـدّين اليني (١) ، وكان في زمن الأفرم بـدمشق ، وكان ينشئ له ما يحتاج إليه في الدّيوان .

# ١٥٨٨ ـ محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان\*

الحدِّث الفقيه الفاضل تقيّ الدِّين الجعبريّ (٢) ، الشاهد .

سمع من الْحَجّار وطبقته ، وقرأ عليه (٢) كثيراً ، وتخرَّج بوالد حَمِيّه شيخنا الحافظ بمال الدِّين المزّي (٤) ، وقرأ على العامة ، وهو رفيقي في أكثر مَسْموعاتي بالشام ، وقد كنت أجزت له ولأولاده .

<sup>(</sup>١) هو عبد الباقي بن عبد الحيد بن عبد الله ، سلفت ترجمته .

الدُّرر: ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٢) في (خ) زيادة : « الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) عبارة الدُّرر: « تزوِّج بنت المزيِّ ، وقرأ عليه » .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة خمس وأربعين وسبع مئة .

ومولده سنة ست وسبع مئة .

## ١٥٨٩ ـ محمد بن سليمان بن أحمد\*

القاضي شمس الدِّين القفصي ، بالقاف المفتوحة والفاء الساكنة ، وبعدها صاد مُهْمَلة ، نائب الحكم العزيز المالكي بدمشق .

ناب لقاضي القضاة شرف الدِّين المالكي ، ومِنْ بَعْده لقاضي القضاة جمال الدِّين الْمَسَلاَّتي (١) .

كان فهاً بمذهب مالك رضي الله عنه ، خبيراً بالأحكام ، وفي لسانه عجمة المغاربة ، يجعل الثاء سيناً والجيم زاياً . وكان يَسْكن المنيحة (٢) ، ويدخل المدينة كل يوم ويخرج منها . وكان إذا رأى في مجلس حكه ما لا يعجبه قال بفمه ، وأشار بيده بالفُحش ، ويقول للمرأة التي يتأذى منها : والك يامومس .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثاني شوّال يوم الأحد سنة ثلاث وخمسين وسبع

وكانت له مشاركة في العربيّة والأصول ، عفا الله عنه وسامحه .

وكان قد ولي نيابة الحكم في صَفَر سنة عشرين وسبع مئة (٣) .

#### ١٥٩٠ ـ محمد بن شِرْشِيق\*\*

بكسر الشين للعجمة وبعدها راء ساكنة وسين ثانية معجمة وبعدها ياء آخر

وفيات ابن رافع: ٢٠٩/١ ، والدُّرر: ٤٤٧/٣ .

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الرحيم بن عبد الملك المسلاتي ( ت ٧٧١ هـ ) ، وفيات ابن رافع : ٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) من قرى دمشق بالغوطة . ( معجم البلدان ) . وتعرف اليوم ( المليحة ) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ١٦/١٤ .

<sup>\*\*</sup> الوافى : ١٤٩/٣ ، ونكت الهميان : ٢٥٣ ، والدُّرر : ٤٥٢/٣ .

الحروف ساكنة وقاف ، ابن محمد بن عبد العزيز بن عبد القادر بن صالح بن دوست (۱) بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله الحسن بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، الشيخ الإمام العارف الكامل شمس الدّين أبو الكرم ابن الشيخ الإمام القدوة حسام الدّين أبي الفضل ابن الشيخ الإمام القدوة جمال الدّين أبي عبد الله ابن الشيخ الإمام علم الدّين الزّهاد شمس الدّين أبي المعالي ابن الشيخ الإمام قطب العارفين أبي محمد الجيلي الحسني الحنبلي المعروف بالحيالي ، بكسر الحاء المهملة والياء آخر الحروف وألف بعدها لام ، والحيال : بلدة من أعمال سنجار .

حفظ القرآن العظيم في صباه ، والفقه للإمام أحمد ، وسمع الحديث وهو كثير من جماعة منهم الإمام فخر الدِّين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد البخاري المقلسي (٢) بعمشق ، وأبو العباس أحمد بن محمد النصيبي (٢) بحلب ، والإمام عفيف الدِّين أبو محمد أبو محمد عبد الرَّحيم بن محمد بن أحمد بن الزَّجّاج (٤) بمكة ، والإمام عفيف الدِّين أبو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع المصريّ البَصْريّ (٥) بالمدينة الشريفة . ورحل وحدَّث ببغداد ودمشق والحيال وغيرها من البلاد .

وروى عنه جماعة منهم أولاده المشايخ حسام الدِّين عبد العزيز ، وبدر الدِّين حسن ، وعز الدِّين الحسين ، وظهير الدِّين أحمد ، ومحدِّث العراق تقيّ الدِّين أبو التَّناء محود بن علي بن محود الدِّقوقي الحنبلي<sup>(1)</sup> ، والشيخ الإمام زين الدِّين أبو الحسن علي بن

<sup>(</sup>١) في الوافي : « ابن صالح جنكلي دوست » .

<sup>(</sup>۲) (ت ٦٩٠ هـ)، العبر: ٣٦٨/٥، ووقع في الأصل: « أبو الحسين »، سهو.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن عبد القاهر (ت ٦٩٢ هـ) ، العبر : ٣٧٤/٥ .

<sup>(</sup>٤) (ت ٦٨٥ هـ) ، العبر: ٥/٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) (ت ٢٩٦ هـ)، الإعلام: ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته .

الحسين بن شيخ العُوينية الموصلي الشافعي (١) ، والإمام بدر الدِّين محمد بن الخطيب الإربلي الشافعي ، وخلق .

كان مشهوراً بالصّلاح والعبادة والزهد والساح ، يكاثر الغام إذا سَحَّ ، ويتحقق البحر الزَّاخر معه أنه شحّ . وله هيبة في النفوس وعليه [ وقار ] (٢) وناموس ، يعظّمه الناس وهو لا يعبأ بأمرهم ، ولا يلتفت إلى شواظ نارهم ولهيب جمرهم ، وكان ملوك دار بكر يحبونه و يخدمونه و يحيّونه و يقبلون إشاراته و يُقبلون على رسائله و إماراته ، ولم فيه اعتقاد وانتفاء لما يؤثره منهم وانتقاد ، ومع ذلك مليح الخلق ، صبيح الخلق ، زائد الحشه ، كثير الإحسان للناس والخدمه .

ولم يزل على حاله إلى أن حالت حياة الْحَيالي وأبلت جدَّته الأيام والليالي . وتوفَّى ـ رحمه الله تعالى ـ يوم الجمعة سنة تسع وثلاثين وسبع مئة .

ومولده ليلة الجمعة منتصف شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وست مئة بالحيال .

وبيتُه بيت رياسة وحشمة وسؤدد ومروءة . والخير والإحسان معروف بهم ، ولم قس يد هذا الشيخ شمس الدِّين من نشأته إلى موته فضة ولا ذهباً ، وجوده في تلك البلاد مشهور ، وكان له كشف وأحوال وحلم وتجمَّل ، وهو وأهل بيته معروفون عناصحة الإسلام ، و يكاتبون ملوك مصر ونوّاب أطراف بلاد الشام

ولَمّا كنتُ في الرحبة سنة تسع وعشرين وسبع مئة وما بعدها أهديت إليه قماشاً إسكندريّاً وأهدى إليَّ أشياء من طرائف سنجار ، ولم تزل رسله مدة مقامي بالرحبة تتردد إلى الرحبة وأخدمهم وأقوم بما يجب لأجله . رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) سلفت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السّياق .

#### ۱۵۹۱ ـ محمد بن شریف بن یوسف\*

الفاضل الكاتب الجيد صاحب الخط<sup>(۱)</sup> الفائق ، شرف الدِّين ابن<sup>(۲)</sup> الوحيد الزُّرعي .

سافر إلى الحجاز (٢) والعراق ، واجتمع بياقوت المجوّد (٤) .

كان تامَّ الشكل ، متأنَّقاً في اللبس والأكل ، حسن البزّه ، لَـدْن المهزّه ، موصوفاً بالشجاعه ، وبالعبارة (٥) السَّادة والبراعه ، يتكلّم بعدة ألسن ، ويأتي فيها بما يروق ويحسن ، وقد ضُرب بحُسن كتابته المثل ، وسار ذكرها في السهل والجبل ، لأنها أخملت زهرات الخائل ، وفاقت على [ من ](١) تقدَّمَهُ الأوائل ، فلو رآه ابن البوّاب لجوَّد تحت مثاله ، وعلم أنَّ بدر هذا فاق على هلاله ، أو ابن مقلة شخص إليه إنسانه ، وعلم أنه ما يشم ما تُلْحَق إجادته ولا حسانَه ، أو الولي التبريزي لتحقق أنه قد بَرَّز وسبقه ، وأنه ما يشم ريحانه ولا محققه .

وكان قد فضح الأوائل والأواخر بفصاح نسخه ، وتفرَّد هو بكمال الخط وترك غيره يخبط في مَسْخه ، فما أحقه بقول البستي (٧) :

الوافي : ١٥٠/٣ ، وفوات الوفيات : ٣٩٠/٣ ، وتالي وفيات الأعيان : ١٥٦ ، ووفيات ابن رافع :
 ١٩١/١ ، والدُّرر : ٤٥٣/٣ ، والشَّدرات : ٢٧٧٦ ، والنَّجوم الزَّاهرة : ٢٢٠/٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الحفظ » ، تحريف ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أبو » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « العراق » بلا واو .

<sup>(</sup>٤) هو ياقوت بن عبد الله المستعصى الرّومي ( ت ٦٨٩ هـ ) ، وفيات الأعيان : ١٢٢/٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بالعبارة » .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

علي بن محمد بن الحسين ( ت ٤٠٠ هـ ) ، وهو شاعر عصره . وفيات الأعيان : ٣٧٦/٣ .

إِنْ هَـزَّ أَقـلامَـهُ يَـوماً لِيعملها أنساكَ كلَّ كَمي هَـزُّ عـاملَـهُ وإِن أَقَرَّ على رقِّ أنــاملــه أقرَّ بـالرِّق كتـاب الأنـام لَــهُ

أما أنا فلا أرى أحداً مثله كتب في المحقق والريحان وفصاح النسخ ، لأنه (۱) أتى في ذلك بالإبداع . وكان في حياته يبيع المصحف نسخاً بلا تجليد ولا تذهيب (۲) بألف درهم . وكان ابن تمام (۳) قد كتب عليه وحكى طريقه ، وكان يكتب المصاحف فيقول له : اكتب أنت المصحف وهاته إليَّ ، فإذا أتى به يزن له أربع مئة درهم ، ويأخذ الشيخ شرف الدين فيكتب في آخره : كتبه محمد بن الوحيد ، ويبيعه هو بألف درهم .

وروى عنه البرزالي وقاضي القضاة جلال الدِّين القزويني .

ولم يزل على حاله إلى أن أصبح ابن الوحيد في قبره وحيدا ، وفقد الناس منه كاتباً فريدا .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في البيارستان المنصوري بالقاهرة في يوم الثلاثاء سادس عشر شعبان سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

ومولده بدمشق سنة سبع وأربعين وست مئة .

وكان يتكلم بعدة ألسن ، وكان يتَّهم في دينه . قيل : إنه وضع الخر في دواته وكتب منها (١٠) المصحف .

وأخوه علاء الدِّين (٥) مدرِّس البادرائيّـة كان ممن يحـطُ عليـه ويـذكِّره بكل سوء ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لأنَّ » ، ولا تستقيم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تذهب » ، ولا تستقيم .

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن تمام بن السَّراج ( ت ٧٤٩ هـ ) . الدُّرر : ٣١٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « بها » .

<sup>(</sup>٥) علي بن شريف بن يوسف الزُّرعي ( ت ٧٤٤ هـ ) . وفيات ابن رافع : ١٨٤/١ ، والدُّرر : ٥٥/٣ .

وكان قد اتصل بخدمة الجاشنكير(۱) قبل السلطنة وأعجبه خطّه . فكتب له ختمة في سبعة أجزاء في ورق بغدادي قطع النصف بليقة ذهب ، قلم الأشعار ، دَخَّل فيها ألف وست مئة دينار ليقة ، فدخل في الختمة ست مئة دينار وأخذ هو الباقي ، فقيل له في ذلك ، فقال : متى يعود آخر مثل هذا يكتب عليّ مثل هذه الخِتْمة ، وزمّكها صندل (۱۲) ، ورأيتها أنا وهي وَقْف بجامع الحاكم بالقاهرة وما أظنها يكون لها ثان من حسنها ، ولَمّا فرغَت أدخله الجاشنكير ديوان الإنشاء ، فما أنجب في الدّيوان ، فكانت الكتب التي تدفع إليه ليكتبها في أشغال الناس على القصص تبيت عنده وما تُتَنجّز ، وهذا تعجيز من الله تعالى لمثل هذا الكاتب العظيم . كا يحكى عن الحريري صاحب ( المقامات ) وأنه بعد عمل المقامات طلب إلى ديوان الإنشاء ببغداد فأعطاه صاحب الديوان كتاباً فكث فيه من بكرة النهار إلى الظهر وهو ينتف عَثْنونَه ، ولم يفتح الله عليه بشيء حتى قال فيه ابن حِكّينا (۱۳) :

شيخ لنا من ربيعة الغرس يَنْتِف عُثْنونَ مِنَ الهَوسِ الْحَوسِ الْحَوسِ أَنْطَقَهُ اللهُ بِالمُشانِ وقَد الْجَمَة في العراق بِالْخَرسِ (٤)

هذا وقد كان يوماً في بعض مجالس الأكابر ، فجرى ذكر البستي وقوله في رجلٍ بخيل شرير : إن لم يكن لنا طمع في دَرَك درّك فاعفنا من شَرَك شَرّك ، فلم يبق أحد حتى استحسنها ، وأقرَّ بالعجز عن الإتيان بمثلها ، فقال الحريري في الحال : وإن لم تُدنِنا من مَبارك مَبارك فأبعدنا عن مَعارك مَعارّك .

<sup>(</sup>١) بيبرس ، كما في الفوات .

<sup>(</sup>٢) في الوافي والفوات : « صندل للذهب » .

<sup>(</sup>٢) الحسن بن أحمد بن محمد ، من ظرّاف الشعراء الخلعاء (ت ٥٢٨ هـ) ، ووقع اسمه في بعض المصادر بالجيم .

انظر : فوات الوفيات : ٣١٩/١ ، والبيتان الآتيان هما في وفيات الأعيان : ٦٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) الذي في وفيات الأعيان هو:

أنقطَــــة اللهُ بــــالمشــــان كا رماة وسط النديوان بــالخرَس

قلت: وما لابن الوحيد والحريري إلا قول أبي الطيب(١):

وتوهَّموا اللَّعِبَ الوغى والطَّعن في الـ هيجاء غيرُ الطَّعنِ في الميدانِ

ولهذا ، إنّه لَمّا دخل ابن الوحيد ديوان الإنشاء بلغ القاضي شرف الدّين بن فضل الله صاحب الديوان عنه كلام يفهم منه أنه يُنقّص به ، فطلبه وقال : اقعد . أعطوه درجين قطع الثلاثين ، وقال : أوصل أحدهما بالآخر وعجل ، فوصلها . فقال : اكتب وعجّل إلى صاحب الين وهدّ قوائمه ، وزعزع أزكانه فيه ، وتوعّده وهدّده ، ثم لطّف القول حتى لا ييأس ، ثم عُد ببعض تلك الغلطة الأولى وعرّفه أنّ العساكر التي نجهّزها إليه يكون أوها عنده وآخرها عندنا ، وذكّره باصطناعنا لوالده قبله ، وأنه لوشئنا ما تركناه جالساً على سرير مَمْلكته ، ولكن نحن نرعى هذا البيت الأيوبي ، ومن هذا وأشباهه . وعجّل بكتابة هذا لأدْخُل وأقرأه على السلطان ، فبهت شرف الدّين وأسقِط في يده وأرْعِدت فرائصه ، ولم يدر ما يقول ولا ما يكتب ، ثم إنه اعترف وقال : يامولانا والله ما أنا قدر هذا ، والعفو . فقال له : إذا كنت كذا فلا تكن بعدها تكثر فضولك . فاستغفرَ الله وخرَج .

وكان الشيخ شرف الدِّين شيخَ خطيب بعلبك وغيره مِمَّن كتب عليه .

ونَظُمُه فيه يُبُسَّ قليل ، إلا أنه كان جَيِّدَ العربيَّة ، عارفاً باللغة ، وله رسائل كثيرة وقصيدة لامية سمّاها ( سَرُد اللأم في مادة (٢) لامية العجم ) .

وكان الله تعالى قد رمى بينه وبين محيي الدّين البغدادي (٢٦) حتى عمل لـ ه ذلك المنشور (٤) المشهور الذي أقطعه فيه قائم الهرمل وأبو عروق وما أشبه هذه الأماكن .

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ٤٧٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « في معنى » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « ابن البغدادي » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « النَّشو » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات .

ولقد وقفت أنا بالدِّيار المصريَّة على كتاب (خواص الحيوان) وفي بعضه ذكر الضَّبع ، ومن خواص شعْره أنه من تَحَمَّل بشيء منه حدث له البغاء ، وقد كتب ابن البغدادي على الهامش : أخبرني الثقة شرف الدِّين بن الوحيد أنه جرَّب ذلك فصحَّ مَعَه ، أو كما قال.

ومِمّا ينسب إلى ابن الوحيد (١) ، ورأيته لغيره :

وخضراء لا الحمراء تفعل فعلها تؤجّع ناراً في الْحَشا وهِيَ جَنّة ومن شعر ابن الوحيد:

لَها وتَباتٌ في الْحَشا وتباتُ وتباتُ وتباتُ وتباتُ وتبدي مريرَ الطَّعمِ وهي نباتُ

مُدَّت وإنسان العَيون النَّابل ريشٌ وأفئدة الأنام مقاتل الله باري قوس حاجب التي ولحاظه نبلً لها مِن هديه

ومنه

جُهُدُ الْمُغَفَّلُ فِي الزَّمَانِ مضيّع وإنِ ارتَضَى أستاذه وزمانه ورمانه كالشَّورِ فِي الدّولابِ يَسعى وهو لا يدري الطَّريقَ ولا يَزالُ مكانه (٢)

وكان السّراج الورّاق قد مرض في وقت ، فجهز إليه شرف الدّين بن الوحيد أبلوجة سكّر ومعها رقعة بخطه المليح ، فكتب إليه السّراج ومن خطه نقلت :

مَرِضْتُ بِالأَمسِ جِامَ سُكَّرُ فقلتُ ذا سُكّر مُكرَّرُ عَقْد شرابِ وعِقْد دُ جَوْهَرُ

أرسل لي ابن الوحيد لمّا ومسدحة لي بخطّسه لي حلّى وحلّى فمي وجيدي

ووقف يوماً شيخنا ناصر الدِّين شافع على شيء من نظم [ ابن ] الوحيد فقال :

<sup>(</sup>١) في تفضيل الحشيشة على الخر ، كما في الوافي والفوات ، والنَّجوم .

<sup>(</sup>٢) في الوافي والفوات : « فلا يزال » .

أرانا يراعُ ابنِ الوحيدِ بدائعاً بِها فاتَ كلّ النّاسِ سَبْقاً فَحَبَّذا فقال ابن الوحيد:

ياشافِعاً شَفعَ العَليا بِحِكْمَتِهِ بانَتُ زِيادةً حَظِّي بالسَّاعِ لـهُ فَجاءَني مِنهُ مَدْحٌ صيغَ مِن ذَهَبٍ فَكِدْتُ أَنشِدُ لولا نورٌ باطنِه

فسادَ مَنْ راحَ ذا عِلْم وذا حَسَبِ وكانَ يَحْكيهِ في الأوضاعِ والنَّسَبِ مُرَصَّعاً بَل أَق أَبْهى مِنَ اللذَّهَبَ «أَنا الَّذي نَظَرَ الأَعْمى إلى أَدَبِي» (١)

تَشوقُ بِما قَد أَنَهجتهُ مِنَ الطُّرْق

يَمِين لَهُ قَد أَحْرَزَتُ قَصَبَ السَّبْق

فلما بلغت هذه الأبيات ناصر الدِّين شافعاً قال:

نعَم نَظْرتُ ولكن [لم] أجسدُ أحَداً جسازَيتَ مَدُحي وتَقريظي بِمَعْيَرة جسازَيتَ مَدُحي وتَقريظي بِمَعْيَرة وزِدْتُ فِي الفَخْرِحتّی قلتُ مُنْتَسِبالله عِلَيْ بالسَّاع لِلهُ كَالله لَن أرضاهُ فِي عَمُري جازَيْتَ نَظْمي وقد نضيتُه دُرراً وما فَهِمْتَ مُرادي فِي المديح ولو ساتبعُ القاف إذا جاوبتُ مُفْتَخِراً حالوي معالًا فالروي معالًا فالروي معالًا

يامن غدا أوحداً في قلة الأدب (٢) والعيب في الدّنب (٣) والعيب في الرّأس دون العيب في الدّنب (٣) بخطّ ك اليابس المرّئي كالحطّب وكان يحكيه في الأوضاع والنّسب يابن الوحيد وكم صنّفت من كذب يروق سمع الدورى درّاً بمحتلب (٤) فهمت لم تُورى درّاً بمحتلب (٤) فهمت لم تُورى درّاً بمحتلب (١) بالزّاي ياغافيلاً عن سَوْرة الغضب بالزّاي ياغافيلاً عن سَوْرة الغضب وذاك أقبع ما يروى عن العرب وذاك أقبع ما يروى عن العرب

<sup>(</sup>١) هو المتنبي وعجزه : « وأسمعت كلماتي مَنْ به صَم » ِ، ديوانه : ٣٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الوافي والفوات . وفي الفوات : « غدا واحداً » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بمغيرة » ، وأثبتنا ما في الوافي . وروي صدر البيت في الفوات بلفظ : «عيرتني ، بعمي أصبحت تذكره »

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « درّي وقد نضدتمه كلّما » . وفي الأصل : « بمخشلب » ، ولم نقف على ذكر لها في المعاجم ، وأثبتنا ما في الوافي .

قلت: ابن الوحيد - رحمه الله تعالى - معذور في العدول عن الوزن والقافية لأنه ما كان يجد في ذلك الوزن والقافية مثل قول أبي الطيّب: « أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي » ، فإن ناصر الدّين كان ذلك الوقت قد أضرّ ، وقد احترز ابن الوحيد بقوله: « لولا نور باطنه » احترازاً ، لكنه ما أفاده مع تسرّع ناصر الدّين شافع ، ورحم الله كلاً منها .

وأخبرني شيخنا الحافظ فتح الدِّين محمد بن سيِّد النَّاس اليعمري \_ رحمه الله تعالى \_ قال : كان شرف الدِّين بن الوحيد الكاتب [ يقول في ] (١) قول القائل : « النبيذ بغير الدَّسم سُمِّ ، وبغير النَّغم غُ » : هاتان السَّجعتان ما وقع لهما ثالث (١) ، وهو قولي : « وبغير المليح قبيح » .

قلت أنا: ما كان ابن الوحيد ـ رحمه الله تعالى ـ لمح فيها من الجناس المرقص والمطرب ، ولو أن الأمر راجع إلى السّجع فقط أو إلى الوزن فقط عمل الناس مجلدات من هذا النوع ، ولكن أنا تكلفت لها ثالثاً: « وبغير النّهم همّ » ، أعني أن الإكثار من الشراب سبّب الانشراح والسرور ، على العادة من كلام الذين أولعوا بالشراب وبالغوا في الإكثار وحثّوا على معاقرته .

### ١٥٩٢ ـ محمد بن شكر\*

الشيخ الإمام الفاضل شمس الدّين الديري الشافعي الناسخ .

كتب ما لا يحصى كثرة ، وكان مُقْرِئاً بالسَّبع ، وكان يعرف علم الحرف ويتكلم عليه جيِّداً إلى الغاية ، وله مشاركة في علوم كثيرة ، وأظنه كتب في المصطبة في وقت . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) زيادة لعلُّ السياق يقتضي نحوها .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « ثالثاً » ، ولا تستقيم ، وسياق كلامه يدل على أنه ما وقع لها ثالث إلا عنده .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٥٦/٣ .

وكانت له عناية بتصانيفي ، لا يسمع بشيء منها إلا ويكتب لنفسه أوّلاً وللنّاس ثانياً ، وكتب من الكتب السُّتة الصِّحاح كثيراً ، ومن كتب الفقه المطوَّلة كثيراً .

ثم إنَّه آخر الحال أقام بدار الحديث الأشرفيّـة يرتزق بالنّسخ إلى أن توفّى ـ رحمه الله تعالى ـ في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة وقد (١) قـ ارب التَّسعين . عفا الله عنه .

### ١٥٩٣ ـ محمد بن الشنبكي\*

بالشين المعجمة والنون الساكنة وبعدها باء موحدة وكاف ، ناصر الدِّين .

كان من ظرفاء القاهرة ، ساكناً خَيِّراً ، يلعب بالعود ويلوذ بالقاضي جمال الـدِّين رئيس الأطباء ، ورأيته بسوق الكتب مرات وكتب إليَّ يوماً :

أيا صلاحَ الدِّين يافاصلاً لفظكَ ماأسْمَى وأسناه

إِنْ دارَ بينَ الشرب في أكْـــؤس الـ أفــواه مــــا أجـــلا وأحــلاه ماالزُّهر ماالزُّهر إذا استمتعوا منه برؤيِّها وريَّهاه فيطربُ السَّمعَ لألف اظه ويرقصُ القلبُ لمَغنال فكتبت أنا الجواب إليه:

> ياناصر الدّين الذي نَظَمَهُ أَتَّخَفْتَني مِنــــهُ بشعر غَــــدا فَلَفْظُـــهُ إِن حــالَ في مَنطِـق يَحكى محيّـاك الكريم الـــذي كَذا يكونُ الشعر يامالكيّ

قَــد زانَ مَغْنـاهُ ومَعْنـاهُ كالــــزّهر مَرآهُ ورَيّـــاهُ حياة لي الله وحياة ماكلٌ مَنْ أنشاهُ وشَاهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قد».

الدُّرر : ٤٥٦/٣ ، وفيه أنَّ وفاته بعد سنة ٧٤٠ هـ .

### ١٥٩٤ ـ محمد بن شهري\*

الأمير شجاع الدِّين متولِّي بعلبك .

توفّي يوم الأحد خامس شهر رجب سنة تسع وتسعين وست مئة ، ودفن بمقبرة اللوزة يوم الاثنين .

#### ١٥٩٥ ـ محمد بن صالح بن حسن \*\*

شمس الدِّين بن البنَّا القفطي الشافعي .

كان فقيهاً أديباً شاعراً ، أخذ الفقه والأصول عن الشيخ مجد الدِّين بن دقيق العيد وتلميذه بهاء الدِّين القفطي ، وتولَّى الحكم بسمهود والبَلْينا وجَرُجا وطُوخ (١) .

وكان الشيخ تقي الـدِّين بن دقيق العيـد يُكرمـه ، وتوجّـه صحبتـه إلى دمشـق ، وسمع منه . قال ابن الوالي : قد سمع منه بقوص .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة غان وتسعين وست مئة .

## ١٥٩٦ ـ محمد بن صبيح بن عبد الله \*\*\*

بدر الدين ، رئيس المؤذّنين بالجامع الأموي بدمشق المعروف بالتفليسي ، لأن والده كان عتيق امرأة كانت ابنة كال الدين التفليسي (٢) التاجر ، وتارة كان ينتسب إلى الكرخي (٢) .

<sup>\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ١٥٧/٣ ، والطالع السعيد : ٥٢٥ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « طوح » ، تصحيف ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>\*\*\*</sup> الوافي : ١٥٨/٣ ، والدُّرر : ٤٥٨/٣ ، والبداية والنهاية : ١٢١/١٤ ، وفيه : « أحمد بن صبيح » .

<sup>(</sup>٢) عمر بن بندار بن عمر ( ت ٦٧٢ هـ ) ، العبر : ٢٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) وفي البداية والنهاية : « أبوه مولى لامرأة اسمها شامة بنت كامل الدين التفليسي امرأة فخر الدين الكرخي » .

سمع على أيبك الجالي (١) سنة سبع وخمسين وهو حاضر في الخامسة ، وسمع بعد ذلك على ابن عبد الدائم ، وعمر الكرماني ، وأبي بكر بن النشبيّ ، وأحمد بن نعمة المقدسي ، وغيرهم .

وقرأ القرآن على الشيخ يحيى المنبجي (٢) . وكان حسن الصوت في القراءة والأذان والتسبيح موصوفاً بذلك مشهوراً في البلاد ، سمع منه الطلبة وأمَّ بنائب السلطنة مدة ، وولي حِسْبة الصالحية والإشراف على الجامع الأموي . وكان يقرأ في المصحف على الكرسي عقيب صلاة الصبح ويخرج أمام الخطيب يوم الجمعة بالسواد .

توفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في ذي الحجة سنة خمس وعشرين وسبع مئة بخانقاه الطواويس .

ومولده تقريباً سنة اثنتين وخسين وست مئة .

## ١٥٩٧ ـ محمد بن أبي طالب الأنصاري الصوفي \*

شمس الدِّين المعروف بشيخ حطِّين أولاً ، ثم أخيراً (٢) بشيخ الربوة .

رأيته بصفد مرات ، واجتعت به مُدَّة مِديدة .

كان من أذكياء العالم وأقوياء الفهم الذي من رُزقه فقد سلم وسالم . له قدرة على الدخول في كل فن ، وجرأة على التصدي لكل ما سنح في الأذهان وعَن ، رأيت له عدة من التصانيف في كل علم حتى في الأطعمه ، وكل ما يعمل على النار الْمُضْرَمه ، وفي أصول من التصانيف في كل علم حتى في الأطعمه ، وكل ما يعمل على النار المُضْرَمه ، وفي أصول الدين على غير طريق الأشاعره ، ولا طريق الاعتزال ولا الحشوية (٤) المتظاهره ، لأنه

<sup>(</sup>١) عز الدِّين الأمير ، سلفت ترجمته .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « محيي » ، تحريف ، وكان من أصحاب أبي عبد الله الفاسي ( ت ٦٧٦ هـ ) . الشذرات :
 ٢٥٤/٥ .

الوافي : ١٦٣/٣ ، والدُّرر : ٤٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « آخراً » .

<sup>(</sup>٤) هم المشبّهة ، ولا مذهب لهم منفرد .

لم يكن له علم . وإنما كان ذكيّا ، وعقله بفهم الغرائب زكيّا ، فكنت يوماً أراه أشعريّا ، ويوماً أراه مُعتزليّا ، ويوماً أراه حشويّا ، ويوماً أراه يرى رأي ابن سبعين وقد نحا طريقه ، وتكلّم على العِرْفان والحقيقه . نعم كان يتكلم على الأوفاق ووضْعها ، وحفظها فيا يستعمله ورفعها ، ويتكلم على أسرار الحروف كلاماً مناسبا ، ويدّعي أنه لا يرى دونه في ذلك حاجبا ، ويعرف الرمل ويُتْقِنُه ضَرْبا ، ويدريه جنساً ونوعاً وضَرْبا .

وكان ينظم نظماً ليس بطائل ، ويستعير فيه ما يريده من جميع القبائل ، وكان قد لحقه صَمّ ، وحصل به له ولمن يعرفه ألم ، ثم أضرَّ بأخَرة من عينه الواحده ، وبقي رحمة لمن يراه عدوًا أو عنده له معانده .

ولم يزل على حاله إلى أن رأى عين اليقين ، وعلم أن مُعارات الدنيا (١) لا يحمين من الموت ولا يقين .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ فيا أظن في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وسبع مئة (٢) بصفد .

ومولده سنة أربع وخمسين وست مئة .

نقلته من خطِّ شيخنا البرزالي .

كان ذكيّاً وعبارته حلوة ، ما تُمَلُّ محاضرته ، وكان يبدَّعي عمل الكيياء ، ودخل على الأفرم وأوهمه شيئاً من ذلك ، فولاً مشيخة الربوة ، والظاهر أنه كان يَعْلَمُ منها ما يخدع به العقول ، ويتلعَّبُ بالألباب الأغار ، ولما جاء إلى صفد ورأيته بها كان شيخ قرية علمين الفقراء ، وهي قرية عند قرية مغران (٢) بالقرب من الشريعة عند جسر يعقوب ، وَقُف السلطان صلاح الدِّين يوسف تَغَمَّده الله تعالى برحمته .

<sup>(</sup>١) معارات الدنيا أي : ما تعيره الدنيا .

<sup>(</sup>٢) وكان ذكر في الوافي أنه توفي سنة ٧٢٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) كذا رسمت في الأصل.

قال شيخنا علم الدِّين البرزالي : ومولده بزاوية جده الشيخ أبي طالب بقصر حجَّاج بدمشق .

قال الشيخ علم الدِّين البرزالي : وأعرف جَدَّه أبا طالب ، وكان صالحاً يصلي الجمعة دائماً تحت النسر ، انتهى .

قلت أنا : وهو شيخ النجم الحطّيني (١) المعروف بنُجَيْم الذي سَمَّره السلطان الملك الناصر بالقاهرة وجهَّزه إلى دمشق مُسَمَّراً على جمل ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف النون مكانه ، وكان هذا النجم يخدمه ، وهو شيخ الخانقاه بحطين من بلاد صفد ، وورد عليهم إنسان في تلك المدة أضافوه على العادة ، وكان هذا النجم رأى مع الضيّف ذهباً ، فاتَّبعه لَمّا سرى من الخانقاه ، وقتله في الطريق وأخذ ذهبه ، وبلغت القضية نائب صفد الأمير سيف الدّين كراي ، فأحضر الشيخ شمس الدّين وضربه ألف مَقْرعة ، على ماقيل ، وعوقب زماناً ، ثم أفرج عنه ، ثم إن هذا النجم كان بعد ذلك يؤذي الشيخ . حكى لنا الشيخ شمس الدّين قال : كنت أخاف على نفسي ، فأنام في الربوة وأغلق باب المكان وهو محدود ، وأستوثق من الأقفال وغيرها ، وأكون نائماً آمناً ، وما أشعر به إلا وقد أيقظني فأفتح فأرى السكين في يده مُجَرَّدة (١) ، ويقول : ياأفخاذ وما أشعر به إلا وقد أيقظني فأفتح فأرى السكين في يده مُجَرَّدة (١) ، ويقول : ياأفخاذ الغنمة ، ما تريد أن أفعل بك ؟ قال : فأدخل بكل طريق من ضروب الخداع والتلطف أنه أيّ فائدة في قتلي ، وفرضنا أني قتلت ، فهل في هذا فائدة تحصل ، ولا أزل أخدعه حق يمضي ويتركني .

وأنشدنا لنفسه ومن خطِّه نقلت :

الله أكبر يــــاالله مِنْ قَــــدر حارَتْ عقولُ أُولِي الألبابِ في صَدرِه (٢) نَجم بسيه كُسِفَتْ شَمسٌ وذا عَجَبٌ أن يكسفَ الشَّمسَ جُرمُ النَّجمِ معَ صِغرِه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الخطيبي » ، وأثبتنا ما في الوافي والدُّرر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « مجرّة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أولو » ، ولا تستقيم .

ولم يزل الشيخ شمس الدِّين مُرَوَّعاً من هذا النجيم إلى أن سُمِّر . وكان ما يسمِّيه بعد ذلك إلا الهالك ، ويكني عن نفسه بالشخص . فيقول : جَرَى للشخص مع الهالك كيت وكيت ، وما كانت حكاياته عنه تُمَلُّ ، لأنه يؤديها بعبارة فصحى ويُنمَّقها ويزمِّكها .

وجمع هذا الشيخ كتاباً في علم الفراسة سمّاه (كتاب السياسة في علم الفراسة) (۱) كتبته بخطي مِنْ خَطّه ، وتَناولته منه بصفد ، ولم أر في كتب الفراسة مثله ، وقد نَقَله مني جماعة أفاضل بمصر والشام منهم الشيخ شمس الدّين الأكفاني ، لِأنّه جَمَع فيه كلام الشافعي رضي الله عنه وكلام ابن عربي وكلام صاحب المنصوري وكلام أفلاطون وكلام أرسطو ، فجاء حسناً إلى الغاية .

ولحقه صَمَّ زائد قبل موته بعشرة أعوام ، أضَّرت عينه الواحدة . وتوفي بمارستان الأمير سيف الدِّين تنكز بصفد رحمه الله تعالى .

كان من أفراد العالم وله في كلِّ شيء يتحدث فيه مصنف.

وأنشدني من لفظه لنفسه ، ومن خطه نقلت ، في مليح كان يميل إليه ، وتوكَّل بقرية فَرّادية من عمل صفد ، ولاه الحاكم بصفد هذه الوكالة :

قُــل لِلْمُقيينَ بِفرَّاديــه وَمَنْ لحَيْنِي فِي الهَـوى عــامــداً ومَنْ لحَيْنِي فِي الهَـوى عــامــداً ومــا الَّـــذي أوجب هَجري وأن فقيل فقيــل مَتْ في حبِّهم أو فَعِشْ وهَجْرك الحكم العــزيــز اقتضى وإنّا سُنَّ ليَّا الهَــوى وإنّا سُنَّ ليَّا الهَــوى

مَن ذا الـــذي أفْتَى بـــإفرادِيَــه أصـــدرني من قبــل إفرادِيَــه تقصـــد الأتراك أكرادِيَـــه فَالِمَقْتـول الْمَــوى من دِيَـــه من غير مــا ذَنب ولا عــادِيــه تُغــايرُ الْحُضَّــارَ والبــاديَــه تُغــايرُ الْحُضَّــارَ والبــاديَــه

 <sup>(</sup>١) وهو مطبوع ، كا في الأعلام : ١٧٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فقيل: فت ... لقتول » .

ونقلت من خطه له:

للنَّفسِ وَجهانِ لا تَنفكُ قابِلَةً كنحلَةٍ طَرفاها في مقابلَةٍ ونقلت من خطه وأنشدنيه:

نَظَرَ الهِــلالُ إليــــهِ أَوِّلَ ليلــــةِ وَرَآهُ أَحسن وهــو بــدر فهــو من ونقلت من خطّه له:

يامَن تعالى أن يجوزَ بذاتِ المأنتَ العَلِيّ عنِ الصّفاتِ بأسرِها والقولُ منّا عند كلِّ تعقل ونقلت من خطّه له ، يعنى نفسه :

تأدَّب حتّى لم يجد من يُساظرهُ ودارسَ مسافيهسا فلم يَرَ ذا حجيً وطابَ به الحِرمانُ من كلِّ جانبٍ فلو رامَ بَحراً زاخِراً وهو ظاميً

وكان يعرض شعراً كثيراً عليَّ وأغيِّر منه كثيراً .

وكان صبوراً على القلة والفقر والوحدة ، كثير الآلام والأوجاع . وكان به انفتاق في أنثييه يثور به كل قليل ويقاسي منه شدة ، وكان قد كبر سنّه وأنقى شيبه . والذين رأيتهم يقومون بعلم الفراسة ثلاثة : شيخنا نجم الدّين بن الكال الصفدي الخطيب رحمه الله تعالى ، وهذا الشيخ شمس الدّين ، والحكيم أسد اليهودي ، وكان أصدقهم (١) في الدّرر: « ورآه أحسن منه بدراً فهو من ... »

مِمّا تُقابِلُ من عالٍ ومُستفلِ فيها مِنَ العسلِ فيها مِنَ اللَّسعِ ما فيها من العسلِ

فَرآهُ أحسنَ مَنْظراً فَتَـــزَيَّــــــــدا غم يــــذوبُ ويضمَحِــلُّ كا بــــدا<sup>(١)</sup>

وصفاته التَّلويَحُ والتَّصريحُ لكن تنزَّلك اللَّطيف يبوحُ وتخيِّلل وتوهم سُبُّسوحُ

 فراسة أسد اليهودي ، ولكنَّه لَمَّا رأى هذا المصنّف الذي ذكرته لشيخ الربوة معي بحلب سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة وطلبه مني لينسخه ، فأبيت ، ثم طلبه بدمشق ، ثم طلبه بالقاهرة وما اتفق إعطاؤه .

### ۱۵۹۸ ـ محمد بن طرنطاي\*

الأمير (۱) ناصر الدِّين ابن الأمير الكبير حسام الدِّين ، أمير مئة مقدم ألف بالديار المحرية .

وكان قد اتصل ببستان ابنة الأمير سيف الدّين قبجق نائب الشام ، أظنها كانت أولاً زوجة الأمير سيف الدّين كراي المنصوري نائب الشام .

كان جيّداً خيّراً ، سليم الباطن ، وعنده ثلاثة مماليك اسم أحدهم (حلب) والآخر (مصر) والاخر (دمشق) ، وهو ابن الأمير حسام الدّين طرنطاي نائب الديار المصرية لأستاذه الملك المنصور.

وحجَّ الأمير ناصر الدِّين أربع مرات .

وكان قد أجاز له ولأخوته سنة سبع مئة الحافظ شرف الدّين الدمياطي ، والأبرقوهي .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ ليلة الخميس تاسع شهر رجب الفرد سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة ، ودفن بمدرسة والده داخل القاهرة .

## ١٥٩٩ ـ محمد بن طُغْريل الصيرفي \*\*

الحدِّث ، الْمُحرَّج ، مفيد الطلبة ، ناصر الدِّين الدمشقى .

الدُّرر : ٤٥٩/٣ ، والنُّجوم الزاهرة : ٢٨٧/٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن الأمير » سهو .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ۱۷۲/۳ ، ووفيات ابن رافع : ۱٦/۱ ، والدُّرر : ٤٦٠/٣ . . .

روى عن أبي بكر بن عبد الدائم ، والمطعّم . وقرأ الكثير . وسمعت بقراءته ( صحيح ) مسلم على البندينجي الصوفي وغير ذلك . وكان سريع القراءة فصيحها يأتي فيها إتيان السيل إذا تحدَّر ، لا يكترث ولا يَدْأَب فيها .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ غريباً في حماة سنة سبع وثلاثين وسبع مئة ولم يتكهل أو بلغ الأربعين .

قال شيخنا شمس الدِّين الـذهبي : جيِّد التحصيل ، مليح التصريح ، كثير الشيوخ ، حسن القراءة ، ضَعّفوه مِنْ قِبَل العدالة ، ثم تردَّدنا في ذلك وتوقَّفْنا ، فالله يُصْلحه ، ولو قبل النصح لأفلح .

قلت : لم يَطْعنوا عليه إلا لأنه إذا قرأ قلب الورقتين والثلاث ، والله أعلم .

## ١٦٠٠ ـ محمد بن طُغلُق شاه\*

السلطان الأعظم العادل الفاضل أبو المجاهد ، صاحب دهلي وسائر مملكة الهند والسند ومكران والمعبر ، وكان يخطب له بمقدشوة وسرنديب وكثير من الجزر البحرية .

ورث الْمُلْكَ عن أبيه طغلق شاه ، مَلِكٌ هو إسكندر زمانه ، وحاكم الأرض في عصره وأوانه ، قد دَوَّخ البلاد ، ودخل في طاعته العباد ، يحكم على بلاد الهند ، وما دخل في مسمّى السّند ، ليس في ملوك الأرض من يدانيه في اتساع ملكه ، ولا من ينخرط دُرّ بلاده في سلكه ، تُكاثِرُ الرمال عساكره ، وتفاخر النجوم جَواهِرُه ، وتغامر البحار الزاخرة ذخائره ، وتُحْصى الحصى قبل أن تحصى مآثره إذا تغلغل طَرّف المرء في طَرَف من ملكه غرقت فيه خواطره ، كريم بَخَّل الغام ، وجوادٌ أضحت هباته هي الأطواق والناس الحمام ، تغرق البحار في فضاء كرمه ، وتستحي السيول أن تطأ مواطئ حَرمه ، قد وسع الناسَ طَوْلُه ، وشملهم بالإحسان فِعْلُه وقَوْلُه ، ماأمّه عاف إلا

وتلقَّاه الغني ، وسَرَّى (١) الفقر عنه (٢) والعنا ، ونوَّله في مبادي جوده غايات المني :

وغيرُ كثيرٍ أن يــزوركَ راجِــلٌ فيرجــعَ مَلْكًا للعراقينِ واليـــا(١)

وأما تواضعه لله تعالى مع هذه العظمة فأمر عجيب ، وفِعلٌ لا يصدر إلا مِمَّن إذا دعاه الهُدَى يجيب .

وأما محبته لأهل العلم فشيء زاد على الصَّفة ، وعجزت عن إدراك كنهها بنت كل شَفة ، يجعلهم ندماءه الخواص وجُلساءه الذين هم في بحر كرمة غواص ، يتقرب إليهم بالمكارم ، ويحكِّمهم في أمواله كا يَحُكَّم في فريسته الليث الضَّبارم (1) .

لم يزل على حاله إلى أن أوحش (٥) منه إيوانه ، وما أغنى عنه ماله وهلك عنه سلطانه (٦) .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة تقريباً .

مما يستدل به على عظمة هذا السلطان أنه ورَدَ في وقتٍ كتابُه إلى سلطاننا الأعظم محمد في مقلمة ذهب وزنها ألفا دينار ، وهي مرصَّعة بجوهر قُوِّم بثلاثة آلاف دينار .

وكنت يوماً عند الأمير عز الدِّينَ أيدمر الخطيري وقد جاء إنسان في زيِّ فقير، فقال : ياخوند أنا جئت في جملة مَنْ أرسله السلطان صاحب الهند محمد بن طغلق

<sup>(</sup>١) (س): « وتبرّأ ».

<sup>(</sup>۲) (خ): «منه».

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبي ، ديوانه : ٢٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) الضبارم: الجريء على أعداله.

<sup>(</sup>٥) (س)، (خ): «أستوحش».

 <sup>(</sup>٦) اقتباس من قــولــه تعــالى : ﴿ مــاأغُنى عَنِّي مــالِيَـــه اللهِ مَلَــكَ عَنِّي سِلْطــانِيَـــه ﴾ [ ســورة الحاقة : ٢٨/٦٩ ] .

شاه ، وسبب الرسالة أن السلطان فتح تسعة آلاف مدينة وقرية أو قال : تسعة عشر ألف ، وأخذ من ذلك ذهباً عظيماً يتجاوز الحدّ والوَصْف ، وانتعل من مدينة دهي كرسي مُلْكِه إلى وسط هذه البلاد التي فتحها ليكون قريباً من الأطراف ، وأنه أجري يوماً عنده ذِكْرُ مَكّة والمدينة . فقال : أريد أن يتوجه من عندنا ركب يحج في كلّ سنة ، فقيل له : إن ذلك في مملكة الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فقال : نجهز إليه هدية ، ونطلب منه الإذن في ذلك . وأنه جهز إليه مركباً قد ملئ من التفاصيل الهندية الفائقة خيار ما يوجد (۱) ، وعشرة بُزاة بيض وخدم وجواري (۱) ، وأربعة عشر حقاً قد مُلِئت من فصوص الماس ، وكنت أنا في جُمُلّة المُسَفَّرين . وأننا لمّا وصلنا إلى الين أحضر صاحب الين الماليك الذين في خدمة الرسول ، وقال لهم : أي شيء يعطيكم صاحب مصر ، اقتلوا أستاذكم وأنا أجعلكم أمراء عندي ، فلما قَتلوه شنق الجميع وأخذ المركب بما فيه (۱) ، وأريد أن تحضرني عند السلطان ، فأدخله الأمير عز الدّين الحظيري الملطان وحَكَى له الواقعة .

وكتب القاضي<sup>(٤)</sup> شهاب الدِّين أحمد بن فضل الله في ذلك الوقت كتاباً إلى صاحب الين جاء فيه عند ذكر ذلك : وبَعْدَ أَنْ كان في عداد الملوك أصبح وهو من قطّاع الطريق .

ومن الأدلة على سعة ملكه وكَثْرة الذهب عنده أنه أقلّ ما يوجد الدينار عنده مثقالين وثلاثة كثيراً ، ويوجد الدينار خمسين مثقالاً ، وأنا رأيت في الرحبة ديناراً زنته تسعون مثقالاً .

<sup>(</sup>۱) (س): « يۇخذ ».

<sup>(</sup>۲) کنا .

<sup>(</sup>٣) وفي الدّرر رواية أخرى لهذه الحكاية .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « للقاضي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي .

قال القاضي شهاب الدِّين بن فضل الله: وكان طغلق شاه رجلاً تُركيًا من مماليك ملوك الهند<sup>(۱)</sup>، ويقال إنه الذي عمل أبيه فقتله<sup>(۱)</sup>. قالوا: وصورة قَتْله أنه تركه في خَرُكاه وقد بدت به علَّة ، ثم إنه هيَّج<sup>(۱)</sup> عليه الفيلة حتى أتى فيل منها على الخركاه وحطَّمها وألقاها عليه ، وتمادَوُا في إخراجه حتى أخرجوه (٤) ميتاً لا روح فيه

قال: وكان محمد هذا عنيناً لكيٍّ كُوِيَ على صُلْبه أيام (٥) الحداثة لعلَّة حَصَلَت لَهُ ، وهو متذهب بمذهب أبي حنيفة ، يَحْفظ في المذهب كتاب (الهداية). وقد شدا (١) طرفاً جيداً من الحكمة ، ويحضر مجلسه الفقهاء للمناظرة بين يديه ، ويجيز الجوائز السنية ، وملكه ملك متَّسع جدّاً ، وعسكره كثير .

قال: ذكر الافتخار عبد الله دفتر خوان الواصل في الرسليّة في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون أن عسكره مبلغ تسع مئة ألف فارس، قال: وفي ذلك نظر، إنما الشائر الذائع أنه يقارب الستّ مئة ألف يُجْري على كلهم ديوانه، منهم الفارس والرّاجل، والرّاجل أكثر لقلة الخيل عنده ، لأن بلادهم لا تنتج الْخَيْل وتُفْسِد ما يُجلّبُ إليها من الخيل. وذكر أن عنده (١) ألفاً وسبع مئة فيل وأن عنده عدداً كثيراً من الأطباء والندماء والشعراء بالعربية وبالفارسية وبالهندية، وعدداً كثيراً من

<sup>(</sup>١) في الوافي : « سلاطين الهند » ، وفي الدرر : « صاحب الهند » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، ( خ ) ، والوافي : « حتى قتله » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « هاج » .

<sup>(</sup>٤) (خ): «خرج».

<sup>(</sup>٥) (س)، (خ)، والوافي: « أوان ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «شد »، وأثبتنا مافي (س)، (خ)، والوافي .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « عنده من الخيل » ، ولا وجه لها ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي .

المغاني (١) رجال وجواري قال: ونعتُه في بلاده: « سلطان العالم ، إسكندر الزمان الثاني ، خليفة الله في أرضه » ، ولهذا يدعو له الخطباء على المنابر في ممالكه والدعاة .

وفي بلاده معادن كثيرة وتجاوره كوّة قراجل ، بالقاف والراء والألف والجيم والله ، وهو جبل يقارب البحر الحيط الشرقي ، وهي بلاد كُفّار ، وفيها معادن الذهب ، وله عليها أتاوة جزيلة إلى غير ذلك . وبما يوجد في بعض بلاده من نفائس الياقوت والماس عين الهر والْمُسَمَّى بالماذنبي (٢) . قلت : هو البنْفش الماذنبي ، يعنون أنه يقول : ماذَنْبي كوني لم أكن بسعر البلخش .

قال : وذكر لي الشيخ مبارك الأنبابتي (٣) ، وكان من كبار دولته ثم تزهد : أن ابن قاضي شيراز أتاه بكتب حكية منها كتاب ( الشفاء ) لابن سينا بخط ياقوت في مجلدة ، فأجازه عن ذلك جائزة عظيمة ، ثم إنه أمر بإدخاله إلى خزائنه (٤) ليأخذ منها ما يريد ، فأخذ منها ديناراً واحداً وضعه في فه فلمنا خرج ليقبّل يده قيل له : ما فعل شيئا (٥) ، وأنه لم يتعرض إلا لدينار واحد فسأله عن ذلك . فقال : أخذت حتى امتلاً بطني (١) ، وطلع هذا الدينار من في ، فأعجبه ذلك وضحك منه وأمر له بلك من الذهب ، واللّك عبارة عما يقارب المئتي ألف مثقال وسبعين ألف مثقال بالمصري .

قال : ولحقه يُبْس مزاج من قبيل السوداء ، انتهى .

قلت : وممّا يؤكد كرمه المفرط ما ذكرتُه في ترجمة الشريف عَضُد المذكور في حرف العين مكانه .

<sup>(</sup>١) في الأصل و (m) و (d) : « الأغاني » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (س) و (خ) : « الماذنبي » ، تصحيف ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « الأنبايتي » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) ، ( خ ) ، والوافي : « خزانته » .

<sup>(</sup>٥) ليست في (س) ، (خ) ، والوافي .

 <sup>(</sup>٦) في الوافي : « حتى امتلأت » .

#### ١٦٠١ ـ محمد بن طولو بغا\*

المحدِّث ناصر الدِّين أنو نصر التركي .

شاب ساكن دين ، كتب الأجزاء ، ودار على الشيوخ وحصّل . أجزتُ أنا لـ هُ . وكان قـد سمع من الحجّار بعض ( الصحيح ) ، وسمع من ابن أبي التائب (١) ، وبنت صصرى ، وخَلْق بنفسه . وكتب ، وتخرّج (٢) .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ..... (٣) .

ومولده سنة ثلاث عشرة وسبع مئة .

#### ١٦٠٢ ـ محمد بن طينال

الأمير ناصر الدِّين ابن الأمير الكبير سيف الدِّين نائب طرابلس وغزّة وصفد .

كان الأمير ناصر الدين المذكور من جملة أمراء الطبلخاناه (٤) بدمشق . وكان ذا صورة بديعة ومحيّا جعله (٥) البدر طلعته في الكمال طليعة ، وو جَنات يُقطف الورد من جنّاتها (٦) الغضّة ، ويخال أنها خليطا عقيق أحمر وبلور أو مرجان وفضة ، بحيث إنه ظهر للنساء في دمشق قماش يعرف بخدود ابن طينال ، وبذل الناس في ذلك جملة من الأموال .

الوافي : ١٧٦/٣ ، والدُّرر : ٤٦١/٣ ، وذيول العبر : ٢٧٨ .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن الحسين ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) عبارة الدُّرر: «عنى بالحديث والتخريج».

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. ولم يذكر سنة وفاته في الواني. وفي الدُّرر أنه توفي سنة ( ٧٣٩ هـ ). وكذلك في ذيول العبر.

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٤٦١/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الطبلخاناة » .

<sup>(°)</sup> في (خ) و (س): «جعل البدر طلعته له .. » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « جنباتها » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) .

وكان في مرح الشبيبة يجري مُرخى الرسن ، ويملاً عينيه في غفلة الزمان عنه من الوسن ، وورَّثه والده جملة من الأملاك والعين ، ورَخْتُ الإمرة الذي هو من النعمة الطائلة أحد النصفين ، فأذهب الجميع وتحمَّل ما يقاربه من الدين .

ولم يزل على حاله إلى أن خسف الموت بدره في الكال ، وأودع في بطن الأرض منه جملة من الجمال .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في بكرة الأربعاء تاسع عشري شهر رمضان سنة ست وخمسين وسبع مئة (١)

## ١٦٠٣ ـ محمد بن عالي بن نجم\*

الشيخ شمس الدّين الدمياطي .

سمع من النجيب ، والمعين الدمشقي .

وأجاز لي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

وتوفِّي رحمه الله تعالى في ....

ومولده سنة خمسين وست مئة .

#### ١٦٠٤ ـ محمد بن عبد الجبّار \*\*

معين الدِّين الأرمنتي الفلكي المعروف بابن الدُّو يُك .

<sup>(</sup>۱) وفي الدُّرر أنه توفّى سنة ( ٧٥٠ هـ ) .

<sup>\*</sup> الوافي : ١٨٠/٣ ، ووفيات ابن رافع : ١٢٧/١ ، والدُّرر : ١٣٣/٤ ، وفيهما : « ابن غالي » .

<sup>(</sup>٢) كنا بياض في الأصل ، ولم ينذكر وفاته في الوافي . وفي وفيات ابن رافع والدُّرر أنه توفي سنة ( ٧٤١ هـ ) .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢١٦/٣ ، والطالع السعيد : ٥٢٧ ، والدُّرر : ٤٩١/٣ .

قال الفاضل كال الدين الأدفوي: كان ينظم (١) ، وأنشدني من نظمه ، وكان يعمل التقاويم ، وأخبرني في بعض السنين أن النيل يقصّر (٢) فجاء نيلاً جيّداً ، فعمل فيه بعض الشعراء أبياتاً منها قوله:

أُخرم تقويك يابنَ الدُّوَيك من أينَ علم الغيبِ يـوحَى إليك [ وتوفي رحمه الله تعالى في سنة أربعين وسبع مئة .

ومولده سنة إحدى وخسين وستّ مئة  $[^{(7)}]$ .

## ١٦٠٥ ـ محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد\*

الإمام المفتي البارع شمس الـدّين أبو عبـد الله ابن الشيخ المفتي الزاهـد فخر الـدّين البعلبكي الحنبلي .

سمع من خطيب مَرُدا ، وشيخ الشيوخ شرف الدِّين الأنصاري ، والفقيه محمد اليونيني ، والزين بن عبد الدائم ، والرضي بن البرهان ، والنجم البادرائي ، وجماعة ، وتفقه على والده على الشيخ شمس الدِّين بن قدامة ، وجمال الدِّين بن البغدادي (٤) ، ونجم الدِّين بن حمدان (٥) .

وقرأ الأصول على مجد الدِّين الرووراوري ، وبرهان الدِّين المراغي .

وقرأ الأدب على الشيخ جمال الدِّين بن مالك . وحفظ القرآن وصلَّى بالناس وهو

<sup>(</sup>۱) قوله: « كان ينظم » ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « مقصر » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) ، ومثله في الوافي .

ترجم له في الوافي مرتين : ٢٢٨/٣ ، ٢٤٣ ، والعبر : ٤٠٣/٥ ، والشّذرات : ٤٥٢/٥ ، والدّارس : ٩٢/٢ .

 <sup>(</sup>٤) (س) ، والوافي : « ابن البغدادي » ، وهو عبد الرحمن بن سلمان الحرّاني البغدادي ( ت ٦٧٠ هـ ) ،
 العبر : ٥٩٣/٥ ، والشّذرات : ٥٣٢/٥ .

<sup>(</sup>٥) أحمد بن حمدان بن شبيب الحرّاني (ت ٦٩٥ هـ) ، الإعلام للذهبي : ٢٩٠ .

ابن تسع ، وحفظ ( الْمُقْنع ) و ( منتهى السُّول ) للآمدي ، و ( مقدمتي ) أبي البقاء ، وقرأ معظم ( الشافية ) لابن مالك .

وكان أحد الأذكياء المناظرين العارفين بالمذهب وأصوله ، والنحو وشواهده ، ولـ ه معرفة حسنة بالحديث والأسماء وغير ذلك وعناية بالرواية . وأسمع أولاده الحديث .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في شهر رمضان سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة أربع وأربعين .

قال شيخنا الذهبي : سمع<sup>(۱)</sup> بقراءتي ( معجم ) الشيخ علي بن العطار ، ولي منه إجازة .

وكان يبحث مع الشيخ تقي الدِّين بن تميّة .

#### ١٦٠٦ ـ محمد بن عبد الرحمن بن سامة \*

ابن كوكب بن عز بن حُمَيد الطائي السوادي ، الدمشقي الصالحي الحنبلي ، الحافظ المتقن المحدِّث الصالح شمس الدِّين أبو عبد الله ، نزيل القاهرة .

سمّعوه من ابن عبد الدائم . وطلب بنفسه فسمع من ابن أبي عُمَر ، وابن الدرجي ، والكال عبد الرّحيم ، وأصحاب حنبل والكندي . وارتحل فسمع بمصر من العز الحرّاني ، وابن خطيب المزة ، وغازي الحلاوي ، وببغداد من الكال الفويرة وعدّة بواسط وحلب والثغر ، وانتهى إلى أصبهان . قال شيخنا الذهبى : وما أظنه ظفر بها برواية .

وقرأ الكثير من الأمهات ، وانتفع به الطلبة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « سمعت » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، والوافي .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٣٨/٢ ، والإعلام : ٢٩٧ ، والسدُّرر : ٤٩٧/٢ ، والشَّذرات : ١٧/١ ، ووقع في الأصل : « شامة » تصحيف .

وكان فصيحاً سريع القراءة حسن الخط ، له مشاركة في أشياء ، وفيه كَيَس وتواضع ودين وتلاوة ، وله أوراد ، وتزوّج بأخَرة .

وكان عمّه شهاب الدّين بن سامة محدثاً عدلاً شروطيّاً ، نسخ الأجزاء وحمل عن ابن عبد الدائم وعدة .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ رابع عشري ذي القعدة يوم الثلاثاء سنة ثمان

ومولده سنة اثنتين وستين وست مئة .

وكانت وفاته بالقاهرة ، ودفن بالقرافة بالقرب من الإمام الشافعي .

### ١٦٠٧ ـ محمد بن عبد الرَّحمن بن عبد الوهاب\*

بهاء الدِّين الأسنائي .

كان فقيهاً فرضيّاً فاضلاً ، تفقّه على الشيخ بهاء الدّين هبة الله القفطي ، وقرأ عليه الأصول والفرائض والجبر والمقابلة ، وكان يقول له : إن اشتغلت ما يقال لـك إلا الإمام .

وكان حسن العبارة ، ثاقب الذهن ، ذكيّاً ، فيه مُرَوّة ، بسببها يقتحم الأهوال ، ويسافر في حاجة صاحبه الليلَ والنهار .

قال كال الدِّين جعفر : ثم ترك الاشتغال بالعلم وتوجَّه لتحصيل المال فما حصل عليه ولا وصل إليه .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ بقوص ليلة الأضحى سنة تسع وثلاثين وسبع مئة .

الوافي: ٢٤١/٣ ، والطالع السعيد: ٥٣٣ ، والدُّرر: ٤٩٩/٣ .

### ١٦٠٨ ـ محمد بن عبد الرَّحمن بن محمد بن زيد\*

البَقْراط الدَّنْدَري ، بدالين مهملتين بينها نون ساكنة وبعد الدال راء(١) .

قرأ القرآن على أبي الربيع سليان الضرير البوتيجي ، وقرأ أبو الربيع على الكمال والضرير ، وتصدر للإقراء ، وقرأ عليه جماعة بدندرا ، واستوطن مصر مدة ، واشتغل بالنحو مدة ، واختصر ( اللمحة )(٢) نظماً ، وقال في أول اختصاره :

وها أنا اخترتُ اختصارَ اللحة أمنحة الطلاب فهو منْحَه وفي الذي اختصرتُ الحشوَ سَقَطُ ليقربَ الحفظ ويَبْعُد الغَلَط (١٣) فائدة محتاجها المريد (٤)

قال الفاضل كمال الدِّين الأدفوي $^{(a)}$ : وهو الآن حي .

قلت : ....

### ١٦٠٩ ـ محمد بن عبد الرَّحمن بن محمد \*\*

ابن عمر بن عبد الرَّحيم ، الصَّدر الرئيس الكاتب شهاب الدِّين ، أبو عبد الله بن العجمي كاتب الدرج بحلب ، وهو أخو الشيخ عز الدِّين عبد المؤمن ، وأخو الخطيب شمس الدِّين أحمد .

الوافي : ٢٤١/٣ ، والطالع السعيد : ٥٣٠ ، والدُّرر : ٧/٤ ، والبغية : ١٥٨/١ .

نسبة إلى دندرة ، بلدة غربي النيل من نواحى الصعيد ، دون قوص . ( معجم البلدان ) . (1)

في الوافي والبغية والطالع : « الملحة » ، والمراد باللمحة : اللمحة البدرية لأبي حيان الأندلسي ، وذكر (٢) صاحب الكشف: ١٥٦١/٢ ، اختصار الدندري لها .

في الدُّرر: « وينتفي الغلط » . (٣)

في الأصل و (س): « أريد»، في الوافي: « أزبد»، وفي الطالع والبُّرر: « أزيد». (٤)

<sup>(</sup> س ) والوافي : « جعفر الأدفوي » . (0)

كنا في الأصل و ( س ) ، ولم تذكر سنة وفاته . (7)

الدُّر ر: ٧/٤ .

وقد تقدَّم ذكرهما في مكانيهما ، وكانوا قد سمعوا على الشيخ كال الـدِّين بن النصيبي ( الشمائل ) للترمذي في سنة ثمان وثمانين وست مئة .

وتوفّي (۱) \_ رحمه الله تعالى \_ تاسع عشر شوال سنة ثلاثين وسبع مئة ، ودفن بتربتهم .

## ١٦١٠ ـ محمد بن عبد الرَّحمن بن عمر\*

الشيخ الإمام العلامة ، ذو الفنون ، قاضي القضاة جلال الدّين أبو عبد الله القزويني الشافعي الأشعري .

سمع من الشيخ عز الدّين الفاروثي وطائفة . وأخذ المعقول عن شمس الدّين الأيكى .

كان قاضي القضاة جلال الدّين شريف الخِلال ، مُنيف الجِلال ، وارف الظّلال ، صارف الملال ، طَوْد حلم ، وبحر علم ، يتموَّج فضائل ، ويتبرَّج براهين ودلائل ، بذهن يتوقد ، ويَدورُ على قطب الصَّواب كالفرقد ، قد ملاً الزمان جودا ، وجعل أقلام الثناء عليه رُكِّعاً وسُجودا .

ولم يُرَ قاض أشبه منه بوزير ، ولا إنسان كأنه وفي أثوابه أسد يزير (٢) ، يجلس إلى جانب السلطان في دار عدله ، ويغدو كالشبس بين (٦) أهلة وأهله ، مها أشار به هو الذي يكون ، ومها حركه فهو الذي لا يعتريه سكون . يرمّل على يد السلطان لا يفعل ذلك غيره إذا حضر ، ولا يتقدم عليه سواه من أشراف ربيعة أو مضر :

<sup>(</sup>١) ( س ) : « وتوفّي شهاب الدّين المذكور » .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٤٢/٣ ، والبداية والنهاية : ١٨٥/١٤ ، ووفيات ابن رافع : ٧٦/١ ، والسُّرر : ٣/٤ ، والنُّجوم الزَّاهرة : ٣٤٨/١ ، والبغية : ١٠٥٦/١ ، والشَّدرات : ١٢٣/١ ، والتَّارس : ٣٤٨/١ .

<sup>(</sup>۲) زار یزیز : مثل : زأر ، یزأر ...

<sup>(</sup>r) في الأصل : « في بين » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

فـــــالأمرُ مردودٌ إلى أمْرهِ وأمْرُه ليسَ لـــــاللهُ رَدُّ

جمع بين قضاء الشام والخطابة ، وفاز في كل المنصبين بالإصابة ، وطلب إلى قضاء الدّيار المصريّة فسدّ ما فَسَد ، وعَوَّذَتْهُ مكارمه ﴿ مِن شَرِّ حاسِد إذا حَسَدَ ﴾ (١) ، وأقام هناك مدة ينشر ألوية علومه ، ويفيض على الناس سواكب غيومه . ثم إنه عاد إلى الشام عود الغام إلى الروض إذا ذوى ، والبدر التام إلى الأفق الذي زلّ (٢) نجمه وهوى ، فجدّ معاهد الفضل والإفضال ، وعمَّر غابَهُ بالليث الخادر أبي الأشبال .

ولم يزل على حاله إلى أن زال ذلك الطُّود ، وزلَّ وتقشَّع ذلك المطر الْجَوُّد (٢) .

وتوفِّي ـ رحمه الله تعمالي ـ منتصف (٤) جمادي الأولى سنمة تسمع وشلاثين وسبع مئة . وشيَّع جنازته خلق عظيم ، ودفن في مقابر الصوفيّة .

ومولده بالموصل سنة ست وستين وست مئة .

وسكن الروم مع والده وأخيه ، وولي بها قضاء ناحية وله من العمر نحو ثلاثين سنة ، وتفقّه وناظر واشتغل ، وتخرَّج به الأصحاب ، وناب في قضاء لأخيه قاضي القضاة (٥) سنة ست وتسعين ، وناب في ماأظن لقاضي القضاة نجم الدِّين بن صصرى في أول الحرم سنة خمس وسبع مئة . وولي خطابة الجامع الأموي مدة .

وطلبه السلطان إلى دمشق في جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وسبع مئة ، وشافهه بولاية قضاء الشام ، ووصله بذهب كثير ولَمّا طلبه دافع عنه تنكز ، فقال : هذا عليه ديون كثيرة ، وابنه نحس ما يجمل أن يكون أبوه قاضي القضاة (٦) . فقال

<sup>(</sup>١) سورة الفلق : ١١٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الأفق زال » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « المطر والجود » .

<sup>(</sup>٤) في (س): «في منتصف».

<sup>(</sup>٥) (س) والوافى: « قاضى القضاة إمام الدّين » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و ( س ) : « ما يحمل » ، وعبارة الدُّرر : « وابنه نحس ما يصلح أن يلي أبوه القضاء فيحتمله الناس » .

السلطان : أنا أوْفي دينه ، وولده أنا أدعه يقيم في الديار المصرية . فجهزه في نصف جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وسبع مئة . صلى بالناس صلاة الخسوف لأن القمر خُسف تلك الليلة . ثم إنه صلى الصبح يوم الخيس وسافر إلى القاهرة .

وعاد إلى دمشق في خامس شهر رجب يوم الخيس ، وباشر المنصب على أتمّ ما يكون وصرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتاجين وراك المدارس ، واستناب الشيخ جمال الدين بن جملة والشيخ فخر الدّين المصري .

ولما كان في يوم الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وسبع مئة وصل البريد إلى دمشق فطلبه إلى مصر وولاّه السلطان قضاء الديار المصريَّة، وعظَّمه ورفع شأنه ، ورأى من العزّ والوجاهة ما لارآه غيره .

وكان يرمّل على يد السلطان في دار العدل.

قال لي القاضي شرف الدين أبو بكر بن الشهاب محمود ، وقد كان كاتب السّر عصر ، وقد خرج من يوم اثنين نهار دار عدل (١) : اليوم أخْرَج قاضي القضاة جلال الدين من كمّ ست عشرة قصة غير ماشفع فيه وأشار به وشكر منه ، والجميع يَقْضيه السلطان وما يردّه .

وحج مع السلطان ، ورتب له ما يكفيه بزيادات ، وأحسن في مصر إلى أهلها وإلى الشاميين ، وكان في باب السلطان ذخراً وملجأ لمن يقصده من الشاميين يشفع له ويساعده على مقاصده ، ويصله عند قدومه وعند سفره وما بين ذلك . وأحبه المصريون ، وفتح لهم باب الاشتغال في الأصول . كنت يوماً عنده وقد جاء إليه محضر فيه شهود ، فوقف على أساء الشهود اسماً اسماً ، والتفت (٢) وقال : من هو فلان ؟ فقال أحد الواقفين : أنا يا مولانا ، فقال له : ما أنت الذي كان يعمل الدوادارية لقبجق ؟

<sup>(</sup>۱) (س): « دار العدل ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « التفت » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

قال: نعم . قال: ما هذه الحالة ؟ فشكا بطالة وقلة . فقال له: اصعد إلى فوق ، وأجُلسَه . ولَمّا انقضى ذلك الشغل وخفّ المجلس ولم يبق إلا من هو به (١١ خاص أخرج كيس النفقة ونفضه فنزل منه ما يقارب المئة . فقال (٢) : خُد هذه ارتفق بها في هذا الوقت وعُد إذا فرغت ، ولما كان في ... (٢) رسم له السلطان بالعود إلى دمشق قاضي القضاة كاكان أوّلاً ، فحضر إليها وصحبه ، وصحب أولادُه من المجلدات النظيفة النفيسة ما يزيد على خمسة آلاف مجلد ، وفرح الناس به . فأقام قليلاً وتعلّل ، وأصابه فالمج إلى أن توفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في التاريخ المذكور ، وتأسّف الناس عليه لِمَا كان فيه من الحلم والمكارم وعدم الشّر وعدم المجازاة لمن أساء إليه إلا بالإحسان .

وكان ينتسب (٤) إلى أبي دلف العجلي وكرمه بصدق هذه الدعوى .

وكان فصيحاً بليغاً في وقت البحث والجدل ، منطقياً إلا إذا علا صهوة المنبر فإنه ليس ذلك ، لغلبة الحياء .

وكان مليح الصورة ، حلو العبارة ، كبير الذقن رسلها ، موطأ الأكناف ، سَمْحاً ، جواداً حلياً ، جمّ الفضائل ، حادً الذهن ، يراعي قواعد البحث . وكان يحب الأدب ويحاضر به ، وله فيه ذوق كثير يستحضر نكته ، ويكتب خطّاً جيّداً حسناً . وصنّف في المعاني والبيان مُصَنَّفاً وسمّاه ( تلخيص المفتاح ) ، وشرحه وسمّاه ( الإيضاح ) (قوراً عليه جماعة بمصر والشام ، وكان [ يعظم ] (1) الأرّجاني الشاعر ، يرى (٧) أنه من مفاخر العجم ، واختار شعره وسمّاه ( الشّدر المرجاني من شعر الأرّجاني ) .

<sup>(</sup>۱) (س): « فيه » .

<sup>(</sup>۲) (س): « فقال له » .

<sup>(</sup>٣) كذا بياض في الأصل و (س).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ينزل » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) وهو مطبوع .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

 <sup>(</sup>٧) في (س): « ويرى » . والأرجاني هـو أحمـد بن محمـد (ت ٥٤٤ هـ) ، وديوان شعره مطبـوع .
 الأعلام : ٢١٥/١ .

وعلى الجملة فكان من أفراد الزمان في مجموعه علماً وعقلاً وأخلاقاً . وأجاز لي بخطه في سنة ثمان وعشرين (١) بالقاهرة .

وكتبت أنا إليه أهنّيه في الدّيار المصريّة لَمّا قدم من الحج سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة بقصيدة فائيّة وهي :

من خص ذاك البنان الغض بالترف وضم في شفتيه در مبسمه وحمل الفرق فرعا من ذوائبها علقتها من بنات الترك قد غنيت يلقى المتيم من تثقيف قامتها ومنها:

في حفظ سالفها للْحُسنِ تَرْجَمَةً ياللهَوى عينها عين ؛ وحاجبها ياللهَوى عينها عين ؛ وحاجبها يا هيا هيا معجزة ضعي بنانك مخضوباً على جَسَدي الساعاذلي في هوى عيني محجبة ودّع فؤادي ودّعه نصب ناظرها إنّي لأعجب للعسال كيف رأوا

وزانَ ذاكَ القوامَ اللّدُن بِالْمَيْفِ فراحَ من أحمرِ المرجانِ في صَدف والبدرُ أحسن ما تلقاهُ في السّدف بدمع عاشقِها عن منّعةِ الشُّنُفِ<sup>(۲)</sup> ما لا يُلاقيه كوفيٌّ مِنَ الثَّقَفي (۲)

فاقَتْ وما اتَّفَقَت للحافِظِ السَّلفي نُون وتم العَنا من قدَّها الألفي تَبقى عن السَّلفِ الماضينَ للْحَلَف بالي ليَجتَمِعَ العُنّاب بالحشف (٤) خَفْ شرَّ ناظرِها، فالسَّر فيه خَفي لا ترم نفسك بين السَّهم والهدف شخصي وقد رحت ذا روح تردد في (٥)

<sup>(</sup>١) ( س ) : « ڠَان وعشرين وسبع مئة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (س): «قد عنيت »، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الثقفيّ هو الحجّاج بن يوسف .

<sup>(</sup>٤) لعله أفاد من قول امرئ القيس في معلَّقته : كأنَّ قلوبَ الطَّير رطباً ويابساً

<sup>(</sup>٥) يشير إلى قول المتنبي :

روح تردَّدُ في مثـــلِ الخـــلالِ إذا ديوانه : ١٨٦/٤ .

لَدى وكرِها العنّابِ والْحَشَفِ البالي

أطارَتِ الرِّيحُ عنهُ الثُّوبَ لم يبنِ

قاضي القضاة جلال الدين عن شَغَفي من حَجِّه وهو مِثل الشَّمس في الشَّرَفِ إن ينكَسِف نورها للشَّمس تنكسف جذبَ البُرى والسُّرى في مهمه قُذف مابين مُغترف منة ومُعترف عن الهدى والنّدى والعلم والصّلف عار من العار بالإحسان ملتَحف أَثْنَوا عليه غَدوا في رَوضةٍ أَنْف يطلبُ رضى الله في تلكَ الدّيار كُفي لَمَّا تَمَسَّكَ بِالأستار والسَّجَفِ يــودُّ لــو كان عنــــهُ غير مُنعَطف عُرْفٌ يسيرُ بـــه عرْقٌ ولم يَقف أمسوا بها عن سطا الأعداء في كنف ومثل ذمتة ترعى لهة وتفي وشُرْعه بالقَضا ياخَيْرَ مُعتكف خلافَ ما قالهُ النَّحويُّ في الصُّحُف (١) تَسأل عن البحر والهطّالة الوكف وجة يُصانُ عن التَّكليفِ بالكَلفِ يَحمي الحِمي بالعوالي السُّمر والزَّعف وثقف الحق من حَيْفِ ومِن جَنَّف فليس ينسفُ مامغلط النسفي أليسَ يشغلهم طيب التَّنــاء على ويستَفِزَّهُم أفراحُ مَقْددمه حَجّ غَدا حُجَّة في الدّهر ثابتة كم جاب في سيره والعيس قيد سَمَّت والرَّكبُ من فضله أو من فضائله حتّى نَضا الإحرام مَلْبَسَاه وراح ذا جسد قد طاب عُنصرُه مأمس طيباً وإن كان الحجيج با وأمَّ أُمَّ القُرى ذاتَ القرار ومَنْ وطاف بالبيتِ فارتاحَ المقامُ لهُ فكلُّ رُكنِ إذا حـاذاهُ منكبُــهُ وراح في عرفات واقفاً ولية وفي مِنَّى كم أنالُ الطَّالبينَ مُني وجاء طيبةً يَقضي حقَّ ساكِنِها وزارَ مَن لم يَــزَل في نَصر ملَّتـــه هذا الإمامُ الذي ترضى حكومته حَبْرٌ متى جالَ في بحثِ وجادَ فلا لـــة على كلِّ قــول بـــاتَ ينصرُهُ قد ذَبَّ عن مِلَّةِ الْإسلامِ ذَبَّ فتى ومَـذهبُ السُّنَّـةِ الغَرَّاءِ قـامَ بــهِ يا أتي بكلِّ دليلِ قد جَلا جبلاً

<sup>(</sup>۱) يشير إلى بيت الفرزدق الشهور عند النحاة : ما أنت بالحكم لترضى حكومتــه

وقد شَفي العيَّ لَمّا باتَ مُنتصراً تحمى دروس ابن إدريس مباحثة ف أرأى ابن سُرَيج إذْ يناظرُهُ وقَد أقام شعارَ الأشعريِّ فَها وليسَ للسَّيف حَدٌّ يَستقيمُ لـــهُ والكاتي غَــدا في عينــه سَقَمّ من مَعْشَر فَخرهم أبقساهُ شاعرهُم هـ و الحفيّ با يـ وليــه من كرّم لوشاء في رفعة من مجده وعلا قد زان أيّامَـهُ عدلٌ ومعرفـةً يَغْدو الضعيف على الباغينَ مُنتصراً لو يَشْتِكِي النَّهِرُ مثلَ الغصن عنهُ مع الصَّبَ الله يَشْتِكِي النَّهِرُ مثلَ الغصن عنهُ مع الصَّب بَل لوشكي الدَّهرَ خَصمٌ من بنيه غَدا دامت ما آثره اللاتي أنظمها ما رَسَخَت عَذَباتُ البان سافحةً

للشَّافعي بزَع المـذهب الحنفي (١) فحبِّذا خلفٌ منه عن السَّلف من خيل ميدانِ فَلْيَمض أو يَقِف ولم يَعُد قطرةً في سُحب الـنُرف يشك يوماً ولا يَشكو من الدَّنف ولو تصدَّى له ألقاه في التَّلف إذْ راحَ يَنظُرُ من طَرْف إليه خَفي في قوله: «إنَّا الدُّنيا أبو دُلَف»(٢) فيا جَرى قَلَمٌ في مَدحه فَحَفى لَمَدَّ نحو الثَّريا كَفَّ مُقتطف (٢) ولم يكُن قبلَـــهُ منهُم بمُنْتَصف مِن خَـوفِـه بينَ مرتَــجٌ ومُرتَجفِ تهدي لسمع المعالي أحسنَ التَّحَف منَ الصَّبَا وشَفت صبًّا من الأسف

يامولانا هذه الأبيات التي تفضلت بإرسالها ، وأنبطت (٥) معين زلالها ، ما أقول فيها إلاَّ أنَّها ذهب مسبوك ، أو وشي محبوك ، أو ستر ظلام عن الذراري مهتوك ،

فكتب هو إليَّ قرين ما بُعث به :

ليست في الأصل ، وهي ثابتة في (س). (١)

سلفت الإشارة إليه . **(**Y)

<sup>(</sup>س): «من رفعة ». (٣)

في الأصل : « من خوف » ، ولا يستقيم بها الوزن ، وأثبتنا ما في ( س ) . (٤)

نبط الماء : نبع . (0)

أو دمع مسفوح من صبّ دَمَّة في الحبّ مسفوك ، قد رقّ وراق وراع ، وأمال الأعطاف وشنَّف الأسماع ، وتألَّق في دياجي سطوره برق معناه اللَّمّاع ، كم قد تلعَّبت فيه بضروب الفنون ، وخضت من أنواع العلوم في شجون ، أخَلُت أرْجَ الخائل من الأرّجاني ، وأهنت ماعزٌ من أبكار ابن هاني :

وأخذت أطراف الكلام فلم تَدع قولاً يُقالُ ولا بَديعاً يُدّعى

فكذا فليكن كلام الأفاضل ، وكذا فليكن من يناصر أو يناضل . لقد تفضل مولانا بأوصاف هو أحق بها ممن وصَفَه ، وأولى بأن يجعل إليه مرجعه ومَصْرفَه ، ومن تمام الإحسان العميم والبرّ الجسيم ، قبولُ ما جهّزه المملوك (۱) صحبة محكم القاضي ضياء الدّين فإنه نَزْر ، وما يقابل مَنْ هذا مَدّه بهذا الْجَزْر (۱) ، والله تعالى عتّع الزمان وأهله بهذه الكمات ، و يد بعونه في الحركات والسكنات ، إن شاء الله تعالى .

### ١٦١١ ـ مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن \*

الصَّدر الرئيس الكبير ، القاضي شرف الدَّين ابن القاضي الكبير (٢) ابن العدل أمين الدِّين سالم ابن الحافظ بهاء الدِّين أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى التغلي (٤) الدمشقى .

سمع كثيراً من الحديث . وسُمّع رضيعاً بقراءة شيخنا البرزالي على والديـ وجـ دتـ ه

<sup>(</sup>١) (س): « ما جهزه المملوك صحبة محبكم القاضي ضياء الدّين » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (س): « الحرر » ، تصحيف .

البداية والنهاية : ٨٦/١٤ ، والدّرر : ٩/٤ ، وغمة اختلاف في نسبه ، ففي البداية والنهاية هو « شرف الدّين محمد بن عال الدّين إبراهيم بن شرف الدّين عبد الرّحن بن أمين الدّين سالم ... » .

وفي الدُّرر هو: « محمد بن عبد الرَّحيم بن سالم ... » .

<sup>(</sup>٣) ثَّة بياض بعد هذه الكلمة في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الثعلبي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والدُّرر .

وخاله ، ثم سمع على الشيخ فخر الدِّين [ بن ] (١) البخاري ( مشيخة ) بكالها . وكان صدراً يملأ العين والصَّدر ، و يَخْجَلُ لمحاسنه البَدْر ، يستحيي الغام من جوده ، و يَهَب كل ما هو في موجوده ، ساد على الدماشقة ، بكثرة المكارم ، وعلَّم الناس الساح حتى الغائم :

وله ذا أَثنَتْ علي و اللَّيالي ومَشَتْ دونَ سَعْي مِ الأَّيّامُ

ولم يزل في المعالي يترقَّى ويحاذر الملام ويتوقَّى إلى أن فاضت نفسه وهـو محرم يلبِّي ، وختم الله له بخير فهو يخبأ له عمله ويربِّي .

وتوفِّي ـ رحمه الله تعالى ـ سابغ ذي الحجمة سنة سبع عشرة وسبع مئة ، وعمره خسة وثلاثون سنة ، ودفن ضحوة (٢) يوم التروية بمقبرة الحجون على باب مكة .

وكان له همّة وعزمة ومعرفة وكفاية . باشر بدمشق نظر الأشراف ، ونظر الجامع الأموي ، ولبس خلعة بصحابة الديوان في سادس عشر الحرم سنة اثنتي عشرة وسبع مئة ، ولبس الصّاحب غبريال (٢) أيضاً لنظر الدواوين ، وكان هو (٤) قد وصل من حماة إلى دمشق في شهر رمضان سنة ثمان وسبع مئة ، وكان بها ناظراً لمّا أقطعت حماة للأمير سيف الدّين قبجق ، وولي عوضة بهاء الدّين عبد الصّهد بن المغيزل وباشر نظر الجامع الأموي في ذي القعدة من السنة المذكورة .

ومن مكارمه ماحكاه لي عنه القاضي الرئيس ضياء الدِّين أبو بكر بن خطيب بيت الآبار بالقاهرة ، قال : كنّا عنده ليلة وقد أحضر حلوى ليجهزها لبعض أصحابه الذين يقدمون من الحجاز ، قال : فأكلناها بجموعها ، ثم إنه أحضر عوضها مرة

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>۲) (س): « ضحية » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « شمس الدّين غبريال » .

<sup>(</sup>٤) ليست في ( س ) .

أخرى ، فأكلناها بمجموعها ، ثم إنَّه أحضر الثالثة ، وأنا في شك هل قال : فأكلناها ، وأحضر الرابعة أوْ لا ، وأهلُ دمشق يحكون عن كرمه غرائب \_ رحمه الله تعالى \_ .

وكان قد تولَّى صحابة الديوان بدمشق في سادس عشر الحرم سنة اثنتي عشرة وسبع مئة ، وخُلعَ عليه وعلى الصاحب شمس الدِّين غبريال .

## ١٦١٢ ـ مُحَمَّد بن عبد الرَّحيم بن الطيِّب القيسي\*

الأندلسي الضرير العلامة الضرير المقرئ أبو القاسم.

تلا بالسَّبع على جماعة ، وسكن سبتة ، أراده الأمير العَزَفيَّ أن يقرأ في شهر رمضان ( السيرة ) فبقي يدرس في كلِّ يوم ميعاداً ويُورده ، فحفظها في شهر رمضان . وكان طيب الصوت صاحب فنون ، يروي عن أبي عبد الله الأزدي ، وأخذ عنه أمَّة .

وتوفِّي ـ رحمه الله تعالى (٢) ـ في رمضان سنة إحدى وسبع مئة .

ومولده سنة ثلاثين وست مئة أو نحوها .

# ١٦١٣ ـ مُحَمَّد بن عبد الرَّحيم بن مُحَمَّد الأرموي\*\*

الشيخ الإمام العلامة المحقق صفي الدّين أبو عبد الله الشافعي الأشعري المعروف بالهندي

الوافي : ٢٤٨/٣ ، ونكت الهميان : ٢٥٤ ، والدُّرر : ١٠/٤ ، وغاية النهاية : ١٧١/٢ .

<sup>(</sup>١) محمد ابن أحمد ، أمير سبتة ، وهو أول من ولي الإمارة من بني أبي عَزَفة ( ت ٦٧٧ هـ ) . انظر الأعلام : ٣٢٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) ثمة بياض بعد هذه الكلمة في ( س ) . وفي الدُّرر والغاية أنه توفي في رمضان .

الوافي: ۲۳۹/۳ ، وفيه: « محمد بن عبد الرّحن » ، والبداية والنهاية : ۷٤/۱٤ ، والدّرر : ۱٤/٤ ، والشّلزات : ۲۷/۲ ، والدّارس : ۹۷/۱ ، والبدر الطالع : ۱۸۷/۲ .

كان قيًا بفن الكلام ، عارفاً بغوامضه التي خفيت عن السيف والإمام ، لو رآه ابن فُورَك (۱) لانفرك ، أو الباقلاني لقلا معرفته ، ووقع معه في الدَّرَك ، أو أمام الحرمين لتأخر عن مقامه ، أو الغزالي لما نسج ( المستصفى )(۲) إلا على منواله ولا رصفه إلاّ على نظامه ، أو ابن الحاجب لحمل العصا أمامه ، وجعله دون الناس إمامه . مع سلامة باطن تنعتُه يوم حشره ، وديانة طواها الحافظان له إلى يوم نشره ، ومودة لاتنسى عهودها ، ولا تجفو على كبره مهودها ، وانعطاف على الفقراء وحُنّو ، وبراءة من الكبرياء والعتو (۱) . أقرأ الكبار وأفادهم ، وأفاض عليهم فضلة فَضْلِهِ وزادهم .

ولم يزل على حاله إلى أن تكدّر للصفي مورد حياته ، وناداه الموت بإغفال شياته ، فبات الدين وقد ثلم هنديّه ، وثلّ عرش الأصول بل هُدّ نديّه .

وتـوفّي \_ رحمه الله تعـالى \_ ليلـة الثـلاثـاء تـاسـع عُشْرَي صفر سنـة خمس عشرة وسبع مئة بمنزله بالمدرسة الظاهرية بدمشق ، ودفن في مقابر الصوفيّة .

ومولده في ليلة الجمعة ثالث شهر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وست مئة بالهند .

وكان له جدّ لأمه فاضل من [أهل] (٤) العلم هو شيخه ، قرأ عليه ومات سنة ستين وست مئة ، وخَرَج من دهلي (٥) البلد المشهور بالهند في شهر رجب سنة سبع وستين وست مئة ، ودخل الين ، وأقام بمكة نحواً من ثلاثة أشهر ، واجتمع بابن سبعين .

ولَمَّا كان بالين أكرمه المظفر وأعطاه أربع مئة دينار . ثم إنه ركب البحر ،

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسن ، من علماء الكلام والأصول ( ت ٤٠٦ هـ ) ، السير : ٢١٤/١٧ .

<sup>(</sup>٢) الكشف : ١٦٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « والتجبر والعنو » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « دلهي » .

ودخل الديار (۱) المصرية في سنة سبعين ، وخرج منها ، ودخل البلاد الرومية وأقام بها إحدى عثرة سنة ، منها خسة (۲) بقونية ، وخسة بسيواس ، وسنة بقيصريّة . ودرّس بقونية وسيواس ، واجتمع بالقاضي سراج الدّين الأرموي وأكرمه وأخذ عنه المعقول .

وخرج من الروم سنة خمس وثمانين وست مئة ، وقدم دمشق وأقام بها واستوطنها وعقد حلقة الإشغال بالجامع الأموي وقرأ عليه الأعيان وفضلاء الناس ، ودرّس في دمشق بالرواحيّة (<sup>۱)</sup> والدّولعيّة والأتابكيّة والظاهريّة . وكان مقصوداً بالاستفتاء ، ويكتب كثيراً في الفتاوى . وكان فيه خير وديانة وبرّ للفقراء يُفَطّر في شهر رمضان عشرة من الفقراء الضعفاء .

وصنَّف في أصول الدِّين كتاب ( الفائق ) (أ) ، وكان يقوم في الليل فيتوضَّا ويلبس أفخر ثيابه ، وعلى ماقيل حتى الخفّ والمهاز ، ويصلِّي ورده في جوف الليل ، وكان يحفظ ربع القرآن لاغير . قيل عنه إنه قرأ يوماً في الدرس : « الْمَصّ » ، مصدر يمصُّ مصاً ، ولم ينطق بها حروفاً (أ) مقطَّعة كا هو لفظ التلاوة .

وممن تخرَّجَ عليه الشيخ صدر الديّين بن الوكيل وغيره ، وأظن الشيخ كال الدّين بن الزملكاني أيضاً ، وكان في بعض مدارسه ناظر لا ينصفه ، فقال : هذه المدرسة يُعمل فيها بآيتين من كتاب الله تعالى ، المدرّس : ﴿ لَيسَ لَكَ مِنَ الأَمرِ شَيءٌ ﴾ (٢) ، والناظر : ﴿ لا يُسألُ عَمّا يَفعَلُ ﴾ (٧) .

ولَمَّا عقد بعض الجالس للعلامة تقي الدِّين بن تييّة عُيِّن صفي الدِّين الهندي

<sup>(</sup>۱) (س): « إلى الديار » .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « خمس سنين » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الرواجية » .

<sup>(</sup>٤) الكشف : ١٢١٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « حروف » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ١٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء : ٢٣/٢١ .

لمناظرته ، فلما وقع الكلام قال لابن تيية : أنت مثل العصفور تنط من هنا إلى هنا . وقيل : إن الشيخ تقي الدين ذكر ما هو المشهور في سبب تسمية المعتزلة بهذا (۱) الاسم ، وهو أن واصل بن عطاء لمّا اعتزل حلقة الحسن البصري سمي بذلك معتزلاً ، فيقال إن الشيخ صفي الدين قال : لا نُسَلِّم (۱) . فقال الحاضرون : ما يقال في نقل التاريخ لا نسلّم ، وكان ذلك سبب نصرة ابن تييّة . ومنها أن قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى قال لابن تييّة : هذا الكلام الذي يثلج الصدر . فقال له الشيخ كال الدين بن الزملكاني : والله تَسخَرُ (۱) وجه الشافعية بتلك الحاجة لما كنت (۱) أنت حاكمهم ، فقال لابن صصرى : لي يقال هذا الكلام ؟ اشهدوا عليّ أني عزلت نفسي من القضاء ، فانفصل المجلس على غضب ابن صصرى .

قلت: وما أنصف (٥) صفي الدّين الهندي في قوله (٦) ، لعله كان عنده سببّ آخر لتسمية المعتزلة غير ذلك ، إذ هو ممكن .

وما رأيت أضعف ولا أوحش من خَطِّه ومن خط الشيخ شمس الدين بن الأكفاني ، وقد تقدم ذكره . وقيل إنه أجري بين يديه ذكر خطه ، فقال له بعض الطلبة : والله ياسيدي ما رأينا أوحش من خطك . فقال : والله البارحة رأيت كرّاساً أوحش من خطي . فقالوا له : هذا يمكن . فقام وأتى بالكراسة فإذا بها أوحش من أوحش من أوحض من غطه ] (٧) ، واعترفوا بذلك ، ثم إنَّ ذلك الطالب تتبع الكلام إلى آخره فوجد آخره : وضحك . وكتب محمد بن عبد الرَّحيم الأرموي . فقالوا : هذه بخطك ، فأعجبه ذلك ، وضحك .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لهذا » ، وفي (س): « هذا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « نسلم » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : «قد تسخّر » .

<sup>(</sup>٤) (س): «صرت».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «انصرف»، وأثبتنا ما في (س).

<sup>(</sup>٦)؛ (س): « لقوله ».

<sup>(</sup>v) زيادة من ( m ) .

وكان قد جاءه يوماً حمل دبس هديّة من بعلبك ، فأخذه الردّادُون الذين يقفون في الطريق لأجل المكس . فقالوا : هذا للشيخ تقي الدّين الهندي . فقالوا : هاتوا خطّه ، فحضروا إليه وأخذوا خطّه . وقد كتب : صفي الدّين هندي<sup>(۱)</sup> في حمل دبس ، إن يكن هُوَ هُو فهو هُو وإلا فليس به ، وكانت في لسانه عجمة الهنود .

### ١٦١٤ ـ مُحَمَّد بن عبد الرَّحيم بن إبراهيم\*

ابن هبة الله البارزي ، القاضي كال الدِّين أبو عبد الله بن البارزي الجهني الحموي .

قال شيخنا علم الدّين البرزالي: كان رجلاً جيّداً موصوفاً بالخير ، عنده مُرُوّة وانقطاع ، وكان من الفقهاء المدرّسين ، روى لنا عن جده ، وسمع حضوراً من صفية القرشية .

توفِّي ـ رحمه الله تعالى ـ في العشر الأخير من جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وست مئة .

ومولده في ثالث صفر سنة إحدى وأربعين وست مئة .

### ١٦١٥ ـ مُحَمَّد بن عبد الرَّحيم بن عمر \*\*

الجزري الباجُرْبَقي ، بالباء الموحدة ، وبعدها ألف وجيم وراء ساكنة وباء موحدة وقاف (٢) . الشيخ الزاهد ابن المفتي الكبير جمال الدِّين الشافعي .

وقد ذكرت والده (٢) في ( التاريخ الكبير ) .

<sup>(</sup>١) ليست في (س).

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٤٨/٣ .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٤٩/٣ ، وفوات الوفيات : ٣٩٧/٣ ، والنجوم الزاهرة : ٢٦٢/٩ ، والبداية والنهاية : ١١٥/١٤ ، والدري : ١٢٥/١٤ ، وفيه : « ابن عير » .

<sup>(</sup>٢) ليات في (س).

<sup>(</sup>٣). (س): « والده المذكور ».

كان أمره عجيبا ، وحاله تجعل الولدان شيبا (۱) ، خلب عقول الكبار من الفضلاء ، وسَحَر بحاله السادة النبهاء النبلاء . لم نسبع عن أحدٍ ما بلغنا عنه من الأمور الخارقه ، والأحوال التي هي للعوائد مفارقه . حكى عنه جماعة فضلاء لا أتّهم علومهم ، ولا أستَزِلٌ حلومهم ، حكايات ما أدري ما هي ، ولا أعرف ما تضاهي ، إلا أنها بعيدة عن تصديق عقلي بها ، نائية (۲) عن انفعال نفسي لصحّتِها عند تقليبها .

ولكن شاع هذا عند كثير من أهل عصري ، وأخذ كل منهم على ذلك إصري (٢) ، فا أدري ما أقول ، إلا أنَّ جماعة كفَّروه وأخرجوه عن حمى الإسلام ونفَّروه ، والله يعلم السرائر وما تنطوي عليه الضائر ، وحُكم بإراقة دمه من دمشق . وكان يكون ذلك دَرِيّة (١) للسيوف عند المشق .

وضاقَتْ خطَّة فَخَلصتُ مِنها خُلوصَ الْخَمْرِ مِن نَسْجِ الفِدامِ(٥)

وفرَّ إلى الدَّيار المصريَّة ، وانقطع بالجامع الأزهر . وأتى هناك بأشياء مما أتى به في دمشق وأشهر ، ثم إنه عاد إلى دمشق بعد مدة مديدة (١) ، وأقام بالقابون . واسترَّ الناس يترددون إليه وينتابون .

ولم يزل على حاله إلى أن جاءه ما أعجز الأوائل والأواخر رَدُّه ، وفَصَّل أوصاله الذي لا يلف (٧) على طول المدى خدّه .

<sup>(</sup>١) اقتباس من قـولــه تعـالى : ﴿ فَكَيفَ تَتَّقُـونَ إِن كَفَرتُم يَـومـاً يَجْعَـلُ الـولْــدانَ شِيبـاً ﴾ [ المزمّل : ٧٧ /١٧ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « نائبة » ، ولا وجه لها .

<sup>(</sup>٣) أفاد من قوله تعالى : ﴿ وَأَخَنْتُم على ذَلِكُم إِصْرِي ﴾ [ آل عمران : ٨١/٣ ] .

<sup>(</sup>٤) (س): « وكاد يكون دريئة ».

<sup>(</sup>٥) الفدام : ما يوضع في فم الإبريق . ووقع في الأصل : « الجمر » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « مدّة » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٧) ( س ) : « لا يكف » ، وهي أشبه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ ليلة الأربعاء سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وسبع مئة .

كان والده الفقيه قد تحوّل بولديه بعد الثانين إلى دمشق ، وسمعا من ابن البخاري (۱) ، وجلس أبوها للإفتاء . ودرّس ومات وقد شاخ ، فتزهّد محمّد هذا . وحَصَل له حال وكشف وانقطع ، وصَحِبَه جماعة فهوَّن لهم (۱) الشرائع ، وأراهم بوارق شيطانية ، وكانت له قوة نفسانية فعّالة مؤثّرة ، فقصده الشيخ صدر الدّين بن الوكيل وقلّده جماعة في تعظيه ، وكان ممنَّ قصده الشيخ مجد الدّين التونسي النحوي ، فَسَلَّكه على عادته ، فجاء إليه في اليوم الثالث في الوقت الذي قال له يعود فيه (۱) ، وقال له : مارأيت ؟ وقال : وصلت في سلوكي إلى السماء الرابعة . فقال له : هذا مقام موسى بن مران (۱) بلغته في ثلاثة (۱) أيام ، فرجع الشيخ مجد الدّين إلى نفسه وتوجَّه إلى القاضي عران (۱) المناخي وحكى (۱) له ماجرى وجدَّد إسلامه . وطَلَب الباجربقي وحكم بإراقة دمه القاضي جمال الدّين المالكي قاضي القضاة بمحضر جماعة من العلماء في يوم الخيس ثاني (۱) القعدة سنة أربع وسبع مئة . وفي سابع عشر رمضان حكم قاضي القضاة تقي الدّين الجنبلي بحقن دمه بحكم عداوة الشهود ، وذلك في سنة ست وسبع مئة (۱) ، وكان الشهود عليه محد الددّين الدونسي وعماد الددّين محد بن مزهر ، والشيخ أبو بكر شرف عليه محد الددّين التونسي وعماد الددّين محد بن مزهر ، والشيخ أبو بكر شرف عليه محد الددّين الدونسي وعماد الددّين محد بن مزهر ، والشيخ أبو بكر شرف عليه محد الددّين الدونسي وعماد الددّين عحد بن مزهر ، والشيخ أبو بكر شرف

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( س ) : « النجار » ، وأثبتنا ما في الوافي ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٢) عبارة الوافي : « جماعة من الرذالة » . وفي الأصل : « فهون له » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « تعود إليَّ فيه » .

<sup>(</sup>٤) في الدُّرر: « هذا مقام إدريس » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي والفوات : « أربعة » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وتوجُّه فقال له ، وحكى » ، وهي مضطربة ، وأثبتنا ما في ( س ) والمصادر الأخرى .

<sup>(</sup>٧) في البداية والنهاية : ٣٤/١٤ : « الثاني والعشرين » .

<sup>(</sup>A) البداية والنهاية : ٤١/١٤ ـ ٤١ .

الصّالحيّ ، وجلال الدّين بن النجاري خطيب الزنجليّة (۱) ، ومحيي الدّين بن الفارغي ، والجمال إبراهيم بن الشيخ إساعيل اللبناني (۱) . والذين شهدوا بالعداوة ناصر الدّين بن عبد السّلام ، والشريف زين الدّين [ بن ] (۱) عدنان ، وأخوه ، [ و ] (۱) القاضي قطب الدّين ابن شيخ السلاميّة ، وشهاب الدّين الرومي ، وشرف الدّين قيروان الشمسي . فاختفى وتوجه إلى مصر وانقطع بالجامع الأزهر ، وتردد إليه جماعة .

وحكى لي عنه الشيخ شمس الدّين بن الأكفاني حكايات عجيبة وأموراً غريبة ، وحكى لي عنه (٥) القاضي وحكى لي غيره من مادّتها أشياء لليس للعقل فيها مجال . وحكى لي عنه (٥) القاض شهاب الدّين بن فضل الله أن أمين الدّين سليان رئيس الأطباء حكى له عنه ، قال : كنت يوماً عنده في البستان الذي كان فيه ، فجاء البستاني وهو من أهل الصحراء العوام ، فقال له ابن (٦) الباجربقي : اقعد . فقعد ورمق الشيخ (٧) وقال للفلاح : تحدّث مع الريّس أمين الدّين ، قال : فأخذ ذلك الفلاح يتحدث معي في كليّات الطّب وجزئياته وأنواع العلاج وخواص المفردات إلى أن أذهل عقلي ، ثم بعد ساعة شال الشيخ رأسه من عبّه فبطل ذلك الكلام ، وسألت الفلاح فقال : والله ما أدري ما قلت ، ولكن شيء جرى على لساني ما أدري .

 <sup>(</sup>۱) وتعرف أيضاً بالزنجارية ، خارج باب توما ، تنسب إلى فخر الدّين الزنجيلي ( ت ٦٢٦ هـ ) ،
 الدّارس : ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و ( س ) ، ومطبوعة الدرُّرر: ١٩/١ ، ووقع في بعض أصوله: « الكتاني » ، ولم يـذكر سنة وفاته .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والوافي والدُّرر، وفي البداية: « ابن الشريف عدنان » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « القاضي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والدُّرر.

<sup>(</sup>٥) (س): « لي القاضي ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « يابن » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « وزنق » ، وأثبتنا مافي ( س ) والدُّرر . وفي الدُّرر : « ورمق الباجريقي » .

وقد حكي عنه عجائب من هذا . وكان الشيخ صدر الدِّين يتردَّد إليه كثيراً ، ويجلس بين يديه ويحصل [له](١) بهت في وجهه ويضع كفّه على ذقنه ويخللها بأصابعه :

عجَبٌ مِن عجالتب البِّر والبحار وشكلٌ فَرْدٌ ونَا وَعَا غَريب

وشهد عليه مجد الدِّين التونسي ، وخطيب الزنجليّة ، ومحيي الدِّين ابن الفارغيّ ، والشيخ أبو بكر بن مشرّف (٢) بما أبيح به دمه ، وجنَّ أبو بكر هذا أياماً ثم عقل .

وحكي عنه التهاون في الصلوات (٣) وذكر النّبي عَلِيّ باسمه من غير تعظيم ولا صلاة عليه ، يقول : ومن هذا محدّم (٤) ؟! فحكم القاضي جمال الدّين الزواوي المالكي بإراقة دمه ، فاختفى وسافر (٥) . وسعى أخوه بجاه بيبرس العلائي إلى القاضي الحنبلي ، فشهد نحو العشرين أن الستة بينهم وبينه عداوة ، فعصم الحنبلي دمه ، وغضب المالكي ، وجدّه الحكم بقتله . ثم إنه جاء بعد مدة ونزل بالقابون ، وأقام به إلى أن مات وله ستون سنة .

وبما قيل عنه إنَّه قال : إنَّ الرُّسل طوَّلت على الأمم الطرق إلى الله تعالى .

قلت : بدون هذا يباع الحار ، بدون هذا يسفك ألف دم من هذا وأمثاله .

### ١٦١٦ ـ مُحَمَّد بن عبد الرَّحيم\*

الخطيب محيي الدِّين شيخ بعلبك ، ومسندها ، وشيخ الكِتابة .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والفوات.

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « شرف » ,

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « بالصلاة » .

<sup>(3) (</sup> m ) والوافي والفوات : q ومَنْ محمدٌ هذا ؟ q .

<sup>(</sup>٥) إلى العراق ، كا في الوافي والوفيات .

 <sup>\*</sup> ذيول العبر: ٢٣٣ ، والنجوم الزاهرة : ١٠٤/١٠ ، والدُّرر : ١١/٤ .

حدَّث عن ابن عبد الدائم ، والقاسم الإربلي ، والرشيد العامري ، وابن هامل  $^{(1)}$  ، وطائفة . وسمع الكثير $^{(7)}$  ، وكتب المنسوب .

وكان مليح الشكل عاقلاً صيِّناً.

توفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في تاسع شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة عن خمس وتمانين سنة .

#### ١٦١٧ - مُحَمَّد بن عبد الرَّحيم بن علي\*

القاضي شرف الدِّين الأرمتني .

قال الفاضل كال الدين الأدفوني: كان فقيها ذا وَرَع ونزاهة ومكارم، وتولَّى (٢) الحكم بقنا، ثمَّ ارتحل إلى مصر، وتولَّى الحكم بإطفيح (٤)، ثمَّ بمنية بني خصيب وأبياروفُوَّة (٥) ودمياط والفَيّوم وسيوط. قال: وكان قاضي القضاة بدر الدِّين بن جماعة يرعاه ويكرمه لِمَا اتَّصف به من النّزاهة، ولا يأكل لأحد شيئاً مطلقاً سواء كان من أهل ولايته أو غيرهم، غير أنه كان يقف مع (١) حظِّ نفسه ويحبُّ التعظيم وأن يقال عنه رجل صالح، وإذا فهم من أحد أنه لا يعتقده يحقد عليه ويقصد ضرره، ويرى أنه إذا عزل عن ولاية (٧) لا يتولَّى أصغر منها ويعالج الفقر الشديد، وعزله قاضي القضاة عزل عن ولاية (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن عامل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، وهو محمد بن عبد المنعم بن هامل الحراني ( ت ١٧١ هـ ) ، العبر : ٢٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الكتب » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ).

الوافى : ٢٥٠/٣ ، والطالع السعيد : ٥٢٨ ، والدرر : ١٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي والطالع : « تولَّى » .

<sup>(</sup>٤) بلد بالصَّعيد الأدنى على شاطئ النيل في شرقيّه . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٥) في معجم البلدان : منية أبي الخصيب ، على شاطئ النيل في الصعيد الأدنى . وأبيار : قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والإسكندرية . وفوّه : بليدة على شاطئ النيل من نواحي مصر ، قرب رشيد . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «عند » ، وأثبتنا مافي ( س ) والطالع والوافي .

<sup>(</sup>٧) في الأصل « ولايته » ، وأثبتنا مافي ( س ) والطالع والوافي . .

جلال الدِّين القزويني من سيوط ثم عرض عليه دونها فلم يوافق مع شدة ضرورته ، واسترَّ بطَّالاً (١).

قلت: ما أحقه بقول الأول:

فأصبَحَت معدد ذاك تَفسُو فَما سوى عطرها فسَاها

قال : وكان يحفظ ( التنبيه ) حفظاً متقناً معرباً . وكان قليل النقل والفهم ، ولـ في الحكم حرمة وقوة جنان .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ بمصر في سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة فيا يغلب على الظن .

### ١٦١٨ - مُحَمَّد بن عبد الرَّحيم بن عباس\*

ابن أبي الفتح بن عبد الغني بن أبي محمد بن خلف بن إسماعيل القرشي ، الشيخ شرف الدّين أبو الفتح المعروف بابن النشو .

كان حسن الشكل ، فيه أمانة ومعرفة . وسافر في التجارة إلى بغداد وديار مصر . وكان له مُلْك (٢) .

أسمعه خاله الشيخ برهان الدِّين إبراهيم بن محمد بن عبد الغنيّ القرشي ابن النشو بالقاهرة من ابن رواج ، ويوسف الساوي ، وفخر القضاة ابن الجبّاب ، وابن الجميزي بهاء الدِّين ، وغيرهم . وسمع أيضاً بدمشق .

وخرَّج له فخر الدِّين البعلبكي ( مشيخة ) في أربعة أجزاء عن نحو عشرين شيخاً . قال شيخنا علم الدِّين البرزالي : قرأتها عليه ، ومن الأجزاء التي تفرد بها بدمشق ،

<sup>(</sup>١) انظر الخبر في الطالع السعيد ، ففيه زيادة .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٤٨/٣ ، والدُّرر : ١٠/٤ ، والشَّدرات : ٥٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) عبارة الدّرر: « وله بستان » .

وقرأتها عليه مراراً كتاب ( المحدث الفاصل ) (۱) الذي للرامهرمزي سبعة أجزاء ، و ( مشيخة وكيع ابن الجراح ) ، وحديث إساعيل [ الصفار  $^{(Y)}$  عن الصغاني والدوري ، و ( مسند عائشة ) للمروزي ، والأجزاء الثلاثة من ( المحامليات ) : السادس والسابع والتاسع ( $^{(Y)}$  من المركبات وغير ذلك .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ ثالث شوال سنة عشرين وسبع مئة ، ودفن برّا الباب الصغير .

ومولده في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وست مئة .

### ١٦١٩ - مُحَمَّد بن عبد الصد بن عبد القادر السنباطي\*

قطب الدِّين ، الفقيه الشافعي .

سمع من الحافظ الممياطي ، وقاضي القضاة ابن جماعة ، وغيرهما . وتَفَقَّه على ظهير الدِّين الترمنتي ، وتقي الدِّين بن رزين . وبَرَع في مذهب الشافعي . وأفتى ، ودرَّس ، وتصدَّر للإشغال ، وانتفع به الطلبة . وكان كثير النقل حافظاً للفروع ساكناً متديِّناً . وناب في الحكم بالقاهرة ، وولي الوكالة بالديار المصرية ، ودرَّس بالفاضليَّة والحاميّة ، وأعاد بالصالحيّة ، وصنَّف تصحيحاً لكتاب ( التعجيز )(1) و ( أحكام المُبَعّض ) .

<sup>(</sup>۱) في الأصل و (س): « الفاضل » ، تصحيف ، واسمه بتمامه : المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي ، صنفه الحسن بن عبد الرّحمن الرامهرمزي (ت ٣٦٠ هـ) ، الكشف : ١٦١٢/٢ ، والأعلام : ١٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة في (س) زيادة : « والثامن والتاسع » .

<sup>\*</sup> الدُّرر : ١٦/٤ ، والبعاية والنهاية : ١٠٤/١٤ ، والشذرات : ٥٧/٦ ، والتجوم الزاهرة : ٢٥٧/٩ .

<sup>(</sup>٤) الكشف: ١٨/١ .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وسبع مئة . ومولده بشبرا من الغربيّة سنة ثلاث وخمسين وست مئة .

قول أصحاب الشافعي رضي الله عنه : إنَّ الراهن والمرتهن إذا تَشاحًا في الرهن يكون عند من يسلمه الحاكم إلى عدل صورةُ التشاحح مّا يسأل عنه .

فإنه إن كان قبل القبض فالتسليم غير واجب ، وإن كان بعد القبض فلا يجوز نزعه مّن هو في يده .

وكان الشيخ قطب الدِّين السنباطي - رحمه الله تعالى - يصوِّر ذلك فيا إذا وضعاه عند عدل ففسق ، فإنَّ يده تُزال والرهن لازم ، فإذا تشاحًا حينئذ فمن يكون تحت يده اتجه اختيار الحاكم وكذلك لو رضيا بيد المرتهن لعدالته حين القبض ثم فسق ينبغي أن يكون كذلك .

قلت : هذه الكذلكة الثانية لافائدة فيها فإنها هي الأولى بعينها .

## ١٦٢٠ - مُحَمَّد بن عبد العظيم بن علي بن سالم\*

جَمَال الدِّين بن السَّقُطي القاضي الشافعي .

كان رئيساً عاقلاً لبيباً وقوراً ، من قضاة العدل ، تولَّى نيابة الحكم بمصر والجيزة والقاهرة والقليوبية سنين كثيرة ، ولم يؤخذ عليه في حكم حكم به ، ولا نُقِصَ عليه أمر أبرمه . شهد عنده جماعة في قضية فتثبَّت فيها وركب إلى القرافة وقرأ تاريخ الوفاة من المشهود عليه (۱) ، ورجع الجماعة إليه ، فقال لهم : امضوا إلى قبره ، واقرؤوا تاريخ الوفاة ، فوجموا لذلك .

الدُّرر : ١٨/٤ ، والشَّذرات : ١٦/٦ .

<sup>(</sup>١) عبارة الدُّرر: «على قبر للشهود » .

وله حكايات في التوقف وعدم التسامح في الأحكام . ودَرَّس بالطيرسيّة بمصر وبالجامع الأقر .

وسمع الحديث من ابن الصّابوني ، وأجاز له ابن باقا . وترك القضاء مدة . وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ ليلة الإثنين حادي عشر شعبان سنة سبع وسبع مئة . ومولده سنة اثنتين أو ثلاث وستين وست مئة .

ومن تشدّده ـ رحمه الله تعالى ـ ما حكاه الفاضل كال الدّين الأدفوي قال : حكى لي العالم الفقيه أبو إسحاق إبراهيم الإسنائي قاضي قوص قال : وَقَعَتُ لشخص عنده قضية احتيج فيها إلى التعريف ، فقال له : أحضر من يعرّف بك . فأحضر الشيخ علاء الدّين الباجي ، فقام إليه وأجلسه معه وبَجّله ، فقال ذلك الشخص : سيّدي علاء الدّين يُعرّف بي ، فقال القاضي : سيّدي علاء الدّين أكبر من ذلك ، امض وأت عن يعرّف بك .

قال : وقال لي صاحبنا أبو عبد الله مُحَمَّد الإخميي الشهير بابن القاسح (١) : طلبت من قاضي القضاة الشيخ تقي الدِّين بن دقيق العيد ولاية العقود [ بالقاهرة ] (٢) وسألته أن يفوض ذلك إلى ابن السقطي فقال : ما يفعل ، قلت : بلى يفعل . فقال : أنا أقرب في ذلك منه .

وله حكايات في التثبُّت والاحتياط والاحتراز معروفة مشهورة بين المصريين .

<sup>(</sup>١) في وفيات ابن رافع ٥٣/١ : ابن القاصح ، وهو فيه : مُحَمَّد بن يوسف ( ت ٧٣٨ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( س ) .

### ١٦٢١ - مُحَمَّد بن عبد الغني بن عبد الكافي\*

ابن عبد الوهاب بن مُحَمَّد بن أبي الفضائل ، الشيخ زين الدَّين الأنصاري بن الحرستاني (١) .

سمع من ابن صبّاح ، وابن اللَّتي ، وغيرهما .

وحدَّث بالدّارمي ، قَرَأُهُ عليه ابن حسيب ، وكان ذَهَبيّاً (٢) بقيساريّة المد ، وله حرمة ووجاهة ببلده لدينه ومكارمه ، وكان حافظاً للحكايات والأشعار يوردها إيراداً جيداً ، وكان يلقب بالنّحوي .

توفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة خمس وعشرين وست مئة .

### ١٦٢٢ - مُحَمَّد بن عبد الغني بن محمد\*\*

ابن يعقوب بن إليـاس ، الشيـخ شمس الـدّين بن عـز الـدّين ابن قــاضي حرّان ، الحوي النّحوي .

كان مُتَصدِّراً بجامع حماة الأعلى للإقراء ، وفقيها في المدارس ، ولم خصوصيّة بالأمير بدر الدِّين حسن بن الأفضل ، وله عنده منزلة .

توفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثامن صفر سنة ثمان عشرة وسبع مئة .

الوافي : ٢٦٨/٢ ، والعبر : ٤٠٣/٥ ، والشذرات : ٤٥٢/٥ .

<sup>(</sup>١) في ( س ) والوافي زيادة : « وعبد الوهاب هو أخو القاضي أبي القاسم بن الحرستاني » .

<sup>(</sup>٢) في العبر: « هو زين الدّين الذهبي المعروف بالنحوي » .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ١٩/٤.

#### ١٦٢٣ ـ مُحَمَّد بن عبد القادر\*

ابن عثان بن منهال المصري ، الصدَّر عز الدِّين .

كان رجلاً جيِّداً عارفاً ، ولم يكن رأى دمشق ، فنزل بالمدرسة الإقباليّة الخنفيّة (١).

قال شيخنا البرزالي : فاجتمعتُ به وذاكرني في مرويّاته [ ومسبوعاته ] (٢) ، وكان له ميل إلى أن يخرَّج له شيء ، وكان له شعر ، وتولَّى إمامة الجامع الحاكمي بالقاهرة .

وسمع من الحرّاني ، وشاميّة (٢) ، والصفّي خليل ، وطبقتهم .

وأجاز له جماعة من المتأخرين من أصحاب البوصيري ، وجمع شيوخه بـالإجـازة ، ورتَّبهم فزادوا على الألف .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ ثاني عشر جمادى الأولى سنة تسع وسبع مئة ، ودفن بسفح قاسيون في تربة ابن الْجُوخي .

ومولده سنة إحدى وستين وست مئة .

#### ١٦٢٤ ـ مُحَمَّد بن عبد القوي بن بدران \*\*

الإمام المفتي النحوي شمس الدِّين أبو عبد الله المقدسي المرداوي الحنبلي .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٠/٤.

<sup>(</sup>١) واقفها الأمير إقبال عتيق الخاتون . الدارس : ٣٦٢/١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٧٨/٣ ، والبغية : ١٦١/١ ، والشَّذرات : ٥٤٢/٥ ، والـدّارس : ٢٥/٢ ، والنجوم الزاهرة : ١٩٢٨ .

قدم الصَّالحيَّة ، وتفقُّه على الشيخ شمس الدِّين وغيره .

وبرع في العربية واللغة ، وأقرأ ودرَّسَ وأفتى وصنَّف ، وكان حسن الديانة ، دمث الأخلاق . ولي تدريس الصّاحبيّة (١) ، وكان يحضر دار الحديث ويُشغل بها وبالجبل .

وسمع من خطيب (٢) مردا ، ومن مُحَمَّد بن عبد الهادي ، وعثان بن خطيب القرافة ، ومظفر بن الشيرجي (٢) ، وإبراهيم بن خليل ، وابن عساكر تاج الدِّين .

وله قصيدة دالية في الفقه ، وكان على ذهنه حكايات ونوادر . وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك وغيره . وأخذ عنه القاضيان شمس الدين بن مالك وغيره . وأخذ عنه القاضيان شمس الدين بن جملة .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده عردا سنة ثلاثين وست مئة .

### ١٦٢٥ - مُحَمَّد بن عبد الكريم بن علي التبريزي\*

المقرئ المعمِّر نظام الدِّين .

سافر مع أبيه للتجارة وأقام بحلب ، وسمع من ابن رواحة ، وقال : سمعت بها من بهاء الدّين بن شدّاد . وكَمَّل القراءات سنة خمس وثلاثين وست مئة على السخاوي

<sup>(</sup>۱) أنشأتها ربيعة خاتون بنت نجم الدّين أيوب بجبل الصّالحيّة بسفح قاسيون من الشرق . الدّارس : ٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الخطيب » ، سهو .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « السيرجي » ، تصحيف ، وسلفت الإشارة إليه .

الوافي : ٢٨٢/٣ ، والدُّرر : ٢٣/٤ ، وغاية النهاية : ١٧٤/٢ .

إفراداً وجمعاً ، وتــلا بحرف أبي عمرو بــالثغر على أبي القــاسم الصَّفراوي ، وبمصر على ابن الرمّاح . وتلا به وبغيره ختاً على المنتخب الهمذاني (١) .

ثم استوطن دمشق وأم<sup>(٢)</sup> بمسجد وأقرأ بحلقة ، وكان ساكناً متواضعاً كثير التلاوة . قرأ عليه شيخنا الذهبي لأبي عمرو ، وسمع منه ( حرز الأماني ) بقراءة ابن منتاب .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ يوم الأربعاء سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة ست وسبع مئة .

ومولده بتبريز سنة ثلاث عشرة وست مئة .

### ١٦٢٦ ـ مُحَمَّد بن عبد الكريم بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن

الصَّدر مجير الدِّين بن المغيزل .

كان قد تولَّى نظر الدّواوين (٢<sup>)</sup> بحماة .

وتوفِّي في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبع مئة .

وقد تقدم ذكر والده شرف الدِّين في حرف العين مكانه .

### ١٦٢٧ ـ مُحَمَّد بن عبد الكريم بن مُحَمَّد بن علي \*\*

الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع شمس الدّين أبو عبد الله القرشي [ بن ] (٤) الشمّاء .

<sup>(</sup>١) في غاية النهاية : « للنتجب بن الهمذاني » ، وفي الأصل : « المنتجب » . وهو المنتخب بن أبي العز بن رشيد الهمذاني ( ت ٦٤٣ هـ ) . العبر : 10.00 .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وأقرأ » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « الديوان » .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر : ٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والدُّرر.

كان فاضلاً ، من أعيان الفقهاء ، وله مشاركة في القراءات (١) والحديث والا صول والنحو ، [ سمع ] (٢) من أصحاب الخشوعي وابن طَبَرْزد ، وحصَّل النسخ ، وقرأ وحدَّث وتزهَّد مدة .

أقام بصفد في أواخر عمره إلى أن مات بها \_ رحمه الله تعالى \_ في مستهل جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبع مئة .

#### ١٦٢٨ - مُحَمَّد بن عبد اللطيف بن يحيى\*

ابن تمَّام بن يوسف بن موسى بن تمَّام بن تميم بن حامد ، أقضى القضاة تقي الـدِّين أبو الفتح بن أبي البركات بن أبي زكريا الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي .

أجاز (٢) له لَمّا ولد جماعة من الْمُسْندين منهم الحافظ شرف الدّين الدمياطي ، وفي تلك السنة توفّي .

وأحضره أبوه على أبي العباس أحمد بن قاضي القضاة شمس المدّين مُحَمَّد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ، وأبي الحسن علي بن محمد بن هارون الثعلبي ، وأبي الحاسن يوسف بن المظفر بن كوركيك (١) الكَحّال ، وأبي الحسن علي بن عيسى بن سليان بن القيّم ، وغيرهم .

وأجاز له في سنة سبع وسبع مئة خَلْق من أعيان المشايخ بالديار المصرية والشاميّة يطول ذكره . ثمَّ سمع بنفسه من خلق بالقاهرة ومصر وأعمالها ومكَّة والمدينة ودمشق

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « له مشاركة في القراءة » .

 <sup>(</sup>۲) زيادة من (س)، ولكن فيها: «سمع من ابن الخشوعي»، وهو سهو، وفي النُّرر: «سمع من جماعة من أصحاب الخشوعي».

الوافي : ۲۸٤/۳ ، ووفيات ابن رافع : ۲۰۰/۱ ، والــدرر : ۲۰/۲ ، والشــدرات : ۱٤١/٦ ، وذيبول العبر : ۲٤١
 العبر : ۲٤١ .

 <sup>(</sup>٣) أخذ للصنّف مادّة هذه الترجمة من لفظ ابن السبكي نفسه ، كا في الوافي .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : «كوركيل » ، تحريف ، انظر ، الدُّرر : ٤٧٨/٤ ، ووفاته سنة ( ٧١٠ هـ ) .

بقراءته (۱) وقراءة غيره كأبي علي الحسن بن عيسى بن خليسل الهَكَساري وأبي الحسن علي بن عمر بن أبي بكر السواني وأبي الهدى أحمد بن مُحَمَّد بن علي بن شجاع العبلسي ، وقاضي القضاة بدر الدِّين بن جماعة ، ومُحَمَّد بن عبد الحميد بن مُحَمَّد الله بن علي بن عمر بن شبل الحميري ، ويوسف بن عمر بن حسين الختني ، وأحمد بن أبي طالب الصّالحي ، ويحيى بن يوسف المقدسي ، ومحيي الدِّين بن فضل الله ، وعلي بن إسماعيل الخزومي ، ومُحَمَّد بن عبد المنعم الصّواف ، وأبي بكر بن يوسف بن عبد العظيم المصري ، وخلائق يطول (١) ذكرهم . وسمع العالي والنازل ، وكتب بنفسه وخرَّج وانتقى وحصًل .

وقرأ القرآن بالسبع في ختات على شيخنا العلاّمة أبي حيان ، وأجاز لـه بـإقرائـه (٥) حيث شاء ، وكتب لـه خطّه بذلك .

وقرأ الفقه على مذهب الشافعي ، وغيره من العلوم على شيخنا العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، وقرأ الفقه أيضاً على جده يحيى بن علي ، وعلى الشيخ قطب السدين السنساطي . وقرأ الفقه أيضاً على ذي الفنون أبي على الحسين (٦) بن علي الأسواني ، ولازمه مدة طويلة ، واشتغل بأصول الفقه على جده يحيى .

وقرأ النحو على شيخنا العلامة أثير الدّين ، لازمه نحواً من سبعة عشر عاماً ، وشرح عليه ( تقريب المُقرّب ) تصنيفه ، وكتاب ( التّسهيل ) لابن مالك ، وأجازَهُ بإقرائها ، وسمع عليه كثيراً من ( شرحه للتسهيل ) ، وكثيراً من ( كتاب سيبويه )

<sup>(</sup>١) في الوافي : « بذاته » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وأبي الهدى علي بن محمد أحمد ... » سهو ، وأثبتنا مافي ( س ) و ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « يحيي » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « طوال » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٥) (خ): « وأجاز بإقرائه » ، وفي ( س ): « وأجازه بإقرائه » ، وفي الوافي : « وبإجازة بإقرائه » .

<sup>(</sup>٦) (خ): « الحسنين » ، تحريف .

ساعاً وشرحاً ، وسمع عليه كثيراً من شعره بقراءتي أنا ، وسمع عليه من شعر غيره ، وكثيراً (١) من المرويات الأدبية . وسمع عليه ( مقامات ) الحريري بقراءتي أنا ، وقرأ كتاب ( لباب الأربعين )(١) وكثيراً من علم الخلاف على شيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي . وقرأ كتاب ( مطالع الأنوار ) مرتين على الشيخ تاج الدين التبريزي ، وسمع عنده كثيراً من الكتب المنطقية والخلافية والأصولية . وجالس في الأدب شيخنا العلامة ناصر الدين شافع بن علي وسمع عليه من شعره وتصانيفه ، ومَدَحه بأبيات منها :

رأتِ العِداعبّ اس جَدَّكَ طاهِراً فأتَّوا إلى عَلْيا نَداكَ بشافع

كان هذا أقضى القضاة تقي الـدِّين من أصحِّ الناس ذهناً وأذكاهم <sup>(٣)</sup> فطرة كا سفر البدر وَهْناً .

شارك في فنون ، وعارك في عدّة علوم خاض منها في شجون ، عمل في القراءات عملاً بخل الزمان [به] على السّخاوي ، وكُسر له ابن جبارة فما يقاومه ولا يقاوي (٥).

وَجَدَّ فِي سَاعِ الحديث ، وقرأ بنفسه ، فما عند السّلفي منه نقده ، ولا ابن عساكر لولاقاه لولَّي فراراً وهو (1) وحده .

واشتغل بالفقه فلو أن الماوردي في زمانه ماتسمّى أقضى القضاه ، أو رآه الروياني نشف بحره في فضاه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وحدَّث وكثيراً » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) لأبي الثناء الأرموي محمود بن أبي بكر بن أحمد ( ت ٦٨٢ هـ ) ، وكتابه مخطوط . الأعلام : ١٦٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وأذكاه » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ولا يقاري » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « لو لاقاه ، لو رآه وهو » .

ودأب في الأصول فما للآمدي (١) في مداه خطوه (٢) ، ولا لابن خطيب الرّيّ ري إذا رقا من المنبر على ذرّوه .

وأكبً على العربية حتى أطارابن عصفور عن هذا الفن ، وغدا الزجاجي يكسر قواريره على ضنّه بما ظن . وحضر مآدب الأدب حتى افتقر صاحب ( الذّخيره ) وجُعل صاحب ( القلائد ) مع الحصيري على حصيره . وكتب فَرَوَّضَ المهارق ، وأخمل بخطه الخائل ، وقد أحدقت بها زُهْرُ الحدائق . ونظم الشعر الذي ترقرق وانسجم . ولام الناس صاحب ( لاميّة العرب ) و ( لاميّة العجم ) :

لفظ كأنَّ مَعاني السُّكرِ تَسكنُهُ فَمَن تَحفَّظ بيتاً مِنهُ لم يَفِق إِذَا تَرَنَّمَ شَايا بلا خَوْفٍ ولا حَرَقِ

وأما الدين فإنه تمسَّك منه بالحبل المتين ، وأما الورع فكان معلَّقاً منه في الوتين ، له في ذلك عجائب ، وأخبار تحملها الصّبا والجنائب ، قدم على شيخنا العلاّمة شيخ الإسلام وهو مقيم بالشام وعاد إلى القاهرة ثم زاره ثانياً فأمسكه إمساك غريم ألد ، وألزمه بنيابته فسلك فيها الطريق الأسدّ بالأمر الأشد .

ولم يكن يزل على حاله إلى أن جُو أبو الفتح إلى لَحْدِه ، وطوت شقّة الأيام منه نسيج وَحُدِه .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ ليلة السبت ثاني عشر ذي القعدة سنة أربع وأربعين وسبع مئة .

وكان قد نَزَلً بالمدارس في القاهرة وتولَّى الإعادة للفقهاء بالمشهد الحسيني والمدرسة السَّيفيّة في حدود سنة عشرين وسبع مئة . ودَرَّس بالمدرسة السَّيفيّة المذكورة سنة أربع وعشرين وسبع مئة نيابة عن جده أبي ركريا يحيى ، واستقرَّ التدريس بها باسمه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « والآمدي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « مدى » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) .

ولم يزل بها مُدرِّساً مع ماأضيف إليه من الوظائف إلى أن باشر التصدير بالجامع الطولوني وغيره لَمّا توجَّه شيخنا العلاّمة قاضي القضاة تقي الدِّين السبكي إلى الشام وولي القضاء بالمقسّم ظاهر القاهرة .

ثمَّ إنَّه ورد الشام وتولَّى تـدريس المـدرسة الركنيَّة الجوّانية وخلافة الحكم العزيز بالشام والتصدير بالجامع الأموي .

وكان ـ رحمه الله تعالى ـ شديد الورع (١) متحرزاً في دينه محتاطاً لنفسه ، درَّس بالرّكنية فحكى لي بعض الفقهاء (١) أنه كان لا يتناول منها ما فيها (١) من الجراية ويقول : تركي لهذا في مقابلة (١) أني ما يتهيأ لي فيها الصّلوات الخس . وكان سديد (٥) الأحكام بصيراً عواقع الصّواب فيها .

وكتب إلى شيخنا العلامة أبي حيان مع خشكنانج [ جهزه ](1) إليه بعد عيد الفطر:

أهنيك بالعيد اللذي حَلَّ عِندَما وحاولت تعجيل البشارة والهنا

ومن شعره ـ رحمه الله تعالى ـ:

واللهِ لم أذهَبْ لِبحرِ سلــــوةً لكم ولا تَفريــج قَلبِ مــوجَــع (^)

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « الزرع » ، تحريف ، وأثبتنا مافي (س) ، (خ) .

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، ( خ ) ، والوافي : « بعض فقهاء المدرسة » .

<sup>(</sup>٣) عبارة الوافي : « ما للمدرس فيها » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي : « مقابلة على أني » .

<sup>(°)</sup> في الأصل و ( س ) : « شديد » ، وأثبتنا ما في ( ح ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( س ) ، ( خ ) . وفي ( س ) والوافي : « .. قبل عيد الفطر » .

<sup>(</sup>Y) (س): «حلُّ عندما »، وفي الوافي: «حلالاً ».

<sup>(</sup>۸) ( س ) : « ببحر » .

أَخْمَنْتُ تَعْجِلَ الوفاء بِأَدْمُعِي

لكنَّـــهُ لَمِّــا تـــأخَّرَ مُـــدَّةً

ومنه: 

وبَعدكُم لم أَتَمَثَّعُ بسَعيد دُكُم وكيف يَهوى العيد أو نزهة شهيد وجد ودموع تريد يَبكي به والعيد عيد الشَّهيدُ (٢)

فالبحرُ من تيّـــار دَمعي لــــهُ

وكنت قد كتبت إليه في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وسبع مئة :

ويـــا رَبّ النُّهي والألميــة تَضوعُ كَيِسْكِ فطرتِه اللذَّكيِّة (٢) فوائده تساقط لي جَنيّة نَـزَلت إلى منازلِكَ العَليّــة حَلاوته لذك قاهريّة وغيركَ شُغُلَة بالباطليّـة (٤) مُبِ الغَتِ ان في اسم الفاعليّة وما الله بظلم البَريّـة (٥) سوى نفئ الْمُبالغة القويدة طَهُــور وهــو رأْيُ الشّــافعيّــــة وذاكَ خلاف رأي المالكية

تقىّ اللِّين ياأقْض البَرايا ويا [من] راحَ أثنيتي عليه أهــز إلى منــك بجـــدع علم لأنَّــك لاتُســامى في علـوم ونَظمُ لَكَ نظمُ مَصريٌّ طباعاً ودأبُكَ فتح باب النَّصر حقًا أفدنا إنّنا فقراء فَهُم تقرّر أنَّ فعّـــالاً فَعُــولاً فكيفَ تقولُ فها صَحَّ منهـــهُ أيعطى القولُ إن فَكَّرت فيــــهِ وكيف إذا تـوضّانـا بمَـاء أزَلنا الوصف عنة بفرد فعل

في الأصل: « ولم أتمتع » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، ( س ) ، والوافي . (١)

<sup>(</sup>س) والوافي : « دمع » . **(Y)** 

الزيادة من ( س ) ، ( خ ) ، والوافي . وفي ( س ) : « كمثل فطرته » . (٣)

في الأصل : « دأب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي . (٤)

فيه اقتباس من قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامُ لِلْعَبِيدِ ﴾ [ فُصَّلت : ٤٧٤١ ] . (0)

تُغادِرُنِي على بَيضا نَقيّة فيألف في المُضيّة (١) في أنك ذو قناديل مَضيّة (٢) أذى فَهم الأذهان مديّة (٢)

فأوضح ما ادلهَمَّ عليَّ حتى فإن يَلنو ظلام الشَّكَ منِّي ودُمْ للمشكلاتِ تُميطُ عنها

فكتب الجواب إليَّ عن ذلك ، وأجاد :

فأزرَت بالعُقودِ الجوهريّـة (٢) فيا لمير عندي مزيدة ولكن في النَّهار لنا مَضيَّة ومن حَشــو وحــوشيِّ نقيّـــة وقَلَى مُغرَمٌ بِالحِافظيَّة ييلُ هـوىً لغير السُّكِّريَّــة ولم أظفَر بنكتَتها الخفيّــة ومالى في العلوم يَدُّ قويَّة ومالى للإجابة صالحية كَمَن عَقَد الصّلاة بغير نيّدة هَا أَنَا قَدِر فطرتَكَ النَّاكِيَّةِ فقَد يا أي بمعنى الظّاليّة فوائدده بنفى الأكثرية لكَثرَة مَنْ يُضامُ من البَريّـة ونُصْرَته لِقَوْل المالكيّة

جَلُوتَ عَلِيَّ أَلفِ اظْ أَ جَليَّ ــة ونَظّمت الجـــواهرَ في عُقـــودِ لآل مثل بدر التّمّ ندوراً حلاوتها تخالط كلَّ قلب أتَتْ مِن حـافـظِ الآداب طُرّاً وتُعْزى للخليل فيا فوادى فهمتُ بها فَهمت منَ المسلماني لأنَّ العجـــزَ منِّي غيرُ خــــافِ تاًفُّ صاغة الآداب منِّي ومَنْ جِاءَ الحروبَ بــلا سِــلاحٍ فَخُذْ ماقد ظفرت به جواباً وقَـد ينفي القَليلَ لعلَّـة في وقد يَنْحي بـ التَّكثيرُ قَصْداً وأمّا قوله ماء طهور

<sup>(</sup>١) (س)، (خ)، والوافي: « فإنْ يدجو ... فذهنك ذو » وهي أشبه .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي : « تميط عنها ... مدية » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) و ( خ ) والوافي : « الكواكب في » .

فَجاءَ على مُبالَغَة فعولً وقد يُنوى به التَّكثيرُ قصداً وقد يُنوى به التَّكثيرُ قصداً وأيضاً فَهُوَ يَغسِلُ كلَّ جزء فَخُدُها مِن مُحِبًّ ذي دُعاءٍ لَخَدُه فيكُم مُوالاةً حَلَتُ إذْ في سُوالاةً حَلَتُ إذْ في شَرَّت إذا مَرَّت فَعَفُواً فَمُرسَل شعرهُ ما فيسه طَعمً

وشاع مَجيئه للفاعليّة لِكَثْرَةِ مَن يَرومُ الطّاهِرِيّة ولاء وهُو رأْيُ الشّافعيّة أَلَى منه الرّويّ بلا رَويّه أَلَى منه الرّويّ بلا رَويّه أَلَى منه أَلَى منه الرّويّ بلا رَويّه أَلَى منه أَلَى منه قاهِرِيّة (١) أَلَى السّتر شيّتك العليّة في إنَّ السّتر شيّتك العليّة تُجابُ به القوافي السُّكَريَّة

وأورد له قاضي القضاة تاج الدّين أبو نصر عبد الوهاب السبكي في ( الطبقات الصُّغرى ) له ، قال : وأنشدني أبو الفتح لنفسه بقراءتي عليه :

إذا رُمْتَ تعدادَ الخيلائفِ عُدهُم عتيبق وفياروق وعثان بعسده معاويسة ثمَّ ابنسه وحفيده ومروان يَتلوهُ ابنسه ووليده يزيد هشام والوليد يزيده بسفاح المنصور مهديّ ابتدي وأعقبَ بالمأمون مُعْتَصمٌ غَدا ومُنتصِر والمستعين وبعسده ومُعتهد يَقْفوهُ معتضد وعن وبالقاهر الرّاضي تعوض متَّق

كَما قلت أندعى اللّبيب الْمُحَصّلا علي الرّضى من بعدد حسن تلا على الرّضى من بعدد حسن تلا معاوية وابن الزّبير أخو العلا سلّميان وافى بعده عمر ولا<sup>(1)</sup> سناهم وإبراهيم مروان قد علا<sup>(1)</sup> وهاد رشيد للأمين تكفلًا بواثقه يستنبع المتوكللا بعتر المتلو بالمهتدي انقلا سنا المكتفي يتلوه مقتدر سلا وبالله مُسْتَكف مُطيع تَفَضًلا

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « حكت » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، (  $\pm$  ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وحفيده » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قد تلا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

وطائعهم لله بسالله قسادِر ومُسْتَرشِد والرّاشِد الْمُقْتَفى به وظاهره مستنصِر قد تَكَلَّموا ومستنصِر وحسام وابنسه ولم فحدونكها منى بديها نظمته

وقائمهُم بالمقتدي استظهر العُلا ومُسْتَنجِدٌ والمستضي ناصر تَلا بِمُستَعصِم في وقتِد ظَهر البلا يقم واثق حتى أتى حاكم الملا فان آتِ تقصيراً فكُن مُتطولاً

وكتب له شيخنا العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة تقيّ الـدّين السبكي رحمـه الله تعالى :

أَجَدْتَ تَقِيَّ الدِّينِ نَظْمًا ومَقولاً فَمَن رامَ نَظْمًا لللهُّيةِ بعدها

ولم تُبْقِ شَـأُواً للفَضائِـلِ والعَـلا يـؤم محالاً خـاسئِـاً ومجهّـلا(١)

قلت: لم يذكر تقي الدّين - رجمه الله تعالى - إبراهيم بن المهدي ، وكان قد تولّى (٢) بعد الأمين ، ولا ابن المعتز في خلفاء بني العباس ، لأنه بويع له في حياة المقتدر بعدما خلع ، وكانت بيعة ابن المعتز يوم السبت لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين ومئتين ، وأقعد في دار الدّاية ، وسلّم عليه بإمرة المؤمنين ، لأن أولياء الأمر قالوا : المقتدر غير بالغ ، ثم كان أمر ابن المعتز يوم السبت وبعض يوم الأحد ، ثم فسد أمره وبطل لأن غلمان المقتدر صعدوا في الطيارات في الماء وصاحوا من دجلة ، فخاف أصحاب ابن المعتز وتفرّقوا ، وأخيذ وقُتِل وأعيد المقتدر . وفي ابن المعتز قال القائل :

لله دَرُّكَ مِن مَلَكَ عَضِيعَةُ مِن مَلَكَ عَضِيعَةً مَا فَيْكَ مِن مَلَكُ عَضِيعًا مَا فَيْكَ مِن مَلَكُ عَضَالًا تُنَقِّضُهُ

وافٍ من العلم والعلياء والحسب وإنَّا أدركتا حرفَات الأدب (٢)

<sup>(</sup>۱) (خ): «مجالاً».

<sup>(</sup>٢) (خ)، (س): «قد ولي».

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « فتنقصه » .

وفي قوله ـ رحمه الله تعالى ـ : « ووليده سليان » تجوّز يوهم من لاعلم له أن وليده سليان واحد ، ومراده اثنان لأنه قال : « ومروان يتلوه ابنه » ، يعني به عبد الملك ، وولي بعد عبد الملك ابنه الوليد الذي عرّ الجامع الأموي ، ثم تولّى بعده سليان ، فقوله : « ووليده سليان » كان ينبغي أن يأتي بينها بفيصل ، لأن لفظة الوليد مشتركة بين الولد والعلم .

وقد نظم الشيخ برهان الدين الجعبري \_ رحمه الله تعالى \_ قصيدة في هذه المادة مليحة ذكر الخلفاء إلى آخر وقت كُلاً منهم بلقبه وعمره ومُدَّة خلافته ، لكنها بخلاف محروف الْجُمّل ، وقد ذكرتها مستوفاة في الجزء الرابع عشر من ( التَّذكرة ) التي لي . وله قصيدة أخرى نونيّة مردفة بألف ، ذكر ذلك بعد حروف الْجُمّل ، بل ذكره تصريحاً (۱) .

ولشيخنا الدهبي أبيات قليلة ضمَّنها أساء الخلفاء أيضاً في ثمانية أبيات ذكرتها أيضاً في هذا الجزء، وللرشيد الكاتب قصيدة رجر في ذكر الخلفاء، وقد أودعتها في الجزء السابع والثلاثين من (التَّذكرة) التي لي، وبعضهم نظم الخلفاء المصريين وما رأيت من نظمهم غيره، وهي :

الأوَّلُ الْمَهِ دِيُّ ثُمَّ القالَمُ الْمَهِ فَيُ الْمَهِ الْمَهِ الْمَعَارُ الْمُعَارُ الْمُعَارُ المُهورُ والْمُسْتَنْصِرُ والْمُسْتَنْصِرُ والْمُسْتَنْصِرُ والْمُسْتَغلِي والْمُسْتَعلِي والْمُسْتَعلِي والطَاهِرُ الْمَدَكورُ ثمَّ الفائزُ والطَاهِرُ الْمَدَكورُ ثمَّ الفائزُ

وبعدة المنصور ذاك العسالم والحساكم المبرز الإبريسز والحساكم المبرز الإبريسز في عهده شخص الهدى مستبيم وآمر والحساف ط المستتلي (٢) والعاضد الأخير ذاك الفائر

<sup>(</sup>۱) (س)، (خ): «صریحاً».

<sup>(</sup>۲) (س): «الستعلى».

ونظم أبو الحسين الجزار أرجوزة سمّاها: (العقود الدُّرِيَّة في الأُمراء المصريَّة)، ذكر فيها من حكم في مصر من أول الإسلام إلى آخر أيام السعيد بن الظاهر، ثم كمل على ذكر فيها أظن الشيخ علاء الدِّين بن غانم إلى آخر أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون في ذلك فيا أظن الشيخ علاء الدين بن غانم إلى آخر أيام الملك الدولة الثانية، ثم كمل عليها القاضي شهاب الدِّين بن فضل الله إلى آخر أيام الملك الصّالح إساعيل بن الناصر محمد، ثم إنني أنا كملت عليها إلى آخر وقت، وهي جميعها في الجزء الرابع من (التّذكرة) التي لي .

## ١٦٢٩ - مُحَمَّد بن عبد الله بن أحمد \*

القاضي شرف الدِّين [ بن الصاحب ](١) فتح الدِّين القيسراني المخزومي .

روى ( جزء ابن عرفة ) عن ابن عبد الدائم ، وسمع من الفقيد اليونيني (7) ، وإبراهيم بن خليل ، وجماعة .

ولد بحلب سنة غان وأربعين وست مئة .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في يوم الجمعة مستهلِّ شغبان سنة سبع وسبع مئة .

وكان من بيت حشمة وصداره ، وكتابة ووجاهة وعباره (٢) ، وسيادة تسفل عن مراقي مراتبهم النجوم السيّاره . جمُّلوا المالك وصانوها ، وزادوا الدول بهجة بألفاظهم وزانوها .

وكان القاضي شرف الدِّين هذا إذا كتب أخـذ أرض الطرس زخرفها وازَّيَّنت (٤) .

الوافي : ٣٧٠/٣ ، والدُّرر : ٤٨١/٣ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « محمد اليونيني » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « ووزارة » .

 <sup>(</sup>٤) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ حتّى إذا أُخذَتِ الأرْضُ زُخْرِفَها وازَّ يُنت وظَنَّ أَهلُها أَنَهُم قادرونَ عليها أَتاها أُمْرُنا ﴾ [يونس : ٢٤/١٠].

وعُدَّت من الخيرات [ اليانيّة ] (١) وتعينت . نَظْمٌ كأنه القلائد ، ونظمٌ يشبه الدُّرَّ على لَبَّات الخرائد ، كله منتخبٌ ، وكله وجه غانية كأنه بالحسن (٢) البارع قد انتقب :

وكان متين الديانة ، متوشِّحاً بالصِّيانة ، معروفاً بالعفَّة والأمانة . وكان يلازم تلاوة القرآن ، لا يخلُّ بذلك في ولا أوان . يقرأ القصص ، وإذا فرغ منها عاد إلى التلاوة على الراتب . وإذا مرَّ بآية سَجُدة دار إلى القبلة وسجد وظهره إلى النائب وتبرَّم منه النائب وشكاه ، وذكر ذلك للسلطان وغيره وحكاه ، فما رجع عن عادته ، ولا ترك ذلك من سعادته .

ولم يزل على حاله إلى أن سكن نَبْضُه وبطل من بيت المال قَبْضُه .

وتوفِّي ـ رحمه الله تعالى ـ في التاريخ المذكور .

أخبرني شيخنا الحافظ أبو الفتح بن سيِّد الناس قال : كان القاضي شرف الدِّين قد توجَّه صحبة السلطان إلى غزوة ، فرأيته في المنام كأنَّه منصرف عن (١) الوقعة ، وقد نصر الله المسلمين فيها على التتار ، فأخبرني بما فتح الله به ، فنظمت في المنام بيتين ، واستيقظت ذاكراً للأول منها وهو :

الخمد لله جماء النَّصر والظَّفر واستبشر النَّيْرانِ: الشَّمس والقمرُ فكتبت إليه أعلمه بذلك ، فكتب إلى الجواب عن ذلك :

أيا فاضِلاً تُلْهي معاني صِفاتِهِ فكلُّ بَلسِغٍ فاضِلٍ من رواتِهِ (٤)

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « وكل وجه غانية بالحسن » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « على » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « بليغ محسن » .

ومن يَسْتبين الفَهْمَ مِن لَحَظَاتِهِ لَهُ آمِرٌ بِالرُّشَدِ فِي يَقَظَاتِهِ وَفِي النَّومِ يَهديهِ لخير (۱) الطَّرائقِ وفِي النَّومِ يَهديهِ لخير وأَسْطُرُهُ تُـزْهي بِزَهْرِ خَميلَة (۲) ومَنْ قُرْبُه غايات كلِّ فَضيلَة وأَسْطُرُهُ تُـزْهي بِزَهْرِ خَميلَة وجُملَتُه فِي النَّاسِ أيّ جَميلَة فَإِنَّ قَامَ لم يَـدْأَبِ لغير فَضيلَة وجُملَتُه فِي النَّاسِ أيّ جَميلَة

وإن نامَ لم يَدْأب لغَير (٢) الحقائق

يقبّل اليد العالية الفتحيّة فَتَحَ الله أبواب الجنة بها ولها ، وأسعد خاطره الذي ما اشتغل عن الصواب ولا لها ، ومشتهى خُلُقه الذي لا أعرف لحسنه مشبها ، تقبيل مشتاق إلى روايته ورؤيته ، ونتائج بديهته ورَويّته ، متعطّش إلى روائه وإروائه والتّبيّن بعالي آرائه ، والتّحلّي به في هذه السفرة المسفرة بمشيئة الله تعالى عن الفلاح والنجاح ، والغزوة التي لها الملائكة الكرام النجدة ، والرايات النبوية السلاح ، والحركة التي أخلص المسلمون لله تعالى رواحهم ، وغدوَّم ، وتعلّقت آمالهم بأنّه سبحانه وتعالى يهك عدوّم ، فإنهم قد بغوا والبغي وخيم المصرع ، وابتغوا الفتنة والفتنة لمثيرها وتعالى يهك عدوّم ، فإنهم قد بغوا والبغي وخيم المصرع ، وابتغوا الفتنة والفتنة لمثيرها أنَّ الله لا يسلّط على هذه الأمة من يستبيح بيضتها ، فلهذا ما أمضينا في السهر ليلا ، ولا رجونا أن الله لا يسلّط على هذه الأمة من يستبيح بيضتها ، فلهذا ما أمضينا في السهر ليلا ، ولا أن « نحميد السّرى عند الصّباح » (\*) ، وكدنا أن « نطير إلى الهيجاء زرافات ووحدانا » بغير جناح ولا جُناح . وسمحنا وكدنا أن « نطير إلى الهيجاء زرافات ووحدانا » بغير جناح ولا جُناح . وسمحنا بنفوس نفائس في طلب الجنة والساح رباح ، وينهي أن المشرّف العالي ورد إليه فتنسّم بنفوس نفائس في طلب الجنة والساح رباح ، وينهي أن المشرّف العالي ورد إليه فتنسّم

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لغير » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) والوافى : « كل وسيلة » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « لم يحلم بغير » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) والوافي : « للملَّة » .

<sup>(</sup>o) في الأصل: « أفضينا » ، وأثبتنا مافي (س) والوافي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « راحونا » ، وأثبتنا ماني ( س ) والواني .

<sup>(</sup>V) من أمثال العرب: عند الصباح يحمد القوم السّرى . انظر مجمع الأمثال: ٣/٢ .

أرواح قربَه ، وأوجد مسرّات قلبه ، وأعدم مضرّات كَرْبه ، وأبهجه الكتاب بعبير ريّاه ، وألهجه الكتاب بعبير ريّاه ، وألهجه الخطاب تعبير رؤياه ، فرأى خطّه وشياً مرقوما (٢) ، ولفظه رحيقاً مختوما ، ووَجَدَه محتوياً على دُرَرِ كلاميّة وبشَرِ مناميّه ، وحديث نفس عصاميّه .

نرجو من الله أن نشاهد ذلك أيقاظا (٢) ، ونكون لأبنائه حُفّاظا .

وهو كتاب طويل . وأجاب عنه شيخنا فتح الـدِّين ، وقـد أثبتها في الجزء الأول من ( التذكرة ) [ التي ] (٤) لي .

# ١٦٣٠ ـ مُحَمَّد بن عبد الله بن المجد إبراهيم\*

الشيخ الكبير المشهور الصّالح المرشدي .

[ قرأ على ]<sup>(٥)</sup> ضياء الديّن بن عبد الرحيم ، وتلا على الصّائغ . وكان فقيها شافعيّ المذهب . وكانت له أحوال وهمّة عظيمة ، في خدمة الناس على مرّ السنين والأحوال ، يطعم الناس الذين يردون عليه ، ويأتي لكلّ واحد بما في خاطره ويقدّمه بين يديه ، اشتهر هذا الأمر عنه وذاع ، وامتلأت به النواحي والبقاع . ولو وَرَدَ عليه من الألف نفس فما دونها أو جاؤوه في أيّ وقت كان من غير هديّة يهدونها وجدوا ما يكفيهم ويكفي دوابّهم وشيوخهم وشوابّهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأبهجه » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « مرفوعاً » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ألفاظاً » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والوافي .

الوافي : ٣٧٢/٣ ، وفيه : « المجد بن إبراهيم » ، والدُّرر : ٤٦٢/٣ ، والشذرات : ١١٦/٦ ، وذيول العبر :
 ١٩٨ ، والنجوم الزاهرة : ٣١٣/٩ ، والبداية والنهاية : ١٧٩/١٤ .

<sup>(</sup>o) زيادة من ( س ) ، والوافي ، والدُّرر .

ولم يكن يقبل لأحد شيئاً البته . وتحيّل الناس عليه في مثل هذا فحالما علم به ردّه بغته .

ولم يزل على حاله إلى أن راح إلى خالقه على سداد ، وسكن لحده إلى يوم المعاد . وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وسبع مئة .

كان يحكي (١) عجائب يحار لها السامع من إحضاره الأطعمة الكثيرة للواردين وكل من حضر وخطر بباله في الطريق قبل وصوله إليه شيء من المآكل الغريبة أحضره إليه ووضعه قدّامه على الخصوص ، وكان مقامه بقرية منية مرشد بالقرب من بلد فوّه بالديار المصريّة .

تحيَّل السلطان الملك الناصر محمد وجهَّز له (٢) مع الأمير سيف الدِّين بكتر الساقي جملة من الذهب ، فغالطه في قبولها ودسَّها معه في مأكول جهَّزه معه إلى السلطان . وحجَّ في هيئة كبيرة وتلامذة .

أنفق في ليلة ماقيته ألفان وخمس مئة درهم ، وقيل : إنّه أنفق في ثلاث ليال ماقيته ألف دينار ، وكان يأتيه الأمراء الكبار ومن دونهم الفقراء ، فيقوم بخدمتهم على أثمّ ما يكون ، وقلّ من أنكر عليه (٢) ، فاجتمع به إلاّ وزال ذلك من خاطره . وكان شيخنا فتح الدّين بن سيّد الناس ممن ينكر حاله ويشنّع عليه ، فما كان إلاّ أن اجتمع به ، فسألته عنه ، فقال : هو إنسان حسن . ثم إنّه اجتمع به مرّة ومرّة ، وكذلك الأمر ناصر الدّين بن جنكلي كان ينكر عليه واجتمع به ، وجرى بينها تنافس في الكلام ، ولم يجئ من عنده إلاّ وقد رضى به .

<sup>(</sup>١) في الدُّرر: « يحكي عنه » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، والوافى ، والدُّرر : «عليه وبعث له » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) والوافى : « عليه حاله » .

وأخبرني جماعة مِمَّن توجّه إليه وأقام عنده أنَّ في مكانه مسجداً ومنبراً للخطيب يوم الجمعة ، وكان يأمر الناس بالصلاة ، ولم يصلِّ مع أحد ، وصلاة الجماعة لا يَعْدِلها شيء . وأمره غريب والسلام ، يتولَّى الله سريرته (١) .

وكان قد عظم شأنه ، ويكتب الأوراق إلى دوادار السلطان ، وإلى كاتب السِّر ، وإلى من يتحدث في الدولة بقضاء أشغال الناس بعبارة ملخَّصة موجزة على يد من يتقاضاه ذلك ، ويقضي جميع ما يشير به ، وما عَظُمَ واشتهر في الديار المصرية إلا بتردد القاضي فخر الدين ناظر الجيش إليه ، فإنه كان يزوره كثيراً ، فعظم لذلك محلَّه في النفوس .

وبات في عافية ، وأرسل إلى الذين من حوله (٢) ليحضروا إليه فقد عرض أمرّ مهم ، فأتوه ، فدخل خلوته وأبطأ ، فطلبوه فوجدوه ميتاً في التاريخ المذكور .

والحكايات في شأنه تزيد وتنقص إلا أنه لا يدّعي شيئاً ، ولم يُحفظ عنه شطح ، حسن العقيدة ، شافعي المذهب ، وكان يُخرِج إلى الواردين أطعمة كثيرة من داخل مكانه ، ولا يدخل إلى ذلك المكان أحد سواه .

قال القاضي شهاب الدين بن فضل الله : حكى لي الأمير الوزير مغلطاي الجمالي رحمه الله تعالى ، قال : توجهت إلى زيارة الشيخ محمد المرشدي ، فلَمّا قربت منه اشتهيت قحيّة بلبن حليب بلحم رميس ، فلَمّا وصلنا جاء ومعه زبدية كبيرة فيها قحيّة بلبن حليب بلحم رميس "، وقال لي : كُلْ . ثمّ بقي يغيب ويأتي بأشياء أُخر ويضعها قدام مماليكي ، وكلّما أتى بشيء إلى واحد منهم تعجّب منه ويقول : أنا والله كنت اشتهيته ، وأحضرَ أكثر من عشرين لوناً ما يطبخ إلا في مطبخ السلطان .

<sup>(</sup>١) في ( س ) والوافي : « سيرته » .

<sup>(</sup>٢) (س) والوافي: « إلى القرى التي حوله » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « خروف رميس » .

قال: وحكى لي شهاب الدين أحمد بن مليح الإسكندري بالإسكندرية ، قال: نويت زيارة الشيخ محمد في نفسي . وقلت: لعلّي أصادف عنده هيطليّة بسمن وعسل آكل منها . فجاء كتاب وكيل الخاص باستعال حوائج السلطان ، فعاقني عمّا عزمت عليه ، فلم يمض غير يومين أو ثلاثة وإذا أنا برجل قد أتاني من عند الشيخ ، وقال: الشيخ يسلّم عليك وقد بعث لك هذا السمن والعسل ليعمل لك هيطليّة وتأكل بها ، ولو كانت تحمل إليك لبعث بها .

قال: وقد زع قوم أن هذه الكرامات إنما كانت بصناعة مُقرَّرة بينه وبين قاضي فوه فإنها كانا روحين (١) في جسد ، وكان قد تحصَّ بالشيخ ، فلا يقدر قاضي القضاة ولا أحد على عزله ، وطال ذيله ، وأكثر من تسجيل البلاد والتجارة ، والولاة ترعاه إمّا لاعتقاد في الشيخ أو لرجاء العناية من الشيخ بهم عند الدولة . فنمت أمواله ، وصلحت حاله ، واتسعت دائرة سعادته ، ولم يبق له دأب إلاّ يلقى من يصل من ذوي الأقدار قاصداً زيارة الشيخ ، لأن فوّه طريق مُنية مرشد ، فإذا وصل الزائر أنزله وأضاف وشرع في محادثته ومحادثة من معه حتى يقف على ما في خواطرهم وما يقترحونه ، ثمَّ إنّه يبعث إلى الشيخ بذلك على دواب مرّكزة في الطريق بينها و عده من الأصناف عالماً لا يكون عنده ، ويعطيه حلية كلّ رجل من المذكورين واسمه .

قلت: هذا فيه بعد إلى الغاية ، وهذا يريد أموالاً كثيرة ينفقها القاضي أولاً على الزائرين ، ثمَّ إنَّه يجهِّز إلى الشيخ بما يطعم به زوّاره ثانياً . ولعلَّ الذي كان يشتهي المأكول أو المشروب يشتهيه بعد فراق القاضي في نفسه ، فمن أين يعلم الشيخ بذلك أيضاً (٢) ؟ فما كلَّ من قصد الشيخ يعمل طريقه على فُوّه و يجتمع بالقاضي .

ز(١) في الأصل: « زوجين » ، وأثبتنا مافي ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « وأيضاً » ,

واستفاض (١) أنَّه ما راح أحد وتمنَّى شيئًا يأكله أو يشربه إلاَّ وجاءه الشيخ به .

وكان الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ أسمر مبدناً ربعة (٢) من الرجال ، حسن الشكل ، منور الصورة ، جميل الهيئة ، حسن الأخلاق .

ومات ـ رحمه الله تعالى ـ وقـد قـارب الستين . وكان يفتي من يسـألـه من غير أن يكتب خطّهُ .

### ١٦٣١ - مُحَمَّد بن عبد الله بن الحسين\*

ابن على بن عبد الله الـزرزاري (٣) الإربلي الـدمشقي ، قـاضي القضاة العـلامـة شهاب الدّين أبو الفرج وأبو عبد الله بن الإمام مجد الدّين .

سمع من ابن أبي اليُسر ، ومظفر بن عبد الصَّد بن الصائغ ، والفخر علي ، وابن أبي عُمَر ، وأبي بكر [ بن ] (٤) الأنماطي ، وابن الصابوني ، وعبد الواسع الأبهري ، والنجم بن المجاور ، وابن الواسطي ، وابن الزين ، وابن بلبان ، وغيرهم .

وكتب الطباق ، وسَع كثيراً ، وأفتى ، ودرس ، وجوَّد العربية والفقه . وكان في الشروط آية ، وفي معرفة الأحكام ونقضها وإبرامها غاية . وكان في المكارم لا يجارى ، وفي الجود<sup>(٥)</sup> لا يبارى ، وله على الناس خدم ، وفي المروّة رسوخ قدم . ينظر في المكتوب نظرة واحدة فيعرف فساده من صلاحه ، ويزيل منه واواً أو يزيده ألفاً فيأتي

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « وقد اشتهر واستفاض » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « رفعة » ، تحريف .

الوافي : ٣٧٣/٣ ، والدُّرر : ٤٦٧/٣ ، وذيول العبر : ٢٠١ ، والبدايعة والنهاية : ١٨١/١٤ ، والنجوم الزاهرة : ٣١٤/٩ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « الزرزالي » ، وفي الوافي : « الزدزاي » ، تحريف ، وفي البداية : « الرازي » ، وزِرْزا : قرية من الصعيد الأدنى . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والوافي والدُّرر.

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « في الكرم ... وفي جود » .

بالمراد على اصطلاحه . ولي قضاء القضاة بدمشق بعد ابن جملة (١) فلم يحمد ، وعاد طرف الدِّين به وهو أمْدَ .

ولم يزل على حاله إلى أن انهدم ابن المجد ، وأهلك نفوس ذويه عليه من الألم والوجد .

كان أولاً ينوب في وكالة بيت المال عن القاضي جمال الدّين والقاضي علاء الدّين ابن القلانسي ، ثمَّ إنَّه انفرد بالوكالة في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، ثمَّ ولي قضاء القضاة بعد ابن جملة ، ولبس تشريفه لذلك اليوم في يوم الأحد ثامن عشري القعدة سنة أربع وثلاثين وسبع مئة . ولم يزل به إلى أن عزل من باب السلطان بقاضي القضاة جلال الدّين القزويني ، ولم يَعْلَم ، ثمَّ إنَّه توجَّه إلى القاضي شهاب الدّين بن القيسراني يهنئه بكتابة السّر ، فنفرت به البغلة عن حمام الخضراء فَرُضَ دماغه ، فحمل في محفّة إلى العادليّة .

ومات بعد أسبوع في آخر جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة اثنتين وستين وست مئة ، ولم يعمل له عزاء . وأُوذي أصهاره .

أنشدني من لفظه لنفسه شمس الدِّين مُحَمَّد الخياط الشاعر:

بغلة قاضينا إذا زُلْزِلَتُ كانَت له مِن فوقِها الواقِعَة تَكَاثُرٌ ٱلْهِالَةِ مِن عُجْبِالِهِ حتّى غَدا مُلْقى على القارِعَة تَكاثُرٌ ٱلْهِالَةُ مِن عُجْبِالِهِ حتّى غَدا مُلْقى على القارِعَة فَا أَظْهَرَت زَوْجَتُهُ عِندَها تَضايُقاً بِالرَّحْمَةِ الواسِعَة (٢)

وكتب إليه الشيخ جمال الدِّين مُحَمَّد بن نباتة (٣):

 <sup>(</sup>١) هو يوسف بن إبراهيم بن جملة المعشقي (ت ٧٣٨ هـ) . النجوم الزاهرة : ٣١٧/٩ .

<sup>. (</sup>٢) في الأصل : « روحه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، والوافي ، والدُّرر ، والنجوم .

٠(٣) ليست في ديوانه .

مُقتبِلَ السَّعدِ نافِذَ الْحُكُمِ في البِرِّ والْمَكْرُماتِ والْحِلْمِ لافَرْقَ بينَ الشَّهابِ والنَّجْمِ قاضي القُضاة ابق في سَاء عُلاً كَم مِن صَديقٍ قد جاء يَسْأَلْني عن ابن صَصْرى وعنك . قلت له:

### ١٦٣٢ ـ مُحَمَّد بن عبد الله بن عمر\*

الشيخ الإمام العلامة الخيِّر الـورع زين الـدِّين بن علم الـدِّين ابن الشيخ زين الدِّين بن المرحّل الشافعي . هو ابن أخي الشيخ صدر الدِّين بن الوكيل .

رَبِي على طريق خير [ وسلامه ](۱) ، ونشأ في صون وعفاف لم يلحقه في ذلك سآمه ، يلازم الاشتغال ليلاً ونهارا ، ويكرِّر دروسه في [ كلِّ ](۱) وقت مرارا . وكان من أحسن الناس شكلا ، وأبهجهم وجهاً ، كأنَّ البدر منه تجلَّى .

وكان قد جَوَّد الفقه والأصول وتوفَّر عنده منها المحصول .

وأما العربيّة فكان فيها ضعيفا ، ولم يسمع الناس له فيها صريفا .

وناب في الحكم بعمشق فَحُمِدَت سيرته ، وودَّ الناس ، لودامت على ذلك جيرته .

ولم يزل على ذلك إلى أن رحل ابن المرحّل إلى المقـابر وعُـدَّ بعـد أن كان موجـوداً في (٢) الغوابر .

وتوفِّي \_ رجمه الله تعالى \_ في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة .

الوافي : ٣٧٤/٣ ، والبداية والنهاية : ١٨١/١٤ ، ووفيات ابن رافع : ١/١٥ ، والبدرر : ٤٧٩/٣ ،
 والشَّذرات : ١١٨/٦ ، والدّارس : ٢١٣/١ عن الوافي ، وذيول العبر : ٢٠٣ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>. (</sup> س ) نيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « إلى » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

وكان عمّه الشيخ صدر الدّين رحمه الله تعالى يحسده ، ويقول : لا إلـه إلا الله ابن الجاهل طلع فاضلاً [ وابن الفاضل طلع جاهلاً ] (١) يعنى بذاك ابنه .

وكان قاضي القضاة شمس الدين بن الحريري عينه للقضاء وأشار به على السلطان إما لقضاء [مصر] (٢) أو لقضاء الشام ، ولم يكن فيه ما ينعه عن (١) ذلك غير صغرسنه . وجهزه السلطان على البريد إلى دمشق وولاً و تدريس الشامية البرّانية (٤) عوضاً عن الشيخ كال الدين بن الزملكاني ، فوصل إليها يوم الثلاثاء تاسع (٥) عشري شهر رجب سنة خس وعشرين وسبع مئة ، وكان الناس قد أوهموا الأمير سيف الدين تنكز ووصفوه بالدين المتين ، فلما جاء كان في الميدان ، فلما رآه ترجل له وجاء وقبل يده ، فنزل بذلك من عينه (١) .

وأخبرني جماعة أن دروسه لم تكن بعيدة عن (٧) دروس الشيخ كال الدِّين لفصاحتـة وعذوبة ألفاظه .

وباشر نيابة الحكم عن قاصي القضاة علم الدّين الأخنائي بدمشق في الحادي والعشرين من صفر سنة ثلاثين وسبع مئة .

### ١٦٣٣ - مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد الأموي المروي\*

الشيخ الأديب محبّ (٨) الدّين أبو عبد الله المغربي المعروف بابن الصائع .

<sup>(</sup>۱) زيادة من ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>۲) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « من ) .

<sup>(</sup>٤) انظر، البداية والنهاية : ١١٨/١٤ .

<sup>(</sup>٥) (س): «سابع».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « فترك بنلك عن عينه » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>Y) ( m ) : « في » ، والوافي : « من » .

<sup>\*</sup> الوافي : ٣٧٥/٣ ، والنَّرر : ٤٨٤/٣ ، والشَّذرات : ١٦٥/٦ ، وفيه : « للرِّي » .

<sup>. (</sup>س) : « مجير » ، تحريف . (٨)

رأيته بالقاهرة مرات ، واجتمعت به في دروس شيخنا العلاّمة أثير الدِّين وغيرها . وسمعت أنا وهو (صحيح ) البخاري بقراءة الشيخ شهاب الدِّين بن المرحّل النحوي على الشيخ فتح الدِّين وأخيه بالقاهرة (۱) أبي القاسم بالظاهرية بين القصرين ، فكان هذا الشيخ محب (۲) الدِّين يأتي بفرائد في أثناء السماع مما يتعلَّق بالعربية الغريبة واللغة .

وكان يعرف العروض معرفة تامّه ، ويجيد الكلام على غوامضها الخاصّة والعامّه .

وأما العربية فكان عنده لبابها ، ولديه تجتع أبوابها ، ذهنه الخارق (٢) فيها كالنار إذا توقّدت ، وحلّها بيده إذا تَعَقّدت .

وشعره فائق جزل ، يسلك به طريق (٤) الجدّ لا الهزل ، أنشدني منه كثيرا ، وحباني منه لؤلؤاً نظياً ونثيرا . وكان يعاني اللعب بالعود (٥) ، ويُطيب وقته بالأماني والوعود .

ولم يزل على حاله إلى أن سكت الحبّ في نبس ، وصحّ عنده من أمر الموت ما التبس .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون مصر .

وكان قد كتب إليَّ وأنا بالقاهرة :

ويا ترب العاني والعالي ففيها إن أرَدْتَ صلاحُ حالي (٦)

صلاحَ الدِّينِ يا ربّ المقالِ تَصدَّق لي بصَرْفِ زَكاةِ جاءٍ

<sup>(</sup>١) ليست في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « مجير » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٤) ليست في ( خ ) ٠

<sup>(</sup>٥) (س): « وكان يلعب بالعود ».

<sup>(</sup>٦) (خ): « فقيهاً » ، تحريف .

فكتبت جوابه مع شيء أهديته إليه :

محب الــــدِّين في الآدابِ شيــخَّ إذا مـاالحـاهُ لم أكُ فيــه وَجُهـاً

نسوى لي أن يعرض بسالنسوال فسالي لاأجود بفضل مسالي

وأنشدني من لفظه لنفسه يمدح القاضي نجم الدِّين محمد بن محمد الطبري قاضي مكة ، وقد أنشده القاضي خمسة أبيات على هذا الوزن والروي ، وستأتي في ترجمة المذكور إن شاء الله تعالى :

شرع الموى هوني لعرزة جاهك رقي الحسر رق من دَنف الهسوى لا تعجبي إن ذبت شوقاً واعجبي وسن نفى وسني فنمت ولم أنم بطحاء وادي الأثل لولا تيهها ولما وخدت بها شوازب ضراً بدلت سدرك بالسدير وما حوى وهجرت طيب كرى وواصلت السرى أدعوا بسعدى أين يمن سراي إذ

فَارْثِي لِذَلَّةِ مَوْقِفي بِجاهـك (۱) وشَفاهُ ما تَحُويهِ حُوّ شِفاهك (۲) أَنْ لِيسَ إِلاَّ سقم طَرفك ناهك (۲) ماليلة السّاهي كليلِ السّاهك (٤) ونِفارُها ماحُمْتُ فِي أتياهـك أوردتها عَشراً ثِغاب مياهـك ونفائح النّسرينِ فيحُ عِضاهـك ونفائح النّسرينِ فيحُ عِضاهـك أكرهم وعفقت عن إكراهـك

<sup>(</sup>۱) (س): «فادني لنلة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حلو » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي : « ذبت سقاً » .

<sup>(</sup>٤) الساهك: الرّمد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « بغاب » ، وفي ( س ) : « ثواب » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي ، والثغاب : أكثر للاء للتبقى في الوادي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « هوى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي . والدمه : شدة حر الرمل .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « كرهم » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) ، والوافي .

نَصبِوا عليّ رحِــاضهم لكنَّهم جُبْتُ الشِّعابَ وآلَ شعبة عنسما أعْشو إلى حلى التّرائب خفيَـةً ادني اللجين لعسجدي شاحب اسقى عهاد الدَّمع عَهداً باللَّوى زَمنا أُرَدُّدُ آهـة المشغوف من أنضارتي اشتعل المشيب فأنضبت ينهي وينهكني مشيبً صُنْتــــه حُلُك المفارق قد تنفس صبحه يَستَبُدهونك للنّسيب فشرّفي قاضي الشريعة والمقيم منارها بُلّدت في جوب البلاد ومَداحه لولاه أوشكت الخسول فللزمى يا خير أرض الله قد رضي النوى القطب نجم الدّين إشراق الدّنا مَنْ إِن تَشَابَهَت الوُجِوهُ أَقُلُ لَهَا إن يخف مَعناك السَّقيم فعامل روّى الحيديث فروّيت ساحياتها

شاهت وجوههم لصولة شاهك سَدل الظُّلام رداءَهُ برداهـك (١) إذا غَمُّضَ الأثرابُ عن أفكاهــــك صدى الإهاب بما اكْتَساهُ ساهك (٢) أنسيته لشفاي لالشفاهك حُرَق فيحيكيني ترجُّعُ آهـك شُعَلَ الحشاما راق من أمواهك ولما عرفت بصون ناه ناهمك یا نفس هبی من کَری استعهاهک (۱۳) بشريف مكَّةَ منتج استبداهك حيثُ المقامُ وحيثُ بيت إلحاك يشفي فينفى تهمة استبلاهك شكر الذي سنّى لقاه لقاهك رَجُلُ ثَوى فَاوَى إلى أوّاهك معنى العُلا أسني وجوه وجاهك من بعد هذا الذهن لاستشباهك (٤) بصحيح حكمته على أفقاهك (٥) ياسحب إذا حُلّت عُرا أفواهك (٦)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « برادهك » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بعسجدي » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) (خ): «حلل »، تحريف.

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « تشابهت الرموز » .

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « فعائل » . وفي الأصل : « تصحيح » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي : « ساحاتها » .

غَيثاً أغاث ياحجاز بدره في فاخضر مرعاك المبارك ممرعاً والمبارك ممرعاً والمبارك ممرعاً والفساء ووي ساء ووي ساء والفي المبارك والمباحوي ويناه في ويضي ما يعي ويضي ما يعي دارت رَحى الأيسام تَبغي جاره أمَّ القرى قد جارَ مَن أمَّ القرى ناسبت غرّته وبيت نسيبه ناسبت غرّته وبيت نسيبه لسبوت حين سمهت في شأوالعلا يافكرة بدهت بأبدع مُلحة وينت ملكم عرضتها لمعارض لم يحكها

وجَلا هَ وامد أغبرت بجلاهك والتفّت البهمى بغض شباهك رُتبا يقل هما انتعال جباهك ولقد غنيت اليوم في استنقاهك ولقد غنيت الياوم في استنقاهك (١) إفقار كيس المال أم إرفاهك (١) كم يين كنز نفيسة ونفاهك (١) فيأجاره من كلّ داء داهك (١) بفناء بُدنك كلّها وشاهك فأعدت ليس البدر من أشباهك فأعدت ليس البدر من أشباهك أفردت فالأساء في أساهك أفردت فالأساء في أساهك ما أقرب الإبداء عن إبداهك

## ١٦٣٤ - محمد بن عبد الله بن الحسين \*

ابن علي بن عبد الله بن عمر بن عيسى ابن أحمد بن حسن ، الشيخ الفقيه الصالح الزاهد عفيف الدين أبي محمد الزرزاري الإربلي الدمشقي .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي : « بما حوى أمناه » .

<sup>(</sup>٢) (خ): « ويبطي » ، وفي الوافي: « ويظني » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي : « الأزمات » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أسموت » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي ، وفي الوافي : « سهمت » .

<sup>\*</sup> الدر: ٤٦٨/٣.

سمع من شيخ الشيوخ الأنصاري ، وإبراهيم بن خليل ، وجماعة . حفظ ( التنبيه ) ، ولمّا مات والده ولي تدريس الكلاّسة مُدّةً بعده . وكان إماماً بالقيرية ، ثمَّ انتقل عنها إلى الظاهرية .

حدث بالقاهرة ودمشق وبطريق الحجاز.

توفي رحمه الله تعالى ثالث عشري شهر [ربيع ](١) الآخر سنة حمس وعشرين وسبع مئة .

ومولده بحلب سنة خمسين وسبع مئة ، وأثنى الناس عليه عند موته كثيراً (٢) .

#### ١٦٣٥ - محمد بن عبد الجيد بن عبد الله\*

القاضي سعد الدين بن فخر الدين [ بن صفيّ الدين ](٢) ابن الأَقْفَاصي .

كان قد ولي نظر الخزانة بمصر ، ولمّا توجه السلطان الملك الناصر (٤) إلى الكرك في سنة ثمان وسبع مئة توجه صحبته ، وأظهر هناك شرّاً كثيراً وعَسفاً .

وتوفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة أربع عشرة وسبع مئة في ثمامن عُشري [ ذي ] (٥) الحجة .

كذلك  $^{(7)}$  يقال في ألسنة العوام : « الأقفاصي  $^{(8)}$  ، وإنما هو الأقفهسي ، بهمزة

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « ثناء كثيراً » .

الوافي: ٢٦/٤ ، وتالي وفيات الأعيان: ١٣٧ ، والدرر: ٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والوافي ، والتالي .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : « الناصر محمَّد » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الوافي .

<sup>(</sup>٦) (س): «کنا».

<sup>(</sup>Y) ( س ) : « ابن الأقفاص » .

مفتوحة وقاف ساكنة وفاء مفتوحة وبعدها سين مهملة ، نسبة إلى أَقْفَهْس ، وهي قرية من قرى مصر (٢) .

### ١٦٣٦ - محمد بن عبد الجيد بن أبي الفضل\*

ابن عبد الرحمن بن زيد (٢) الحنبلي ، الشيخ الفقيه الإمام (٤) المفتي بدر الدين أبو عبد الله .

كان فاضلاً صالحاً مسجلاً ، ليس في بلده له نظير ، وكان يكتب الإسجالات (٤) والشروط كتابة مليحة خطّا ولفظاً .

ويفتي الناس ويقرئهم (٥).

توفي رحمه الله تعالى تاسع شهر ربيع الأول سنة اثنتين وسبع مئة .

ومولده سنة خس وأربعين وست مئة .

#### ١٦٣٧ - محمد بن عبد الحسن بن الحسن \*\*

شرف الدين الأرمنتي ، قاضي البهنسا .

كان فقيهاً نحوياً شاعراً ذكياً (١) كثير الاحتمال ، أريباً بـاذلاً للنوال . بني مــدرســة ورباطاً ومسجداً بالبهنسا . ورسخ بذلك قدَمُه في الخير ورسًا .

<sup>(</sup>١) بالصعيد ، ( معجم البلدان ) .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۷/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يزيد » ، وأثبتنا ما في ( س ) والدرر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الإمام الفقيه الإمام » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) الإسجال : الكتابة أو التسجيل .

<sup>(</sup>۵) (س): «یقربهم».

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٠/٤ ، والطالع السعيد : ٥٣٩ ، والدرر : ٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) ( س ) والوافى: « ذكياً لبيباً » .

ولم يزل على حاله إلى أن جاءه حتفه ، ورُغِمَ بالموت أَنْفُه .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة اثنتين وسبعين وست مئة .

وكان قد قرأ الفقه بالصعيد على خاله سراج الدين يونس بن عبد الجيد الأرمنتي (١) ، وتأدّب به ولازمه ، وأقام عصر سنين يشتغل بها مع خاله ، [ إلى أن ولي خاله ] (٢) فسار معه وتزوج ابنته ، وكان ينوب عنه حيث كان ، وكان قد عُين شرف الدين المذكور لقضاء الإسكندرية ، وطلّب إلى القاهرة [ فحضر ] (٢) جمع كبير من أهل البهنسا وأظهروا الألم لفراقه ، وسألوا القاضي جلال الدين القزويني ألا يغيره ، فأعفاه ، ورجع إلى البهنسا . ثم إنه عُين لقوص ، فلم يوافق ، ومات رحمه الله تعالى ولم يعقب .

وقال القاضي كمال الدين الأدفوي : أنشدني كثيراً من شعره ومنه :

جز بسفح العقيق وانشق خزامَه وإذا ما شهدت أعلام نجد صف لجيرانها الكرام بيُ وتا وترقق لهم وسَلْهُم وصالا عَبدكم بعدكم على الودّ بات ياكرام النصاب إنا زاكم

وفؤادي سَلْ عنه إن رُمت رامه وزرود وحساجر وتهسامسه حالة الصبِّ بعدهم وغرامه وقل الهجرُ والصدود علامه ؟ (٤) لم يغير طول البعاد ذمامه حيث كنم بكل حي كرامسه

 <sup>(</sup>١) ( ت ٧٢٥هـ ) ، وستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٤) في الدرر : « وترفّق بهم » .

<sup>(</sup>٥) الطالع السعيد : ٥٤٠ .

قال : وأنشدني لنفسه يجمع « العبادلة » :

إن العَبادلة الأخيار أربعة ابن الـزبير وابن العـاص وابنُ أبي وقـد يضـاف ابنُ مسعـود لهم بــدلاً

مناهج العلم في الإسلام للناس (١) حفص الخليفة والحبر ابن عبّاس عن ابن عرو لوهم أو لإلباس (٢)

وقال : حكى لي أن بعض عدول البهنسا حكى له أنّ امرأة حضرت مع زوجها إلينا لنُوقع بينها الطلاق ، فرأيناه لا يشتهي ذلك ، فكلمناها ، فلم تقبل ، فاوقعناه ، فالتفت إلينا وأنشدت :

لَّا غلا الأكيد عَهُدي ناقضاً وأراد ثوبَ الوصل أن يترزَّقا (٢) فارقته وخلعت من يده يدي وتلوت لي ولَه ﴿ وإنْ يتفرَّقا ﴾ (٤)

# ١٦٣٨ ـ محمد بن عبد الحسن بن أبي الحسن\*

ابن عبد الغفار، الشيخ الفاضل الواعظ المسند المعمر ، مسند الوقت ، عفيف الدين أبو عبد الله الأزجي البغدادي الحنبلي الخرّاط ، والده الدواليبي شيخ الحديث بالمستنصرية .

سمع سنة أربع وأربعين من ابن الخيّر إبراهيم (٥) ، وابن العلّيق (٦) ، وابن قُمَيْرة (٧) ،

<sup>(</sup>١) في الوافي : « الأجبار » .

<sup>(</sup>٢) الطالع السعيد : ٥٤١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الصبر » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن اللَّهُ كُلاًّ مِن سَعَتِهِ ﴾ [ النساء : ١٣٠/٤ ] .

الوافي : ٢٨/٤ ، والدرر : ٢٧/٤ ، والنجوم الزاهرة : ٢٧٤/٩ ، والشذرات : ٨٨/٦ ، وذيول العبر :
 ١٥٦ ، ووقع في الأصل « ابن عبد القادر » ، وأثبتنا ما في ( س ) وبعض المصادر الأخرى .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و( س ) : « ابن أبي الخير إبراهيم » ، وأثبتنا ما في الوافي . وهو إبراهيم بن محمود بن سالم ( ت ٦٤٨ هـ ) ، السير : ٢٢٥/٢٧ ، والعبر : ١٩٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) هو الأعز بن فضائل البغدادي ، ابن العليق . توفي سنة ( ٦٤٩هـ ) ، العبر : ٢٠٢/٥ .

<sup>(</sup>٧) هو يحيى بن أبي السعود (ت٥٠٠هـ) ، العبر: ٢٠٦/٥.

وأخيه يحيى ، وعبد الملك بن قينا (١) ، وأحمد بن عمر الباذبيني ، وعجيبة الباقداريّة (٢) ، وطائفة أخرى ، وسمع ( للسند ) كله بفَوت ، و ( صحيح مسلم ) ، وانتهى علوّ الإسناد إليه .

كان يقولُ : حفظت ( اللمع ) في النحو و ( مختصر الخَرقيّ ) .

وحج عير مره . وَوَعظ بكلاسة دمشق ، وسمع منه شيخُنا الذهبيّ بالعُلا (١) وغيرها ، وكان حَسَن الحاضرة ، طيّب الأخلاق ، أخذ عنه الفرضي وابن الفوطي ، وشيخنا البرزالي ، وصفيّ الدين بن الخطيب ، وسراج الدين القزويني ، وشمس الدين بن خلف ، وأخوه منصور ، وعفيف الدين المطري ، وخلق سواهم .

وتوفي رحمه الله تعالى يوم الخيس ، ودفن يوم الجمعة خامس عشري جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وسبع مئة [ ببغداد ](٤) .

ومولده سنة سبع وثلاثين وست مئة .

ومن شعره :

كم قد صفت لقلوب القوم أوقات فالليل دَسكرة العشاق يجمعهم ماتوا فأحياهم إحْيَاء ليلهم للا تجلّى لهم والْحُجْبُ قَدْ رُمغت

وكم تقضّت لهم باللّيل لذّات ذكر الحبيب وصِرف الدمع كاسات (٥) ومن سواهم أناس بالكرى ماتوا (٦) تهتكّوا وصَبَتُ منهم صَبابات

<sup>(</sup>١) في ذيول العبر : « قيبا » .

<sup>(</sup>٢) عجيبة بنت الحافظ محمد بن أبي غالب الباقداري ( ت ٦٤٧ هـ ) ، الشذرات : ٢٣٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) لم لموضع من ناحية وادي القرى بينها وبين الشام ، نزله رسول الله عليه في طريقه إلى تبوك . (معجم البلدان) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>o) المسكرة : بيت يكون فيه الشراب واللهو .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « للكرى » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

وأظهرت سرّ معناهم إشارات صب له بقيام الليل عادات (١) وللوصال من الهجران آفات

وغيبتهم عن الأكروان في حُجُب شافي القلوب هو الحبوب يشهده إذا صفا الوقت خافوا مِن تكدرهِ وكان ينظم المواليًا والكان وكان (٢).

#### ١٦٣٩ ـ محمد بن عبد الحسن\*

القاضي قطب الدين أبو عبـد الله بن مجـد الـدين بن تقيّ الـدين السبكي ، قـاضي مص .

مولده سنة أربع (٢) وثمانين وست مئة .

وتوفّي رحمه الله تعالى بدمشق بعدمًا نزل<sup>(3)</sup> عن القضاء بحمص ، وكان قد وليها في سنة تسع<sup>(0)</sup> وأربعين وسبع مئة ، ولم يزل<sup>(1)</sup> إلى أن ولي بعلبك في سنة ثلاث وستين وسبع مئة [ فأقام بها مديدة يسيرة ، ثم عاد إلى حمص ، وحضر إلى دمشق في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وسبع مئة ]<sup>(۷)</sup> وحصل له ضعف انقطع به إلى أن توفي في بكرة الجمعة مُستهل جمادى الأولى سنة أربع وستين وسبع مئة ، ودفن بالصالحية .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ساقي القلوب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ولعلها أشبه .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « كان » بلا واو ، وهو أحد الأنواع الشعرية المستحدثة .

البداية والنهاية : ۲۹۹/۱٤ وفيه : « حمد بن الحسن » . ووفيات ابن رافع : ۲۲۹/۱ ، والدرر : ۲۸/2 ،
 وذيول العبر : ۲۰۹ .

 <sup>(</sup>٣) في ذيول العبر: « ست وتمانين » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ترك » وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(°)</sup> في ذيول العبر : « سبع » .

<sup>(</sup>٦) في (س): «يزل بها»،

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س).

وكان كثير السكون والميل إلى الموادعة والركون ، لا يتحدث فيا لا يعنيه ، ولا يؤسس الشر ولا يَبْنيه . وكان شيخنا قاضي القضاة تقيّ الدين السبكي رحمه الله تعالى يركن إليه ويعتد عليه .

وروى عن ابن الحبوبي $^{(1)}$  ، وعلي بن محمد بن هارون الثعلبي $^{(Y)}$  وطائفة .

وكان قد تفقّه على الشيخ صدر الدين السبكي ، وأخبرني قاضي القضاة تـاج الـدين أبو نصر عبـد الوهـاب السبكي أنه كان يستحضر من ( الحـاوي )<sup>(۲)</sup> جملة كبيرة ، وكان كثير التلاوة رحمه الله تعالى .

### ١٦٤٠ ـ محمَّد بن عبد الملك بن عمر\*

الشيخ الإمام الزاهد القدوة شرف الدين الأرزوني .

كان شيخاً مشهوراً بالصلاح ، تامَّ الشكل ، أسمر ، مهيباً جليلاً قليل الشيب مليح الهمّة والعمّة والشيبة والبزّة (٤) ، صاحب سمت وهدى ووقار .

صحبَ الكبار وتعبد وانقطع [ سنة ست وتسعين وست مئة ] (٥) .

#### ١٦٤١ ـ محمد بن عبد الملك بن إسماعيل\*\*

الأمير الملك الكامل ناصر الدين ابن الملك السعيد بن السلطان الملك الصالح ابن

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن علي بن محمد ، سلفت ترجمته .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « علي بن محمّد بن محمّد ... » ، سهو ، وقد سلفت ترجمته ، وفي ذيول العبر : « التغلبي » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « الحاوي الكبير للماوري » ، وانظر : الكشف ٦٢٨/١ ، وتوفي الماوري سنة ( ٤٥٨ هـ ) .

الوافي : ٤/٥٤ ، والدرر : ٣٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « مليح العمّة والبزّة » ، ومثله في الوافي .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الوافي .

الوافي : ٤٦/٤ ، والبعاية والنهاية : ١٣٠/١٤ ، والعدرر : ٣١/٤ ، وذيول العبر : ١٥٣ ، والنجوم الزاهرة ، ٢٦٩/٩ .

العادل الأيوبي سبط السلطان الكامل وابن خالة صاحب الشام الناصر يوسف وابن خالة صاحب حماة .

حدّث عن ابن عبد الدايم .

كان من أمراء دمشق الأكابر في الطبلخاناة ، وكان ذكياً خبيراً بالأمور ، بصيراً بالورود في القضايا والصدور [ يُعَدّ في رؤساء الأمراء وسادة الصدور ، ويجلس من المحافل الكبار في الصدور ] ، ينبسط كثيراً مع لطافه ، وينخرط في التنديب إلى سلك يزين عقوده من الزمان أعطافه ، ونوادره عديده ، وبوادره فيها عتيده ، لو عاصره أبو العيناء (٢) لقال هذا هو الإمام ، أو الجماز (٣) قفز وناوله هذا الزمام ، أو أبو العبر (٤) لعثر ، أو أشعب الطمع لسلاعًا رأى وسمع .

كانت تقع لـه نكت حاره ، وتناديب إلى القلوُب (٥) ساره ، هزّازة ، خلاّبَه ، [١٠] . وبزّازة سلاّبه ](١)

ولم يزل يستدين ويُنفق ويستعين مَن (٧) لا يرفق إلى أن بهضة حمل الدين ، وصار منه بمنزلة القدى في العين ، وصار كلما نهض بهض (٨) . وكلما نسخ رسخ .

<sup>(</sup>١) ﴿ زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٢) عمد بن القاسم بن خلاد ، أديب من الظرفاء ( ت٢٨٣ هـ ) ، وفيات الأعيان : ٥٠٤/١ ، والأعلام : ٢٣٤/٦ .

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن عمرو ، تحكي عنه نوادر ، وفيات الأعيان : ٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد ، له نوادر كثيرة (ت ٢٥٠هـ ) ، فوات الوفيات : ٢٩٨/٣ .

<sup>(°) (</sup> س ) : « للقلوب » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( س ) .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : «عّن » ، وأثبتنا مافي (س).

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « نهض » وفي ( س ) : « ربض » ، ولعل ما أثبتناه أقرب ، يقال : بهضه الأمر إذا شق عليه .

كخائض الوحل إذا طال العناء به فكلّما قلقلتة نهضة رسَبَا(١)

وأنجده الله أخيراً بالأمير سيف الدين تنكز فحجر عليه في إقطاعه ، وترك الصاحب شمس الدين يتحدّث له في مشتراه وابتياعه ووفاء ديونه وانتفاء غبونه . فصلحت حاله بعض الصّلاح . وما تقدر على الإمساك كف تعوّدت البذل والسّماح .

وبقي على حاله حتى فقده الوجود ، وترك العيون عليه بالدموع تجود .

وتبوفي رحمه الله تعالى في يبوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ثلاث وخمسين وست مئة .

وأوصى أن يُدفن عند أبيه بتربة الكامل فما مكّن ، ودفن بتربة جدتهم أم الصالح ، و [ والدته ] (٢) وهي ربيعة خاتون بنت السلطان الملك الكامل محمّد ابن السلطان الملك العادل أبي بكر .

وكان الملك المنصور صاحب حمَاة ابن خالته ، وكان الملك العزيز صاحب حلب مزوّجاً بخالته الأخرى .

كان أولاً (٢) من أمراء دمشق ، ثم نقل إلى حماة ، ثم أعيد إلى دمشق ، ولما حضر اليها اجتمع بأصحابه ، فسألوه عن حماة ، فقال : أنا ماكنت في حماة بل كنت في الأردو ، يعني بذلك أن الملك المؤيد ابن خالته صاحب حماة يتكلم بالتركي .

وعاشر الأفرم ونادمه وأحبه كثيراً وقربه ، وكان لا يصبر عنه ، وكان يوما هو والشيخ صدر الدين بن الوكيل عند الأمير جمال الدين الأفرم وقد أحضر لهم على بكرة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « العتاء » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) ليست في (س) .

سخاتير (۱) صنعها لهم وتأنق الطباخون بها ، فقال الملك الكامل : ياشيخ أنا أحب السخاتير فقال صدر الدين: «حب الوطن من الإيمان »(۱) فانتكى الكامل منها ، وكان قد تقرر بينهم أنه من سبق وحضر إلى حضرة الأفرم يَركب الذي يجيء بعده ويدور في المجلس فتأخر الملك الكامل تلك الليلة إلى أن تحقق أن صدر الدين قد سبقه وجاء بعده ، فقال الأفرم : أيش أخرك إلى هذا الوقت ، قم ياشيخ اركبه ، فقال : والله طيّب إن غبنا ما تذكرونا (۱) ، وإن جئنا تحمّلون علينا الكلاب ! فقال صدر الدين : ياخوند ما يضيع له شي ، استوفاها .

قلت : والشيخ صدر الدين أخذ تنديبتَهُ من قول نصير الدين الحمّامي ، أنشدني من لفظه شيخنا الحافظ فتح الدين اليعمري ، قال : أنشدني من لفظه لنفسه النصير الحامى :

رأيت شخصاً آكلاً كرشَةً وهو أخو ذوق وفيه فطن وقيال مَازلت مجبًّا لهَا فقلت من الإيمان حبّ الوطن

ونقلت من خط(٤) الشيخ شهاب الدين أحمد بن غانم ، وأنشد فيه إجازة:

أيها اللائمي لأكلي كُرُوشا أَتْقَنُوها في غاية الإتقان لا تَلَمْني على الكروش فحبّي وطني من دلائل الإيمان (٥)

<sup>(</sup>۱) السخاتير، عامية: وهي نوع من الطعام يصنع من أمعاء الغنم ومعدته. معروفة في مناطق حص وحاة بيذا.

<sup>(</sup>٢) يسخر منه ، إذ جعل أحشاء الماشية وطناً له .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، والدرر : « تطلبونا » .

<sup>(</sup>٤) ليست في (س).

<sup>(</sup>٥) في (س) والوافي ، زيادة : « وتوجه مرة مع الأفرم إلى الصيد ، فضرب الحلقة ، ولما فرغ أحضر على العادة كل أمير ما رماه من الصيد ، فقال له الأفرم : وأنت ياملك ما رميت شيئاً ؟ قال : نعم ، رميت . قال : وأين هو صيدك ؟ قال : الكف الذي كان معلقاً في حياصتي رميته ، فضحك الأفرم والجاعة » .

وقيل له (١): إن هلال رمضان ثبت البارحة ، فقال : من رآه ؟ فقالوا : مجد الدين الميت ، فقال : هذا ميت وفضولي ، ويخلط شعبان في رمضان .

وحضر عند الصاحب شمس الدين ليلة (٢) ، فلمّا أحضرت الحلوى وجاء البابا بالفوطة والماوردية ورشّ على يده ، فأخذ الماورد ومسّح به عينيه وقال : الحلوى رأيتها بعيني ، وأما بيدي فما لمستها ، لأن الصاحب كان قد أشغله بالحديث عنها حتى فرغت ، فضحك الصاحب وأحضر له حلوى تخصه .

وحكى لي الأمير شرف الدين حسين بن جندر قال : جرى الحديث بيننا يوماً في حضرة الأفرم ، فقلت المثل المشهور : « فقلت اصفعوني وردّوا شبابي » ، فقال : والله الأولى نقدر عليها الساعة والأخرى ما يقدر عليها إلاّ الله تعالى .

ونظر ولده يوماً في حضرة الأفرم وهو واقف قدامه إلى بعض الفقهاء وقد لبس بابوجاً أزرق ، فتعجب ولده من ذلك فقال : لا تعجب منه ، هذا نصراني مقلوب .

ووجـدوه يوماً في الصيف وعليـه فروة سنجـاب ، فقـالـوا : يـامَلِـك في الصيف بفروة ؟ فقال : أنا ما ألبس بالفصول ، إلا إذا بردت لبست الفروة .

وكان من أخص الناس بالشيخ كال الدين الزملكاني ، وكان إذا وقع بينه وبينه ركب فرسه ودار على أصحابه ومعارفه وقال : قد وقع بيني وبين ابن الزملكاني فلا تسمع في ما يقول ، وكذلك يفعل الآخر .

ودخل إليه الأمير شرف الدين حسين بن جندر يعوده في مرضه ، وكان قد طُلب إلى الديار المصرية وأخذ معه ثلاث مئة درهم فقال : هذه برسم الطبيب ، فقال : بالله

<sup>(</sup>١) (س) والوافي : « له يوماً » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « ليلة موعد » .

دعها تحت الطُرَّاحة (۱) لئلا يبصرها أرباب الدَّين ، وقال له يوماً : أمير (۱) شرف الدين ما نحن كلنا أولاد ناس ، فما أعلم من أين داخلت هؤلاء التتر وصرت منهم ، وما أعلم وَجُه المناسبة بينكم ، نعم دينك (۱) هو الذي يجمع بينكم .

وقلت أنا فيه :

الملك الكامل في سَعده تَقْصٌ وفي تَنْديب قد كَملْ كبيت شعر نصف هد خَملُ حُسناً وباق لفظه قد خَملُ عَمد

وكان الملك الكامل قد باشر شد الأوقاف بدمشق وصار يولي ويعزل ، فغضب ابن صَصَرى لذلك ، وترك الكلام في الأوقاف ، فصار الملك الكامل يصرف مال الأوقاف الحكية بقلمه إلى أن وصل كتاب السلطان لقاضي القضاة ابن صصرى في أواخر شهر رجب الفرد سنة تسع وسبع مئة باستراره عَلَى نظر الأوقاف ، فانشرح لذلك وتكلم على عادته في الأوقاف .

ولم يزل الكامل في شد الأوقاف إلى أن عزل بالأمير سيف الدين بكتر المنصوري للا<sup>(٤)</sup> وصل الناصر من الكرك ، وكان الملك العادل كتبغا قد أمّره في المحرم سنة تسع وتسعين وست مئة لما كان بدمشق .

#### ١٦٤٢ \_ محمّد بن عبد المنعم\*

شرف الدين بن المعين (٥) المنفلوطي .

<sup>(</sup>١) في التاج (طرح): «طرح له الوسادة ألقاها، وطرحوا لهم المطارح: المفارش».

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « ياأمير » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « ذكرت دينك » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ولما » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

الدرر: ۲۲/٤ ، والشذرات: ۱۳۲/٦ ..

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « للعيني » ، وفي ( خ ) : « للعتني » ، وأثبتنا ما في ( س ) ومصادر ترجمته .

كان فقيها شافعياً ، أديباً شاعراً تَفَقَّه بالشيخ نجم الدين البالسي وغيره ، وقرأ الأصول على الشمس الْمُحَوْجَب (١) . وكان مقبولاً عند الحكام ، واختصر (الروضة) ، وتكلم على أحاديث (الْمُهَذَّب) وسَمَّاه (الطراز الْمُذَهّب) (٢) .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وأربعين وسبع مئة .

ومن شعره:

لحّبها يوماً ولم تَدْرِ السّخَا نكداً عواصف بعدما كانت رَخَا<sup>(٦)</sup> متـذللاً أبغي لديها مُنْتَخَا في الخدد إذ أضْحَى به متضمّخا منها أبّ لثبوتها أن تنسّخا

ماللهليحة مارَعَت حَقّ الإخا أضحت رياح صدودها لحبّها وعزيزة بالدّل ظَلتُ لعِزّها سَفكت دمي عمداً وآية سَفْكها كم أثبتت للصبّ آية صدّها

#### ١٦٤٣ ـ محمّد بن عبد الوهاب بن عطية \*

الفقيه الحدّث ناصر الدين الإسكندراني.

قال شيخنا الذهبي : صحبته بالثغر ، وسمعت بقراءته على الغرافي ، وكان قارئ الحديث عنده بالأبزاريّة (٤) ويؤم بمسجد ، وكان ديّنا عاقلاً ، مليح الخط .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة اثنتي عشرة وسبع مئة .

ومولده في حدود الستين وست مئة .

<sup>(</sup>١) محمد بن يوسف بن أبي بكر ، ستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون : ١٩١٣/٢ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (خ): « بلدا » ، وأثبتنا ما في (س).

الوافي : ۷۷/٤ ، والدرر : ۳٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) لعلَّها منسوبة إلى : « أبزار » قرية بينها وبين نيسابور فرسخان ( معجم البلدان ) .

### ١٦٤٤ - محمّد بن عبد الوهاب بن عبد العزيز\*

ابن الحسين بن الحَبّاب ، القـاضي نجم (١) الــدين المصري ، وكيــل بيت المــال بالقاهرة .

روى ( جزء الحفّار ) عن علي ابن مختار بن الْجُمّل<sup>(۱)</sup> ، وسمع أيضاً من جـدّه وابن الْجُمّيزي .

توفي رحمه الله تعالى حادي عشر شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده في شهر ربيع الأول سنة (٢) أربع وعشرين وست مئة .

وكان موصوفاً بالأمانة والنزاهة ، وهو من بيت رئاسة في مصر .

### ١٦٤٥ ـ محمّد بن عبد الوهاب بن علي \*\*

القاضي جمال الدين بن السديد الإسنائي .

نشأ في سعادة ورئاسه ، وسيادة ونفاسه . وكان له خَدَم ، وأتباع وحَشَم ، وكانت فيه صداره ، وعليه رونق من السعادة والنضاره (٤) .

## وتوفي رحمه الله تعالى ... وسبع مئة (٥)

- لم نقف على ترجمته ، وأشار إليه في السير : ٧٧/٢٣ .
- (۱) ( س ) : « شرف » ، وظاهر كلام الذهبي في السير أنه : « زين الدين » .
  - (۲) ( ت ۱۲۸هـ ) ، السير : ۲۲/۲۷ ، والعبر : ۱۵۸/۰ .
    - (۳) زیادة من (س).
  - \*\* الوافي: ٧٧/٤ ، والطالع السعيد: ٥٤٤ ، والدرر: ٣٦/٤ .
    - (٤) (س): « ونضارة ».
- (o) كذا في الأصل و ( س ) ، ولم يذكر في الوافي سنة وفاته ، وفي الدرر : « ومات في سنة ٧٣٩ أو بعد ذلك . قلت : بل عاد إلى نيابة القضاء بقوص فإني وقفت على مكتوب أثبته سراج الدين أبو بكر ... في ذي القعدة سنة ( ٧٤١هـ ) ، وهو يومئذ ينوب عن جمال الدين هذا في الحكم بقوص » .

ومولده سنة ثمان وسبعين وست مئة .

اشتغل بالعلم ، وقرأ الفقه على الشيخ بهاء الدين القفطي ، وأجازه بالفتوى . وتوجه إلى القاهرة ، وسمع من الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، والحافظ شرف الدين الدّمياطي ، وقاضي القضاة ابن جماعة ، وقرأ على شيخنا أثير الدين ( الفصول في النحو ) ، وعلى الخطيب الجزري ( الأصول ) وأجازه بالفتوى ، وأجازه الشيخ فخر الدين عثان بن بنت أبي سعد (١) .

وتعدّل وجلس بالقاهرة وقوص ، وتولّى العُقود ، واستنابه زين الدين إساعيل السفطي (٢) في الحكم بأرمنت ، وتولّى الخطابة بإسنا ، وتولى الحكم بقمولا وقنا وقفط وأصغون ، ثم ولي النيابة بقوص ثم إن قاضي القضاة جلال الدين القزويني قسم عَل قوص بينه وبين شهاب الدين أحمد بن عبد الرحم بن حرمي القمولي ، فتولّى جملل السدين قوص والبَرّ الشرقي وذاك في البر الغربي ، وتروج ببنت ابن حرمي للائتلاف ، وأقبل جمال السدين على المتجر بجملته (٢) ، واستال ابن حرمي الوالي بالهدايا . فاتّفق أن وقع الغلاء في قوص سنة خس وثلاثين وسبع مئة ، وكان عند جمال الدين تقدير ألفي إردب وخس مئة إردب ، فقال الوالي لجمال الدين : إنه يبيع بالسعر المعروف ، فأراد التأخير لغلاء السعر ، فكتب الوالي إلى السلطان ، فبرز مرسومه المحوطة عليه وإحضاره ، وصَرُف عن القضاء . ثم إن جمال الدين تولّى النيابة خارج باب النصر بالقاهرة بعد سنتين [ وشهرين ] (١) مُدَيّدة لطيفة ، فلمّا تولّى قاضي القضاة عز الدين بن جماعة لم يُولّه .

 <sup>(</sup>١) هو عثمان بن علي بن يحيى ، سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن موسى بن عبد الخالق . سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « بحملته » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والوافي ، والطالع .

### ١٦٤٦ ـ محمد بن عثمان بن أبي الوفاء\*

القاضي بدر الدين بن فخر الدين العزازي ، أحد كتاب الدرج بدمشق .

كان حسَنَ البِزّة والسّمت ، كثير الوقار يلزم الصمت ، عديم الشرّ ، حـافـظ السرّ ، يكتب خطأ حسناً ، يطلعُ به في روض الطّرس ورداً وسوسنا .

لم يزل على حاله إلى أن غاب بدره فما طلع ، وسار على النعش وما رجع .

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الخيس ثالث عشر ذي الحجة سنة ثلاثين وسبع مئة .

ومَولده سنة ست وسبعين وست مئة .

حجّ واستصحب معه الشيخ إبراهيم الصيّاح (١) ، وعادل ه في المحمل . وكان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان .

قال شيخنا البرزالي : وسمع معنا على الشيخ تقي الدين الواسطي عدة أجزاء .

قلت: وكان كثير الملازمة بسوق (٢) الكتب بحسر اللبادين يوم الجمعة ، ويقتني (٣) الكتب النفيسة ، ومَلَك منها ومن الكرند شيئاً كثيراً ، وكان عنده من والده - وقد تقدم ذكره في حرف العين - أشياء نفيسة مثل السرطان البحري والكحل الأصبهاني والنصفية في داخل قصبة ، إلى غير ذلك . إلا أنه كان إذا أنشأ شيئاً يأتي (٤) بما يُضحِك منه .

ولًا توفي رحمه الله تعالى طُلِبْت أنا من الرحبة ورُتّبت مكانه ، وكان في آخر أمره

الوافي : ٤٥/٤ ، والدرر : ٤٥/٤ .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن منير ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>Y) ( س ) : « من سوق » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « وتعتني » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) (س): «أتى».

قد حنا عليه الأمير سيف الدين ألجاي الناصري الدوادار ووعَدَه أن يكون مِنْ جملة مُوقّعي الدست فعَاجلته المنيّة ولم تُبلغه الأمنية .

#### ١٦٤٧ ـ محمد بن عثمان\*

الصاحب الأمير نجم (١) الدين البصروي ، ابن أخي قاضي القصاة صدر الدين الحنفي .

كان فيه كرم زائد ، وجود يأتي لعافيه بالصلة والعائد ، وعنده شهامه ، ولديه همة وصرامه .

ودَرَّس أولاً ببصرى ، وأتى بفوائد في دروسه (٢) تثرى ، وخدم السلطان الملك الناصر وهو في الكرك ، ونقل إليه ماأراد فما بقَّى ولا تَرَك ، وسعى له في الباطن مع أمراء دمشق بملطفات (٦) إلى أن انبرم له الأمر ، وصار لهباً ذلك الجَمْر ، فرعى له حقّه ، وملكَّه من السؤدد رقّه . فولي الحسبة ، ثم نظر الخزانة ، ثم الوزارة ، وانتقل بعد ذلك إلى الإمارة ، فأعطي طبلخاناه ، ولم يلبس زي الأمراء ، وأنف منه للازدراء .

ولم يزل على حاله إلى أن انبثق نجمه وضَّه رَجُمه (٤) .

وتوفي رحمه الله تعالى في ثامن عشري شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة .

الوافي : ٨٩/٤ ، والبداية والنهاية : ١٠٨/١٤ ، والدرر : ٤٦/٤ ، والشذرات : ٦٢/٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فخر » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>۲) (س): «درسه».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) زيادة : « ومذكرات ومعطفات » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « إلى أن ضقه نجمه رغمه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، لكن وقع فيها : « رحمه » ، وما أثبتنا كشبه ، والرجم : القبر . وانبثق : الفجر .

ووصل من مصر (۱) إلى دمشق في سابع صفر سنة عشر وسبع مئة متولياً وزارة دمشق (۲) ، وترك الحسبة لأخيه فخر الدين سليان ، وأظنه استر في الوزارة إلى أن تولاها الصاحب عز الدين بن القلانسي ثالث ذي القعدة سنة عشر وسبع مئة ولم يغير ولبس هو للإمرة يوم الخيس ثالث عشر صفر سنة إحدى عشرة وسبع مئة ولم يغير ملبوسه ، وكان قد وَصَل من مصر إلى دمشق في ذي الحجة سنة ست وسبع مئة .

وقد تولّى الحسبة عوضاً عن أمين الدين [ يوسف العجمي ، ثم إنّه وصل من مصر أيضاً متولياً نظر الخزانة عوضاً عن شمس الدين بن ] (٤) الخطيري مضافاً إلى الحسبة في أواخر شهر رمضان سنة سبع وسبع مئة . ثم إنه عزل من الحسبة في عشري جمادى الآخرة سنة تسع وسبع مئة بالشيخ عز الدين بن القلانسي .

وقد تقدم ذكر أخيه الشيخ صفيّ الدين أبي القاسم بن عثان في مكانه ، وذكر أختها أم يوسف فخرية الصّالحة في مكانه (٥) من حرف الفاء .

### ١٦٤٨ ـ محمّد بن عثمان بن يوسف\*

الصدر الكبير القاضي بدر الدين أبو عبد الله الآمدي ثم المصري الحنبلي ، المعروف بابن الحداد .

تفقّه بمصر ، وحفظ ( المحرر ) وتميّز ، ثم دخل في الكتابة ، واتصل بالأمير قراسنقر ، ودخل (٦) معه إلى حلب وولي نظر ديوانه والأوقاف والخطابة . ولما تولّى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حضر » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية : ۱۸/۱۵ .

<sup>(</sup>۳) البداية والنهاية : ۱۹/۱۶ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( س ) . وانظر البداية والنهاية : ٤٦/١٤ .

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « مكانها » .

الوافي : ٨٩/٤ ، والبداية والنهاية : ١١٥/١٤ ، والدرر : ٤٦/٤ ، والشدرات : ٦٥/٦ .

<sup>(</sup>٦) ( س ) والوافي : « وسار » .

دمشق ولَّى ابنه خطابة دمشق ، انتزعها من الخطيب جلال الدين القزويني ، ثم وصل توقيع جلال الدين بعد أيام من مصر بإعادته . ثم ولي الحسبة عوضاً عن فخر الدين البصروي . ووصل (۱) إلى دمشق من مصر في ذي القعدة سنة أربع عشرة وسبع مئة ، ثم إنه عزل بابن مبشر (7) ، ثم أعيد إليها في جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وسبع مئة . وتولى (7) نظر البيارستان النوري ، ثم نظر الجامع الأموي .

وكان له سماع من القاضي شمس الدين بن العاد ، وذُكِر لقضاء دمشق في وقت .

وتوفي رحمه الله تعالى في يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وسبع مئة .

#### ١٦٤٩ ـ محمّد بن عثمان\*

الصدر المقرئ صلاح الدين ابن الشيخ المقرئ شمس الدين [بن ](٤) محمد بن منيع بن عثان بن شاد البشطاري(٥).

كان مقرئاً ، رئيس المؤذنين بالجامع الصالحي خارج باب زويلة بالقاهرة ، كانت له قراءات في عدة أماكن ، وفيه مروءة وعصبية ، وله مكانة عند الناس .

توفي رحمه الله تعالى ليلـة عيـد الأكبر<sup>(١)</sup> سنـة ثلاثين وسبع مئـة ، ودفن ثـاني يوم بالقرافة .

<sup>(</sup>۱) ( m ) : « وصل » .

<sup>(</sup>٢) عز الدين المبشر ( ت٧١٦هـ ) ، كما في البداية والنهاية : ٧٨/١٤ .

 <sup>(</sup>٣) ليست في (س) . وانظر البداية والنهاية : ٧٣/١٤ . ٧٤ .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (س) ، وفي الدرر: « ساد البسطاوي » .

<sup>(</sup>٦) في (س): «عيد الله الأكبر».

## ١٦٥٠ ـ محمَّد بن عثمان بن أبي الحسن \*

ابن عبد الوهاب الأنصاري ، قاضي القضاة ، شمس المدين بن الحريري ، قاضي القضاة بدمشق وبالقاهرة .

سمع من ابن أبي اليُسر ، وابن عطاء ، والجمال بن الصيرفي ، والقطب بن أبي عصرون ، وجماعة . وتفقّه فبرع في الفقه ، وحفظ ( الهداية ) وغيرها ، وأفتى ودرَّس وتميّز .

وكان مِنُ قضاة العدل ، والحكام الذين خُصّ ستر وقاره (١) بالهدل ، نظيف البرّه ، صلب القناة في الحق عند الغمز والهرّه ، عليه مهابة ووقار ، وسَمْت (٢) تُرمى النجوم عنده بالاحتقار ، وله عِبَاره ، وشارة وإشاره ، وكان قوّالاً بالحق ، قواماً بالصّدق ، حميد الأحكام ، صارماً على الخاص والعام ، متين الديانه ، وصيّن الصيانه ، له أوراد يقوم بأوقاتها ، ويعدّ ذلك لنفسه من أقواتها .

وكان يراعي الإعراب في كلامه ، وفي فصله القضاء عنـد أحكامـه ، ومع نسائـه وخدّامه ، إلاّ أنه كان مفرطاً في تعظيم نفسه ، ورؤية الناس من أبناء (٢) جنسه . وبهذا لاغير نُقم عليه ، وبه يشار عند الذم إليه .

ولم يزل على حاله إلى أن لبس الحريري<sup>(٤)</sup> قطنَ أكفانه ، وأطبق القبر على إنسانه ما يطول من غمض أجفانه .

الوافي : ٩٠/٤ ، والبداية والنهاية : ١٣٤/١٤ ، والدرر : ٣٩/٤ ، والشذرات : ٨٨/٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « والحكم الذي خص ستر وقارهم » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وشمس » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « من دونه في أبناء » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « ابن الحريري » .

وتوفي رحمه الله تعالى بالقاهرة يوم السبت رابع جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

وفي شهر ربيع الأول ورد البريد يطلبه إلى مصر متولياً قضاء القضاة بها عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين السروجي ، وولاه السلطان أيضاً تدريس الناصرية والصالحية وجامع الحاكم . وكان وهو بدمشق قد عُزل بقاضي القضاة شمس الدين الأذرعي ، وطلب للأذرعي توقيع شريف من الشام ، فلما كان في شهر ربيع الآخر سنة ست وسبع مئة وصل البريد من مصر ومعه توقيع فتوهم البريدي أنه لقاضي القضاة ابن الحريري ، فتوجه به إليه ، وحضر أصحابه إليه للهناء به ، ففتح التوقيع وقرئ ، ولما وصل القارئ إلى الاسم وجده غيره فطوى التوقيع ، وحصل لقاضي القضاة (١) خجل من هذا الأمر ، وكانت هذه واقعة غريبة (٢) .

ولما أقام بمصر قاضياً كان لبكتر الساقي إصطبل بأرض بركة الفيل لورثة الملك الظاهر وقفاً ، فتعرض إليهم وقال : هذه الأرض زادت معك<sup>(۱۲)</sup> ، فتوجه وكيل بيت المال ونائب الحكم لقياس الأرض فما زادت شيئاً ، ثم أرسلوهم مرة أخرى وتحيّلوا على الزيادة وقالوا : أعطونا أرض الإصطبل بالزيادة ، فقالوا : نحن نُشهد علينا بقبض الأجرة ونعوّض ، فقيل للسلطان : في (٤) مذهب أبي حنيفة يجوز التعويض ، فقال لابن الحريري عن ذلك ، فقال : هذا رواية عن أبي يوسف وحده (٥) ، وماأعمل بها ، فولى السلطان القاضي سراج الدين عمر صهر القاضي السروجي قاضياً وعزل ابن

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « وحصل للقاضي شمس الدين بن الحريري » .

<sup>(</sup>٢) انظر ، البداية والنهاية : ٤١/١٤ .

<sup>(</sup>۳) (س): «معلم».

<sup>(</sup>٤) ليست في (س).

<sup>(</sup>٥) (س): « وجدّه » ، تصحیف .

الحريري ، وحكم سراج الدين [ بذلك ] (١) وبقي على القضاء (٢) مُدَّة يسيرة ، ثم مات ، وأعيد ابن الحريري ، وعظمت مكانته .

وكان فقيها جيّداً ، له محفوظات جيدة ، ودرَّس بعدة مدارس ، وأفتى وشغل (٢) الطلبة وولي قضاء دمشق مدة سنتين ، وانفصل منه ، ثم طُلب لقضاء مصر ، وكان موصوفاً بالنزاهة لا يقبل لأحد هديّة ، وكان له حرص على خلاص الحقوق وفصل القضايا ، وصُحْبَتُه جيدة ، ومودّتُه أكيدة ، ينفع أصحابه ومعارفه .

وكانت جنازته حافلة ، وعُمل عزاؤه بالجامع الأموى ، وكان قد سمع الحديث على النجيب المقداد ، وابن علان ، وغيرهم . وحدّث بدمشق والقاهرة .

قال شيخنا علم الدين البُرزالي: وخَرَّجْت له جزءاً عن عشرة من الشيوخ، قرئ عليه غير مرة .

وفي قاضي القضاة شمس الدين الحريري<sup>(٤)</sup> يقول شمس الدين الباذرائي (٩):

تكاثرت في حُبِّه السوائميُ والقلب يَشْقَى وهـوَ غيرُ جـــارم أن تبكيا قلبي بدمع ساجم منّی وهــل بعـــدهمـــا من راحم<sup>(١)</sup>

وكلما قَـلّ نصيبي عنــدهَــا يـــــا مقلتيَّ أنتا نعمتَمَــــــا جنية السذنب فلأأقل من عن عيناي عَونان عليّ وهما

زيادة من (س). (1)

<sup>(</sup> س ) : « على قضاء القضاة » . **(Y)** 

<sup>(</sup> س ) : « وأشغل » . (٢)

<sup>(</sup> س ) : « ابن الحريري » . (٤)

<sup>(</sup>س): «شمس الدين محمد بن محمد الباذرائي»، وستأتى ترجمته في موضعها . (0)

<sup>(</sup> س ) : « متى فهل » . (7)

ياليتني بدلته بحَارم(١) قلبي غمرٌ في اتّبــــاع غيّـــــه منها في المديح:

وإغسا الأعسال بسالخواتم قد خم الدهر به أجواده وقال عَدحه أيضاً:

أشكو إلى عثان جود انسه فقد رماني في الطويل العَريض قد صيد الباخل بحر الندى والشيء لايظهر تميزُهُ له يد فياضة بالندى عجبت من حاسده كيف لا

وعلّم المفحم نظم القريض للناس إلا بوجود النقيضُ كالبحر إلا أنهــــا لاتغيض يقضي أسىً وهـو المعنّى المريضُ (٢)

قلت: البيتان الأولان من هذه القصيدة مأخوذان من قول الأول (٣):

ما رأينا من جود فضل ابن يحيى ترك النــــاسَ كلُّهم شعراء ١٦٥٠ ـ محمد بن عثمان بن أسعد\*

ابن المنجّا بن بركات بن المؤمل ، الرئيس الإمام ، شيخ الجاعة من الحنابلة ، وجيه الدين أبو المعالي بن المنجّا التنوخي الدمشقي الحنبلي .

سمع من ابن اللَّتي حضوراً ، ومن جعفر الهمداني ، ومكَّرم ، وسالم بن صصَرى ، وخضر بن المقيّر .

في الأصل : « غمّة .. بذلته » ، وأثبتنا ما في ( س ) . (1)

في الأصل: « مريض » ، وأثبتنا ما في ( س ) . **(Y)** 

زاد في ( س ) : « وهو بيت واحد » . (٣)

الوافي : ٩١/٤ ، والدرر : ٣٨/٤ ، والشذرات : ٣/٦ ، وذيول العبر : ١٧ . \*

ودَرَّسَ بالسماريّة ، وكان صدراً مبجّلا ، [ وجواداً يـذر الغام مُبَخّلا ، ديّناً محترما ، صيّناً لا يُرى منه وقت من البرّ مخترما ] (١) ، محبّاً للأخيار (٢) ، مجانباً للأغيار ، له تسرع في الخير ، وهمّة تسابق البرق فضلاً عن الطير .

ولم يزل على حاله إلى أن هلك ابن المنجا ، وأصبح على فراشه مُسجّى .

وتوفي رحمه الله تعالى بدار القرآن في شهر شعبان سابعه (٢) سنة إحدى وسبع مئة .

ومولدُه سنة ست وثلاثين وسبع مئة .

وكانت له أملاك ومتاجر ، وله برّ وأوقاف ، أنشأ داراً للقرآن بدمشق ورباطاً بالقدس ، وباشر نظر الجامع الأموي تبرعاً ، وكان من أولي الاقتصاد في ملبسه مع سعة دائرته وسعادته (٤) .

### ١٦٥١ ـ محمّد بن عثان بن عبد الله\*

سراج الدين أبو بكر الدرندي (٥) ، الفقيه الشافعي .

قرأ القراءات (١٦) على نجم الدين عبد السلام (٧) بن حفّاظ صهره ، وتصدّر للإقراء بقوص سنين كثيرة ، وانتفع به جَمْع كثير .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « للأخبار » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « سابع الشهر » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « في سعادته » .

الوافي : ٩١/٤ ، والطالع السعيد : ٥٤٧ ، والدرر : ٤١/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الطالع السعيد : « الدندري » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « القرآن » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « ابن عبد السلام » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، والطالع ، وهو عبد السلام بن عبد الرحمن بن رضوان ( ت ٦٨٥هـ ) . الطالع السعيد : ٣٢٠ .

وكان متقناً ثقة ، وسمع من الجافظ ابن الكومي ، وتقي الدين بن دقيق العيد ، ومحمد بن أبي بكر النصيبي (١) ، وعبد النصير بن عامر بن مصلح (١) الإسكندري وغيرهم ، وحديث بقوص .

وقرأ الفقه على جلال الدين أحمد الدشناوي ، وسراج الدين بن دقيق العيد (٣) ودرّس ، وناب في الحكم بقفط وقنا وقوص .

واسترّ في النيابة إلى أن توفّي رحمه الله تعالى سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

وكان يستحضر متوناً كثيرة من الحديث والتفسير والإعراب ، واختلط في آخر عُمره .

## ١٦٥٢ ـ محمّد بن عثمان بن محمد\*

ابن على بن وهب بن مُطيع ، جلال السدين ابن علم السدين بن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد .

سمع جدَّه ، والحافظ الدمياطي (٤) ، والفقيه المقرئ تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصّائع ، ومن (٥) أحمد بن إسحاق الأبرقوهي ، وغيرهم . واشتغل بالمذهبين (١) المالكي والشافعي .

<sup>(</sup>۱) في الطالع : « النصيبيني » . وهو محمد بن محمد بن عيسي ، ( ت٧٠٠هـ ) ، الطالع السعيد : ٦١٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ومصلح » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٣) هو موسى بن علي بن وهب القشيري ، سراج الدين ( ت ٦٧٥ هـ ) ، الطالع السعيد : ٦٦٥ .

الوافي : ٩١/٤ ، والدرر : ٤٣/٤ ، والطالع السعيد : ٥٥١ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد المؤمن بن خلف الدمياطي . ( الطالع ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « من » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بالمذهب من » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، والطالع .

وقرأ ( مختصر المحصول ) لجدّ والده الشيخ مجد المدين (١) وكان يُمذُكر بخير ويُنسب إلى دين .

قال الفاضل كال الدين الأدفوي: وكان قاضي القضاة ابن جماعة يُؤثره ويبرّه، ودّعه مرّةً فأعطاه ذهباً وفضة من ماله، وكتب [له](١) بتدريس دار الحديث بقوص، فأقام بها مُدة.

وتوفي بالقاهرة سنة (٢) ست أو سبع وعشرين وسبع مئة .

## ١٦٥٣ ـ محمد بن عثان بن أبي بكر\*

قاضي القضاة شرف الدين النهاوندي ، قاضي صفد وغيرها .

كان من أعرف الناس بالمُداراه ، وأخلبهم (٤) في المحادثة والجاراه ، له دُربة بسياسة الخصوم ومصالحهم ، وقَوْدهم إلى تراضيهم بعد تشاحيهم (٥) ومشاحتهم ، وله قدرة على مداخلة النواب ، والعبور إلى رضاهم من كل باب ، وكان مُمْتع الحاضره ، شهيً المسامره ، لطيف الأخلاق ، ذا كرم دفّاق ، تنقّل في البلاد كثيرا ، وقاسى في آخر عمره قلّة وفقراً كبيرا .

ولم يزل على حاله(٦) إلى أن ضمَّه ترابه وفارقه أحبابُه وأترابُه .

<sup>(</sup>١) هو علي بن وهب بن دقيق العيد ( ت ٦٦٧ هـ ) ، الطالع السعيد : ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( m ) والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٣) (س): « رحمه الله تعالى في سنة » .

۱ الوافي : ۹۰/٤ ، والدرر : ۳۹/٤ .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « وأجلبهم » .

<sup>(°)</sup> في ( س ) : « تشاحنهم » .

<sup>(</sup>٦) قوله : « على حاله » ، ليست في ( س ) .

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رمضان سنة أربعين وسبع مئة (١) بالقاهرة .

كان أوّلاً قد تولّى قضاء صفد بعد والده المقدّم ذكره في مكانه من حرف العين ، وأقام (٢) بها إلى أن طُلِب إلى مصر ، وانحرف عليه قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة وعزله بالقاضي فتح الدين القليوني ، ثم إن قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى حنا عليه وولا قضاء عجلون ، ثم قضاء نابلس ، ثم ولا قضاء القضاة بطرابلس ، ثم إنه أعيد إلى صفد بعد القاضي [حسام الدين القرمي ، ثم إنّه نقل إلى قضاء طرابلس ، ثم أعيد إلى صفد بعد القاضي [٤) جمال الدين عبد القاهر التبريزي فيا أظن وأقام بها إلى أن تغير عليه الأمير سيف الدين [تنكر ، فعزله بالقاضي شمس الدين الخضري ، فأقام في بيته بصفد بطالاً نحواً من أربع سنين ، ثم إنه توجه إلى القاهرة ونزل عند الأمير سيف الدين (٥) أرقطاي لما بينها من الصحبة ، فات هناك في التاريخ .

#### ١٦٥٤ ـ محمّد بن عثان بن حمدان\*

شمس الدين الثعلبي المعروف بابن البيَّاعة .

كان شاعراً ، مدح الأمير علم الدين الدوادار (٦) وغيره ، وكان مُشِد الرقيق ، ويخدم في الجهات السلطانية .

توفي رحمه الله تعالى حادي عشر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أربع وستين وسبع مئة » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>Y) ( m ) : « وقام » .

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) والوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والوافي .

 <sup>(</sup>٥) زيادة من (س) والوافي .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « الدواداري » .

ومن شعره:

نَعَمْ غرامي بنجيدٍ فوق ما زعوا حدّث فَدَيْتُكَ عن ذاك الحي وأعِدْ ليس الحي غير قلبي والسدي بسه بانوا فبان الغض ذاو ومَنْهَلَهُ خيّمت يا وجد في قلبي لفقدم ولا تغيّر واديم ولا أفلَت في القلب في حُرق والطرف في غرق في قلبي لغة في قرق والطرف في غرق في قلبي القلب في حُرق والطرف في غرق في قلبي القلب في حُرق والطرف في غرق في قرق الطرف في غرق الطرف في غرق المناس ا

أفنى وأبقى وهذا بعض ماعلموا ففي حديثك مَا يُشْفَى به الأَلْم (۱) ففيه شأرهم بالشوق يضطرم غَوْرٌ وأنواره من بعده ظُلَمُ فلارأت وحشة مِنْ أهلها الخيم بُدوره وسقت أكنافه الديم والصّر منثلم والدمع منسجم (۱)

### ١٦٥٥ ـ محمّد بن عثان بن أحمد

ابن عثمان بن هبة الله بن أحمد بن عقيل ، الصدّر الفاضل الحكيم فتح الدين أبو عبد الله الشيخ جمال الدين بن أبي الحوافر القيسي .

سمع مِن النجيب الحرّاني ( مشيخة ) ابن كُليب ، و ( مجالس ) ابن مسلمة ، و ( مجالس ) الخلاّل ، وحدّث ، وكان طبيباً معروفاً بالقاهرة .

توفي رحمه الله تعالى في ثاني عشر شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وسبع مئة بالقاهرة (٢٠) ، ودفن بالقرافة .

### ١٦٥٦ ـ محمّد بن عثمان بن محمد \*\*

الفقيه (٤) الإمام شمس الدين الأصبهاني المعروف بابن العجمي الحنفي .

<sup>(</sup>۱) (س): «الأكم».

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « والدمع في غرق » .

الدرر: ۲۸/٤.

<sup>(</sup>٣) ليست في (س).

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤٣/٤ ، والدارس: ٣٦٤/١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « العقبة » تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) .

كان مُدَرِّساً بالإقباليَّة للحنفيَّة ، وفيها توفّي رحمه الله تعالى في نصف شوال سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

ودرّس أيضاً بالمدينة النبويّة .

سمع من ابن البخاري ( مشيخته ) ، وكان فيه وسواس في الطهارة وديانة وانجاع عن الناس ، وجمع منسكاً على مذهبه ، وولي تدريس الإقباليّة بعده قاضي القضاة نجم الدين إبراهيم ابن قاضي (١) القضاة عماد الدين الطرسوسي (٢) ، وأثنى الناس على درسه وفصاحته .

#### ١٦٥٧ ـ محمّد بن عدنان بن حسن\*

الشيخ الإمام العابد الشريف السيّد محيي الدين العلوي الحسيني الدمشقي الشيعى ، شيخ الإماميّة وكبيرهم .

ولي مرّة نظر السبع ، مات ولداه زين الدين حسين وأمين الدين جعفر وهما من جلّة رؤساء دمشق ، باشر الأنظار ونقابة الأشراف ، وتقدم ذكرهما في مكانها ، فاحتسبها عند الله تعالى . وأخبرني غَيْرُ واحد أنّه لمّا مات كلٌّ منها كان يُسجّيه قدًامَهُ وهو قاعد يتلو القرآن ولم تنزل له دمعة ، وولي النقابة في حالة (٢) حَياته ابن ابنه شرف الدين عدنان بن جعفر إكراماً لجدة .

وكان محيي الدين ذا تعبد زائد وولاية وتلاوة دائمة وتألّه ، وانقطع (١٤) بالمزة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إبراهيم إلا أنّ قاضي » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية : ١٦٦/١٤ .

<sup>\*</sup> الوافي : ٩٣/٤ ، والدرر : ٤٧/٤ ، والشذرات : ٥٧/٦ ، ووقع في الأصل : « ابن عثمان » ، سهو .

<sup>(</sup>٣) ليست في الوافي .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : « وانقطاع بالمزة أضرّ مدة » .

وكان يترضَّى عن عثمان وعن غيره من الصحابة ، ويتلو القرآن ليلاً ونهاراً ، ويناظر [ منتصراً ] اللاعتزال متظاهراً بذلك .

توفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة تسع $^{(1)}$  وعشرين وست مئة .

## ١٦٥٨ ـ محمّد بن أبي العزّ بن مُشَرّف\*

ابن بيان الأنصاري الدمشقي ، الشيخ الجليل ، الْمُسْند الْمُعَمِّر شهاب الدين البزاز ، شيخ الرواية بالدار الأشرفيّة (٢)

رَوَى الصحيح غيْر مرَّة عن ابن الزبيدي ، وحدَّث أيضاً عن ابن صبّاح والناصح ، وابن  $^{(1)}$  المقيّر ، ومكرم ، وابن ماسويه  $^{(1)}$  ، وتفرَّد في وقته .

وكان حَسَن الإصغاء جيّد الخط . أخذوا عنه ببعلبك ودمشق وطرابلس وأماكن ، وعاش سبعاً وثمانين سنة .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبع وسبع مئة في سابع ذي (٦) الحجّة .

وهو أخو نجم الدين أبي بكر بن العزّ بن مشرّف الكاتب .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ست » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

الوافي : ١٤/٤ ، والدرر : ٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) دار الحديث الأشرفية البرانية بسفح جبل قاسيون ، بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى . الدارس : ٣٧١

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « والناصح بن » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) علي بن المبارك بن الحسن الواسطى ( ت ١٣٢هـ ) ، العبر : ١٢٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( س ) .

### ١٦٥٩ ـ محمد بن عقيل بن أبي الحسن\*

ابن عقيل نجم الدين البالسي ، أحد أعيان الشافعيّة وفضلائها بالديار المصرية .

سمع من الفخر بن البخاري وغَيْره بدمشق ، وسمع ببلبيس من علي بن عبد الكريم ، والفضل بن رواحة وغيرهما . وبالقاهرة من ابن دقيق العيد ، وناب في الحكم بمصر عن ابن دقيق العيد ، وولي قضاء بلبيس ودمياط عن قاضي القضاة ابن جماعة ، وولي نيابة الحكم ظاهر القاهرة بالحسينية . ودرّس بالمدرسة الطيبرسية بمصر وبالمدرسة المعزيّة ، وبزاوية الدوري بالجامع (۱) العتيق وبالمسجد بالشارع خارج القاهرة .

وصنف في الفقه مختصراً حسنا لخص فيه كتباب ( المعين ) ، وشرح ( التنبيسه ) شرحاً جيّداً ، ولم يكمله ، واختصر ( كتاب الترمدي في الحديث ) .

وكان قويًّ النفس ، حصل بينه وبين فخر الدين ناظر الجيش بسبب أنّه ركب لرؤيا الهلال لشهر رمضان ورجع والمديرون أمامه يصيحون على العادة ، فروا على دار فخر الدين ، فأهان المديرين (٢) ، وشق ذلك عليه وانزعج ، وتكلم في ذلك ، وكتب محضراً ، وجرى في ذلك كلام ، ولوطف وسئل على أن يجتع بفخر الدين فلم يفعل .

وطلب منه قاضي القضاة جلال الدين القزويني قضية فتوقف فيها وصرف نفسه ، وكان ينوب عنه بمصر ، ثم استُرضي وعاد .

قال كال الدين الأدفوي: جئته مرّة وهو راكب ، وطلبت منه كتاباً من وقف المدرسة المعزيّة ، فرجع إلى المعزيّة من دار النحاس بمصر فأخرج [ الكتاب ] (٢) وأرسله

الوافي: ١٨/٤ ، والدرر: ٥٠/٤ ، والشذرات: ١١/٦ ، والنجوم الزاهرة: ٢٨٠/٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وبرواية الدودي وبالجامع » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « المديرون » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

إلى ، وكان يُؤثر مع ضعف حاله ، قانعاً باليسير ، مقللاً من المأكل والملبس . دارت الفيتا عليه بصر ، واشتغل طلبة مصر عليه (١) .

وتوفي رحمه الله تعالى رابع عشر الحرم سنة تسع وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ستين وست مئة .

قلت : وأجاز لي بالقاهرة بخطّه سنة غان وعشرين وسبع مئة .

## ١٦٦٠ ـ محمّد بن علي بن محمد بن المَلاَق\*

بالتخفيف في اللام ، القاضي بدر الدين الرقّي ، الفقيه الحنفي .

سمع من بَكبرس الخليفتي (٢) ( الأربعين الودعَانية )(٢) وسمعها منه الـدواداري ، وأجاز للدمَاشقة .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة تسع عشرة وست مئة .

## ١٦٦١ ـ محمّد بن علي\*\*

الأمير شهاب الدين العُقَيْلي ، نائب الدواداري في شد الدواوين بالشام .

قتل في أواخر سنة سبع (٤) وتسعين وست مئة ، وكان قد شاخ وأسن وسُمِّر قاتله .

<sup>(</sup>۱) في (س) زيادة: « وانتفع به أهل مصر».

<sup>\*</sup> ألوافي : ١٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) بكبرس بن يلنقج ( ت٢٥٦ هـ ) ، الوافي : ١٨٧/١٠ .

<sup>(</sup>٣) للقاضي محمد بن على ودعان (ت٤٩٤هـ) ، الكشف: ٦٠/١ .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ١٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « تسع » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

## ١٦٦٢ ـ محمّد بن علي بن محمد بن علي\*

ابن منصور المؤمّل بن محمود البالسي ، المسند عماد الدين أبو المعالي .

كان يشهد على الحكّام مُدّة طويلة ، وأسمعه أبوه حضوراً وسماعاً واستجاز له من جماعة ببغداد ومصر ودمشق ، وانتفع به الناس ، وحدث بالقاهرة ودمشق .

ومن شيوخه حضوراً السخاوي ، وابن الصلاح ، وكريمة القرشية ، وشيخ الشيوخ ابن حمّوية ، والضياء المقدسي الحافظ ، وسالم خطيب عقربا ، وعمر بن المنجا ، وإبراهيم الخشوعي ، وإسحاق بن طرخان الشاغوري ، وعتيق السلاي ، وعبى وعبد الحق بن خلف وعبد الملك بن الحنبلي ، وعلي بن عبد الصد الرازي ، وعيسى الداركي . وخرّج له شيخنا الذهبي جزءاً جمع فيه شيوخه بالسماع والحضور والإجازة على حروف المعجم ، وحدث به .

وتوفي رحمه الله تعالى خامس عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وسبع مئة . ومولده في صفر سنة ثمان وثلاثين وست مئة بدمشق .

## ١٦٦٣ ـ محمد بن علي بن وَهَب بن مُطيع \*\*

الإمام العلامة شيخ الإسلام ، أستاذ المتأخرين ، قاضي القصاة ، تقي الدين أبو الفتح ابن الشيخ الإمام مجد الدين المعروف بابن دقيق العيد القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي .

سمع من ابن المقيّر ، وابن الْجُميّزي ، وابن رواج ، والسبط ، وعدّة . وسمع من

الدرر: ٨٣/٤ ، وذيول العبر: ٦١ .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ١٩٣/٤ ، وفوات الوفيات : ٤٤٢/٣ ، والبداية والنهاية : ٢٧/٤ ، والطالع السعيد : ٥٦٧ ، والدرر : ٩١٤ ، ويدائع الزهور : ١٢١/١/١ ، والشذرات : ٥/٦ ، والبدر الطالع : ٢٢٩/٢ .

ابن عبد الدائم ، والزين خالد بدمشق وخرَّج لنفسه ( أربعين تساعيَات ) (١) ولم يحدّث عن ابن المقيّر وابن رواج ، لأنه داخله شكّ في كيفيّة التحمّل عنها .

كان الشيخ تقيّ الدين رحمه الله تعالى إماماً في فُنونه ، غماماً فيا يرسله من الفوائد في كلامه وعيونه ، مُفسّراً ، محدّثا ، سبق في هذين مَنْ كان عَجلاً أو متلبثاً ، فقيهاً مدّققا ، قام بفروع المذهبين مُحَقّقا ، أصوليّاً أشعريّا ، حقيقاً بانفراده في ذلك حرّيا ، نحوّياً أديبا ، ناظماً ناثراً عجيبا ، لا يباريه في كلّ فُنونه مُبارٍ ، ولا يجاريه في مضارها مجارٍ ، ولا تعلق له الربح إذا أمّ غايةً بغبار .

وإذا خطابُ القوم في البحث اعتلى فصل القضيّـة في شلائــة أحرُف

وكان ذكيّاً غوّاصاً على المعاني ، قنّاصاً لشوارد ما يحاول من العلوم ويعاني ، وافر العقل ، سافر الْحُجب عن وجوه النّقُل ، كثير السّكينه ، لازم الوَقَار والأبّهة الركينه ، بخيلاً بالكلام ، قلّ أنْ يسمع منه غَيْرُ ردّ السّلام ، شديد الورع ، مديد الباع إذا قام في أمر شرعي وشرع ، ملازم السّهر والسهاد ، مُداوم المطالعة في استخراج ما ينتفع به في العبادة العباد ، وكانت كفّه تتخرق ، وتدع الغام حسداً لجوده بنار البرق يتحرّق ، العبادة العباد ، كثير الشّكر قليل الشكاوى ، بصيراً بعلل المنقول ، خبيراً بغلل المعقول :

يَروي فيرى كلّ ذي ظمأ لَــــه بحمّى الحــديث تَعَلَّقٌ وهُيَــامُ ببــديهــة في العِلم يُقسِمُ مَنْ رَأَى ذاك التَسَرّع أنّـــهُ السهـــامُ

وكيف لا يكون ذلك (٢) ، وهو الذي بعثه الله على رأس المئة (٣) ليُجدد للأمّة أمرَ دينها ، ويحدّد لها ما اشتبه من قواعد شريعتها عند تبيينها . وهؤلاء الذين أشار إليهم

<sup>(</sup>١) في الوافي : « تساعيّة » .

<sup>(</sup>٢) في (س): «كذلك».

<sup>(</sup>٣) في (س) زيادة : « السابعة » .

رسول الله عَلَيْكِم في قوله : • يبعث الله على رأس كل مئة سنة لهذه الأمة مَنْ يُجَدَّدُ لها أَمْرَ دينها » .

كان الأولى على رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز ، وعلى رأس للئة الثانية الشافعي رضي الله عنه ، وعلى رأس المئة الشالشة ابن سريج ، وقيل : أبو الحسن الأشعري ، ويكن الجمع بينها ، فإنّ الأشعري جاء لأصول الدين ، لأن المعتزلة كانوا قد طبقوا الأرض فحجزَهم رضي الله عنه في قهوع السمسم ، وابن سريج جاء لتقرير الفروع .

وعلى رأس المئة الرابعة أبو حامد الإسفراييني ، وقيل : سَهْل بن أبي سهل محمد المقول [ فيه ] النجيب (١) بن النجيب ، كان أحد عظهاء الشافعية الراسخين في الفقه والأصول (٢) والحديث والتصوف .

وعلى أرس اللئة الخامسة (٢) حجّة الإسلام أبو حامد الغزّالي . وعلى رأس اللئة السادسة الإمام فخر الدين الرازي . وعلى رأس المئة السّابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد .

ومن سعادة الشافعيّة أنّ الجميع شافعيّون . فإنْ قلت : فكيف تعمل في عمر بن عبد العزيز ؟ قلت : ما كانت المذاهب الأربعة ظهرت ذلك الزمان .

وقد أنشد شيخ من أهل العلم في مجلس ابن سُريج :

اثنان قَدْ مَضَيا فبورك فيهَا عُمرُ الخليفة ثم حِلفُ السَّودد الشَان قَد مَضَيا فلي عَلَّ السَّود الشَان عَلَى الأَلْمِي عَلَّ اللهِ الرَّ النبوّة وابن عَ مُحمَّد

<sup>(</sup>١) في الأصل ( البحث ) ، وأثبتنا ما في ( س ) ، والزيادة منها ، وكانت وفاته سنة ( ٤٠٤هـ ) . انظر سير أعلام النبلاء : ٢٠٧/١٧ .

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « السادسة » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) .

أبشر أبا العّباس إنك ثالث من بَعدهم سُقياً لتّربَةِ أَحَدِ

فصاح ابن سُريج وبكى ، وقال : لقد نَعى إليَّ نفسي ، ومات في تلك السنـــة رحمـــه الله تعالى .

وزاد على ذلك بعضُ الفقهاء فقال :

والرابع المشهور سهل محسد ياوي إليه المسلمون باسرهم لازال فيا بَيننا خير الورى

أضحَى عظيماً عند كل مُوحِّدِ في العلم إن جاؤوا بخطب مُوبِّد للمسذهب الختار خَيرَ مُجَدد

وأنشد (١) من لفظه لنفسه مولانا قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب الأنصاري السبكي الشافعي مُكّلاً على الأبيات الأولى التي في ابن سريج:

ويقال إن الأشعري الثالث الدولة والحق ليس بمنكر هسنا ولا هسنا لنصرة أصل دين محسد وضرورة الإسلام داعيسة إلى وقضى أنساس أن أحسد الأسفوا فكلاها فرد الورى المعدود من والخامس الحبر الإمام محسد وابن الخطيب السادس المبعوث إذ والسابع ابن دقيق عيد فاستع وانظر لسر الله أن الكل من

مبعوث للدين القويم الأملد هسندا وعلْمها اقرأن فعسدد (۲) لنظير ذلك في فروع محسد (۳) همذا وذاك ليهتدي من يهتدي ييني رابعهم فسلاتستبعد حزب الإمام الشافعي محسد هو حجسة الإسلام دون تردد هو في أصول الدين أي مؤيد فسالقوم بين محسد أو أحسد أصحابنا فافهم وأنصف ترشد

<sup>(</sup>۱) (س): « وأنشدني ».

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « أمران فعدد » ، ولعل ما أثبتناه هو الوجه .

<sup>(</sup>٣) (س): « كنظير».

هــذا على أنَّ المصيب إمـامنا ياأيّها الرَّجُلُ المُريد نجاته هــذا ابن عم المصطفى وسميّه وضح الهُدى بكلامه وبَهديه

أجلى دليل واضح للمُهتدي دَعْ ذا التعصّب والمراء وقلي قلوا والعالم المبعوث خير مجيد ياأيّها المسكين لم لاتقتدي

ولم يزل الشيخ تقيّ الدين بن دقيق العيد إلى أن طُفِئ سراجُهُ الوهّاج ، وأثار عليه لواعج الأحزان وَهَاج .

وتُوفّي رحمه الله تعالى في يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة اثنتين وسبع مئة .

ومولده في البحر الملّح وكان والده رحمه الله تعالى متوجّها إلى مكّة في البحر، فولد له عند الينبع في يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين وست مئة ، ولذلك ربما كتب بخطّه : « السجيّ »(١) . ثم إن والده أخذه على يده فطاف به وجعل يدعو الله أن يجعله عالماً عاملاً .

وقلت أنا فيه :

ومن عند الطوّاف بخير بيتٍ عندا يندعو أنّوه لنه هناك ومن عند الطوّاف بخير بيتٍ عندا يندعو أنّوه لنه هناك والله عندا لله كيف لايناتي كنذلك

وكان الشيخ تقيّ الدين رحمه الله تعالى قد تَفَقّه بأبيـه الشيخ مجـد الـدين بقوص، وبالشيخ عز الدين بن عبد السلام بالقاهرة وبطائفة ، واشتهر اسمـه في حيـاتـه وحيـاة مشايخه، وتخرج به أمّة .

وكان لا يسلك المراء في بحشه ، بل يتكلم بسكينة كلمات يسيرة ، فلا يُرادّ ولا يراجع . وكان عارفاً بمذهبي مالك والشافعي ، كان مالكياً أوّلاً ، ثم صار شافعياً .

<sup>(</sup>۱) كذا ، ولعلَّه يشير إلى سجّو البحر ، وهو سكونه وامتماده ، وفي الطبالع السعيمد : « الثبجي » ، أي الممتى .

قال : وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي إلاّ في مسألتين أحدهما أنّ الابن لايُزَوّج أمَّـهُ والأخرى ...(١) ، وحسبك بمن يتنزّل ذِهْنَه على ذِهْن الشافعي .

قلت : أما مسألة الابن وعدم تزويجه لأمّه فلأنه مُتفرع عن أصلين : أحدها : أبوه ، ولا ولاية له في تزويج أمّه ، والثاني : أمّه ، وماله أن تُزوّج ابنها (٢) ، فبطل أن يكون للابن ولاية في تزويج أمّه .

وامتدحه شيخنا الإمام العلامة الحقق النظّار ركن الدين محمد بن محمد بن القُوبع (٣) بقصيدة طنّانة جاء منها في مدحه:

صَبَا للعلم صباً في صَباهُ فاعْل بهمّة الصبّ الصبّي وأتقَنَ والشّباب له لباسٌ أدّلَه مالك والشّافعيّ

وستأتي بقية الأبيات في ترجمة الشيخ ركن الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن .

وكانت ولايته قضاء القضاة بالديار المصرية في يوم السبت ثامن عشر جمادى الأولى سنة خس وتسعين وست مئة .

وكان الشيخ تقيّ الدين لا ينام الليل إلا قليـلاً ولا يقطعـه إلاّ بمطـالعـة (٤) وذكرٍ وتهجّد ، أوقاته كلَّها مَعْمورة .

وله التصانيف البديعة كر ( الإلمام والإمام )(٥) شرحه ولم يكلمه ، ولو كمل لم يكن

<sup>(</sup>١) كذا بياض في الأصل و (س) والوافي .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « نفسها » ،

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عمد بن عبد الرحمن بن يوسف القرشي التونسي ( ت٧٣٨هـ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بمطاله » ، وعبارة ( س ) والوافي : « إلاّ قليلاً ، يقطعه بمطالعة » .

<sup>(</sup>٥) في الطالع : « وأما كتابه المسمى بالإلمام الجامع أحاديث الكلام ، فلو كلت نسخته في الوجود لأغنت عن كل صنف في ذلك موجود » .

للإسلام مثله ، وكان يجيء في خمس وعشرين مجلدة ، وله « علوم الحديث »(۱) و « شرح العمدة »(۲) في الأحكام الذي أملاه على ابن الأثير فاضل العصر الذي تعرفه وهو إملاء ، وشرح ( مقدمة ) المطرزي(۲) في أصول الفقه . وألَّف ( الأربعين في الرواية عن رب العالمين ) وشرح بعض ( مختصر ابن الحاجب ) ، و ( شرح ابن الحاجب ) في فروع المالكية ، وشرح ( مختصر التبريزي ) في فروع الشافعية .

وكان رحمه الله تعالى قد قهره الوسواس في أمر المياه والنجاسات ، وله في ذلك وقائع وحكايات عجيبة . وكان كثير التَسرِّي ، وله عِدَّة أولاد سمّاهم بأساء الصحابة العشرة .

ولمّا طلع إلى السلطان حسام الدين [ لاجين ] قام (٤) له وخطا عن مرتبته .

وعَزَل نفسه عن القضاء مرات ، ثم يُسأل ويعـادُ . وكان شفوقاً على المشتغلين ، كثير البّر لهم .

قال قطب الدين عبد الكريم (٥): أتيت إليه بجزء سَمِعَهُ من ابن رواج والطبقة بخطه ، فقال: حتى أنظر في هذا ، ثم عاد إليه فقال: هو خطّي ، ولكن ما أحقّق سماعي له ولا أذكره.

أخبرني شيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي قال : حكى لي الشيخ قطب الدين السنباطي قال : بلغني أنَّ الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قال : لكاتب

<sup>(</sup>١) في الدرر: « الاقتراح في علوم الحديث » . وفي الكشف: ١٣٥/١: « الاقتراح في أصول الحديث » . وعبارة الوافي: « علوم الحديث في شرح عمدة الأحكام » . وفي الطالع: « الاقتراح في معرفة الاصطلاح » .

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الظنون : ١١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « المطرز » ، وأثبتنا ما في ( س ) والدرر ، والطالع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « حسام الدين أقام » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) (س): « أظنّه عبد الكريم ».

الشمال عشرين سنة . أو قـال : « سنين » ، الشـك منّي أنـا في روايتي عن شيخنـا تقي الدين ـ لم يكتب عليَّ شيئاً ، قال السنباطي : فاجتمعت بـه وقلت لـه : قـال فلان عن مولانا (١) كذا وكذا ، فقال : أظن ذلك أو كذلك يكون المسلم ، أو كما قال .

وكان يقول : ما تكلّمت كلمة ولا فعَلْتُ فِعلا إلاّ وأعدَدتُ لـه جوابـاً بين يـديّ الله تعالى .

ولمّا جاءت التتار وَرَدَ مرسوم السُلطان إلى مصر بجمع العلماء وقراءة البخاري ، فقرؤوا البخاري إلى أنْ بقي ميعاد أخرّوه ليُخْتَم يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة رئي الشيخ تقي الدين في الجامع فقال : ما فعلم ببخاريّم ؟ فقالوا : بقي ميعاد ليكل اليوم ، فقال : انفصل الحال من أمس العصر وبات المسلمون على كذا ، فقالوا : نخبر عنك ؟ قال : نعم ، فجاء الخبر بعد أيام بذلك ، وذلك في سنة ثمانين وست مئة على حمس ، ومقّدم التتار منكوتمر (١) .

وقال عن بعض الأمراء وقد خرج من القاهرة إنه ما يرجع ، فما رجع .

وأساء شخص عليه الأدب فقال الشيخ: نُعيتَ لي في هذا المجلس ثلاث مرّات، فات بعد ثلاثة أيام (٢).

واستمع له بعض أصحابه ليلةً وهو يقرأ ، قال : فوصل إلى قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَاب بينهُم يَومئذٍ ولا يَتَسآعَلُونَ ﴾ (٤) . قال : فما زال يُكرّرها حتى طلع الفجر (٥) .

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « قال فلان عن فلان عن مولانا » .

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في الطالع السعيد: ٥٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مو ابن القصري كا في الطالع السعيد : ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ١٠١/٢٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر الطالع السعيد: ٧٩٥.

قلت : ويدل على ذلك تحريّه في عدم الكلام ، وأنه كان بخيلاً ، وشعره فيه أيضاً ما يدل على ذلك .

أنشدني الشيخ شمس الدين بن نباته المصري من لفظه ، قال : أنشدني الشيخ تقي الدين لنفسه :

الجسم تنذيبُ م حُقُوق الخندمَ والنفسُ هلاكَها عُلوّ الهمَّة والعمرُ بنداك ينقضي في تعب والراحة ماتت فعليَها الرَّحَة

ومن العجيب ما نقلته أنا من بعض التعاليق أنّ هذين البتيين حفظها تاج الدين أحمد أخو الشيخ تقيّ الدين ، وكان فارضاً عاقداً (١) بالحسينية ، فاتّفق أنه قال في وقت في الهاجرة بمسجد الجوادي (٢) ، فرأى في النوم والدهما الشيخ مجد الدين ، رحمه الله تعالى ، فسلم عليه ، وسأله عن حاله ، فقال : ياسيّدي بخير . فقال : كيف مُحمد أخوك ؟ قال : بخير ، الساعة كنت عنده وأنشدني هذين البيتين . وأنشدهما ، فقال : سلّم عليه وقل له :

الروح إلى محلَّهَا قد تاقَتْ والنفسُ لها مع جسها قد عاقَتْ والقلبُ معددٌب على جَمعهم والصبر قضى وحيلتي قد ضاقت

ونقلت أنا من خطّه رحمه الله تعالى لنفسه :

وسَيْري حَثيث في مَصيري إلى القبر تسحّ دموع دونها وابل القطر<sup>(٦)</sup> تعبت به مذ كنت في مبدأ العُمر<sup>(٤)</sup> أفكّر في حـــالي وقُرْب منيّتي فيُنشئ لي فكري سحـائب لــلأسى إلى الله أشكــو مِن وجــودي فــإنني

<sup>(</sup>١) في الوافي : « وعاقداً » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « الجواري » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « في فكري » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، والوافي والفوات ، وفي الأخيرين : « تسح هموماً » .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « مبتدا » .

تكدره والموت خاتمة الأمر

تروح وتغدو للمنايا فجائع ونقلت من خطه له أيضاً:

ولَيْـــلُ هَمّي لاأراه راجــلاً فليُتني كنت مهينـا جـاهـلا

سحاب فكري لا يـزال هـاميـاً قــــد أتعبتني همّتي وفطنتي

قلت : جاء في كلام أرسطو : تعبت بعرفاني فليتني خلقتُ لا أعرف .

وأنشدني الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن نباتة المصري قال : أنشدنا من لفظه لنفسه الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد :

أتعبت نفسك بين ذلية كادح وأضعت عُمْرك (١) لاخلاعة ماجن وتركت حظ النفس في الدنيا وفي ال

طلب الحياة وبَيْنَ حِرص مُؤمّل حصّلت فيه ولا وقار مُبَجّل (١) أخرى ورُحْتَ عنِ الجميع بعَازِلِ

ولقد وقفت له على جواب طويل كتبه بخطّ يده في دَرج إلى الأمير سيف الدين منكوتمر نائب السلطان حسام (٢) الدين لاجين ، وكان عند أستاذه الجزء الذي لا يتجزأ ، وقد كتب فيه بعد البسملة .

« ورَدَ على العبد الفقير محمد بن علي خاطبة الأمبر الكبير سيف الدين ، ووقف عليها وعجب منها لأمرين ، ثم إنه ذكر (٢) كل فصل و يجيبه عنه ، إلى أن قال في آخر ذلك : فكتب الأمير إلي كتاباً يُكْتُبُ إلى من ليس عنده من الدين شيء ، ولو كان الأمير عرف مني ارتكاب الكبائر الموبقات ما زاد على ما فعل ، وبالجلة (٤) فإنّ الله تعالى

<sup>(</sup>١) في الوافي والفوات : « نفسك » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « نائب السلطنة لحسام » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « الأمرين ثم إنه يذكر » . وفي ( س ) : « ... ثم ذكر » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : « وعلى الجلة » .

أمر نبيّه بالْمُبَاهلة والملاعنة في الدين ، فقال لأهل الكتاب : ﴿ فَقُل تَعَالُوا نَدْعُ أَبنَاءَنَا وَأَبنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَل لَّعَنَةَ اللهِ عَلَى وَأَبنَاءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم ثُمَّ نَبْتَهِل فَنَجْعَل لَّعَنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِين ﴾ فنتثل (١) أمر الله لرسوله ونقول : اللهم ياشديد البطش ، ياجبّار ، ياقهار ، ياحكيم ، ياقوي ياعزيز ، ياقوي ياعزيز ، نسب (٢) إليّ ياقهار ، ياحكيم من المدارس (٣) الغائبة ، وإلى أمور أنْتَ أعلم (٤) بسرّها ، فإن كان ذلك في علمك صحيحاً فاجعل لعنتك ولعنة ملائكتك والناس أجمعين عليّ ، وإن لم يكن على من افترى عليّ بها ، وإن كان الولد قد فَعل مَا قيل من أخذ البراطيل فاجعلها على من افترى عليّ بها ، وإن كان الولد قد فَعل مَا قيل من أخذ وامتثالً لِمَا أمر الله به رسوله (٥) ، وربّك بالمرصاد (١) ، والشكوى إلى الله الحكم العدل » .

فلم يلبث إلاّ أسبوعا أو أقل أو أكثر حتى قُتل السلطان وحبس منكوتمر ، ثم أخرج من محبسه وذُبّح .

وكان مِنْ شدّة وسواسه ما يجلس على جوخ ولا يقربه .

وكان (٧) في بعض الأيام طلع إلى السلطان حسام الدين وهو جالس على طرّاحة جوخ ، فجلس معه عليها وقضى شغله ، وعاد إلى بيته ، ونزع كلّ ماعليه وغَسَله .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : « فتشيل » . والآية من آل عران : ٦١/٣ .

<sup>(</sup>٣) ( س ) ، وأصل الوافي : « قد نسب » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « من مال المدارس » .

<sup>(</sup>٤) (س): «عالم».

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « به ورسوله » . وفي ( س ) : « الله ورسوله به » .

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرِصَادِ ﴾ [ الفجر : ١٤/٨٦ ] .

<sup>(</sup>٧) ( س ) : « وَلَمَا كَانَ » .

فقالوا له: ياسيدي لاكنت جلست عليها ، فقال فكّرت إن جلستُ دونه أكن قد أهنت (١) منْصِبَ الشرع ، وهو أمر ما يزول ، فجلست معه وغسلت ما عليّ فزال .

وقيل: إنه امتنع من أكل الحلوى فقيل له في ذلك ، فقال: لأني رأيت يوماً بعض الصناع يحرّك دست حلوى (٢) ثم إنّه أراق ماءً ولم يستنج. وقيل: كان يغسِل الحَلْوى ويأكلها.

وكان قد عَزَل نَفْسه في شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وست مئة ، ثم إنّه أعيـد إلى القضاء وخُلع عليه ، ورُسم له أن لا يستنيب وَلَدُه محبّ الدين .

وعلى الجملة فكان امرأ غريباً قلَّ أَنْ تَرَى العيونُ مِثْله زهداً ووَرعاً وتصيـاً وتحرّيـاً والمجتهاداً وعبادة وتوسّعاً في العلوم .

فهَوَ الَّذي بجح الزمان بذكره وتريَّنتُ بحديثه الأشَعارُ (٢)

وأمّا ما كان يقع في حقّه من شيخنا العلاّمة أثير الدين فله سبّب ، أخبرني شيخنا الحافظ أبو الفتح اليعمري قال : كان الشيخ تقيّ الدين قد نزل عن تدريس مدرسة لولده ، أنسيت أنا اسم المدرسة واسم ابنه ، فلمّا حَضَر الشيخ أثير الدين دَرْسَ قاضي القضاة تقي الدين بن بنت الأعزّ قرأ آية يدرس بها ذلك (أليوم وهي ﴿ قَدْ خَسِرَ اللّذِينَ قَتَلُوا أُولادَهُمْ ﴾ (ألاّية ، فبرز أبو حيّان من الحلقة وقال : يامولانا قاضي القضاة « قدّموا أولادهم » ، يكرّر ذلك ، فقال قاضي القضاة : ما معنى هذا ؟ فقال : ابن دقيق العيد نزل لولده فلان عن تدريس المدرسة الفلانية ، فنقل المجلس إلى الشيخ

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « دونه فقد أهنت » .

<sup>(</sup>٢) (س): «الحلوى».

<sup>(</sup>٣) في الواني : « الأخبار » . وبجح : فرح ، وتبجّح : فخر .

<sup>(</sup>٤) (س): « قرأ آية يدّرسها ذلك .. » ، وعبارة الوافي : « يفسّرها دَرْس ذلك » .

<sup>(</sup>٥) الأنمام: ١٤٠/٦.

تقي الدين ابن دقيق العيد فقال: أمّا أبو حيان ففيه دعابة من أهل الأندلس ومجونهم ، وأمّا أنْتَ ياقاضي القضاة يُبَدّل (١) القرآن في حضرتك وما تنكر هذا (١) الأمر . فا كان إلاّ قليل (٣) حتى عُزِل ابن بنت الأعز عن (١) القضاء بابن دقيق العيد . وكان (٥) إذا خلا شيء من الوظائف الّتي تليق بالشيخ أثير الدين يقول الناس : هذه لأبي (١) حيّان ، فتخرج عنه لغيره . فهذا هو السبب الموجب لحطّه عليه وشناعته (٧) .

والصحيح أنّ أهل العصر لا يُرْجَعُ إلى جَرْح بعضهم بعضا لهذه الوقعة (^) وأمثالها : إن العرانين تلقاها محسّدة ولا ترى للئام النّاس حُسّادا

وبعد هذا ما خَلَصَ ابن بنتِ الأعزّ مِنْ ضَرْب العُنق إلاّ ابن دقيق العيد ، لأنّ الوزير شمس الدين بن السَّلْعُوس لمّا على على ابن بنت الأعزّ وعَزَله ، وعمل مَحَاضر بكفره ، وأخذ خطّ الجماعة على الحاضر ، ولم يبق إلا خطّ (١) ابن دقيق العيد ، أرسل إليه الحاضر مع النقباء وقال (١٠): يامولانا الساعة تضع خطك على هذه الحاضر ، فأخذها وشرع يتأملُها واحداً واحداً ، والنقباء من القلعة يتواترون بالحَث والطلب والإزعاج ، وأنّ الوزير والسلطان في طلب ذلك ، وهو (١١) لا ينزعج ، وكلّما فرّغ محضراً

<sup>(</sup>١) في الوافي : « فيُبدَّل » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « وما تذكر عن هذا » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « فما كان عن قليل » ، وفي الوافي : « فما كان إلاّ عن قليل » .

<sup>(</sup>٤) (س) والوافي : « من » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « فكان » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « لابن » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « وشناعة عليه » .

<sup>(</sup>٨) ( س ) والوافي : « لمثل هذه الواقعة » .

<sup>(</sup>٩) (س): « وأخذ خطر الجماعة إلا خطر ».

<sup>(</sup>١٠) (س) والوافي : « مع نقباء » . وفي ( س ) : « وقالوا » .

<sup>(</sup>١١) (س): « انتظار ذلك وهما يحثان الطلب ، وهو .. » .

دَفَعه إلى الآخر وقال (١): ماأكتب فيها شيئاً. قال الشيخ فتح الدين: فقلت أنا: ياسيّدي لأجل السلطان والوزير، فقال: أنا ماأدخل في إراقة دم مسلم، قال: فقلت (٢): فكيف كنت تكتب خطّك بذلك، وبما يخلص فيه ؟ فقال: يافقيه ماعقلي عقلك، هم ما يدخلون إلى السلطان ويقولون: قد كتب فلان بما يخالف خطوط الباقين، وإنما يقولون: قد كتب الجماعة، وهذا خطّ ابن دقيق العيد، فأكون خطوط الباقين، وإنما يقولون: قد كتب الجماعة، وهذا خطّ ابن دقيق العيد، وأطفأ أنا السبب الأقوى في قتله (٢)، قال: فأبطل ذلك عَمَلهم، وسكَّن سَوْرتهم، وأطفأ شواظ نارهم.

قال شيخنا أبو الفتح: وما كان الشيخ تقي الدين يعجب من يقول (٤): قاضي القضاة الشافعي ، فإذا قلنا: قاضي قضاة الشافعية قال: إيه (٥) هذا .

وأخبرني شيخنا العلامة شهاب الدين أبو الثناء قال : قال لي يوما الشيخ تقى الدين : قول أبي الطيب (٦) :

أو كان صادف رأسَ عــازَر سيفــه في يــوم معركـــة لأعيَــــا عيَسي

في هذا شيء غير إساءة الأدب ، ففكرت (٢) ساعة ، ثم قلت : نعم ، كون الموت ما يتفاوت إن كان بالسيف أو بغيره ، فالإحياء من الموت سبيل واحدة ، فقال (٨) : أحسنت يافقيه . أو كا قال .

<sup>(</sup>١) ( س ) والوافي : « فقال » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) والوافي : « فقلت له » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حقه » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في ( س َ) والوافي : « قول من يقول » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « إنه » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ١٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « فأفكرت » .

<sup>(</sup>A) (س): « فقال لي » .

وهذه المؤاخذة دقيقة لا تصدر إلا من أديب كبير كالجاحظ أو غيره .

قال لي شيخنا شهاب الدين : ما رأيت في أهل الأدب مثله ، وناهيك بمن يقول مثل الشهاب محمود في حقه مثل هذا (١) ، وقد كان شيخ الأدب في زمانه ، ووقفت أنا له على كتاب كتبه إلى قاضي القضاة شهاب الدين الخُويّي شافعاً ومُتَشَوِّقاً :

« يخدم المجلس لا زال حافظاً لأحكام الجود ، محفوظاً بضان الله في ضن السعود ، عروس العزم من دواعي الهوى والعز من دعاوي (٢) الحسود ، مقابل وجه الرأي بمرآة (٣) الحق ، مولّي جناب الباطل جانب الصدود ، ولا برح على العُفَاة سحائب كَرَمه ، ويَروي الرواة من بحار علوم تُمَدُ (٤) مِنْ قلمه ، ويجلو أبكار الأفكار مقلدة بما نظم (١) السحر من حلي كَلِمه ، ويبرز خفيّات المعاني منقادة بايد ذهنه وأيدي حكمه ، ويسمو إلى غايات المعالي حتى يقال : أين سُمُوّ النجم من هِمَه ، ويسبغ من جمال فضله وجيله ما يبصره الجاهل على عماه ، ويسعه الحاسد على صَمَه ، ويُنهي من ولائه ما يشهد به ضميره الكريم ، ومن ثنائه ما هو أطيب مِنْ ودائع الروض في طيّ النسيم . ومن دُعائه ما يقوم منه بوظيفة لا تُهمل ، ويُشيّعه برجاء يَطْمع معه بكرم الله أن يُقبل ويقبل ، ويجري منه على عادة إذا انقضى منها ماض تبعه الفعل في الحال والعَزم في المستقبل ، غير خاف أنه ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ (١) ، ولكلّ مقصود أسباب ، ولم يزل المستقبل ، غير خاف أنه ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ (١) ، ولكلّ مقصود أسباب ، ولم يزل يهم بالكتابة والأيام تدافع ، ويعزم على المخاطبة فتُدفع في صدر (٢) عزمه الموانع ، حتى على مالكتابة والأيام تدافع ، ويعزم على المخاطبة فتُدفع في صدر (٢) عزمه الموانع ، حتى على مالكتابة والأيام تدافع ، ويعزم على المخاطبة فتُدفع في صدر (٢) عزمه الموانع ، حتى

<sup>(</sup>١) في الوافي : « بمن يقول شهاب الدين محمود في حقّه هذا » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : دواعي x ، وأثبتنا ما في (m) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بمرأى » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « بمدّ » .

<sup>(°) (</sup> س ) : « ممّا نظم » .

<sup>(</sup>٦) الرعد : ٣٨/١٣ .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « صدور » .

طلع بهذا الوقت فَجر حَظّه (۱) ، واستناب منافثة قلمه عن مشافهة لفظه ، وقال لخدمته هذه : ردي مورداً غير آسن ، وتهنّي بمحاسن (۲) لا تشبهها المحاسن ، وتوطّني الحلّة المسعودة فكا يسعد الناس ، فكذلك تسعد الأماكن ، وشاهدي من ذلك السيّد صدراً بشره بالنجح ضامن ، وشهاباً ما زلنا نعد السيادة سبعاً حتى عزّزت لنا منه بثامن ، وكان السبب في ذلك أنّ القاضي نجم الدين بمحلّة مَنف (۱) لمّا قدم القاهرة أقام بحيث نقيم ، وحاضرنا محاضرة الرجل الكريم ، ونافث منافثة ﴿ لالغوّ فِيها وَلاَ تَأْثِيمٌ ﴾ (٤) ، ولازم الدروس ملازمة لولا أنها محبوبة لَقُلْنا ملازمة (١) غريم ، وتلك حقوق له مرعيّه ، ومعرفة أنسابها (۱) مراضعة العلوم الشرعيه ، وقصد هذه الخدمة إلى المجلس ، فكان ذلك من واجب حقّه ، وذكر ثناء فقلنا : رأيت الحق لمستحقّه وسيّدنا (۱) حرسه الله تعالى من واجب حقّه ، وذكر ثناء فقلنا : رأيت الحق لمستحقّه وسيّدنا (۱) حرسه الله تعالى المشكك ، وأبوة (۱) يقتضي أن يرتقي منْ بعروة وُدّه يستمسك . والله تعالى يرفع شانه ، المشكك ، وأبوة (۱) يقتضي أن يرتقي منْ بعروة وُدّه يستمسك . والله تعالى يرفع شانه ، ويعلي برهانه ، ويكتب له يوم إحسانه إحسانه ، ويطوي على المعارف اليقينية جنابه ، ويُطلق بكل صالحة يدّه ولسانه بنه وكرمه إن شاء الله تعالى » .

قلت : ما أعرف من كتب الإنشاء بعد القاضي الفاضل رحمه الله تعالى مثل القاضي

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خطّه » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « وتهن محاسن » .

<sup>(</sup>٣) اسم مدينة فرعون بمصر . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) الطور : ٢٣/٥٣ .

<sup>(°) (</sup> س ) : « هي ملازمة » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « أنشأ يها » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>y) في الأصل : « وسيد » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٨) في الأصل « المن » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) والوافي : « وأبوية » .

عي الدين ابن عبد الظاهر ، وماله مثل هذه المكاتبة إذا $^{(1)}$  لم تعتبر التورية علم ذلك من علمه وجهله $^{(7)}$  مَن جَهله .

وأنشدني شيخنا الحافظ فتح الدين بن سيد الناس قال : أنشدني من لفظ م الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد لنفسه :

أأحباب قلبي والدين بدكرهم لئن غاب عن عيني بديع جمالكم فما ضرّنا بعد المسافة بيننا

وبالسند المذكور له أيضاً :

قالوا فلان عالم فاضلً فا تقى فقلت للسلام يكن ذا تقى

ف أكرموه مشل ما يرتضي تعارض المات والمقتضي

وترُداده طول الرمان تعلَّقي (٦)

وجار على الأبدان حكم التفرق

سَرائرنـــا تَسْري إليكم فنلتقى

ومن شعر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى :

لا نعرف الغمض ولا نستريــــح (٤) واتسع الكَرْبُ فضاق الفسيح (٥) تـزهـق والأرواح منها تطيح (٢) يزيـل من شكـواهم أو يريـح (٧)

كم ليلة فيك وصلنا السرى قد كلّت العيس فجد الهوى وكادت الأنفس مّ المالي واختلف الأصحاب ماذا الذي

<sup>(</sup>۱) (س): « إذ » .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) والوافي : « أوجهله » .

<sup>(</sup>٣) في الطالع : « أحبة ... في كل وقت تعلقي » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « لا نغرم الغمض » . وفي الطالع : « وصلت السرى لا نرقد الليل . . » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و ( س ) : « فسد » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات . وفي الطالع : « بجد الهوى .. فضاق » .

<sup>(</sup>٦) في الفوات : « منا تطيح » .

<sup>.(</sup>٧) في الطالع: « يرد من أنفسهم .. » .

فقيل تعريسهم ساعية وقيل بل ذكراك وهو الصحيح (١) قلت : لا أعرف لأحد من المتقدمين ولا من المتأخرين حسن هذا المخلص (٢) ثم إنه نص على الصحيح بعد ذلك .

## ومن شعره :

يا مُعرضاً عني ولست بمعرض أتعبتني فخلائق لك لم يفد أرضيت أن تختار رفضي مذهبا

#### ومنه:

قد جَرحتنا يد أيّامنا فلاترج الخلق في حاجة ولاتزد شكوى إليهم فللا وإن تخالط منهم معشرا ياكل بعض لحم بعض ولا لاورع في السدين يحميهم

بل ناقضاً عهدي ولست بناقض (٢) فيها وقد جمحت رياضة رائض (٤) ويُشَنع الأعداء أنك رافضي (٥)

وليس غير الله مِنْ آس ليسوا باهل لسوى الياس معنى لشكواك إلى قاسي (١) هَوَيت في الدين على الراس (٧) يحسب في الغيبة من باس (٨) عنها ولاحشمة جُلس

<sup>(</sup>١) ( س ) : « ذكرك » . وفي الطالع : « وقيل بل قربك » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « التخلص » . وفيها زيادة : « ما كأنه في هذا الشعر إلا إمام الحرمين ، قد ألقى مسألة خلاف ، وهو يذكر فيها أقوال الأصحاب » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وليت » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات والطالع .

<sup>(</sup>٤) في الفوات والطالع : « بخلائق » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي والفوات والطالع : « فتشنّع » . وفي الأصل : « أني رافضي » وأثبتنا ما في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « ترد » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « إلى » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات . وفي الطالع : « فإن » .

<sup>(</sup>٨) في الفوات : « ولا يخاف في الغيبة » .

وقائلة مَات الكرام فن لنا فقلت لها: مَنْ كان غاية قَصده لئن مَات من يُرجى فعطيهم الذي

ومستعبد قلب الحب وطرفه متين التقى عف الضير عن الخنا يناولني مسواكه فأظنه

إذا كنت في نَجْد وطيب نسيها وإن كنت فيهم ذُبت شوقاً ولوعة وقد طال مابين الفريقين قصتي

ومنه ، وقيل إنّه في ابن الجوزي : دقّقت في الفطنــــة حتى لقـــــد

من ذلّــة الكلب ســوى الخــاسي (١) لاخير في الخلطـــة بــــالنــــاس

إذ عضَّنا الدهرُ الشديدُ بنابهِ سُـوًالا لخلوق فليس بنسابه يرجّونه باق فلوذي بيابه (۲)

بسُلطان حكم لا ينازع في الحكم رقيق حواشي الطرف والحسن والفهم (٣) تحيّل في رشفي الرضاب بلاإثم (٤)

تـــذكَّرتُ أهلي بـــاللــوى فمحجِّر إلى ســـاكني نجـــد وعِيْــلَ تصبّري فمن لي بنجــد بين أهلي ومعشري<sup>(٥)</sup>

أبـــديت مَـــا يسحر أو يسي

<sup>(</sup>١) الخاسي: الذليل المهان.

۲) الطالع السعيد : ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٣) (س): « مبين » . وفي الوافي: « الظرف » .

<sup>(</sup>٤) الطالع السعيد : ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الطالع السعيد: ٥٩٠ .

وصرت في أعلى مقاماتها وسارمًا صيّرت من جوهر الدي أمّ تنافعاً الله حيث لا تُثَبّت ما تجحده فطرة الديا على أنّد دليا على أنّد الديا على أنّد الديا الدي

ومنه ما نظمه في بعض الوزراء:

مقبلً مسدبر بعيد قريب عجب من عجائب البر والبح

ومن شعره:

ياهل أقضى حاجتي من منًى وأرتوب وي من زَمْ رأم و الله الله وأرتاب وي من زَمْ والله و

ومنه:

تمنيت أنَّ الشيب عَـــاجــل لَمي

وقرّب منّي في صبـــاي مَــزَارَه

حيث يراك النـــاس كالشهب

حكمة في الشرق وفي الغرب(١)

يـــنزل ذُو فـــهم وذو لـــب(٢)

عقل ولاتشعر بالخطب

يُحـــال بين المرء والقلب (٢)

مُحْسنٌ مُــــذنب عـــدوّ حبيب

ر ونــوع فرد وشكل غريب

وأنحر البُرْل المهاريسا(٥)

ألحذُّ من ريق المها ريّسا<sup>(٦)</sup>

أستلمح البرق الحجازيا (٧)

لبست أثـواب الحجى زيّـا (٨)

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، والوافي : « سيرت » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) والوافي : « ولاللب » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (س) والوافي ، والطالع السعيد .

<sup>(</sup>٤) في الطالع السعيد : « وشكل عجيب » .

<sup>(</sup>٥) (س): « ياأهل ». والإبل المهرية: منسوبة إلى مهرة بن حيدان .

<sup>(</sup>٦) المها : بقر الوحش .

<sup>(</sup>٧) ( س ) والوافي : « تهم نفسي » . وهذا البيت والذي يليه جاءا أولاً في الطالع السعيد .

<sup>(</sup>A) في الطالع : « قلى وقد أصبح لي حسن الحجا » .

ي\_\_\_ا مشيى نغصت طيّب عيشى

ن تلعبة \_\_\_\_ انجلى وطيشي

لآخذ من عصر الشباب نشاطه

ومنه:

ياشبابي أفسدت صالح ديني فعَددوّان أنتا لاصديقا

ومنه:

لم يبق لي أمل سواك فإن يَفُت ودَّعُت أيام الحياة وداعا (٢) لا أستلذ لغير وجهدك منظراً وسوى حديثك لا أريد ساعا

وأنشدني الشيخ شمس الدين بن نباته قال : أنشدني له :

لعمري لقد قاسيت بالفقر شدة فإن بُحت بالشكوى هتكت مروءتي فأعظم به من نازل بُلمّة

وأنشدني من لفظه شيخنا فتح الدين قال : أنشدني من لفظه له :(٦)

الحـــدُ لله كم أسعى بعــزمي في كأنني البدر أبغي الشرق والفلك ال

قلت : هذا مثل قول الأرّجاني :

سعيي إليكم في الحقيقة والذي أنحسوكم ويرد وجهى القهقرى

نيل العلا وقضاء الله ينكسة (٤) أعلى يعارض مسعاه فيعكسه

وَقَعْتُ بِــا في حيرة وشتات

وإن لم أبح بالصبر خفت مماتي

يُزيلُ حيائي أو يزيل حياتي

تجــدُون عنكم فهـو سَعيُ الــدّهر بي دهري فسيري مثـل سير الكـوكب(٥)

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد: ٥٩٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فلم يفت » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٣) (س): «لنفسه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يعكسه » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>o) في الأصل : « أنحو بكم » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

ف القصد نحو المشرق الأقصى لــه والسير رأي العين نحــــو للغرب

قلت: إلا أنَّ هذا المعنى الذي أتى به الشيخ تقي الدين في بيتين فهو (١) أخصر. وقد تكلمت في (شرح لاميّة العجم )(٢) على معنى الأرّجاني وأوضحته.

وأخبرني شيخنا الحافظ فتح الدين ، وكان خصيصاً بالشيخ تقي الدين قال : كان الشيخ مغرى بالكيياء ، معتقداً صحّتها ، قال : لأنه اتفق لي (٢) في مدينة قوص من صنعها مجضوره وحكى لي الواقعة بطولها في ذلك .

ومِمّن روى عنه الشيخ فتح الدين بن سيد الناس ، وقطب الدين بن منير ، وقاضي القضاة علم الدين الأخنائي ، وآخرون ، وحدّث شيخنا الذهبي إملاءً .

وقال كال الدين الأدفوي: حكى (٤) القاضي شهاب الدين بن الكُوَيك التاجر الكارميّ رحمه الله تعالى ، قال: اجتمت به مرّةً واحدة ، فرأيته في ضرورة ، فقلت: ياسيّدنا ما تكتب ورقة لصاحب الين ؟ اكتبها وأنا أقضي فيها الشغل ، فكتب ورقة لطيفة فيها:

تجادل أربابُ الفضائل إذ رأوا بضاعتهم مَوكوسة الحَظّ في الثَمن وقالوا عرضناها فلم نلف طالباً ولامن له في مثلها نظر حسن ولم يبق إلاَّ رفضها واطراحها فقلت لهم لا تعجلوا السُوق بالين

وأرسلها إليه فأرسل له مئتي دينار ، واستّر يُرسلها صاحب الين (١) إلى أن مات .

<sup>(</sup>۱) (س): «وهو».

<sup>(</sup>٢) الغيث المسجم : ١٤٥/١ .

<sup>(</sup>٣) (س): «له».

<sup>(</sup>٤) (س): «حكى لي».

<sup>(</sup>٥) (س): « ولا من له فيها » . وفي الطالغ: « فقالوا » .

 <sup>(</sup>٦) في الطالع : « واستر يرسلها كل سنة إلى أن مات . يعنى صاحب الين » .

وقال كال الدين أيضاً : قـال لي عبـد اللطيف بن القَفْصي : هَجَوتُـهُ مَرّة فبلغه ، فلقيته في الكامليّة فقال : بلغني أنك هجوتني ، أنشدني ، فأنشدته بُلِيقةً أوّلها :

قـــاضي القضـــاة أعــزلَ نفسُــو للــــا ظهر للنــــاس نحسُـــو<sup>(۱)</sup> إلى آخرها فقال: هجوت جيداً.

وقال قالي صاحبنا الفقيه الفاضل الثقة مجير الدين عمر بن اللَّمطي (٢) ، قال : كنت مَرَّةً بمصر ، وطلعت إلى القاهرة ، فقالوا لي : الشيخ طلبك مرّات ، فجئت إليه ، فقال أين كنت ؟ قلت : بمصر في حاجة ، قال : طلبتك في حاجة " سمعت إنسانا ينشد خارج الكاملية :

بكيت قالوا عاشق سكت قالوا قد سلا صلّيت قالوا الناس صلّيت قالوا زوكر ماأكثر فضول الناس

وقال : حكى لي صاحبنا فتح الدين محمد بن كال الدين أحمد (٤) بن عيسى القليوبي قال : دخلت مرّة عليه وفي يده ورقة ينظر فيها زماناً ، ثم ناولني الورقة (٥) وقال : اكتب من هذه نسخة ، فأخذتها فوجدت فيها « بُليقة » أولها :

كيف أقـــدر أتــوب وراس إيري مثقـــوب

وقال : قال لي شيخنا تاج الدين محمد بن أحمد الدشناوي : سمعته يُنشد هذه « البليقة » أولها :

<sup>(</sup>١) في الوافي : « نَفْسه .. نحسه » . وفي الطالع : « عزل » .

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن عيسى بن نصر اللمطي ( ت٧٢١هـ ) . الطالع السعيد : ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٣) قوله « في حاجة » ، ليس في ( س ) والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « ابن أحمد » ، سهو ، وسلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٥) (س): « تلك الورقة ».

جَلْد عميرة (۱) بالزجاج يافقيه ...!

وقال: حكى لي القاضي سراج الدين يونس بن عبد الجيد الأرمنتي قاضي قوص قال: جئت إليه مرّة، وأردت الدخول، فنعني الحاجب وجاء الجلال العسلوجي فأدخله وغيره، فتألّمت، وأخذت ورقة وكتبت فيها:

قل للتقي النه رَعِيَّتُهُ راضُون عَنْ عِلْمه وعَنْ عَمَلِه الظر إلى بسابك ... يلوح من خلله

باطنه رحمة وظاهرة يأتي إليك العذاب من قبله (۱) ثم دَخَلْت وجعلت الورقة في الدواة ، وظننت أنّه ما رآني (۱) ، فقال : أجلس ، ما في هذه الورقة ؟ قلت : يقرأها سيدنا ، فقال : أقرأها أنت ، فكررّت عليه ، وهو يرد علي فقرأتها ، فقال : وقف عليها أحد ؟ فقلت : لا ، فقال قطّعها .

قال (٥): وأخبرني برهان الدين إبراهيم المصري (١) الحنفي الطبيب ، وكان قد استوطن قوص سنين ، قال : كنت أباشر وقفاً ، فأخذه مني شمس الدين محمد ابن أخي الشيخ ، وولاه لآخر ، فعز على ، فنظمت أبياتاً في الشيخ ، فبلغته ، فأنا أمشى خلفه

<sup>(</sup>١) ( س ) والوافي والطالع : « العميرة » .

<sup>(</sup>٢) كنا بياض في الأصل و (س) والوافي ، والطالع .

 <sup>(</sup>۲) يشير إلى قوله تمالى: ﴿ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ﴾
 [ الحديد: ١٣/٥٧] .

<sup>(</sup>٤) عبارة الوافي والطالع : « أنه ما رآني وقمت » .

<sup>(</sup>٥) الأدفوي في الطالع السعيد: ٥٨٥.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن محمّد للصري ، سلفت ترجمته في موضعها .

مرّة فإذا به قد التفت إلّي وقال : يافقيه ، بلغني أنّك قد هجوتني ، فسكت فقال : أنشدني ، فألحّ على فأنشدته :

وَلِيتْ فَوَلَى الزّهْدُ عنكَ بأسرهِ وبان لنا غيرُ الذي كنتَ تُظهرُ ركنتَ إلى الدنيا وعاشرت أهلها ولو كان عن جد لقد كنت تُعذرُ

فسكت زمانا وقال : ما حملك على هذا ؟ فقلت : أنا رجل فقير ، وأنا أباشر وقفاً أخذه مني فلان ، فقال : ما علمت هذا ، أنت على حالك ، فباشرت الوقف مُدة ، وخطر لي الحج ، فجئت إليه استأذنه ، فدخلت خَلْفَه ، فالتفت إلي وقال : أمعك هجو آخر ؟ فقلت : لا ، ولكني قصدت الحج ، وجئت أستأذن سيدي ، فقال : مع السلامة ما نغير عليك .

وقال ناصر الدين شافع : من شعر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قوله :

وسافرت واستبقيتهم في المعاوز (١) وألقيت نفسي في فسيح المفاوز عياري إلى استحسان دين العجائز تجاوزت حدً الأكثرين إلى العلا وخضت بحاراً ليس يُعرف قدرُها ولجّجت في الأفكار ثم تراجع اخ

وكتب إليه ناصر الدين حسن بن النقيب الفُقيسي (٢) لمّا قدم الديار المصرية في سنة أربع وسبعين (٢) وست مئة :

فه و فيها عِلْماً وإن فات عصرا وسمعناه بعد ماحلٌ قَبْرًا فامض فينا الأحكام نهياً وأمرا أنْتَ كالشافعي إذْ حَالً مصراً قد رأيناه مُذ قدمت علينا وارتضيناك مالكا وإماما

<sup>(</sup>١) في الوافي : « في المفاوز » .

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن شاور بن طرخان بن حسن الكناني ( ت٦٨٧ هـ ) الوافي : ٤٤/١٢ .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « وتسعين » ، تحريف .

وهي ثلاثون بيتاً ، فأجاب الشيخ عنها بأبيات أولها(١):

قد تأمّلتُ ما بعثتَ به لا فرأيت الجسال كُمّال والإجو وتنزهت في رياض بسديع يساأميراً حتى على النظم والنث

زلت تهدي لمن يواليك برّا (٢) مال فاستجمعا وسّمّي شِعَرا من صنيع البيان أطلعن زهرا حر لقد زدت في الإمارة قدرا

وهي خسة عشر بيتاً ، وكتب الجواب ابن النقيب أيضاً وأوله :

أرسلت أبيات إليّ بنشرها غرف الجنان تزخرفت وقَصُورها وبها عُيون الشعر إلاّ أنها ولدانُ هاتيك الجنان وحُورها ورأيت ألفاف من الجنّات إلا أنهنّ حروفها وسُطورها

وهي أحد عشر بيتاً ، وقد أثبت الجميع في الجزء التاسع والعشرين من ( التذكرة ) التي لي .

وكان الشيخ تقيّ الدين رحمه الله تعالى صحَّح حديث القُلتين (٢) ، واختار ترك العمل به لالمعارض أرجح بل (٤) ، لأنه لم يثبت عنده بطريق يجب الرجوع إليه شرعاً تعيين لمقدار القلّتين .

وقال رحمه الله تعالى : ذكر بعضهم المسألة السريجيّة وقال : إذا انعكست انحلّت الله وتقريره أن آ<sup>(۵)</sup> صورة المسألة : متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً ، أو متى طلّقتك ، فوجّهُ الدَّور أنه متى طلّقها الآن وقع قبله ثلاثاً لم

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « بأبيات منها » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « ولا زلت » .

<sup>(</sup>٣) وهو : « إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل نجساً » ، وفي رواية : لم يحمل خبثاً . اللسان ( قلل ) .

<sup>(</sup>٤) (س):«په».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

يقع ، فيؤدي إثباته إلى نفيه ، فانتفى ، وعَكْسُ هذا أن يقول : متى طلقتك ، أو متى وقع عليك طلاقي فلم يقع فأنت طالق قبله ثلاثاً ، فحينئذ متى (١) طلّقها وجب أن تقع الثلاث القبلية ، لأنه حينئذ يكون الطلاق القبلي ثابتاً على النقيضين ، أعنى المنجز وعدم وقوعه ، وما ثبت على النقيضين فهو ثابت في الواقع قطعاً ، لأن أحدها واقع قطعاً ، فالمعلق به واقع قطعاً . وهذه مقدمة ضرورية عقلية لاتقبل المنع بوجه من الوجوه ، وأصل المسألة الوكالة . وكان شيخنا العلامة شيخ الإسلام تقي المدين السبكي رحمه الله تعمالي يقول: هذا فيمه نظر، وإنَّما يلزم وقوع الطلاق المقلق بالنقيضين المذكورين لوقال: إن طلقتك فوقع عليك طلاقي [أولم يقع فأنت طالق قبله ثلاثاً ، ثم يقول لها : أنت طالق ] (٢) ، فحينئذ يحكم بأنها طلقت قبل ذلك التطليق ثلاثاً عملاً بالشرط الثاني ، وهو عدم الوقوع ، لأنَّ الطلاق المعلق مشروط بأحد أمرين : إمَّا الوقوع وإمّا عدمه في زمن واحد مُستند إلى زمن واحد قبلي ، ولا يكن الحكم بالوقوع القبلى استناداً إلى الشرط الأول وهو الوقوع للزوم الدور ، وأما الوقوع في ذلك الزمان القبلي مستنداً إلى عدم الوقوع فلا مجال فيه ، لأنه لا يمكن أن يقال : لو وقع فيه لوقع قبله ، لأنه إما أن يحمل القبلية على المتسعة (٢) التي أوّلها عقب التعليق ، أو على القبلية التي تستعقب التطليق ، فإن كان الأول لم يكن وقوع الطلاق قبله ، لأنه يكون سابقاً على التعليق ، وحكم التعليق لا يسبقه ، وهذا فائدة فرضنا التعليق على التطليق ونفيه بكلمة واحدة ، وإن كان الثاني لم يتمكن القول أيضاً بالوقوع قبله استناداً إلى الشرط الأول ، لأنه كا تتقيد القبلية القريبة بالنسبة إلى الشرط الثاني كذلك تتقيد بالنسبة إلى الشرط الأول ، فلا يكون على تقدّم [ الوقوع ](٤) على ذلك الزمان دليل ، ولاله موجب ، هذا كله إذا كان التعليق بالنقيضيين بكلمة واحدة ، كما فرضناه ، وبان لك

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « متى إن » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « على القبلية للتسعة » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

بهذا أنّ الحكم بالوقوع ليس لكونه معلّقاً بالنقيضين وأنّ ما تعلّق بالنقيضين واقع ، كا توهمه القائل لأن التعليق بالعدم ، وأنّه لا مانع منه ولا استحالة فيه حتى لو انفرد التعليق بالعدم ، وكان كنلك فلا أثر للتعليق معه على الوجود وإن وقع في فرض المسألة .

# ١٦٦٤ ـ محمّد بن على بن أحمد \*

ابن فضل ، المسند المبارك شمس الدين أبو عبد الله ، أخو الإمام القدوة تقي الدين الواسطي (١) .

حضر على الشيخ الموفّق ، وموسى بن عبد القادر ، وابن راجح ، وسمع عن ابن أبي لقمة ، والقزويني ، وابن البنّ ، وابن صَصْري ، والبهاء ، وابن صبّاح الكاشغري ، وابن غسّان ، والزبيدي ، وعمر بن شافع ، وطائفة .

خرَّج له شيخنا الذَّهبيّ عوالي في جزء ضخم ، وخرّج له ابن النابلسي ( مشيخة ) في جُزأين ، وسمع منه شيخنا المزي ، وشيخنا البرزالي ، وشيخنا ابن سيّد الناس ، وابن المهندس ، ونجم الدين القحفازي ، وشمس الدين بن المهيني ، وغيرهم .

وتوفّي رحمه الله تعالى في منتصف شهر رجب الفرد سنة سبع مئة .

ومولده سنة خمس عشرة وست مئة تقريباً .

## ١٦٦٥ ـ محمّد بن على \*\*

الوزير الكبير سعد الدين الساوجي العجمي .

السوافي : ١٩٣/٤ ، والعبر : ٤٠٤/٥ ، والشــذرات : ٥٥٣/٥ ، وفي هــذين الأخيرين أنــه تــوفي سنـــة
 ( ٦٩٩ هـ ) ، وكذلك في النجوم الزاهرة : ١٩٣/٨ ، عن الذهبي .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « ابن الواسطي » ، وكذلك في العبر .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٠٩/٤ ، والدرر : ١٠١/٤ ، وذيول العبر : ٦٣ .

كان من جملة وزراء خربندا ، كان جبّاراً ظالماً ، إلاّ أنه كان عبر ببغداد جامعاً أنفق عليه ألف ألف درهم ، رافعوه ، فقتله خربندا ، وذبح ابناه قبله . صلّى ركعتين قبل قتله وودّع أهله وثبت للقتل ، وخلع فُرجيّته على قاتله ، فباس يده واستجعل منه في حلٍّ ، ثم إنه أطار رأسه وقتل معه الوزير مبارك شاه (۱) ، وصاحب الديوان المانشتري ، وتاج الدين الآوي كبير الأشراف ، والملك ناصر الدين يحيى بن إبراهيم (۲) صاحب سنجار ، وذلك في سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

# ١٦٦٦ ـ محمّد بن علي بن يحيي بن علي\*

الشيخ العلامة الغرناطي المالكي المقرئ بالمدينة ، أبو مجمد .

كان فقيهاً نحوّياً مشاركا في عدّة فنون ، أديباً شاعراً ، سمع بالمغرب ( الْمُوطَّأ ) من أبي محمد بن هارون ، وسمع بالحجاز من جماعة ، وشرح ( الجمل ) في النحو وحدَّث .

سمع منه شيخنا البرزالي وجماعة ، وجاور بحكة والمدينة [مدّة ] (١) ، وله نظم كثير في المديح النبوي أكثر من ألفي بيت .

وتوفّي رحمه الله تعالى بالمدينة في يوم الاثنين سادس صفر سنة خمس عشرة وسبع

ومولده بأجوار غرناطة سنة إحدى وسبعين وست مئة .

# ١٦٦٧ \_ محمّد بن علي بن عمر المازني الدهان \*\*

شمس الدين الدمشقي الشاعر المشهور.

<sup>(</sup>۱) الدرر: ۲۷٦/۳ .

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في موضعها .

الوافي : ٢٠٩/٤ ، والدرر : ٩٦/٤ ، وغاية النهاية : ٢١٢/٢ ، والبغية : ١٩٣/١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والدرر.

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٠٩/٤ ، وفوات الوفيات : ٥/٤ ، والدرر : ٧٨/٤ ، والشذرات : ٥٨٦ .

كان يعرف ( مقامات ) الحريري ، وربّا يحفظها ، ويدري الموسيقى ، ويرى محاسنها ويلحظها ، فينظم الشعر الرقيق ويُلحّنُه ، ويروجهُ بذلك على الأسماع ويملأه بهجة ويشجّنه . وكان يلعب بالقانون ، ويرى أنه يصلح (١) لمنادمة المأمون .

وكان له مكان قد عمّره في الربوه ، واعتنى به ، وجعله بالزخرفة حُظوه ، يجمع بـ ه أحبابه وأترابه وأصحابه ، ويأخذ أربـابُ الملاهي (٢) عنـ ه الألحـان ، ويرون أنهم أشوق إليها من بنت الحان .

ولم يزل على حاله إلى أن دُهي الـدهّـان ، وأمسى تحت الأرض إلى أن تصير الساء وردة كالدهان (٣) .

وتوفي رحمه الله تعالى في خامس شهر رجب يوم السبت سنة إحدى وعشرين وسبع مئة .

أنشدني من لفظه لنفسه القاضي شهاب الدين بن (٤) فضل الله قال : كتبت إليه مُضمّنا :

رأيتك [أيها] الدهان تبغى من يدا في التودد بالمساعي «فلو صوّرت نفسك لم تُزدها على مَافيك من كرم الطبّاع» (٥) وذكرتُ أنا هنا ما نظمته في مليح دهّان:

ودهـان أقول له ونفسي من الوجد المبَرّح لم أجدها (١)

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « کان یصلح » .

<sup>(</sup>٢) ( m ) : « الملاهي والطرب » .

<sup>(</sup>٣) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ فإذا انشقت الساء فكانت وردة كالدهان ﴾ [ الرحن: ٢٥/٥٥ ] .

<sup>(</sup>٤) (س): «أحمد بن ..».

<sup>(°)</sup> البيت لأبي عام . انظر ديوانه .

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « من الوجه » .

مَلكت جميسع حسن في البرايسا فلوصورت نفسك لم تردها

وكان قد اشترى مملوكاً وأحبّه وربّاه وهذبه وخرّجه ، فمات ، فحزن عليه حزناً عظيماً ، وأسف عليه أسفاً كبيراً ، ورثاه بأشعار كثيرة ، ولخنها وغنّى بها على قانونه ، ونقلها المغنون عنه وتداولها الناس مُدّة مديدة .

وأنشدني من لفظه لنفسه جمال الدين يوسف الشاعر الصوفي في ذلك :

لئن مات يادهان مملوكك الذي فَشَّلة بالأصباغ وجهاً وقامةً

بلغتَ به في الفِسْقِ مَاكنت ترتجي وخصراً وردفاً ثم عاينه واصلح (١)

ومن شعر شمس الدين الدهان مِمّا رثى به مملوكه :

مُصيبة فقد أيقظت كُلّ هاجع ولوعة حزنَ فاجأت لاعج الأسى ووقعة رُزءً لم تدع حين هدّمت إذا مَادَعا داعي التدكر باسمها لقد ضل من يبغي اجتاعاً وألفة ومَا الدهر إلا ظالم غيرُ منصف ومّا هذه الأجساد إلا منازل

ووثبة حتف فاجأت بالفواجع فصدمتها الشنعاء بين الأضالع قوى الصبر قلباً وقعها غير واقع أجابت حنيناً هاطلات المدامع (٢) من الدهر والأيام ذات القوارع وموجد تفريق لنا غير جامع وأرواحُنا فيهن غير ودائسع (٢)

### ومنها:

ألاً في سبَيل الله شخص رزَئتُكُ فُجعتُ به كالبدر في السنّ والسنا سريسع إلى داعى الجيلل مُبرّأ

على غِرّة والدهر جمّ الفحائع وكالشمس في إشراقها والمنافع من العيب عفّ طَرفُه في الجامع

<sup>(</sup>١) الأصلج: الشديد الأملس.

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « حبيباً » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « غير منازل » .

رزانــة كهـل وهــو في سنّ يــافع(١)

جميل الحيّا فيه تلمح صادقًا . وهي طويلة تزيد على الخسين بيتاً .

وقال فيه أيضاً :

سُلُوا طول هذا الليل يخبركم عنّي بياني لم يغمض لفقيدكم جفني رحلتم بصبري واستر مريركم وأسلمتم قلبي إلى لوعة الحزن (١) وعوضة وفي عن سروري بالأسى وبالبعد عن قربي وبالخوف عن أمني (١) وقد كان ظنّي أن يدوم وصالكم فأخلفت الأيّام في وصلكم ظني

ومن شعره فيه مَا أنشدنيه (٤) عنه الصارم إبراهيم بن عبد الرحمن العوّاد :

مَاسيّج الورد في خديك ريحان إلا ووَجُهُك في التحقيق بُستان وَلا تعطّف مِنك العِطْف من صَلَف إلا وريقك خرّ وهو نشوان لله فتنة ذاك الطرف منك لقد سبّى الحبّين لحظ منه فتّان لله فتنة ذاك الطرف منك لقد ما راح مِن غير سُهد وهو وَسنان للولم يكن سلب العشاق نومهم

قلت : البيت الرابع أخذه من قول مهذّب الدين بن القيسراني :

هــذا الــذي سلب العشــاق نـومَهُمُ أمّــا ترى عَيْنَــهُ مَـلاًى من الــوسَن وما أحسن ما أتى بهذا تضيناً شيخنا العلاّمة شهاب الدين أبو الثناء محمود رحمـه الله تعالى ، أنشدنيه لنفسه إجَازة :

<sup>(</sup>۱) (س): «وزانه».

<sup>(</sup>۲) استرت مریرته علیه : استحکم علیه .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « من أمني » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « ومن شعر الدهان ما أنشدنيه » .

قالوا وقد عاينوا عيني ساهرة فقلت: عهدي به من يوم فارقني ويه قال: أنشدني له:

عند قلبي منك وجد لا يُحدُ واشتياق ناك وجد لا يُحدُ واشتياق ناك واشتيا البدر البدر البدر البدر البدر وسياني جَاوِهُ مِن ثغرِه وبد (٢) قال : أنشدني له :

دلائل الوجد لا تخفى على الفطن كم ذا التستر والأشواق تعرب عن دع التكتم فالكتمان نار جوى وبح فلا فليس بعار أن تبوح فا قلت: الرابع أخذه من قول الأول.

لا تُخفِ مَاصنعت بك الأشواق وبه قال: أنشدني له:

ألا حبذا الوادي وروض البنفسج وأغصان بان في نواحيه ميد

من الكرى وأطالوا في لومهم المالوا في المومهم المالومهم المالوم المالو

وغرام هَزلُه في القول جَدُّ وله بين شغاف القلب وقَدَّ منه وجه يُشبه البدر وخَدُ<sup>(۱)</sup> فوقه من رِيقه خر وشهد

والحب أقصاه مَا أفض إلى الفتن (٢) سرّ الهوى بلسان المدمع الهيّن بين الجوانح تذكيها يد الحن في ساحة الحي إلا كُلّ ذي شجن (٤)

واشرح هَــواكَ فكُلُّنـــا عُشّـــاقُ

وطيبَ شذىً من عرف المتأرّج وكلّ قويم القسدة غير معسوّج

<sup>(</sup>۱) ( m ) : والوافي : « يخجل البدر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ومنه » ، وأثبتنا ما في ( س ) قياساً على ما سبق .

<sup>(</sup>٣) (س): « أقصى ».

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « ونح .. أن تنوح » .

وأنهار مساء في صفاء ورقية فإن جَعّدت خطرة مِن نسيه ومن شعره ملغزاً في الجوز:

تسيل بها مابين روض مدبّج فياحسن مرآى مائه المتوج (١)

ومجلود لحرم ولا ذنب يعساقَبُ وهو من كَرَم السجَّيسة طيّبُ القلبِ وكتب إليه الجير أحمد الخياط ، نقلته من خطه (٢) :

صب قريب المزار من شجنه في الرَّبع بعد المدماعلى دمنه وسم خيال يلوع من بدنه بسالصبر والصبر ليس من جُننِه تنقصل من سرّه إلى عَلنه من حزنه فرط اكتئاب علاه من حزنه يدخل عذل العذول في أذنه (٥) يدخل عذل العذول في أذنه (٥) وفي فروض الميقات مع سَننِه أحسن ما في الرمان من حسنه أحسن ما في الرمان من بي زمنه في سائر الناس من بني زمنه ولاذكاه كسلا ولأ فطنه

بات بعيد الدار عن سكنه متم يسندف الدم وع دما متم يسندف الدم وع دما لم يُبق فيه بلى الرسوم سوى رام اكتتام الغرام مستراً وكيف يُخفي الهوى وعبرته رق له الشامتون حين رأوا مسدله لا يعي المللم ولا أقسمَت بالبيت ذي الستور وباله ويسوم جمع والمشعرين ومَن ويسادرة الله نادرة ليس يوازى عن يشاكله ليس يوازى عن يشاكله لي نهاة ولافضائله

<sup>(</sup>١) في الوافي : « متنه المتوج » .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « ومن خطّه نقلت » .

<sup>(</sup>٣) (س): «الديار».

<sup>(</sup>٤) (س): « لا يعي الغرام » .

<sup>(</sup>٥) الراقصات: الإبل في سير الحبب.

غُـنّي لبان الآداب في حكم الدو وفاق في الموسيقا ومعبد في وفي القريض الجزل الرقيق شأى هو الحبيب الني يسداهنني واعسدني ذورة وقسد علقت في أن يبادر إنجازها عدة وللمحب الداعي إليه هوى سن له شوقه تباعده وهو مقيم على ودادك مَاعَا

عُلوم قبل الفصال من لبنه (۱) دخوله والغريض في غننيه (۲) وفات نجل الحسين مع حَسَنه والسدهن من فنه ومن فننه ذاتي بحبّ السوعود في رهنه عَددتُها مَاحييت من مننه يجدنب من ضبعه ومن رسَنه فلم يزل جاريا على سَنِنه ش إلى أن يلف في كفنيه

قلت: قد حَذَفْتُ منها كثيراً لما فيه من اللحن والزحاف (٢) وفساد التركيب.

وكتب شمس الدين الدهان إليه الجواب عن ذلك :

هاتف أيك أوفَى على فَنه (3)

البين فأمسى يبكيه من شجنه (٥)

البيسل غرام له إلى سكنه وانصرمت بالقيان مع فتنه عنيث إذ الغيث ارفض عن مُزنه (٦)

عن جفنه المستلذ من وستنه

شف المعنى وزاد في شجنه المحدد أله وأله من المعنى وزاد في شجنه أله من الماء أله الماء وي عقا أذكر أن الماء عيشه الماء الماء الماء والمعالم المبين صبره ونفى

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « من حلم » .

<sup>(</sup>٢) الفريض: المغنى المجيد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « والزخارف » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « سجنه » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « من حزنه » .

<sup>(</sup>٦) (س ): « إذا » .

فياله من فتى أخي حُرَقِ حافظ ما توى خواله من الله عن الحب عين جدة به سوى خواله فقال للاحيه في الغرام دع الله مكن كفا لاتبغ بالعدل أن تقاد فقد مكن كفا ولله وى المستلدة مهجته قد خضا كا لعبد المجير قد خضعت عرّ القوا أي بليخ أعيت بلاغته مسا وف أي بليخ أعيت بلاغته من المعالمة وراقت فراح سامعها يخال سورقت وراقت فراح سامعها يخال سورقت وراقت فراح سامعها يخال سورق على جرول بها وشاى حسّان والمنادي على جرول بها وشاى حسّان والمنادي على حرول بها وشاى حسّان والمنادي على حرول بها وشاى حسّان والمنادي على حرول بها وشاى حسّان والمنادي على رغه تصرف في الكلم في المنادي النادي على رغه تصرف في الكلم منانعطف البان بالنسيم وما رجّعت المنانعطف البان بالنسيم وما رجّعت المنانعطف البان بالنسيم وما رجّعت المناني

حافظ عهد المغيب مؤةنه سوى خيال يلوح من بدنه م ودّعه إن كنت لم تعنه مكّن كفّ الغرام من رسنيه قد خضعت فانضوت إلى محنه غرّ القوافي فاتضعن في قرنه مسّا وفاقت إياس في لسنه عرض صافي الأديم من درنه (۱) ذات بيان دلّت على فطنه يخال سحراً قد صبّ في أذنه (۱) يخال سحراً قد صبّ في أذنه (۱) حسّان وابن الحباب من حسنه وابن الحباب من حسنه فغنه أمسى يطوي على ضغنه ضغنه أمسى يطوي على ضغنه رجّعت السّاجعات في غصنه ويصله على في غصنه ويحت السّاجعات في غصنه

قلت : قوله : « فقل للاحيه في الغرام » البيت قافيته ملحونه ، لأنَّه قال : « إن كنت لمْ تُعنِه » لأن النون ساكنة ووقع له قبلها أخرى في بيت حذفته ، وهو معذور لأنّ الجير وقع له مثل ذلك ، وحذفته ، فقلَّده الدهّان ، وكلاها اغتر بقول النحاة : الساكن إذا تحرك كُسر ، ذاك إذا كان الساكن متطرفاً ، أمّا وبعده ضير أو غيره فلا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تقى » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup> س ) : « يختال » . ( س

<sup>(</sup>٣) أمية بن أبي الصلت .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « مع حسنه » . وجرول : هو الحطيئة ، وحسان بن ثابت ، ووالبة بن الحباب ، والحسن بن هانئ أبو نواس .

ولشمس الدين الدهّان رحمه الله تعالى :

يابأبي غصن بانة حَمَلاً بدرَ دجَى بالجمال قد كملا أهيف فريد حسن ماماس أو سَفَرا إلا أغيار القضيب والقَمَرا بيدى لنا بابتسامه دُررا

في شهد لذ طعمه وحَلا كأن أنفاسه نسيمُ طِلاً قَرْقَف مُورَدُ الخدد فاترُ الْمُقَل يفوق ظبي الكناس بالحمل يفوق ظبي الكناس بالحمل وينثني كالقضيب في الميال

مِنْ حَمل ردف مثل الكثيب علا نيط (١) بخصر كأضلعي نُحلا مُخطَّف ظبي من الترك يقنص الأسددا مقرطق قدد أذابني كسدا مقرطق قديد أذابني كسدا حياز بديع الجمال فانفردا

واهاً له لو أجار أو عدلا لمستهام بهجره نحلل<sup>(۲)</sup> مُلنف غزالُ سِرْب جمالیه شرك ستْر اصطباري علیه مُنتهكُ لكلٌ قلب هَلواه منتهاك

علّم قلبي الولوع والغَزَالا طرف (١) له بالفتور قد كَحَلا أوطف لله يوم به الرمان وفي الله يوم به الرمان وفي الله من بالوصل بعد طُول جَفَا حتى إذا ما اطهأن وانعطفا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ينط » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « نجلا » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ظبي » وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

أسفر عنه اللّشام ثمّ جلا ورداً بغير اللّحَاظ منه فلا يُقطَفُ فَظَلْتُ من فرط شهدة الترح (۱) إذ زارني والرقيب لم يَلُه والرقيب لم يَلُه أقد الله أقد الله من الفَرَح وقلى المُعقف (۲) وقُلتُ إذ عَنْ صدوده عدلا أهلاً من بعد جفوة وقلى أسْعَف (۲)

قلت : والأصل في هذا التوشيخ أن بعضهم أخذ (٣) قول أبي نواس الحسن بن هانئ (٤) :

أمَــا ترى الشمس حلّت الحَمَـلا وطاب وقت الـزمـان واعتـدلا

فجاء إلى آخره وزاده توشيحة فقال: « فاشرب » ، ولمّا فتح هذا الباب لأهل النظم طاروا إليه زرافات ووحدانا ودخلوا أرسالاً لخفته (٥) وعذوبته ، وغالب من نظم فيه لزم الباء في التوشيخة ، وبعضهم عملها دالاً ، وبعضهم عملها فاءً مثل الدهان . فأوّل من علمته نظم في هذا ولزم الباء إبراهيم بن سهل المغربي (١) فقال :

رَوْضٌ نضير وَشادن وطلل فاجتن زهر الربيع والقُبلا واشرب ياساقياً مَاوقيت فتنته حكت (٧) كؤوس الرحيق صورته فثّلت ثغره ووجنت

<sup>(</sup>۱) في الفوات : « البرح » .

<sup>(</sup>۲) (س): «أضعف».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إن أخذ » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : ديوان أبي نواس ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « ودخلوه أرسالاً بخفته » ، والأرسال : القطيع .

<sup>(</sup>٦) ( ت ٢٤٩ هـ ) ، الوافي : ٥/١ ، وأثبت الصفدي موشحته الآتية تَّة .

<sup>(</sup>Y) في ( س ) والوافي : « جلت » .

ك\_وكب هذا حبابً كالسّلك معتدلا وذا رحيق لذا الزجاج علا أقت حرب الهوي على سلاق وبعت عقلي بالخر من ساق أسهر جفني بنـــوم أحْـــــداق عَثَّل السحر وسطَها كحَلا معتلة وهي تُبْري العِلَلا قلبـــك صخر والجسم من ذهب أيـــا سمّى النبّى يــاذهى جـــاورت من مهجتی أبـــا لهب ياباخلاً لاأذم مَا فعلا صيّرت عندي محبّة النُجَلا يامنيتي والمني من الخسدع مَا نلتُ سولي ولا الفواد معي هل عنـك صبر وفيـك من طمع(١) أفنيتُ فيك الدَّمُوع والحيلا فسلاسُلوي في الحبِّ نلتُ ولامَــأربُ أتيتُ اشكوه لـوعتي عجبـاً فصدة عنى بوجهمه غضبا

قلت : ولمّا علّقت هذه الموشحة راق لي وزنها فنظمت فيه مع عِلْمي بأنني ما أوفيه ، وهو :

فعند هذا ناديت ياحربا

لاتحسب القلب عن هواك سلا وإنما حاسدي المذي نَقَلا حرّف

تَصَدّ عني يامنيتي مللاً وأشتكي مِنْ صدودك العِلَلا(٢)

<sup>(</sup>١) في الوافي : « أو فيك » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي: « الللا» .

ونار شوقي وسط الحشا تقد وكل وجد دون الذي أجد وكل وجد دون الذي أجد ما وصل القلب في هواك إلى هذا وإن شئت أن يرى بدلا سلام في بدر تم للعقل قد قرا وفساق شمس النهار والقمرا وفساق شمس النهار والقمرا وطرفه للأنام قد سحرا والريق خرّ قد حلّ لي وحَلا لأنه بالذي إذا بَخَلا يُرشف وجفت صح سكره وصحا وجفت محت مكره وصحا وعُذرُ ذاك العذار قد وضحا

أسلو ولا صبر لي ولا جلدً

سَعَى إلى فيه يرشف (۱) القبَلا والنهل سار إلى أن (۲) رأى العَسلا يَــزحف ياشادنا سلّ سيف مقلته وهـز قــد القنـا بخطرته وهـز قـد القنـا بخطرته وأخجل البدر حسن صُورته (۲)

وجهك يزداد بالجمال عُلا والبدرُ في تمة إذا كَمُلا يُخسف تبدو فترمي الغصون بالخجل فلم يس عطفها من الكسل وأنت مُغرى الأعطاف بالميل

وقدتك اللَّدُنُ كلَّما اعتدلا أخشى عليه إن مَال وانفتلا يُقصَف

<sup>(</sup>۱) (س): «يطلب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مازال أن » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « طلعته » .

شعرك ليل ووجهلك القَمرُ والريسق حلو وحشوّهُ دُررُ والقدّ غصن ووجهك الزهرُ

خدٌّ زها الورد فيه واشتعلا وعقرب الصدغ فيه قد نزلا والتَّف

وأنشدني لنفسه إجازة صفّي الدين الحلّي رحمه الله تعالى(١):

زار وصبغ الظلام قد نصلا بدرُجلاالشمس في الظلام ألا فاعجب جاء وسَجف الظلام قد فتقا والصبح لم يبق في الدجا رمقا وقد جلانورُ وجهه الغسقا

وأدهم الليّل منه قد جفلا وقد أتى رائد الظّلام على أشهبُ أفديه بدراً في قالب البشر قد جاء في حسنه على قدر يرتع في روض خدد يرتع في روض خدد يرتع في روض خدد يرتع في روض خدد يرتبع في روض خدي يرتبع في يرتبع

خَدّ بلطف النعم قد صقلا كأنّه من دمي إذا خَجلاً يُخضب يامن غدا ظلَّ حسنه حرما للها حوى مَا به الجال حمى فرعاً وصدغا مُذُ حكَما ظُلَما

فأرقَمُ الجعد يَحرسُ الكفلا وحَارسُ الخدّ منه قد جُعِلاً عقرب هـــلاً تعلمت بَــــندُل ودّك ليُ من المليـــك المــؤيـــد بن علي

<sup>(</sup>١) ديوان صفي الدين الحلي : ٢١٣ ، وفيه اختلاف يسير عما هاهنا .

سُلط على الأول سُلط لله المرادي شَمَا على الأول لله الورى شَمَال المرادي شَمَال المرادي ألم المرادي ألم المرادي العقيف التلماني (١) :

دَعَا فؤادي لأنْ يذوبَ قِلى والموت والله من مقالي لأَ أقرَب لم يبق لي مقلقة وَلا كَبَدُ لُهُ وَالقلبُ فيه أودى به الكَمد والقلبُ فيه أودى به الكَمد وليس يُلفى لمجره أمَد

لا تعجبُوا إن غَدوت محتملا لكن قلبي إن كان عنه سَلا أعجب بالحسن كلَّ العقول قد نَهبا والحزن كلَّ القلوب قد وَهبا شمسٌ وُلكنني لديه هَبَا

فانظر لذاك القوام كيف حلا غضتنا وكم منه بالجَمال جَلاَ غَيْهَبُ

# ١٦٦٨ ـ محمَّد بن علي بن عبد القوي\*

ابن عبد الباقي محيي الدين التنوخي المعريّ ثم الدمشقي ، ابن المارستاني الحنفي ، نزيل القاهرة .

<sup>(</sup>۱) ديوان العفيف ص ٢٤٥ .

الوافي : ٢١٣/٤ ، والدرر : ٦٨/٤ .

سمع من عثمان بن علي ، وإبراهيم بن خليــل ، وفرج الخــادم (١) ، وعبــد الله بن الخشوعي ، وعدة . وخرَّج له الدمياطي ( مشيخة ) ، وسمعها منه قديماً .

وكان مديماً للاشتغال ، ورعاً زاهداً متواضعاً مُفَسّراً ، من كبار الحنفية ، أعاد بالمنصورية والناصرية والظاهرية والصالحية ، وحمل عنه الطلبّة من ساعاته ( جزء ) الذّهلي (٢) على ابن خطيب القرافة (٢) سنة اثنتين وخسين وست مئة .

وتوفي رحمه الله تعالى في ثامن عشر شهر رمضان سنة أربع وعشرين وسبع مئة . ومولده سنة سبع وأربعين وست مئة .

### ١٦٦٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن سالم\*

الشيخ المقرئ الصالح الحاج ، بقيّة المُسْندين ، شمس الدين ، أبو جعفر السلمي المرداسي بن الموازيني .

سماعه سنة اثنتين وعشرين وبعدها ، إذ كان عند الملقّن .

سمع أبا القاسم بن صصرى ، والبهاء عبد الرحمن ، وتفرّد بالرواية عنها . وسمع من إساعيل بن ظفر (١) ، وأبي سليمان بن الحافظ ، والشيخ الضياء .

وورث من أبيه ثروةً وعقاراً ، وجاور مدّة ، وأنفق في البّر والقُرب ، ثم أعطى ملكه لابنته ، وبقّى لنفسه كلَّ يوم درهمين ، ولبس العَسَلي وتزهد ، وحدّث بالحرم ، وانحطم بالهرم (٥) ، وثقل سمعه وضعف بصره .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وفرج بن خليل » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي . وفي الدرر: « قرج مولى القرطي » ، وهو فرج بن عبد الله الحبشي الخادم ( ٣٦٥٠هـ ) ، العبر : ٢١٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري ( ت٢٥٨ هـ ) ، السير : ٢٧٣/١٢ ،

<sup>(</sup>٣) عثان بن على ( ت٢٥٦هـ ) ، السير : ٢٤٧/٢٣ .

الوافي : ٢١٢/٤ ، والدرر : ٦٣/٤ ، والشذرات : ١٨/٦ ، وذيول العبر : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وهو ابن المظفر ، انظر ترجمته في العبر : ١٦٠/٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وانهزم » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

وحدّث عنه ابن الخباز وباقي الطلبة .

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين منتصف ذي الحجة سنة ثمان وسبع مئة . ومولده سنة خمس عشرة تقر ساً .

### ١٦٧٠ ـ محمّد بن علي\*

الإمام الفاضل الفقيه النحوي الأصولي تاج الدين البارنباري الشافعي .

أخبرني شيخنا العلاّمة قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، رحمه الله تعالى ، قال : قرأ المذكور على الشيخ حسن الراشدي (١) القراءات السبع بالفاضليّة ، وقرأ المعقول على الشيخ شمس الدين الأصبهاني ، وحفظ ( التعجيز ) ، وكان يستحضره إلى آخر وقت ، ويعرفه جيداً ، وحفظ ( الجُزُوليَّة ) ، واستمرّ على حفظ القرآن إلى أن مات .

وكان جيد المناظرة ، متوقّد الذّهن في الفقه والأصولين والعربية والمنطق ، وكان عديم التكلف في ملبسه ، ولم يكن بيده غير فقاهات بالمدارس (٢) ، كان يلقب بطوير الليل .

توفّي رحمه الله تعالى سنة سبع عشرة وسبع مئة .

وقال لي (٢) شيخنا قاضي القضاة تقي الدين ، قال لي ابن الرفعة : مَن عندكم من الفضلاء في دَرْسِ الظاهريّة ؟ فقلت له : قطب الدين السنباطي ، وفلان ، وفلان ، وعددت حتى انتهيت إلى ذكر البارنباري ، فقال : ما في من ذكرت مثله .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٢٢/٤ ، والدرر : ١٠٠/٤ .

<sup>(</sup>١) حسن بن عبد الله ويحيات (ت ٦٨٥هـ)، وغاية النهاية: ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « فقاهات للدارس » .

<sup>(</sup>٣) ليست في (س).

ومن مباحثه في السؤال الذي يورد في قوله تعالى : ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلاَ نُومٌ ﴾ (١) وتقديره أنّ السِّنة أعمَّ من النوم ، ويلزم مِن نفي العام نفي الخاص (٢) ، فكيف قال ﴿ ولانوم ﴾ بعد قوله ﴿ لا تأخذه سنة ﴾ ؟

وقد أجاب الناس عن هذا بأجوبة كثيرة ، ومن أحسنها ما قاله البارنباري هذا ، قال : الأمر في الآية على خلاف ما فهم ، والمنفي أولا إنما هو الخاص وثانيا العام ، ويعرَف ذلك من قوله ﴿ لا تأخذه ﴾ أي لا تغلبه ، ولا يلزم (٢) مِنْ أَخَذ السنة التي هي قليل من النوم أو النعاس عَدَم أخذ النوم له ، فقال ﴿ ولا نوم ﴾ فعلى هذا فالسؤال منتف ، وإنّا يصح إيراده أن لؤ قيل لا يحصل (٤) له سنة ولا نوم . وهو [ جواب ] بليغ ، قال مولانا قاضي القضاة تاج (١) الدين السبكي : إلا أن لك (٧) أن تقول : فلم لا اكتّفي بنفي (٨) أخذ النوم على هذا التقدير (١) الذي قررت ، وما الفائدة في السنة (١٠).

ومن سؤلات تاج الدين طوير الليل: سوّى الأصحاب بين المانع الحسّي والمانع الشرعي فيا إذا باع جارية حاملاً بحرَّ أو باع جارية إلاّ حَمْلَها، فإنّ الصحيح فيها البطلان، ولم يفعلوا ذلك فيا إذا باع داراً مستأجرة، فإن الصحيح فيها الصحة، والبطلان فيا إذا باع داراً واستثنى منفعتها شهراً (١١)

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « على الخاص » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ويلزم » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يصل » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٦) (س): « تقي » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « إلا لك » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

 <sup>(</sup> س ) في الأصل : « حكم لا النفي بنفي » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٩) (س): التقرير».

<sup>(</sup>۱۰) (س): « ذلك السنة » .

<sup>(</sup>١١) ليست في (س).

وأجاب ، وقد سئل : كيف يقول الغزّالي إن النيّة في الصلاة بالشروط أشبه وهي بشرط (۱) أن تكون مقارنة للتكبير ، والتكبير ركنّ ، فيتحد زمان الركن والشرط مع كون الركن لابد أن يكون داخل النيّة (۱) والشرط خارجاً ؟ بأن المراد بالداخل ما تتقوَّمُ به الماهيّة ولا تصدق بدونه وبالخارج (۱) ماليس كذلك سواء أقارن الداخل في الزمان أم لا ، فالترتيب ليس في الزمان ، والنيّة لا تَتَقَوَّم بها الصلاة ، لجواز (۱) أن توجد بلانيّة (۱) ، وتكون صلاة فاسدة ، وكذلك ترك الأفعال الكثيرة في الصلاة فإنّه شرط مع أنه (۱) لا يوجد إلاّ داخل الصّلاة .

قال مولانا قاضي القضاة تاج الدين السبكي : هذا جوابه ، وهو على حُسنه قد يقال عليه : هذا يتم (١) إذا قلنا : إن الصلاة موضوعة لما (١) هو أع من الصحيح والفاسد لتصدق صلاة صحيحة وصلاة فاسدة ، أمّا إذا قلنا : إنما هي موضوعة للصحيح فقط ، فحيث انتقى شرطها لا تكون موجودة . وقد حكى الرافعي الخلاف في أنّ لفسظ فحيث انتقى شرطها لا تكون موجودة . وقد حكى الرافعي الخلاف في أنّ لفسظ العبادات هل هُو موضوع لما هو أع من الصحيح والفاسد أو هو مختص (١) بالصحيح [حيث قال في كتاب الإيمان : وسيأتي خلاف أن لفظ العبادات هل هو موضوع لما هو أع من الصحيح ؟ وإن كان لم يف بما وعد إذ لم يحكه بعد ، على ما رأيناه .

<sup>(</sup>۱) (س): « يشترط ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « داخل إليه » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) (س): « والخارج ».

<sup>(</sup>٤) (س): « بجواز ».

<sup>(</sup>٥) (س): «ثلاثية».

<sup>(</sup>٦) (س): « مع كونه ».

<sup>(</sup>Y) في ( س ) : « إنما يتم » .

 <sup>(</sup>٨) في الأصل و (س) : « لها » ، وما أثبتنا أشبه .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « محض » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (س).

#### ١٦٧١ ـ محمّد بن علي بن محمد بن غانم\*

الشيخ الفاضل القاضي بدر الدين ابن الشيخ علاء الدين بن غانم ، تقدم ذكر أبيـه وعّم وأخيه وابن عمه .

كان مِنْ جُمْلة كتاب الإنشاء ، كان على الاشتغال مكبّاً وإلى التفهم مُنْصبّاً لا يثنيه عن ذلك ثانٍ ، ولالَهُ من بيته في هذا ثان ، يكون في ديوان الإنشاء جالسا ، وتراه في ( مختصر ) ابن الحاجب دارسا ، كثير الصّت ، عليه وقار وسمت ، يفيض جماعة الإنشاء فيا يفيضون فيه ، وهو مَشغول بنفسه وصلاح حاله وتلافيه . يتَشدّد في الكتابة فلا يكتب إلا ما وافق الشريعه ، وكان مضونه إلى الحق ذريعه . وكتب كثيراً وعلّق تراجم والتقط ذلك من التواريخ والمعاجم ، وكان غاوياً باقتناء الكتب ، رافعاً عن البذل فيها أذيال الحُجُب ، على مَسْكَة كانت في يده ، وشحّ سكن في خلده .

وكان جميل الصّورة في صباه ، مَصُونا في مَرْباه . ثم إنّه سأل الإعفاء مِنْ ديوان الإنشاء ، فأجيب إلى ما قصده ، وتناول ما رَصَده .

ولم يزل على ذلك إلى أن سلك سبيل من مضى [ من ](١) الأمم ، وأصبح وقد عُدّ في الرّمم .

وتوفي رحمه الله تعالى في سادس عشر جمادى الأولى سنة أربعين وسبع مئة .

وكان مُنْجَمعاً عن الناس لا يتكلّم فيا لا يعنيه ، يكرّر على محافظه (٢) الليل والنهار . وكان قد حفظ القرآن و ( المنهاج ) و ( مختصر ) ابن الحاجب و ( الحاجبيّة )

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٢٢/٤ ، ووفيات ابن رافع : ١٠٨/١ ، والدرر : ٨٤/٤ ، والدارس : ٢٣٠/١ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « محفوظاته » .

و ( الْمُلْحة ) ، وعرض ذلك على الشيخ كال الدين (١) ، وعلى الشيخ برهان (٢) وعليه تفقه .

ولّا توجه الشيخ كال الدين بن الزملكاني إلى قضاء حلب وصار بها<sup>(۱)</sup> كَتَب له إذنا بالإفتاء (٤) ، وجهّزه إليه إلى دمشق ، وفي آخر أمْره سأل الإعفاء من كتابه الإنشاء وأن يكون له نظير معلومه على الجامع الأموي ، فأجيب إلى ذلك . وكان بيده تدريس القليجيّة الشافعية والشريفية عوضاً عن القاضي نجم الدين الدمشقي (٥) ، وباشر العادّية والدماغيّة عوضاً عن الشيخ [ بدر الدين بن ] (١) أبي اليُسر ابن الصائغ (١) لما توجه لخطابة القدس ، وكان يحمل المعلوم إلى أقارب الشيخ بدر الدين ، ولما عاد ابن الصائغ إلى دمشق استر بدر الدين في تدريسها ، فوشي به الأمير حسام الدين بن النجيبي مشدّ الأوقاف إلى الأمير سيف الدين تنكز ، فأمر بإعادة المدرستين المذكورتين إلى ابن الصائغ ، وكان قد عيّن لخطابة القدس عوضاً عن ابن الصائغ فغض (٨) ذلك منه .

ولمّا توجه الشيخ برهان الدين إلى الحجاز ألقى عنه الدرس بالباذرائية ، وكان معه عدّة وظائف من قراءات على الكراسي<sup>(١)</sup> وغير ذلك مِمّا يقارب<sup>(١٠)</sup> الألف درهم في كل شهر .

<sup>(</sup>١). ابن الزملكاني ، كا في الدرر.

<sup>(</sup>٢) الفزاري ، إبراهيم بن عبد الرحمن ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) قوله: « وصاربها » ليست في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « إذا بالإفتاء » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٥) العارس: ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>V) محمد بن عبد الخالق ( ت٧٤٩هـ ) ، الدارس : ١٧٨/١ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « بعض » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الكرسي » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « مما رب » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

وكان جمَّاعةً للكتب ، أبيع له لمّا مات قريب الألفي مجلدة ، وعلَّق على ( المنهاج ) تعليقه ، وكان يحب الصالحين .

#### ١٦٧٢ ـ محمّد [ بن علي ] بن محمد بن سعيد\*

ابن حمزة الشيخ الصدر الرئيس شرف الدين بن الصدر علاء الدين التميي ، ابن القلانسي .

من بيت كبير ، وكان صاحب تُرُوة ، تـزوّج في شبابه بـابنـة قـاضي القضاة صدر الـدين بن سنيّ الـدولـة ، وهو صاحب حمّام الزهور بـالصالحيّة ، وهو حال عز الدين بن القلانسي .

كان محبّـاً للفقراء والصالحين ، وسمع [ من السخــاوي ] (١) والقرطبي ، والعــز بن عساكر ، وابن (٢) مسلمة ، غيرهم .

وتوفّي رحمه الله تعالى في حادي [عشري ] (٢) جمادى الأول سنة أربع وسبع مئة . ومولده سَنة ست وثلاثين [وست مئة ] (٤) بدمشق .

## ١٦٧٣ ـ محمّد بن علي بن عبد الواحد \*\*

الأنصاري السَّماكي الـدّمشقي الزملكاني ، الشيخ ، الإمام ، العالِم العلاّمة ، ذو

الدرر : ٨٢/٤ ، وما بين حاصرتين زيادة من ( س ) والدرر .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) ليست في (س) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

الوافي: ٢١٤/٤ ، وفوات الوفيات: ٧/٤ ، والبداية والنهاية: ١٣١/١٤ ، والدرر: ٧٤/٤ ، وبدائع
 الزهور: ٢١٤/١/ ، والشذرات: ٢٨/٦ ، والبدارس: ٢٤/١ ، والنجوم الزاهرة: ٢٧٠/٩ ، وذيول
 العبر: ١٥٤ .

الفنون ، الذكيّ النحرير ، شيخ الشافعيّة في عصره ، كال الدين أبو المعالي قاضي القضاة بحلب .

سمع من أبي (١) الغنبائم بن عَلاّن ، والفخر عليّ ، وابن الـواسطي ، وابن القـوّاس ، ويوسف بن الجاور(٢) ، وعدّة ، وطلب الحديث .

وكان فصيحاً في قراءته مُتَسّرعاً (٢) . قال شيخنا شمس الدّين الذهبي : لـه خِبْرَةً بالمتون ، تَفَقَّه عَلَى الشيخ تاج الدين الفزاري (٤) [ وأفتى ] (٥) وله نيّف وعِشْرُون سَنَة ، وسُمِّيَ بالشيخ وعُمْرهُ عشرون سَنة .

وقَرأَ العربيَّةَ على الشيخ بدر الدين بن مالك ، وقَرَأ على قاضي القضاة شهاب الدين الخويي (1) وشمس الدين الأيكى .

وقرأ الأصول على الشيخ صفي الدين الهندي أوّل قدومه البلادَ ، أمَّا لمّا عاد لم يقرأ على على على على عليه (٧) ، وقرأ على قاضى القضاة بهاء الدين بن الزكي .

وأخبرني شيخنا نجم الدين بن الكمال الصفدي ، قمال : قُلْتُ لـ ه : فَرَطت في المنطق ، قال : كان في طلبي له تلك الأيام شخص (٨) يعرف بالإفسِنْجي (١) ، وكنت قد

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن أبي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي . وأبو الغنائم هو المسلم بن محمد بن المسلم القيسي النمشقى ، ابن علان ، ( ت ٦٨٠ هـ ) . العبر : ٣٣٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « المحار » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي . وهو يوسف بن يعقوب بن محد بن علي الشيباني ، ( ت ٦٩٠ هـ ) . العبر: ٣٧٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « متشرعاً » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « العزاري » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

 <sup>(</sup>٥) زيادة من ( س ) والوافي .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : « ابن الخوبي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>Y) عبارة الوافي: « أمّا لما عاد الشيخ صفي الدين وأقام بممشق لم يقرأ عليه » .

<sup>(</sup>A) عبارة الوافي : « فقال كان بدمشق أيام طلبي له شخص » .

<sup>(</sup>٩) في الوافي : « الأفشنجي » .

دَرّسْتُ وِتميّزت ، أو قال : وأَفْتَيْت ، فكنت أَتَرَدّدُ إليه على كُرْهِ منّي ، والعلمُ في نفسه صعب ، وعبارة الأفسنجي فيها (۱) عُجْمَة ، فإذا أردْتُ منه زيادة بيان ، أو قُلْت له : ماظهر لي ، جثا (۱) وأدار وَجُهَهُ عَنّي ، فأنفتُ من تلك (۱) الحالة ، وبطّلت الاشتغال (۱) ، أو كا قال .

قلت : أغناه فكره الصائب وذهنه الثاقب عن ذلك ، لأن المنطق عِلْمُ عَقْلِ لا نَقْل ، على أنه كان يعرف منه ما يحتاج إليه في أصول الدين وأصول الفقه ، فالمنطق نحو (٥) المعاني ، كا أن النحو منطق الألفاظ ، وابن الزملكاني كان (١) يعرف المنطق على وجه كلي ، كا أن امرأ القيس وغَيْرَه مِنْ فصحاء قريش يعرفون النّحو على وجه كلي ، وقال ابن سينا : واضع النحو والعروض في اللغة العربية يُشبه واضع المنطق والموسيقا في اللغة اليونانية .

قلت: لعمري هذا تشبيه مَنْ عَرَف حقيقة هذه العلوم الأربعة ، ولقد أوْرد بعض الأفاضل على تعلق (١) المنطق: إنْ كانت هذه الآلات من الفطريات (١) فليستغن عن تعلّمها ، وإلا افتقرت إلى آلةٍ أخرى ، ودار وتسلسل ، وأجابه (١) المنتصرون بأنّ بعضها فطري وبعضها كَسْبيّ ، فاندفع الإشكال .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الأصبحي في » وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) (س): «قال: جثا »، وفي الوافي: «قال جاء ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذلك » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الإشغال » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) (س): « هو نحو » ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وكان » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « علم تعليق » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « الآيات » ، وفي ( س ): « الآلة من النظريات » .

<sup>(</sup>٩) (س): «أو تسلسل وأجاب».

قلت: بل الإشكال باق على حاله ، فنقول فيا هو فطري ما قلناه أوّلاً ، وفيا هو كسبي ما قلناه أوّلاً ، وما كان الشيخ في ذلك بحيث إنّه يجهل معرفة التصور والتصديق ، ودلالة المطابقة ، ودلالة التضمّن (۱) ، ودلالة الالتزام ، والضرب من الشكل المنتج والكاذب ، ومواد البُرُهان ، والمقدّم والتالي ، وقياس الْخُلُف ، وغير ذلك مما يَدْخُلُ في الأصولين ، بل كان يعرف ذلك معرفة جيّدة تامة يتسلط بها على باقي الفن (۱) ، أمّا أنّه كان يُطلَبُ مِنْهُ (۱) أنْ يشغل في مختلطات كشف الأسرار للخونجي فلا ، وقلت أنا في مقتض حال الشيخ كال الدين رحمه الله تعالى :

أغناه ثان يَقلّد في الأنام سواه وذكاؤه عَنْ أَنْ يُقلّد في الأنام سواه مَنْ كان كالشمسِ المنيرة ذِهْنُك في فجميعُ مَا تحوي العلوم يراه

وقال: وكان<sup>(0)</sup> الشيخ كال الدين رحمه الله تعالى عَلاَّمةَ الزمان وتَلاَّمة <sup>(1)</sup> البهتان، قاعًا بالفقه ودقائقه وغوامضه وحقائقه، لو رآه الرّوياني لأغرقه في بَحْره، أو المتولي<sup>(۷)</sup> لَعُزِل عَما أكسبه نهاية فخره، أو القفّال لفتح له أبواب نَصْره، أو الرافعي لا خطر إلى خَفْضه وجَرّه، قاعداً بالأصول فقها وديناً، ناهداً كالأسد وقد جعلت له الأقلام عرينا، فلو رآه الحليي<sup>(۱)</sup> لسفّه رأيه، أو الباقلاّني لكان باقلاً<sup>(۱)</sup> في الرّواية والدّراية، كأنما عناه الغزي بقوله، واقتصر به على طَوْله، حيث قال:

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « التضيين » .

<sup>(</sup>۲) (س): «فق».

<sup>(</sup>٣) قوله : « يتسلط ... الفن » ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) (س): «فيه».

<sup>(°)</sup> في ( س ) : « وكان » بلا « وقال » .

<sup>(</sup>٦) ثلم الشيء: كسر حرفه.

 <sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن مـأمـون بن علي ( ت ٤٧٨ هـ ) ، وفيـات الأعيـان : ١٣٣/٣ ، والسير : ٨٥٥/١٨ ، والكشف : ١/١ .

<sup>(</sup>٨) الحسين بن الحسن بن محمّد بن حليم البخاري الشافعي ( ت ٤٠٣ هـ ) ، السير : ٢٣٢/١٧ .

<sup>(</sup>٩) يشير إلى المثل: « أعيا من باقل » .

سخابة ورده منها وعَبْهره (۱)
يكاد يحفظ من لا يكرّره (۲)
تُقرُّ أنّاك دُون الناس عنتره

لم يَبْرح الفقه رَوْضاً فاق فيك له ذو الدرس سهل المعاني في عبارته أمّا الجدال فيدان فوارسُه

لا يرى الناس أفصح من عبارته ، ولا أمْلَحَ من إشارته ، لو سمعه الأصمعيّ لم ينقل عَربيه عن أَعْرَابه ، أَوْ يُونس بن حبيب لَمَا قلّده سيبويه في إعرابه ، كأنّ عبارته السكّرُ الْمُذَاب ، أو رشْفُ الثنايا العِذَاب ، تدخل الأذن بلا إذْن لفصاحتها ، ويرشفها الذهن لصناعتها ونصاعتها .

وكان شَكُلُه يُرَى وهو من أَحْسَن الأشكال ، ومثله (٢) لا يَرى وليَّه معه إلاّ أنْ يندرها يندل (٤) له الأنذال ، وعدوه سوى إن كال (٥) له الأنكال ، بعمّة لا يحسن أحد أنْ يُديرها ولا يَصْدُق تصويرها ، وطلعة يستحيى القمر أنْ يُقَابِلها ، والشمس أنْ تُشاكلها ، وشيبة عليها نُور الإيان ، ورونق الإيقان ، وكرّم نفسٍ لا يُذكّرُ مَعَه صَوْبُ الغوادي ، ولا النيل ذو الأصابع ولا البحر ذو الأيادي .

وأما خطُّه فلم يكتب أحد في زمانه مثلَ تَعْليقه ، ولا يصل معه كاتب إلى تعْليقه ، كأن طروسه رياض دَبَّجها أيدي (٦) الغيام ، سطورُه حدائق الفاتها غصون ، والممزات عليها حَمَام ، كأنا :

تَنَاولَ من لطافت نهاراً وفَرَقَ فَوْقَ فَاللهِ لَيُلاَ بَهِيَا هذا إلى معارف حواها من سائر الفنون . وأخذ من كل منها محاسنَ النكت وفوائد

<sup>(</sup>١) العبهر: العظيم ، والنرجس والياسمين .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « في جزالته » .

<sup>(</sup>٣) ( m ) : « ونبله » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « يذال » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: «كان»، وأثبتنا ما في (س) -

<sup>(</sup>٦) (س): « إبر».

العيون ، فما باشر شيئاً إلا وزَانَه ، ونَفَى عنه ماشابه وشانَه ، تنقّل في مباشرات الدوله ، ونال فيها الوجاهة والعزّ والصون والصّوله ، ووَلِي في آخر عمره قضاء قضاة حَلب غَصْبا ، ولقي فيها نَصْبا ، وإن كان قد وَجَد فيها رَفْعا ونَصْبا ، ثم إنّه عزل ومرض [ منها وطلب إلى ] باب (۱) السلطان فما وصل ، ونزع خضاب سعده ونصل ، ومرض في طريق الرّمل . وانبَت من حياته الشّمل ، فعدم الوجود كاله ، وما وصل جرح حياته اندماله .

وأدركه أجله في بُلْبَيس سادس عشر شهر رمضان سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، وله من العمر ستون سنة .

كان (٢) مولده في شوال سنة سبع وستين وست مئة .

وحَمَله ولده عبد الرحمن (٢) إلى القاهرة ودفنه بالقرافة عند الشافعيّ رضي الله عنه .

وكان قد حفظ ( التنبيه ) فيا أظن و ( الْمُنتخب ) في أصول الفقه ، و ( الْمُتَحَمَّل ) في أصول الفقه ، و ( الْمُحَمَّل ) في أصول الدين . وكتب المنسوب الفائق ، كان يقال إنّه ما كتب على نجم الدين بن البُصَيْص أحْسَنَ منه ومن الشيخ بدر الدين [ حسن ] (1) بن الحدث ، وخَطَّه هو أحْسَن ، وقيل (٥) : إنّه كان يكتب الكوفي طبقة .

وذكره شيخنا الذهبي في ( معجمه ) الختص فقال فيه : شيخنا عالم العصر ، انتهى .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عزل من باب » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>۲) (س): « وکان ».

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « تقي الدين عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « وقيل لي » .

وكان الشيخ من بقايا المجتهدين ومن أذكياء أهل زمانه ، تخرّج به الأصحاب ، وانتفع به الأمّة . لم ير مثل كرم نفسه وعلوّ همته وتجمّله في ملبسه ومأكله ، لم تزل تلاميذه الخواص على مائدته ، يجب الطالب الذكي ويجذب بضبّعه (۱) من ورظة الخول ويكبره . ويعظمه ويُزَهْزه (۱) له ، ويسير إليه في البحوث ويصوّب ما يقول ويُحسّنه ويعجب الحاضرين منه ، فعل ذلك بجاعة ، ونزل للقاضي فخر الدين المصري من تدريس العادلية الصغيرة ، وما رأى أحد أسعد منه في علمه وقوله ، كان إذا دوغ (۱) أحداً بكلمة سوء لبسته من فرقه إلى قدمه ، وكذا في الخير غضب مرة على فخر الدين المصري فقال : مَنْ أرادني وأحبّني فلا يكلمه ، وكان السكين يراه الناس في الجامع فما يجسر أحد يسلم عليه ، وعمل خطبة افتتحها بقوله : الحد لله الذي جعل « التائب من المنب كن لاذنب له » ، وكان لا يتعب على التليذ ، بل إذا رأى الطالب [ في ] دروسه وذهنه جيّد وقد تعب على نفسه اجتذبه إليه ونوّه به وعرّف بقدره ، فيعُرّف به ويُنسب إليه ، وإذا جاء مبتدئ ليقرأ عليه يقلل له : رّح الآن إلى الشيخ وينسب إليه ، وإذا جاء مبتدئ ليقرأ عليه يقل له : رّح الآن إلى الشيخ كال الدين بن قاضي شهبة وإلى الشيخ شمس الدين بن النقيب وإلى مجد الدين كال الدين بن قاضي شهبة وإلى الشيخ شمس الدين بن النقيب وإلى مجد الدين التونسي وإلى نجم الدين القحفازي ، فإذا تنبّهت عُدْ إلى .

واشتهر في زمن أشياخه وتقدم عليهم إلى أن سادهم (٢) ورأس وساد في الدولة ، وطار ذكره .

وصنف رسالة في الردّ على الشيخ تقى الدين بن تيمية في الطلاق (٨) ، ورسالة في

<sup>(</sup>١) أي: بعضده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (س): « ويزهر » ، وأثبتنا ما في الدرر .

<sup>(</sup>٣) كذا ، يقال : أصابتنا دوغة ، أي : برد ، والمراد أنه إذا رمى أحداً بكلمة .

<sup>(</sup>٤): (س): « فكان ».

<sup>(</sup>٥) انظر: الجامع الصغير ١٣٤/١.

<sup>· (</sup>٦) في (س) : « .. الطالب في دروسه .. » .

<sup>(</sup>V) قوله: « إلى أن سادهم » ، ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>٨) قوله: « وصنّف رسالة » حتى ههنا بياضٌ في أصول الوافي لم يتّه المحقق ، وهو ثابت في الفوات .

الردّ عليه في مسألة الزيارة ، وصنّف مُصنّفين في تفضيل البشر (١) ، أحدها سهاه ( تحقيق الأولِى في الرفيق الأعلى ) (٢) ، وجَوَّدَهُ ماشاء ، وشرح من ( منهاج ) النووي قطعاً مفرقه ، وكان يلقي الدروس من ( نهاية المطلب ) . وله رسالة سهاها ( رابع أربعة ) نظماً ونثراً ، وشرح في ( عُمْدة الأحكام ) قطعة .

ودرَّسَ بالشاميّة البرّانية . والظاهرية الجوانيّة والرواحيّة ، وباشر في وقتٍ دارَ الحديثِ الأشرفيّة تحت القلعة عوضاً عن الشيخ صدر الدين بن الوكيل ، تقدير نصف شهر ، ثم أخذها منه كال الدين بن الشَّرَيْشي في شعبان سنة عشر وسبع مئة .

وولي نظر ديوان الأفرم ، ثم بطّله ، وولي نظر الخزانة ووكالة بيت المال ، وكتب في ديوان الإنشاء مُدّة [ ووقع في الدست ] (٢) قُدًام الأفرم وغيره ، فكان لا يدع أحداً يتكلم لا مِنْ وزيرٍ ولا مِنْ قاضٍ ولا من ناظر جيش ولا من حاجب ولا من كاتب سرٍ ، ولا من مُشّد أوقاف ولا من والي المدينة ولا أحد [له] (٤) وظيفة ، وكلامه في جميع [ ذلك ] (٥) سادٌ وافي بالمقاصد ، وكل ذلك لمعارفه وسَعة علمه وخبرته ودُرْبَته [ ومعرفته ] (١) بتراجم أهل العصر .

وله الإنشاء الجيّد ، ونثره خَيرٌ من نظمه . وله التواقيع الجيّدة المليحة ، وكتَب عن الأفرم في فتح جبل كسروان (٢) بعد البسملة : ﴿ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>۱) (س): «البر».

 <sup>(</sup>٢) في الكشف ٢/٧٧١ : تحقيق الأولى من أهل الرفيق الأعلى .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « السروان » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>۸) طه : ۹۷/۲۰

ولًا كان في شهر شعبان سنة أربع وعشرين وسبع مئة رَسَم له السلطان بقضاء حلب ، فامتنع ، ودخل على الأمير سيف الدين تنكز وسأله الإعفاء ، فكتب له إلى السلطان ، فجاء الجواب بالتشديد في أمره وتجهيزه قولاً واحداً ، فتوجَّة بَعْدَ ماقضى أشغالة من دمشق في رابع عشر شوال من السنة المذكورة ، وتأسّف الناس على فراقه .

ولمّا دخل (۱) إلى حلب يوم الثلاثاء سادس عشري شعبان قال له نائب حلب كانت قلوبنا قد انكسرت فجَبَرْتَها ، وقال : يا حَلبييّن لقد سعدتم وأراد الله بكم الخير ، والآن عظمت حلب بهذا الرجل . ولمّا وصل إلى حلب نزل بمكان يعرف بالفردوس ، وكان قد توجّه مَعَه شمس الدين محمد الخيّاط الشاعر ، فأنشده وأنشدنيه من لفظه غير مرّة :

ياحاكم الحكّام يَامَنْ بهِ قَدْ شُرفت رتبتُه الفاخرَه (٢) ومن سَقى الشهباء إذْ حَلّهَا بَحَارَعُم وندى زاخِرَه (٣) نَزَلْتَ في الفردوس فابشر به دارُك في الدنيا وفي الآخِره

وتألَّم أهْلُ دمشق لِفراقه (٤) وتأسَّفُوا على بُعْدِهِ ، لأنه كان للشافعية واسطة قلادتِهم وشمس سيادتهم ، وأقام في حلب مُدّة وما رُزِق فيها سعادة ، وتعكِّس في أيّام الأمير سيف الدين أرغون الدوادار وكان أصحب الناس إليه ، وذلك لأنه عبث باليهود عبثاً [عظيا] وأخذ منهم كنيسة كانت لهم وفتحها مدرسة ، فتسلطوا عليه وبرطلوا وبذلوا ، فنودي عليه في الجامع بعد صلاة الجمعة على رؤوس الأشهاد ، وقاسى من ذلك شدة وتألم .

<sup>(</sup>۱) (س): « وصل ».

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « قد شرقت » .

<sup>(</sup>٣) (س) والوافي: « مُذ حلها ».

<sup>(</sup>٤) (س): « بفراقه ».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

وطلبه السلطان بعد ذلك إلى الديار المصريّة بعد ما وصل من حلب إلى دمشق في عشري شعبان سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، فأقام بدمشق أربعة أيام ، وتوجّه على البريد إلى القاهرة ليوليه قضاء الشام أو كتابة [ السر ] (١) بمصر ، فقيل : إنه مات [ وهو ] (٢) مسهوم ، وعند الله تجتع الخصوم (١) .

على أنّ القاضي شهاب الدين بن فضل الله حَكَى لي عن ولده تقي الدين أنّ والله الشيخ كال الدين قال له وقد بدا في المرض في الرمل: والله يا ولدي أنا ميّت ولا أتولى لا مصر ولا دمشق (٤) وما بقي بعد حلب ولاية أخرى ، لأنه في الوقت الفُلاَنيّ حضر إلى الجامع الأموي فلانّ الصالح فتردّدْتُ إليه وخَدَمْتُه وَطَلَبْتُ منه التسليك ، فأمرني بالصوم مُدّة ، ثم أمرني بصيام ثلاثة أيّام ، أظنّه ، قال لي : أفطر فيها على الماء واللبان الذكر ، وكان آخر ليلة في (٥) الثلاث ليلة النصف من شعبان ، فقال لي : الليلة تجيء إلى الجامع تتفرج (١) أو تخلو بنفسك فقلت : بل أخلو بنفسي ، فقال : جيّد ، ولا تزال تصلي حتى (١) أجيء إليك ، قال : فخلوت بنفسي أصلّي كا وقفني ساعة جيدة ، ولا فلي كنت في الصّلاة إذا به قد أقبّل ، فلم أبطل (٨) ، ثم إنّني خيّل لي قبّة عظية بين الساء والأرض ، وظاهرها معارج ومراقي ، والناس يصعدون فيها من الأرض إلى الساء ، فصّعدت معهم ، فكّنت أرى على كلّ مَرْقاة مكتوباً : نظر الخزانة ، وكالة بيت المال ، فضعيدت معهم ، فكّنت أرى على كلّ مَرْقاة مكتوباً : نظر الخزانة ، وكالة بيت المال ، فظر المارستان النوري ، التوقيع ، المدرسة الفلانية ، المدرسة العلانيّة ، قضاء حلب ، هذا

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « تلتقي الخصوم » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات ، وهو عجز بيت .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « مصر » ، سهو وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) الوافي « من » .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : « وتفرّج » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>Y) ( س )والوافي : « إلى أن » .

<sup>(</sup>A) ( س ) والوافي والفوات: « فلم أبطل الصلاة » .

أعلى المراقي المفرّقة (١) ، ولمّا وصَلْتُ إلى هذه المرقاة أشَفقْت من هذه الحالة (٢) ورجعت إلى حسّى وبتُ لَيْلتي . فلّما اجتعت بالشيخ قال لي : كيف كانت ليلتك ؟ جئت إليك وما قصّرت ، لأنّك ما اشتغلت بي ، والقبة الّتي رأيتها هي الدنيا ، والمراقي هي المراتب والوظائف والأرزاق ، وهذا الذي رأيته (٢) تناله كلّه . والله ياعبد الرحمن وكل شيء رأيته (٢) قد نلته ، وكان آخِرَ الكُلّ قضاء حلب ، وقد قَرُبَ الأَجَل . أو كما قال .

وكان الشيخ كال الدين \_ رحمه الله تعالى \_ كثيرَ التخيّل ، شديدَ الاحتراز ، يتوهّم أشياء بعيدة ويَنْني عليها ، وتعب بذلك ، وعادَى أصحابَه ، وحُسِد<sup>(٤)</sup> ، وعُمِلَ عليه مرّات ، ونجّاه الله ببركات العِلْم . وطار ذِكْرُه ، ورماه الناس أنّه يؤذي أصحابه ، حتّى قال فيه صدر الدين بن الوكيل ما أنشدنيه من لفظه القاضي علم الدين إبراهيم بن سليان المستوفي ، قال : أنشدني من لفظه لنفسه الشيخ صدر الدين بن الوكيل :

طبَاع الزَّمْلَكِيِّ لَهَا مِثَالٌ كَعَقْرَبِ أُخْفِيت فِي البيت مَعْنَا للمِعْنَى فَي البيت مَعْنَا لللهِ مَرت بشيءٍ قصط إلا وتَضْربَديه سَريعا اللهِ مَعْنَى

ولقد رأيته مَرَّةً في الظاهريّة وفي يده قائمة الحِسَاب وهو يُسَاوق المباشرين على المصروف فيسبقهم إلى الجمع وعَقْد الْجُمْلَة ، ويَبْقَى ساعمة ينتظرهم إلى أن يَفْرَغُوا ، فيقول : لا ، فيُعيدون الْجَمْع ، إلى أن فيقول : لا ، فيُعيدون الْجَمْع ، إلى أن يصح .

ومرض مَرّة بالماشرا ، وكان يعوده لعلاجه من جملة الأطباء [ أمين الدين رئيس الأطباء ] (٥) ، فخرج يوماً من عنده وقال : الله لا يعافي هذا الشيخ كال الدين ، قالوا

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « هكذا على مراقى مفرّقة » .

 <sup>(</sup>٣) ( س ) : « أشفقت على تلك الحالة » ، وفي الوافي : « استفقت من تلك الحالة » ، وفي الفوات :
 « أشفقت من تلك الحالة » ، وعبارة الدرر : « وأفقت من غيبتي » ، ومعنى الإفاقة ههنا أقرب .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « رأيتها » .

<sup>(</sup>٤) عبارة الوافي والفوات: « وعودي وحُسِدَ » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

له : لأيّ شيء ؟ قال : حتّى يطول علاجنا له واجتاعنا به (١) ، لأننا نسمع منه أساء أعضاء ما كُنَّا نحقَّقها وأمراض ما نُصّححها ، فاستفدنا منه تصحيح ألفاظِ ذلك كلُّه .

وخرّج له الشيخ صلاح الدين العلائي (٢) عوالي وأربعين ، وقرأها شيخنا الذهبي وخرّج له عليه

ومن نظمه ماكتبه [إلى ](٢) قاضي القضاة شرف الدين بن البـارزي يطلب منــه ( تيسير الفتاوي في توضيح الحاوي ) :

> ياواحد العصر ثـاني البـدر فيَ شَرَف تيسيرك الشامل الحاوي الوجيز لـه مُحَرِرٌ خُصٌّ بِالفَّتْحِ العَرْيِرْ ففي وقد سَمَت همَّتي أنَ أصطَفِيهُ بهَــا ف انعِم ب نسخة مقابلة لازلت بحرَ عُلُــوم طــــابَ مــوردُهُ ومن نظمه رحمه الله تعالى (٥):

أهوَاك يَارَبّ الأستار أهواك وَأُعمل الْعَيسَ والأشواقُ تُرْشدني تهوي بها البيد لاتخشى الضلال وقد هَدَت ببرق الثنايا الغرّ مُضناك (٦) تشوقها نسمَات الصبح سَارَيـةً تَسوقها نحو رؤياك برّياك (١)

وكَــلّ ظهآن علم منـــه قـــد وَرَدَا وإنْ تباعَد عن مَغْناي مغناك عَسَى يُشَاهِدُ مَعْناكُ معنّاكُ

وثالث العُمَرين السَّالفين هُدى

نهاية لم تنلها غاية أبدا

تهذيبه المقصد الأسنني لمن قصدا

وأن أعلّمَــة الأهلين والولدا

وَلاَحَ نورك في أثنائها أبدا(٤)

قوله : « حتى .... به » ليس في ( س ) . (1)

في الوافي : « ابن العلائي » . **(Y)** 

زيادة من ( س ) . (٣)

<sup>(</sup>س): « بها ... وبنا ». (٤)

<sup>(0)</sup> 

وفي الوافي : أنه نظمها يذكر فيها الكعبة المعظمة ، ويمدح النبي ﷺ .

في ( س ) : « تهوي البيد » . (7)

<sup>(</sup> س ) : « تشوقها نحو » . (Y)

وافاه من أين هذا الأمن لولاك(١) نا الخال من رؤية الحكيّ والحاكي مَنْ لِي بتقبيله منْ بَعْد يُمْنَاك ترمي النوي لي [سريعاً]نحومرماك (٢) تُحَطِّ أثقالُ أوْزَارِي بلُقْيَاك وقُلْتُ للنفس بالمامول بُشراك وفاتح الخَيْر ماحي كلّ إشراك أَوْطَىا أَسَافلَها منْ عُلْو أَفلاكِ منْ أنبياء ذوي فَضْل وأملاك مَارَدٌ جاهَاك إلا كلُّ أفّاك أنت الشفيع لفُتّ اك ونُسّاك ولا شفى الله يوماً قَلْبَ مَرْضاك (٢) ومن أعانك في الدنيا ووالاك(٤) خَيْرَ الخلائق من إنس وأملاك (٥) في الذنوب وهذا ملجاً الشاكي (٦) قَصْدِي إلى الفوزمنه افهي أشراكي (٧) فيا بقي وغنيً من غير إمســـاك منّا عليك السّلامُ الطيّب الزاكي

ياربّة الْحَرم العَالى الأمين لمن إن شبّهوا الخال بالمسك الذكي فه أفدي بأسود قلبي نور أسوده إنّى قصدتك لاألوي على بشر وَقِد حَطَطُت رِحالي في حماك عسى كا حططت بياب المصطفى أملى محمّــــد خير خَلْـــق الله كلِّهم سما بــــأخمــــه فـوق السماء فكم ونال مرتبة مانالها أحد ياصاحب الجاه عندالله خالقه أنتَ الوَجيه على رغم العدا أبدا يافرقة الزيغ لالُقَّيت صَالحةً ولا حظيت بجاه المصطفى أبدأ ياأفضل الرسل يامولي الأنام ويا هاقد قصدتك أشكو بعض ماصنعت قد قَيّدتني ذنوبي عن بلوغ مدى ف استغفر الله لي واسأله عصت عليك من ربك الله الصلاة كا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أمن ... أولاك » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

 <sup>(</sup>٢) الزيادة من (س). وفي الوافي والفوات: « سراعاً ».

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « ولا سقى » .

<sup>(</sup>٤) (س): « وأولادك ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « جنس » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٦) في الوافي والفوات : « بي الننوب » .

<sup>(</sup>٧) ( س ) والوافي والفوات : « ذنوب » .

قلتُ: ولم أقف للشيخ رحمه الله تعالى على نظم هو خير من هذه القصيدة لقصدها الصالح ، وقد أشبع فيها الكاف كسرة في خطاب المؤنث في ثلاثة أماكن<sup>(۱)</sup> حتى نشأت ياءً ، لكنمه جائز . وعَمِلَ على هذه القصيدة ، أو على قصيدة مميسة مديح في النبي (۱) وعليها ، كراريس سمّاها ( عجالة الراكب ) .

#### ومن شعره:

ياسائق الظّعن قِفْ بي هذه الكثب وارفق قليلا [لكي] تروي الثرى سُحُبّ فَمْ حيَّ حَياتِي في خيامِهِم لي فيهُم قرّ والقلب منزللله ألله القيام رشيق القدد ذو هَيَف حُلُو للقبّل مَعْسُولٌ مَراشفُ خُلُو للقبّل مَعْسُولٌ مَراشفُ في لاغرو إن راح نشواناً ففي فَمِه ولائم لامني في البعد عنه (١) وفي فقلت: إنّ صُروف السدهر تصرفني ومُذ رماني زماني بالبعاد وأم

عَسايَ أقضي بَها مَاللهوى يجبُ من ناظرَيّ بُرن منه تنسكبُ<sup>(۱)</sup> فالموتُ إن بَعُدوا والعيشُ إنْ قَربوا لكن طرفي له بالبُعد يَرْتَقَبُ<sup>(3)</sup> تَعَارُ مِن لينه الأعطاف والقَضُبُ<sup>(6)</sup> يجول فيها رضاب طَعْمُه الضَّربُ خر ودر ثنايساه لها حَبَبُ<sup>(1)</sup> قلي من الشوق نيران لها لهبُ<sup>(۷)</sup> عما أرُوم فالي في النوى سَبَبُ يَرحَمُ خضوعي وَلم يبق لي نشبُ<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) في الوافي: « في موضعين » . وهو الصحيح ، في قوله: « معناك ، رؤياك » .

<sup>(</sup>٢) عبارة الوافي: « مدح بها النبي » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (س) والوافي.

 <sup>(</sup>٤) في الوافي : « القلب » ، وفي الوافي : « في القلب » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ذي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « ثناياها » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: « البعد وفيه » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>A) في الوافي ، والفوات : « ولما يبق » .

ولّا توفي رحمه الله تعالى نظم فيه المولى جمال الدين محمد بن نباته قصيدة مليحة يرثيه بها ، أوّلها(١):

بلّغا القّاصدين أنّ اللّيَالي وقفا في مَارس العقل والنق سَائلها عسى يُجيبُ صداها أين ولّى بَحرُ العُلَامِوم وَأَبْقَى أين ذاك الذهنُ الذي قد ورثنا أين تلك الأقلم يوم انتصار ينقل الناس عن طريق هُدَاها وتفيد الجنا من اللفظ حُلْوا وتفيد الجنا من اللفظ حُلُوا

قبضَتْ جُمُلة العُلا بَالكالكال ونُوحا معي على الأطلال أيْنَ ولّى مُجيبُ أهْل السوال أيْنَ أجفاننا الدموع لآلي بَيْنَ أجفاننا الدموع لآلي عنه مَا في الْحَشَا من الاشتعال (٢) كعوالي الرماح يدوم النزال (٣) طُرُقَ العلم عن متون العسوالي (العسال عن متون العسال حين كانت نوعاً مِنَ العسال

وكنت قد اختلفت أنا والمولى شرف الدين حسين بن ريّان في وقتٍ بصفد في قول الحريري في بعض ( مقاماته ) :

فلم يـــــزل يبتزّه دَهْرُه مافيه من بطش وعود صليب (٥)

فدهب هو في إعراب قوله: « ما فيه » إلى أنّ هذا في موضع نصب على أنه مفعول ثان ، وذَهَبت أنا إلى أنه بدل اشتال من الهاء في قوله: « يَبْتَرْه » ، فكتب شرف الدين فتوى من صفد وجهرها إلى الشيخ كال الدين رحمه الله تعالى ، ونقلتها مِنْ خَطّه وهى :

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن نباته : ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الاشتغال » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والديوان والفوات .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « أين ملك » . وفي الأصل : « لعوالي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الوافي والديوان والفوات : « عن حديث » .

هامات الحريري ، للقامة الفارقية ، للقامة ( ٢٠ ) .

ماتقول السادة علماء المدهر، وفضلاء هنا العصر، لا برحوا لطالبي (١) هذا العلم الشريف قبلة، وموطن السؤال ومحلّه، في رجلين تجادلا في مسألة نحويّة، وهي في بيت من ( المقامات الحريرية ) وهو:

فلم يَــــزُلُ يبتزَّهُ دَهْرُه مافيه من بطش وعود صليب

وذهبا إلى أن معنى « يبتزه » يسلبه ، وكل منها وافق في هذا مذهب خصه مَذْهَبه ، وأصل (٢) سؤالها الغريب إعراب قوله : « مافيه من بطش وعُود صليب » . لم يختلفا في نصبه ، بل خُلُفها فيا انتصبت به ، فذهب أحدهما إلى أنّه بدل اشتمال من الهاء للنصوبة في « يبتزه » ، وله على ذلك استدلال ، وذهب الآخر إلى أنّه مفعول ثان « ليبتزه » وجعل للفعول الهاء ، واختلفا في ذلك وقاصديكم جاءا(٢) وقد سألا الإجابة عن هذه المسألة (٤) .

فكتب الشيخ كال الدين رحمه الله تعالى الجواب ، ونقلته من خطه وهو : الله يهدي للحق ، كل من المختلفين المذكورَيْن قد نَهَجَ نَهْجَ الصَّواب ، وأتى بحكمة وفَصْل خطاب ، ولكل من القولين مساغ في النظر الصحيح ، ولكن النظر إنما هو الترجيح (٥) ، وجَعْلُ ذلك مفعولاً أقوى توجيها في الإعراب ، وأدق بحثا عند ذَوِي الألباب (٦) . أمّا من جهة المعنى فإن (١) المقام مقام تَشَكِ وأخذ بالقلوب ، وتمكين ، هذا

<sup>(</sup>۱) ( س ) والوافي : « الطالب » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) والوافي : « وموطن » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « جاء » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) والوافي زيادة : « وقد اضطر في ذلك إلى للسألة » .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) والوافي : « في الترجيح » .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) ، والوافي : زيادة : « أما من جهة الصناعة العربية فلأن للفعول متعلق الفعل بداته التي هي بوقوع الفعل عليه معنية والبدل مبين لكونه الأول معه مطرحا في النية ، وهذا الفعل بهذا متعد إلى مفعولين وما فيه من بطش هو أحد ذينك الاثنين لئلا يفوت متعلق الفعل المستقل والبدل يرجع إلى توكيد بتأسيس للعني خل » .

<sup>(</sup>٧) (س): « فلأنّ ».

المعنى أقوى إذا ذكر ماسلب ، منه مع بيان السلوب (١) ، فَـذِكْرُ المسلوب مقصودٌ كذكر (٢) ما سُلِب ، وفي ذلك من تمكين الْمَعْنَى ما لا يَخْفَى على ذوي الأدب (٣) ، ووراء هذا بسط لا تحتمله هذه الْعُجَالة ، والله أعلم . كتبه محمد بن على .

قلت : لاأعلم في ذلك العصر أحداً يأتي بهذا الجواب غيره ، لمعرفته بـدقـائق النحو وبغوامض علميّ المعاني والبيان ودُرْبَته بصناعة الإنشاء .

وأمّا صورة الخيط المذي نقلت منه هذه الفتوى فما كانت إلا قطعة روض (٤) تدبّجت ، أو هـ وامش عِذارِ على طِرْس الخد تَخَرّجت ، رحمه الله وأكرم (٥) مثواه ، وجعل الجنة مُنْقَلَبَهُ وعُقْبَاه .

ونقلت من كلامه تعليقاً على قوله تعالى: ﴿ التائبون العابدون ﴾ (١) الآية: فإن قيل: كيف تَرَك العَطْف في جميع الصفات وعَطَف ( النهي عن المنكر ) على ( الأمر بالمعروف ) بالواو ؟ قلت: للمفسرين والعلماء في الجواب عن هذا السؤال أقوال ، فمنها قولهم لأنها الصفة الثامنة ، فهي واو الثانية ، وهذا في غاية السخافة ، منها أن هذا من التفنن في الكلام ، وهو جواب إقناعي (١) ، ومنها أن المراد التنبية على أن الموصوفين بالصفات المتقدّمة هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، وهذا بعيد في الإعراب ومقصود الكلام ، ومنها أن هاتين الصفتين متعلقتان بالغير فاحتاجت إلى مزيّة ، وهو كالأجوبة التي قبله .

قال : وعندي في هنا وجه حسن ، وهو أن الصفات تارة تُنْسَقُ بحرف العطف

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « أنّه مسلوب » .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) ، والوافي : « منه مقصود كذكر .. » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) والوافي : « الأرب » .

<sup>. (</sup>٤) (س) : « روضة » .

<sup>(</sup>٥) (ش): « وكرّم ».

<sup>(</sup>٦) التوبة: ١٢/٩.

<sup>(</sup>٧) قوله : « ومنها أنّ هذا » حتى ههنا ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « في الكلام » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

وتارة تُذكر بغيره ، لكل مقام معنى يناسبه ، فإذا كان المقام مقام تَعداد صفاتٍ من غير نظر إلى جمع أو انفراد حَسنَ إسقاط حرف العطف ، فإنْ أريد الجمع بين الصفتين أو التنبيه على تغايرها عُطف بالحرف أيضاً ، وفي القرآن أمثلة تبيّن ذلك ، قال الله تعالى : ﴿ عسى ربّه إن طلقكن أن يبدّله أزواجاً خيراً منكن ﴾ (١) الآية ، فأتى بالواو بين الوصفين لأن المقصود بالصفات الأول ذكرها مجتمعة ، والواو قد تُوهِمُ التنويع ، فحذَف ، وأما الأبكار فلا يكنّ ثيبات والثيبات (١) لا يكنّ أبكارا ، فأتي بالواو لتضاد النوعين ، وقال تعالى : ﴿ حم الله الكتاب من الله العزيز العليم المعافي اللوقين ، وقال التعالى : ﴿ حم الله ولم الكتاب من الله العزيز العليم المعافي اللوقين ، وقال التوب قد وحدَفها في الوصفين الآخرين ، لأن غفران الذنب قبل التوب أن ، وقبول التوب قبين الله يظن أنها يجريان مجرى الواحد لتلازمها (٥) ، فَمَنْ غَفَر الذنب قبل التوب ، فبين الله يطف أحدها على الآخر أنها ] (١) مفهمومان متغايران ووصفان مختلفان يجب يظن أنها يجريان محكمه ، وذلك مع العطف أبين وأرجح وأوضح ، وأما شديد العقاب ، وذو الطول فها كالمتضادين ، فإنّ شدة العقاب تقتضي اتصال الضرر ، والاتصاف (١) بالطول يقتضي اتصال النفع (١) ، فحذف ليعرف أنها مجتمان في ذاته المقتسة موصوفاً (١) بها على الاجتاع . فهو في حال اتصافه بشديد (١) العقاب ذو (١)

<sup>(</sup>١) التحريم: ٢٦/ه .

<sup>(</sup>۲) (س): « وكذا الثيبات » .

<sup>(</sup>٣) غافر: ١/٤٠ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٤) قوله : « قبل التوب » ليس في ( س ) .

<sup>(°)</sup> في الأصل: « للازمها » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>V) في الأصل : « والاتصال » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « المنع » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٩) (س): « موصوفة ».

<sup>(</sup>۱۰) ( س ) : « شدید » .

<sup>(</sup>١١) كنا في الأصل.

الطول ، فحسن ترك العطف لهذا المعنى . وفي هذه الآية التي نحن فيها يتضح معنى العطف وتركه مًا ذكرناه ، لأن كلّ صفة مما لم يُنْسَق بالواو مغايرة للأخرى ، والغرض أنها في اجتاعها كالوصف الواحد لموصوف واحد ، فلم يُحتج إلى عطف ، فلّما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما متلازمان أو كالمتلازمين مستمدان من مادة واحد كغفران الذنب وقبول التوب ، حَسُن العطف ليبين أن كل واحد معتد به على حِدة ، فإنّه (١) بناته لا يكفي منه ما يحصل في ضمن الآخر ، بل لابد من أن يظهر أمره بالمعروف بصريح الأمر ، ونهيه عن للنكر بصريح النهي (١) ، فاحتاج إلى العطف ، وأيضاً فلّما كان الأمر والنهي ضدين أحدها طلب الاتحاد والآخر طلب الإعدام كالنوعين المتغايرين [في] (١) قوله تعالى : ﴿ ثيّباتٍ وأبكاراً ﴾ فحسن العطف البالواو] (١) ، فهذا ما ظهر من الجواب . والله أعلم .

قلت : وكنت أنا في زمن الصبا والإشغال قد جمعت في هذه الواو كراسة وفيها فوائد .

# ١٦٧٤ ـ محمّد بن علي بن أبي بكر الرقي\*

الشيخ الصالح الواعظ المحدّث شهاب الدين بن تـاج الـدين [ المعروف بـ ابن ] (٥) المُدَيسة .

<sup>(</sup>۱) (س): «قائمة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « اللفظ » ، وأثبتنا ما في ( س ) ·

<sup>(</sup>۳) زیادة من (س) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) ،

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٢١/٤ ، والدرر : ٢٠/٤ ، والدارس : ١٣٣/٢ ، عن البرزالي .

<sup>(</sup>ه) زيادة من (س) والدارس.

كان شيخ الخانقاه المجاهديّة ظاهر دمشق ، وله مواعيدٌ حديث يقرأ فيها في الجامع الأمويّ والجامع السيفيّ وأماكن (١) أخر ، وكان يعاني شيئاً من المواعظ (٢) في كلامه ، وكان فيه تعبّد وانقطاع وكرّم وسخاء ، وحج مرات وجاور ، سمع على عمر (٣) بن القواس ، ويوسف الغُسولي وغيرهما ، وسمع ببعلبك من الشيخ تاج الدين عبد الخالق ، وحدّث .

وتوفي رحمه الله تعالى بوادي الأخضر (٤) في يوم الخيس عاشر ذي القعدة سنة ست وثلاثين .

ومولده ....

وأظن المجير الحياط فيه يقول:

في الــــدهر شيءً عجيب مرآه يَقْدني اللواحظ الن الرُزير خطيب وابن العُديسة وَاعظ

# ١٦٧٥ - محمّد بن علي بن سعيد الأنصاري\*

الشيخ الإمام الفاضل المُفَنَّن بهاء الدين أبو محمد المعروف بابن إمام المشهد .

قرأ القرآن العظيم وأتقنه بالروايات السبع على الكفري (٥) ، واشتغلَ بالعربيَّة على

<sup>(</sup>١) (س) والدارس: « وبأماكن » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « الوعظ » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وجاور مع علي بن عمر » ، وأثبتنا ما في ( س ) والدارس .

 <sup>(</sup>٤) في طريق الحجاز قرب تبوك ، ( معجم البلدان ) وفي ( س ) : « الأخيضر » .

الوافي : ٢٢٢/٤ ، ووفيات ابن رافع : ٢٠٩/١ ، والدرر : ٢٥/٤ ، والشذرات : ١٧٢/٦ ، والدارس :
 ١٤٩/١ .

<sup>(</sup>٥) حسين بن سليان بن فزارة الكفري الحنفي ( ت ٧١٩ هـ ) سلفت ترجمته في موضعها .

الشيخ محمد (١) التونسي ولآزَم الشيخ نجم الدين القَحْفَازي كثيراً ، وقرأ الفِقْهَ على الشيخ برهان الدين بن تاج الدين . وسمع بمصر والإسكندرية وحلب ، وبدمشق من أشياخ عَصْره .

وكان حَسَنا شكلُه بَيِّناً فَضُلُه ، كثيرَ التبسَّم ، غزير الارتياح للسيادة والتسم . جاب البلاد وما هاب الجدال والجلاد ، وقطع المفاوز بحَظّ هابط وعزم صاعد . وشَام كلَّ بارق ، وانتَجَع كلَّ راعد ، إلى أن أقرَ ليل حَظّه الدجوجّي بعدماً تَطَوّر في أطُوارِ أي زيد السروجي ") .

وكان قد جَوَّدَ الفِقْهُ والعربيه ، وعلَّق التعاليق الأدبيه ، وبلغ ما أراد من الوصول إلى الأصول ، واستنفد الحاصل واستغرق المحصول . وكتب المنسوب الفائق ، وقطع في حسنه الدرج والدقائق ، ونَظَم جَيِّداً ونَثَر . ورقا درج منبره ، وكان كأنَّه في (٢) أعلاه حمام هَدَر :

يُنَمْنِمُ الخَطّ لا يَجتاب أحرفَ والوشي مهما حكاها منه يجتابُ إلى تصانيف في أكامَها أَثْمَرٌ تجنيه بالفهم دون الكف الباب

ولم يزل على حاله إلى أنْ نزلت به دُؤلول<sup>(٤)</sup> بنة الرقم ، وأصبح كف الموت من شخصه يَنتقم .

وتوفّي رحمه الله تعالى بدمشق في بكرة الأربعاء ثامن عُشْري شهر رمضان سنة ثلاث وخسين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، ( خ ) والوافي : « مجد الدين » وهو « محمد » ، لكن لم يتقدم للصفدي أن ذكره إلا بلفظ « مجد الدين » ، وستأتي ترجته .

<sup>(</sup>٢) هو بطل مقامات الحريري .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « كأنه حمام في ... » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) هي الداهية . وفي (خ) : « ذؤول » .

ومَوْلده في ذي الحجة سنة ست وتسعين وست مئة .

وجمع كتاب ( الأحكام ) في ست (١) مجلدات وجَوَّده ، وتناولته منه ، وأجازني رواية مالة تسميعه بديوان الإنشاء في الحرّم سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة بدمشق .

وكان قَدُ أمّ بدار الحديث ثم بمسجد الكنيسة ، ودرَّس بالقوصيّة ، وأقام بحلب مدّة ، وتردّد إليها مرات ، ثم أقام بطرابلس مدّة ، وتوجّه إلى صفد وأهلها على عطش ، ومعه أشياء بخطه فأباعها بأؤفَر الأثمان ، وتوجّه إلى مصر مرّات ، وحضر في سنة ست وشلاثين بين يدي السلطان الملك الناصر(۱) ، وساعده القاضي شهاب الدين بن فضل الله ، فوّلاه المدرسة الأمينيّة بدمشق عوضاً عن القاضي علاء الدين بن القَلانسي ، وحضر إلى دمشق على البريد ، وذكر الدرس بها في وابع شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبع مئة ، وحضره الأعيان . ثم إنّه سعى وأخذ نظرها أيضاً من الخطيب بدر الدين ، ومشت بذلك حاله قليلاً ، وهو من وراء السعي والطلب .

ثم إنّه سعى وتولّى الحسبة بدمشق بعد موت القاضي عماد (٢) الدين الشيرازي في أيّام سيف الدين أرغون شاه . وكتبت أنا توقيعاً له بذلك وهو « الحَمْدُ لله الذي زاد الحدين بهاءً بمحمّده ، وزان العلم الشريف بكل حَبْرٍ جَمّل مُغَيَّبَه (٤) حُسُنُ مَشْهده ، وكَمّل الفضل بكلّ عالِم يشهد من يومه مخائل الزيادة في غده .

فحمده على نعمه التي أعلت الرتب ، ونَفت الشُّبَه وكشفت الرّيب ، وكَفَت اللّؤونة في رفعة قَدْر مَنْ توكّل على الله واحْتَسب .

<sup>(</sup>۱) (خ): «ستَّة».

<sup>(</sup>۲) ( س ) ، ( خ ) : « الناصر محمد » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «علاء»، سهو، وأثبتنا مافي (س)، (خ)، وهو محمد بن أحمد، سلفت ترجمته في موضعها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « معيبه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له شهادةً لا يبدخل الشك إقرارَها ، ولا يحو الإفك أنوارَها ، ولا يبهرج الحك (١) دينارها .

ونشهد أنّ سيدنا محمداً عبده ورسوله ذو الخلق العظيم ، والجود الذي اخْتُصَّ به وهو للخلق عميم ، والفضل الذي أوتيه ﴿ من لَدنّ حكيم عليم ﴾ (٢) صلّى الله عليه وعلى الله وصَحْبه الذين اتّبعوا أوامره ، وسمعوا زواجره ، ووضعوا على هامة الثريا مناقبه ، ورفعوا على فرق الفرقد مفاخره . صلاة تَشَرَّفَ بحفظها كلّ جمع ، وتشنف (٤) بلؤلؤ لفظها كلّ جمع ، ماعمَّ نظرٌ في المصالح فأنعم ، وملأ إناء الأني (٥) قَطْرُ الإحسان فأفْعم ، وسلّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين .

وبعد:

فإن النظر في مصالح الجهور ، والفكر في المنافع العامة الوافية الأجور من الأمور التي تتجمّل بها (1) الدول ، وتفخر بها الأيام الختصّة بمحاسنها على الليالي الأول ، والنظر في أمر الحسبة الشريفة سلْكً ينخرط فيه هذا الجوهر الفاخر القيم ، وملك تتنافس في ادّخاره الأخلاق الطاهرة (٧) الشيم . كم باطل أقام به الحق منه الأود ، وقوّم المين ، وكم نَجس أزاله [به ] (٨) من الذراع والميزان والكينل ، وكم غَش أخرب الله به عشه في معايش النهار والليل ، وكم زُغل طهر الله به الكمّ فولّى وقد شمّر الذيل .

<sup>(</sup>۱) (خ): «الحلّ ».

<sup>(</sup>٢) النهل : ٦/٢٧ .

<sup>(</sup>٣) ( س ) ، ( خ ) : « ورفعوا على هامة ... ووضعوا » .

<sup>(</sup>٤) (س): « يتشرف .... ويتشنف » .

 <sup>(</sup>٥) أي : الحلم والوقار .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (خ): «به »، وأثبتنا مافي (س).

<sup>(</sup>٧) (س): «الظاهرة».

<sup>(</sup>٨) زيادة من (خ) و (س) . وعبارة (س) : « وكم نحس أزاكه الله به من الذراع » .

وكان الجناب العالي الشيخي البهائي ممن اشتهر فضله ، ونزع (١) في قوس الإحسان فأصاب الصواب نَبُلُه الذي أرسله نَبُلُه ، وخَدم العلم الشريف حتى عز في عصره أن يوجد في فنونه (١) مِثْلُه ، وتفرَّعَ عن أصل زكا فكان والده رحمه الله تعالى ليشاً وقد شبّ له منه شبله .

أما القراءات فباعُ صاحب القصيدة مَعَه [ فيها ] (٢) قصير ، ومَسُلك مَضنف ( التيسير ) أصبح وهو عسير .

وأما العربيّة فأين صاحب ( الجمل ) من هذا التفصيل . وأيْنَ صاحبُ ( الحجّة ) من هذا التعليل .

وأمَّا الفقـهُ فلو رآه الرويـاني علم أن بحره في حـوضـه قَطْرَه ، ولـو سمعـه النـووي لأطلع من كلامه بروضته في كل شطر<sup>(3)</sup> سطر زَهْرَه .

وأما الأصول فالإمام يتأخر عن محراب فخره ، والسيف لا يثبت له عند هزّه .

وأمّا الخطابة فهو من فرسان منابرها ، وأبطال محاريبها (٥) ومحابرها . كم أذاب حصاة قلب تحت منبره ، وأذرى بها دمعاً إذا جرى تعثّر في محْجَره .

وأمَّا الكتابةُ فما فتح ابن البواب لغيره فيها بابا ، ولا رفع ابن مَقْلة فيها لغيره أَهْدابا ، فشُهْدَة (٢) شَهدت له بالحلاوة نَصَّا . وياقوت أصبح في خاتمه فَصّا ، هذا إلى سياسةٍ حَلَب بها أَشْطَرَ الأمور ، وعلم بها مصالح الجمهور ، ومَلَكَ بعرفانها أزِمّة تسقط

<sup>(</sup>۱) (خ): « ويرع ».

<sup>(</sup>٣) (س): « فنونه للتنوعة » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٤) (س): «شط».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « محاربتها » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) شهدة بنت أحمد بن الفرخ ، فخر النساء ( ت ٧٤٥ هـ ) ، السير : ٥٤٢/٢٠ .

على حَبّها طَيْر المصالح . ويصبح راجي العدل بهـا وميزانُـه راجح ، وتَصْدُق بتوخيّهـا المنى والمناجح .

فلذلك رسم بالأمر العالي المولوي السلطاني أن يرتّب في الحسبة الشريفة بالشام المحروس ، لأن هذا العقد بجيده (١) لائق ، وهذا التاج لا يعوقه عن (١) مفرقه عائق ، وهذا الميدان لا يجري معه فيه سابق ولا سائق .

فليباشر ذلك مباشرة من هذّبته العُلوم ، وتَدرَب بالقواعد الشرعيّة فاستدلّ بالمنطوق على المفهوم ، وساد بنفسه العصاميّة ، فكان له من الرياسة سرب (٢) معلوم ، وملك من السياسة ما يعرف (٤) به وجه الظالم من المظلوم ، فقد ولّيناك هذه الوظيفة وأنت مل وأنت مل قالبها وقال بها . فَتَمّ نَقْصَها بكالك (١) ، ومشّ الناس فيها على أقوم المسالك . وأقم المهابة فإنها ترعى هؤلاء بكالك (١) ، ومالك فيها إلاّ مذهب مالك (١) ، وافعل ما تقتضيه معرفتك من احتكار ومَنْع ، وانخفاض (٨) سعر ورَفْع ، وتحرير ما يخرج من دار الضرب من النقود وتصحيح ومنْع ، وانخفاض (١) سعر ورَفْع ، وتحرير ما يخرج من دار الضرب من النقود وتصحيح العيار ، فكم درهم ودينار هو في المَعْدُوم معدود ، وقد يَتَغطى الزين بالرين (١) ويشتبه الشيء الحسن بالشين ، وضبط ما يمتد فيه باع الذراع ، ويتحرك به لسان الميزان ويبتلعه فَمُ الصاع ، ومنع العطارين من بيع العقاقير الغريبة لمن هو مجهول ،

<sup>(</sup>۱) (خ): « لجيده ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « من » ، وأثبتنا مافي (س) ، (خ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ( خ ) : « شرب » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، والسرب هو المسلك والطريق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وما يعرف » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) العاذق من يقوم بأمر النحل . وهو يريد هنا المثل المشهور : « أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب » . انظر مجم الأمثال : ٢١/١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « بك » ، وأثبتنا مافي (س) ، (خ) .

<sup>(</sup>٧) (خ): « ملك ».

<sup>(</sup>٨) ( س ) ، ( خ ) : « وانحطاط » .

<sup>(</sup>٩) الرين : الصدأ . ووقع في الأصل : « الزين » ، وأثبتنا مافي (س) ، (خ) .

والأصناف التي لا يلتم اجتاعها وريعها بالهلاك مأهول ، وأهم ماعندك خبر الخبز فأمتع العيون ببدور رغفانه (۱) ووجوه لُجَين عجينه الذي تتلون (۲) في النار خدود عقيانه ، وانظر في جليل أمْرِه ودقيقه ، وقف على مبتدأ حَبّه وخَبَر دقيقه . وأنته إلى غاية (۲) أمره إذا خرج من النار المسعّره ، واقصد العدل كن (٤) عمل مَعْدَلة وسعرّه ، وغش البواطن فاستعن بالله على إزالته ، وصلاح فساده وإحالته ، لأن ما أمْرُه مغيّب يُتَوقف في أمره ويستراب ، والدّاء القاتل أكثر ما يكون من الطعام والشراب . إلى غير ذلك مما يطول شرحه ، ويضيق هذا المقام فلا يتوسع فيه سرحه . وأنت بتفصيل الوصايا جدّ (٥) بصير ولو قيل لك قليل كان عندك منه علم كثير .

وتقوى الله تعالى حِلْيـة لكل راع ، وزينـة (١) لكل فـاضل انعقـد عليـه الإجمـاع . فلتكن عين جمالك وحاجب جلالك ، والله يوفّق مسعاك . ويحفظك ويرعاك .

والخطّ الكريم أعلاه الله تعـالى أعلاه حجـة في ثبوت العمل بمقتضـاه . والله الموفق بمنّه وكَرَمه إن شاء الله تعالى .

ثم إنّه أقام في الحسبة إلى أنْ وصل القاضي عماد الدين بن الفرفور على الوظيفة في أوائل سنة إحدى وخمسين (٢) ، فتوجه ابن إمام المشهد إلى الديار المصريّة ، ومعه زوجتُه الحمويّة ، وكان قد غرم عليها جملةً إلى أنْ مات ما يقارب المئتي ألف دِرُهَم .

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل راء « رغفانه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) (س): « تتكوّن ».

<sup>(</sup>٣) (س): «أخر».

<sup>(</sup>٤) (س): «لمن».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ماجد » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) (خ): « ورتبة ».

إلا في الأصول جميعها: خمس وخسين، وزاد في (س): « وسبع مئة »، ولا يستقيم ذلك ؛ لأن وفاة إمام للشهد كانت سنة ( ٧٥٣ هـ )، وأثبتنا ما في البداية والنهاية فإنه ذكر أن القاضي عماد الدين بن الفرفور تولى الحسبة سنة ( ٧٥٧ هـ ).

وأنشد (١) بدر الدين حسن بن علي الْغَزّي (٢) فيه ، واشتهر بذلك عنه في الشام ومصر:

قلت لَّـــا سَــــار البهـــاءُ لمر وَسَرَى نَحـوهـــا بعرس ظريفَـــهُ أنتَ لا شــــك أنْ تعـــود ولكن لا بها يــا بهـا ولا بـــالـوظيفــه

فتوصل هناك إلى أن وصل للأمير<sup>(۱)</sup> سيف الدين شيخو ، وسَعَى ، وتولّى الوظيفة ثانياً ، ثم أخذت<sup>(3)</sup> منه للقاضي جمال الدين الفاقوسي في أيام الأمير سيف الدين أيتش ، ثم إنّه سعى وأخذها ، ولّا حضر الأمير سيف الدين أرغون الكاملي إلى دمشق أخذها منه وأعطاها للقاضي بدر الدين ابن وُهَيْبَة <sup>(٥)</sup> قاضي بعلبك ، فأقام بها قليلاً ، ولم تمض الولاية من مصر وأعيدت إليه .

ولم يزل فيها إلى أنْ مَرِض مرضةً طويلة قريباً من سنة إلى أن مات في التــاريخ . وكان بيده أيضاً خطابة جامع العُقيبة .

وأنشدني له إجازة :

وَلُـولا مَـاأخـاف من الأعـادي وأن حـــديثنــا فيهم يسيرُ جُنِنتُ بِكُم كَا مجنــونُ ليلي وإنْ طَـال المــدى فكــذا نصيرُ

وأنشدني له في ناعورة :

أنهل الطل بين تلك الغصون

كنت في دوحة الرّياض مُهّنا

<sup>(</sup>۱) في (س) ، (خ): « وأنشدني » .

<sup>(</sup>٢) سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « إلى أن دخل إلى الأمير » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( خ ) : « ثم إنها أخذت .. » .

<sup>(</sup>٥) (س): « وهيب ».

فلنــوح الْحَامِ فــوقي طــويـــلاً غَرَّقتني كما تراني عيــــــوني (١)

قلت : تقدّم لي في ترجمة القاضي شهاب الدين بن فضل الله ، وله عدة مقاطيع في الناءورة ، وممّا قُلْتُه أنا فيما يشبه هذا ....(٢)

وأنشدني ابن إمام المشهد [ له ](٢) إجازة :

أنتُم بــــلائي وأصــــلُ بَلْبَــــــالي ياجيرة في الغــوير قـــد نــزلــوا ماعطَّــل الطرف بَعْـــد بُعـــدكُم فلـــــــوتكم فلـــــــوتكم لاتتلفــــوا مهجَــــــة لكم خُلقت

وغيُركُم مَـا عِرّ في بـالي لله من جيرة ونُــيزال عن دمعه واسألوا عن الحال ويَعلم الله أينا السَّالي<sup>(3)</sup> فقد نهي عن إضاعة المال

قلت : أحسن ما رأيت في هذه المادّة ، أعني البيت الرابع قولُ السّراج الوراق رحمه الله تعالى ، ومن خطّه نقلت :

قال صَديقي ولم يَعُدني وعَالَمُ الله مَنُ الله مَنُ تعنيُرُ للله مَنُ تعنيُرُ للله مَنْ تعنيُرُ

## ١٦٧٦ ـ محمد بن علي بن أيبك\*

الشيخ الْمُحَدِّث الإمام شمس الدين أبو عبد الله السروجي .

عرض القرآن وهو ابن تسع سنين ، وارتحل إلى حلب ودمشق وغيرهما من البلاد

<sup>(</sup>١) (خ): « عرفتني » . وفي الأصل و (خ): « العيون » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) كذا بياض في الأصول .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( خ ) : « فلم زعمتم » .

الوافي : ٢٢٥/٤ ، ووفيسات ابن رافع : ٣٨٦/١ ، والسدرر : ٥٨/٤ ، وذيسول العبر : ٢٣٨ ، والنجسوم الزاهرة : ١٠٨/١٠ .

الشاميّة (١) مرّات ، وأخذ عن الشيخ فتح الدين بن سيّد الناس ومَنْ عاصره مِنْ أشياخِ العِلْم ، وصار من الْحُفّاظ ، أَتْقَن المتون وأساء الرجال وطبقات الناس والوقائع والحوادث ، وضبط الوفيّات والمواليد .

ومال إلى فنّ الأدب ، وحَفِظ من الشعر القديم والْمُحَدث جملةً ، وكتب الطباق (۱) والأجزاء ، وحصّل ما يرويه عن أهل عصره في البلاد التي ارتحل إليها . ولم أر بعد شيخنا الحافظ أبي الفتح مَنْ يقرأ أسرعَ منه ولا أفصح ، وسألته عن أشياء من تراجم الناس ووَفياتهم وأعصارهم وتصانيفهم ، فوجدته حفظة لا يغيب عنه ماحصّله ، وهذا الذي رأيته منه في هذه السنّ القريبة كبير على من غلب (۱) سنّه من كِبَار العلماء ، ومع ذلك فله ذوق الأدباء وفهم الشعراء ، وخفّة روح الظرفاء . وكان قد خرّج لنفسه تسعين حديثا متباينة الإسناد . قال شيخنا الذهبي : سمعناها (١) منه ، ثم إنه كلها مئة .

وتوفّي رحمه الله تعالى بحلب ثامن شهر ربيع الأوّل سنة أربع وأربعين وسبع ومئة ، ودفن ثاني يوم الجعة بكرة .

وسألته عن مولده فقال : في ذي الحجّة سنة أربع (٥) عشرة وسبع مئة .

### ١٦٧٧ ـ محمّد بن علي بن محمد\*

ابن علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن محمد بن قطرال الأنصاري الخزرجي الحارثيّ ، القرطبي الأصل ، ثمّ المراكشي .

<sup>(</sup>١) ( س ) والوافي : « من بلاد الشام » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الطبقات » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) والوافي : « كثير ... علت سنه » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « سمعناه » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في ذيول العبر : « سنة خمس عشرة » .

<sup>\*</sup> الدرر: ۸۳/٤.

كان رجلاً فاضلاً صالحاً ، لـه نظم ونثرً ، وعنـده صلاح وانقطـاع وديـانـة . سمع كثيراً بالمغرب ، ودخل مصر والشام ، وسمع ، وحج غَيْرَ مرّة ، وجاور .

وتوفي رحمه الله تعالى بمكة برباط الجزري (١) عند باب إبراهيم عليه السلام في رابع جمادى الأولى سنة عشر وسبع مئة ، غسل ثوبه وطلع إلى سطح الرباط لينشره فوقع من أعلاه فمات ، ودفن بباب المُعَلَّى .

ومولده سنة خمس وخمسين وست مئة .

## ١٦٧٨ ـ محمد بن عليّ بن أبي طالب\*

ابن أبي عبد الله ، الشريف شمس الدين بن الشريف عله الدين الْحَسَيْني الْحَسَيْني الْحَسَيْني الْحَسَيْني المعروف بالشريف عطّوف .

كان يَرْوي ( صحيح ) مُسْلُم عن المشايخ الاثني عشر . وسمع من جدّه لأمه محمد بن أبي بكر النيسابوري (٢) ، وسمع من ابن مسلمة ، وسمع ( جزء الأنصاري ) من المشايخ الأربعين مجمّعين ، وحدّث .

وله إجازات مِنْ بغداد سنة إحدى وثلاثين وست مئة . أجازه ابن القطيعي ، ونصر بن عبد الرزاق ، وابن اللتي ، وابن روزبة ، وزهره بنت حاضر<sup>(۱)</sup> وجماعة . وأجازه بمصر أبو الخطاب بن دِحْية <sup>(1)</sup> ، ومرتضى<sup>(0)</sup> ، وابن الصفراوي<sup>(1)</sup> . ومن دمشق ابن الشيرازي ، وابن ماسويه ، والفخر الإربلي ، وابن صباح ، ومكرّم .

<sup>(</sup>١) في الدرر: « الخوزي ».

<sup>\*</sup> الدرر: ١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) هو محد بن أبي بكر بن على الحنفي الفقيه (ت ٦٣٧ هـ) ، الشذرات : ١٨٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) زهرة بنت ممَّد بن أحمد بن حاضر شيخة صالحة صوفية ( ت ٦٣٣ هـ ) الشذرات : ١٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) عمر بن حس بن على ( ت ٦٣٣ هـ ) ، السير : ٣٨٩/٢٢ .

مرتضى بن حاتم بن للسلم ( ت ١٣٤ هـ ) ، السير : ١١/٢٣ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن عبد الجيد ( ت ٦٣٦ هـ ) ، السير : ٤١/٢٣ .

وتوفي رحمه تعالى بالقاهرة في خامس  $^{(1)}$  جمادى الآخرة  $^{(1)}$  سنة عشر وسبع مئة .

## ١٦٧٩ ـ محمد بن عليّ بن عبد الكريم \*

الشيخ الإمام العلامة ذو الفنون أقضى القضاة ، فخر الدين ، أبو الفضائل وأبو عبد الله المصري الشافعي الأشعري المعروف بابن كاتب قطلوبك . تَقدَّم ذِكْرُ والده في مكانه .

قرأ القرآن على جماعة منهم الشيخ مُوسى العجمي . وقرأ العربية والفقة أوّلاً على الشيخ كال الدين بن قاضي شهبه ، ثُمّ قرأ الفقة على الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين ، وقرأ بقيّة العلوم على الشيخ كال الدين بن الزملكاني ، وهو أكثرهم إفادة له ، وكان معجباً به وبذهنه وبحافظته ، يشير إليه في المحافل والدروس وينوّه بقدره ويثني عليه ، ونزل له عن تدريس العادليّة الصغيرة . وقرأ على الشيخ صدر الدين بن الوكيل ، وبحث على الشيخ مجد الدين التونسي ، وعلى الشيخ نجم الدين القحفازي . كتاب (المُقرّب) في النحو ، وحفظ (المجزوليّة) ، وبَحَث [ منها ] حانباً على شيخنا نجم الدين الخطيب وقرأ الجست على النعان (٥) ، والمنطق على جماعة أشهرهم الشيخ رضيّ الدين المنطقي ، وعلى الشيخ عَلاء الدين القونوي بمر . وحفظ (التنبيه) و (المنتخب) في أصول الفقه ، وحفظ (مختصر) ابن الحاجب في مدّة

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « حادي » .

<sup>(</sup>٢) في الدرر: « جمادى الأولى » .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٢٦/٤ ، ووفيات ابن رافع : ٢٩٩/١ ، والـذيـل التـام : ١١٥ ، والـدرر : ٥١/٤ ، والـدارس : ١٨٤/١ ، ١٨٤/١ ، والنجوم الزاهرة : ٢٥٠/١٠ ، وفيه : « محمد بن علي بن إبراهيم بن عبـد الكريم » وذيول العبر : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (خ): « وكتاب » ، وأثبتنا ما في (س) والوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س)، (خ) واالوافي.

<sup>(</sup>٥) هو النعيان بن دولات ، فاق في المعقولات ، وستأتي ترجمته في موضعها ، وعبارة الدارس عن الصفدي في الوافي : « وقرأ الحساب ... » .

تسعة عشر يوماً ، وهذا أمر عجيب باهر إلى الغاية ، فإن الفاظ ( المختص ) غَلِقة عقدة ما يَرْتَسم معناها في الذهن ليساعد على الحفظ ، وحفظ ( الحصل ) في أصول [ الدين ] (١) وهو قريب من الفاظ ( المختصر ) وحفظ ( المنتقى ) في الأحكام ، وقال : أحفظ منه في كل يوم خس مئة سطر . وشرع في حفظ أشياء لم تكل مثل ( مطلع النيرين ) (١) و ( المنهاج ) للنووي ، و ( تصريف ) ابن الحاجب .

وأذِن له بالإفتاء وعمره ست وعشرون سنة ، وولي تدريس العادليّة الصغيرة في سنة خمس وعشرين وسبع مئة ، وفيها أذن له بالإفتاء ، ولما توفي شيخنا<sup>(۲)</sup> الشيخ [ برهان الدين ابن الشيخ ] (٤) تاج الدين جلس بعده بالجامع الأموي وحلقة (٥) الإشغال في المذهب عند الرخامة ، وتأدب مع شيخه ، فأخلى مكانه وجلس إلى جانب منها .

وأنشدني شيخنا العلامة مفتي الإسلام وشيخهم قاضي القضاة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى يذكر أوّل من جلس إلى هذه الرخامة إلى أخر وقت من الْمُصدّرين . للإشغال ، ومن خطه نقلت وهو :

الجامع المعمور فيه رضامة الشيخ فخر الدين ابن عساكر والشيخ تاج الدين نجل فزارة ثم اثنه أكرم بسه مِنْ سَيّد

يَأُوي لها مَن للفضائل يَطلُبُ والشيخ عز الدين عنه ينسَبُ عنه تلقاها يفيد ويدأب ورع له كل المنابر تخطب (۱)

<sup>(</sup>۱) زيادة من ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الحديث ، الكشف : ١٧٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تولّى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي . وفي ( س ) : « توفي شيخه » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) ، (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) (س): « في حلقة ».

<sup>(</sup>٦) (س)، (خ): «وإلى».

<sup>(</sup>v)  $( \dot{\sigma} ) : ( \dot{m} ) : ( \dot{m$ 

وتـ لاه فخر الــدين وَاحــد مِصْره بــذكائـــه كالنـــار حين تلهّبُ وابني يليهم زادهم ربّ السَّمَـــا علمــاً وفَهاً ليسَ فيـــه يُنصَبُ (١)

وأقدم من سمع عليه الحديث هدية بنت عسكر ، وأحمد بن مشرّف .

وحج إلى أن مات تسع (٢) حجات فيا أظن أو ثمانية ، وجاور في بعضها مرّات بمكة والمدينة .

وكان رحمه الله تعالى في الذكاء والحفظ أعجوبه ، لم يكن في زمانه من يلحق أسلوبه ، قد صار الفقه والأصول له طباعا ، ونقل فروع المذهب هَوَى مطاعا ، متى دعاه لبّاه وجاءه مسرعاً ولا يأباه ، فلو رآه أبو ثور (٣) لزم التسلسل في التعجب (٤) أو الدور ، وما قال بتقديم الوصيّة على الدّين ، وهو في المذهب أغْرَب من بياض غراب البين ، أو الزعفراني لحلّق ثيابه بها فرحا ، وفتح دربه ببغداد مَرحا ، أو عاصره المُزَني لغرق في قطره وتحقق أنّ الفخر لمصره ، أو ابن سُرَيْج لعلم أنه لم يكن من خيل (٥) هذه الحلّبة ، ووصى للماوردي أن يكون صاحب الثناء عليه ونَبَه (١) . وما أحقّه بقول الأرّجاني :

غَبَّرْتَ في غِرَرِ النه نقد موا في الدهر من أهل الفضائل والعُلا والعُلا والعُلا والعُلا والعُلا والعُلا والعُلا والمُلا والم

وكان يَتَّجرُ ويقتني الأصناف ويـدّخر إلى أن ثوّر نعمـة طـائلـه ، وحصّل جملة هائله ، إلاّ أنّه كان يُخْرج الزكاه . أخبرني بذلك مَنْ صدقته لما حكاه .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « وابني عليهم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « سبع » .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن خالد الكلبي مفتي العراق ( ت ٢٤٠ هـ ) ، السير : ٧٢/١٢ .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « في التعجب منه » .

<sup>(</sup>٥) ليست في (س)، (خ).

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « بعده » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) .

ولم يزل على حاله إلى أنْ نَزَلت بشعاب حياته شَعوب ، ولبست الدنيا من الأصيل عليه ثوبَ شحوب<sup>(۱)</sup> .

وتوفي رحمه الله تعالى يوم الأحد سادس عشر (٢) ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسبع مئة ، وصلّي عليه الظهر بالجامع الأموي ، ودفن في مقابر الباب الصغير ، وكانت جنازته حافلة . وتوفّي بدمشق في داره بالعادلية الصغيرة بعد مرضة طويلة عُوفي منها ثم انتكس .

وسألته عَنْ مولده فقال : في سنة إحدى وتسعين (٢) وست مئة (٤) .

واجتمعتُ به غَيْر مرَّة . وكان ظريفاً ولطيفا ، وكان قد حج بعض حجاته وجاور ، ولمّا حضَر كتبتُ له توقيعاً بإعادة نظر الدولعيّة وتدريسها إليه ، وهو :

« رُسِمَ بالأمر العالي أعلاه تعالى (٥) ، لا زال يرتفع به العِلْم الشريف إلى فخره ، ويعيده إلى خير حبر تقبس الفوائد من نُوره وتُغْتَرَفُ من بحره ويجمل الزمان بمن (٦) هو عَلَمُ عصره وفَخُرُ مِصره أن يعاد المجلس العالي القضائي الشيخي الفخري إلى كذا وكذا ، وضعاً للشيء في مَحَلّه ، ورفعاً للوبل على طلّه ، ودفعاً لسيف النظر (٧) إلى يد هي مألف هزّه وسَلّه ، ومنعاً لشعب مكة أن ينزلَهُ غَيْرُ أهْله (٨) ، إذ هو لأصحاب الشافعي رضي الله عنه حجّه ، ولبَحْر مذهبه الزاخر لجّه ، ولأهل فضله الذين يقطعون مفاوزة بالسرى صبح وبالمسير محجّه ، طالما ناظر الأقران فَعَدّهم ، وجادل الخصوم في حومة بالسرى صبح وبالمسير محجّه ، طالما ناظر الأقران فَعَدّهم ، وجادل الخصوم في حومة

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « الشحوب » .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « عشري » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « وسبعين » تحريف .

<sup>(</sup>٤) زاد في ( س ) : بظاهر القاهرة في الحيّانيّة » ، وفي الوافي : « الحبانيّة » ، وخرج من القاهرة أول سنة اثنتين وسبع مئة .

<sup>(</sup>٥) قوله : « أعلاه الله تعالى » ، ليس في الوافي .

<sup>(</sup>٦) عبارة الوافي : « ويجعل الزمان بولائه من هو » .

<sup>(</sup>٧) (خ): « القطر » ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) يشير إلى القول المشهور: « أهل مكة أدرى بشعابها » .

البحث فجد للم وجد لم منه في أحلام الطيف ،ودخل (٢) بباب علم فتحه القفّال لطالب ما رأى الروياني أحلى منه في أحلام الطّيف ،ودخل (٢) بباب علم فتحه القفّال لطالب (نهاية المطلب) (٣) التبري ، وارتوى مِنْ معينٍ ورَدَ عين حياته الخضري (٤) . وتمسّك بفروع صحّ سَبْكُها فقال ابن الحداد (٥) : هذا هو الذهب (١) المصري ، وأوضح المفالط بما نسف به جبال النّسفي ، وروى أقوال أصحاب المذهب بحافظة يتمناها الحافظ السّلفي .

كم جاور بين زمزم والمقام ، وألقى عصا سفره لمّا رحل الحجيج وأقام ، وكم طاب له القرار بطَيبه . وعطّر بالإذْخِر والجليل<sup>(۲)</sup> رِدْنَه وجَيْبَه . وكم استروح بظل نخلها والسَّمَرَات (۱) . وتملّى بمشاهدة الحجرة (۱) الشريفة ، وغيره يَسفح على قرب تربها العبَرات ، وكم كتب له بالوصول (۱۰) وصول ، وبث شكواه فلم يكن بينه وبين الرسول رسول ، لا جرم إنّه عاد وقد زاد وقارا ، وآب بعد ما غاب ليلاً فتوضّح شَيْبَهُ نهارا .

فليباشر ما فُوض إليه جرياً على ما ألف من إفادته ، وعهد من رياسته لهذا العصابة وسيادته ، وعرف من زيادة يومه على أمسه ، فكانت كنيل بلاده ، لا(١١) يتعجب من

<sup>(</sup>١) (خ): « للسيف » ، والمراد : السيف الآمدي .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « ودخل على » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (ت ٤٢٨ هـ ) في الفقه الشافعي . الكشف ١٩٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الحصري » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، وفي مطبوعة الدارس عن الوافي : « الحضرمي » .

<sup>(</sup>٥) محمد بن أحمد بن محمّد بن الحداد الشافعي ( ت ٣٤٤ هـ ) ، السير : ٤٤٥/١٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « المذهب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>V) الإذخر: حشيش طيّب الريح . والجليل: الثمام .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « السرات » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قرب الحجرة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>١٠) في الوافي : « بالوصال » .

<sup>(</sup>١١) (س)، (خ) والوافي: « ولا ».

زيادته ، حتى يحيي بدرسه ما درس ، ويثر (١) عود الفروع ، فهو الذي أنبته بهذه المدرسة وغرس ، مجتهداً في نظر وقفها ، معتمداً على تتبّع ورقات حسابها وصحفها ، عاملاً بشروط الواقف فيا شرط ، قابضاً ما قبضه باسطاً (١) ما بسط ، وتقوى الله جنّة يَرْتع فيها خاطره ، ويسرح في رياضها الناضرة ناظره . ومثله لا يُنبّه عَلَيْهَا . ولا يوماً (١) له بالإشارات إليها ، فلا يَنْزع مالبس (١) من حلاها ، ولا يَسِرُ في مَهْمَه فهم إلا بسناها . والله يديم فوائده لأهل العلم الشريف ، و يجدد له سَعْداً يشكر منه التالد والطريف.

والخط الكريم أعلاه حجة بثبوت مقتضاه (٥) ، إن شاء الله تعالى » .

وكان قاضي القضاة جلال الدين القزويني قد استنابه واستناب جمال الدين يوسف بن جملة ، واسترّا على ذلك ، ولمّا جاء القاضي علاء الدين القونوي باشر النيابة في أيامه ، ثم إنّ القاضي فخر الدين استعفى في شهر شوال سنة تسع وعشرين وسبع مئة ، وكان يعتكف في بعض السنين في شهر رمضان بقصورة الخطابة رحمه الله تعالى .

### ١٦٨٠ ـ محمّد بن علي بن محمود\*

ابن الدُّقوقي البغدادي المعمر .

توفّي رحمه الله تعالى ببغداد في سنة أربعين وسبع مئة عن خمس وسبعين سنة .

سمع من ابن أبي الديّنة ( مسند ) الإمام أحمد ، وحدث عن أبي محمد بن ورخز .

<sup>(</sup>۱) (خ): « ويتم » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، ( خ ) والوافي : « وباسطاً » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ولا ما يوماً » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « لبسه » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « حجّة بقتضاه » .

الدرر : ٩٠/٤ ، وذيول العبر : ٢٢٢ ، وفيه وفاته ( ٤٧١ هـ ) .

# ١٦٨١ ـ محمّد بن علي بن حَرَمي\*

الشيخ الإمام الفاضل الفَرَضي الحدّث عماد الدين أبو عبد الله الدّمياطي .

سمع من الدمياطي ، والأبرقوهي ، وبنت الإسعردي وطائفة بمصر ، وبدمشق (١) من الموازيني ، وابن مشرف . وسمع بقراءتي ( المقامات الحريريّة ) وغيرها على شيخنا العلامة أثير الدين ، وعلّق عني أشياء .

وكان حلو المحادثة ، كثيرَ التودّد ، غزير المحاسن ، وله خصوصيّـة زائـدة عن الحـدّ بُقَاضي القضاة عز الدين بن جماعة ، ولي مشيخة الكامليّة .

وتوفي رحمه الله تعالى في سابع جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وسبع مئة بطاعون مصر .

## ١٦٨٢ ـ محمد بن علي بن أحمد \*\*

ابن عبد الواحد بن أحمد ، الشيخ شمس المدين أبو عبد الله ، ابن الشيخ الإمام المسند فخر الدين أبي الحسن الصالحي الحنبلي ، المعروف بابن البخاري .

سمع من إبراهيم بن خليل ، وعبد الله الخشوعي (٢) ، وعليّ بن إسماعيل بن إبراهيم بن طلحة المقدسي (٦) ، وابن عبد الدائم ، وغيرهم .

وأجاز له جماعة من بغداد منهم إبراهيم الرعيني (٤) ، وعمد بن الحصري (٥) وهما من

الوافي : ٢٢٨/٤ ، وفيات ابن رافع : ٢٦٠/١ ، والدرر : ٦٠/٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ودمشق » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤/٥٥.

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « ابن الخشوعي » .

<sup>(</sup>٣) ( ت ٦٦١ هـ ) ، الشذرات : ٢٠٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن عبد العزيز ( ت ١٨٧ هـ ) ، النجوم : ٣٧٨/٠ .

<sup>(</sup>٥) في الدرر: « محد بن نصر الحصري » .

أصحاب ابن شاتيل . وسافر إلى العراق بسبب الأسرى ، وحدَّث بدمَشْق والقاهرة ، وكان شيخ الحديث بالمدرسة الضيائية ، وليها بعد موت سعد الدين سعد ، وخرَّج له ابن الْمُحب جزءاً من عواليه فيه خسة عشر شيخاً بالساع .

وكان فيه همَّة وشجاعة وقوَّةُ نفس وكَرَم ، وعنده عبادة وقيام لَيْل .

وتوفّي رحمه الله تعالى في سادس عشر ذي القعدة سنة ست وعشرين وسبع مئة . ومولده سنة اثنتين وخمسين وست مئة .

# ١٦٨٣ - محمد بن علي بن أبي القاسم\*

المقرئ الإمام الكبير، بَقيّة السَّلَف، أبو عبد الله الموصلي الحنبلي ابن خروف، ويعرف بابن الوَرّاق.

ارْتَحَل إلى بغداد في طلب العِلْم سنة اثنتين وستين وست مئة ، وتلا بِعِدَّةِ كُتب على الشيخ عبد الصد ، وسمع من جماعة ، وقرأ كتباً كباراً ، وقرأ ( تفسير الكواشي ) على المُصنف و ( جامع أبي عيسى ) (١) على ابن العجمي (١) .

قال شيخُنا الذهبي : قدم علينا وسمعنا منه ..

وتوفّي رحمه الله تعالى بالموصل في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وسبع مئة . ومَوْلده سنة أربعين وستّ مئة .

#### ١٦٨٤ ـ محمد بن علي بن مخلوف بن ناهض\*\*

قاضي القضاة محيي الدين ابن قاضي القضاة زين الدين المالكي .

الوافي : ٢٢٩/٤ ، والدرر : ٧٧/٤ ، وغاية النهاية : ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>١) محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٦ هـ) ، الكشف: ١/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في الدرر: « محمد بن مسعود العجمى » .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۹۰/٤.

كان مشكورَ السيرة عاقلا دَيِّناً كثير السكون ، يفضله الناس على والده ، وناب عن والده مُدَّةً في الحكم .

وتوفي رحمه الله تعالى حادي (١) عشر ذي الحجة سنة إحمدى عشرة وسبع مئة ، وكان من أبناء الأربعين . وقد تقدم ذكر والده .

#### ١٦٨٥ ـ محمد بن علي\*

الكاتب الْمُجَوِّد البارع أمين الدين ابن المهتار الصفدي ، كانت يُعْرَف عند بعض (٢) الناس بدرويش ، بفتح الدال المهملة وسكون الراء وكسر الواو وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ، وشين معجمة .

كتب المنسوب الفائق ، وأبرزه للعيون في المنظر اللائق الرائق (٢) ، ووضع سطوره في طروسه فحكى نظرات الأحداق ونضارة الحدائق ، وفاق كُتَّابَ العصر أَ الآأن خَطّه كان لِحَظّه من أكبر العوائق ، لم أر ولا غيري مثل الصَّفاء الذي كان في خَطّه في سائر الأقلام ، والقوة التي يشهد بها أرباب العلوم والأعلام ، والتحرير (٥) الذي لم تشاهد العيون مثله في اليقظة والأحلام (٢) ، فيالها من كتابة :

ذهبَت كا ذهبت بسَاطع نورها شمس النهار وأعْقب الإظلام مولدُه تقريباً في سنة سبع وسبع مئة .

وأظن وفاته كانت بالقاهرة في طاعون مصر ، سنة تسع وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) (س): « في حادي ».

<sup>\*</sup> الدرر: ۹۰/٤

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الفائق » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ): «عصره».

<sup>(</sup>٥) (خ): « والنحرير ».

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « ولا أحلى في الأحلام » .

وكان والده ركابيًا (١) عند الأمير علاء الدين أقطوان أمير حاجب بصفد ، ونشأ هو بصفد ويده قابلة يكتب خطا قويه إلى الغاية ، لكن خَطّه غير منسوب ، فنزل إلى دِمَشْق ، ونزل عند الشيخ العلامة كال الدين بن الزملكاني بَوّاباً في المدرسة الرواحية ، فحنا عليه لحسن كتابته .

وكتب على الأشيّاخ الجوّدين ، ومهر ، ثم عاد إلى صفد ، وأقام قليلاً ، ثم توجه إلى بغداد ، وكتب هناك على طريقة ياقوت المستعصي ، وجَوَّد النسخ الفَضَّاح ، ثم إنّه دخل إلى الهند ولبس زِيّ الفقراء ، وجاء إلى الين ، ثُمّ قدم إلى القاهرة ، فرأيته بها في سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، ثمّ عدت رأيته بها في سنة ست وثلاثين إلى سنة تسع وثلاثين . وقد اتصل بالقاضي الرئيس ضياء الدين بن الخطيب ، وقد أحبّه وحنا عليه وجعله نائبه في الفروع من الحسبة ، ثم (١) إني رأيته بدمشق سنة ست وأربعين وسبع مئة ، وعاد منها إلى الديار المصريّة ، وكان ذلك آخر عهدي به .

وكان ينظم متوسّط ، إلاّ أنّه كان مُنْحَرفَ المزاج ، في أخلاقه زعارة ، وعنده طيش ، وفيه سلس<sup>(۲)</sup> ، فكان ذلك سببَ تأخيره وعَدم تَقَدّمه .

كتب إليّ في أول شهر رمضان سنة خس وأربعين وسبع مئة وأنا بالقاهرة :

وضدك في عكس القضية خامل والمراف في أقصى الأقساليم واصل وأنشا إذا التفت عليه المحافل

تصوم بخير في سرور وغبط في الريدة نافذ وحكمك ماض في البريدة نافذ لأنت صلاح الدين أفضل مَنْ وشي

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ركاباً » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) ( m ) : « نائبه في بعض فروع ثمّ ... » .

<sup>(</sup>٢) فيه سلس أي : « جنون » .

<sup>(</sup>٤) (خ): « وصدك » ، تصحيف .

<sup>(</sup>o) في الأصل : « في القضية » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) .

وكنت قد كتبت إلى القاضي علاء الدين بن فضل الله صاحب ديوان الإنشاء الشريف قصيدة على وزن قصيدة ابن بابك (١) التي أوّلها :

عُلَّقته أسودَ العينين والشَّعرَه

ولهج بها المصريون ، ونظم جماعة كثيرة (٢) على وزنها ، فكتب هو إليَّ في ذلك الوزن ، والجميع هو في الجزء الرابع والعشرين (٢) من ( التذكرة ) :

سَرَت نسم الصبا في رَوْضة حَبَره وغنت الوُرْق في الأغصان مِنْ طرب وزمْجَر الرعد في أكناف سَارية وصفق الماء في الغدران مِنْ فرح وغن في مجلس اللذات نَكْرَعُها وغن في مجلس اللذات نَكْرَعُها وحُسنُ سَاقٍ سقى صرفا فأسكرَني وحُسنُ سَاقٍ سقى صرفا فأسكرَني دع عنك ذلك وانظر في فضائله صلاح ديوان إنشاء الشام به قَنْق أبياتٍ نظرت لها

فَرنَّحتنا بانفاس لهَا عطَرهُ على رياض ببانات الحمى عَطرَه على رياض ببانات الحمى عَطرَه وأومض البَرق عاينًا إذا مطرَه والغصن أهدى لنا باصاحبي غرَه من كل صافية صفراء معتصرَه أغنت ببسهها عن أن ترى قرره (أ) في المنظوم منتثره وافت وحقك في المنظوم منتثره فا على الحق مامحمُود من غَبره في المنظوم بالعشره في المنظوم بالعشرة في المنظوم بالمنظوم با

وكتب إليّ كثيراً ، وهذا القدر يكفى من أغوذجه .

<sup>(</sup>١) عبد الصد بن منصور ( ت ٤١٠ هـ ) ، وفيات الأعيان : ١٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « كثير » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « والعشرون » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « من أن نرى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) وقع البيت في ( س ) ، ( خ ) بلفظ :

#### ١٦٨٦ ـ محمد بن علي بن حسن\*

الأمير ناصر الدين ابن الأمير علاء الدين بن المرواني .

كان هذا الأمير ناصر الدين أحد أمراء العشرات ، ولما كان والده والي القاهرة (١) كان هو والي مصر ، ولمّا تُوفّي والده وتوفّي السلطان الملك الناصر محمد حضر هو إلى الشام ، وتعكّس ، وتوجّه إلى حلب ، ثم إنّه عاد مع الأمير يلبغا(٢) اليحيوي لمّا حضر إلى دمشق نائباً ، فولاّه برَّ دِمَشْق ، وأقام به مدّة ، ثم انفصل وبقي بطّالا مُدّة .

ثم إنَّه تولى بيروت وأقام به (٢) مُدَّة ، ثمَّ إنَّه حَضَر إلى دمشق وأقام مُدَيْدَة .

وتوفّي رحمه الله تعالى (٢) ، وكان فيه حشمة وخدمة للناس ورعاية وتودّد (٤) ، وتولى ولاية المدينة بدمشق أيضاً وكانت وفاته في .... (٥)

## ١٦٨٧ ـ محمّد بن علي بن مجمد \*\*

الفاضل الأديب الْمُنَجِّم شمس الدين أبو عبد الله ، المصريُّ مَوْلِداً الغزيُّ مَنْشَأً ، المعروف بابن أبي طرطور .

أقام بغَزَة مُدّةً ، وكابد فيها من الاقْلاَل شِـدّة . ووَرد إلى دمشق وسكَنَها ، وأزاح بآدابه لَكَنها . وكان يجتمع بالصاحب شمس الدين وبناصر الـدين الـدوادار . وكَلَفَ بــه

<sup>\*</sup> الدرر: ٦٣/٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « العشرة » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « سيف الدين يلبغا » .

<sup>(</sup>٣) وقع بعد هذه الكلمة بياض في ( س ) بقدار سطر .

<sup>(</sup>٤) هنا تنتهي الترجمة في (س).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي الدرر أنَّ وفاته بعد الخسين وسبع مئة .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٢٣/٤ ، والدرر : ٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) اللكن : العجمة .

ناصر الدين ، لأنه على مثله طَوَّفَ وسَعَى ودار . وامتزج برؤساء [ الشام ] (۱) ، حَصَل على مراده لمّا انتجع بَرْقَهم وشام ، ثم توجَّه إلى حماة أيّام الملك الأَفْضَل ، فصانه وحَمَاه .

وأنزله من جوده الغامر في رَبْعِهِ العامر (٢) وحَمَاه ، فأجرَى عليه راتبا يكفيه ، ولم يدع نوعاً من البرّ إلاّ ويجزلُ (٢) قِسْمَه منه ويوفيه . فَتَخَيَّرها مقاما ، وشفى من داء فقره سقاما . وغَرّد بمدائحه للما أصبح بإحسانه وهو مُطَوَّق ، وناضل الفقر بسهامه فأصاب مَقاتِله لمَّا سَدَّدَها إليه وفَوَّق . ولمّا مات الأفضل رحمه الله تعالى لم يتخذ غَير حماة سَكنا ، وألفه أهْلُها وألفهم ، فصرَّح بشكرهم وكَنَى .

وكان يعرف النّجامة ، ويقول لمن سأله منها النَّجامَه ؟ ويعرف ما يتعلّق بالإسطرلاب ، ويتكلم على ما فيه من بروج الاستواء والانقلاب، وكتب الخط الفائق ورقا<sup>(٤)</sup> فيه درجاً ، يعزّ على غيره أن ينال ما فيها من الدقائق . ونَظَمَ فنونا من الشعر وغيره . وأمال الأعطاف بأسجاع طَيْره .

ولم يزل على حالـه بحاة إلى أن أصابـه الحِمامُ بسهم رمـاه ، فـأصبح الغزّي مَغْزُوّا ، ووجوده إلى العَدم مَعْزُوّا (٥) .

وتوفي رحمه الله تعالى في العُشر الأواخر من دي القعدة في سابع عشريه سنة إحدى وستين وسبع مئة .

ومولده في سنة خمس وثمانين وست مئة .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) (س): «ويجلّ ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ورفا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « مغزو ، مغرو » وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

ووجد في بيته بخان الخطيب بحاة ، وهو سكنه ، ميتا بعد ثلاثة أيام وهو جالس ، ووجد له خسة وسبعون ديناراً مصريّة هرجة ، وثلاث مئة درهم ، وقماش بدنه بيع بخمس مئة درهم ، وكتبه مجلدات بيعت بست مئة درهم .

واجمعت به غَيْر مرّة بالقاهرة ودمشق وصفد وحماة ، وكان خفيفاً على القلوب حَسنَ العِشرة ، كثير النادرة ، حلو التنديب ، قد برته الأيام في صحبة الناس ومخالطة الأكياس . وكان حسنَ الشكل ظريف الملبس يتأنّق في مأكله ومشاربه ، ولكنّه ما كان يجلس في بيته إلا وحَوْلَه عُفَاش كثير من الزبادي والأواني ، وكان يطبخ قُدّامه ، فله فلا كان كثير العفاش . وأمّا محاضرته فلا تُملّ ، وكانت له بديهة عظيمة وعنده جُرأة وقوة عَيْن زائدة ، مع النظم الحلو والكتابة الحسنة (۱) . وما أحقه بقول (۱) الشريف الرضي في ابن حَجّاج رحمهم الله تعالى أجمعين وهي :

وما كنت أحسبُ أنّ الـزمَال ليبك الـزمَان طويلا عليه

أنشدته لنفسى بصفد سنة أربع وثلاثين وسبع مئة :

ياحسنه رشاً تَخَلَّى الليث عن تروي السَّقامَ جفونُه عَنْ خَصْره فأنشدني هو رحمه الله تعالى لنفسه:

بأبي غزال غزل هُدب جُفُون مِ

ن يغل مضارب ذاك اللسان لل على الله الله المان ا

وَتَباته وتَباته في حربه عن عهده وعن الصّبا عن صبّه

يكسُو الضّنا صبّا أذيب بَصدّه عن جَفْنه عن جَفْنه عن خَصْره عَنْ عَهْدِهِ

<sup>(</sup>١) - قوله : « وكان حسن الشكل » حتى ههنا ، ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>۲) ( س ) ، ( خ ) : « بمرثية » .

وأنشدني هو لنفسه رحمه الله تعالى في التاريخ:

في فستقيّ اللَّمون لمَّما بَمَا مَنّ وقــــد مرّ عَلى صبّــــه وأنشدته أيضاً لنفسى:

لما بدا في الفستقيِّ مُعَسنِّي كانت لوجهك في الفؤاد حلاوة وأنشدته أنا لنفسى أيضاً:

لاتقيسُوا إلى الْحَامِة حزني أنـــا أُمْلِي الغرام عن ظهر قلب فأنشدني هو لنفسه رحمه الله تعالى :

أتشكى مصغ البعاد إليكم وكأني الــورقـــاء من فُرقــــة الإلــ

مَرّ في الفستقّى يجلو عَلَيْنَــــا قلتُ: مَنْ للفقير لـو ذاق في السط فأنشدته أنا لنفسى:

ناديت مِنْ وَجُدِي وَفَرْط تحرقي كَمَّلْتَ لِـنَّتَهِا بِهِـذا الفُستقى

طلعة حلوة الرضاب شهيه

لمنة من ذي الحلاوة الفُستقيَّـــه

ييس متَــل الغُصن المــورق

ومَـــا ألــــذّ المنَّ بـــالفستــق

إنّ فَضْلِي تَدري به العُشاقُ (١) وهي تملي وحـــولهَـــــا الأوراقُ

برقيق العتاب فرط اشتياقي فِ تَلَهَّت بــالسَّجـع في الأوراق

وكتب هو إلى وقد قَدمْتُ إلى حماة لتلقى النائب الجديد لحلب في الحرم سنة ستين وسبع مئة:

فاستبشرت بالخير والفلاح أعانها السلطان بالصلاح

مملكة الشّها على الشهب علّت مُ للا شكت سرّاً فَسَادَ حالها

<sup>(</sup>۱) (س): «حننًا».

يقبل الأرض التي ابتهلت أوَّل أمْرها بعلّو قَدْرها ، وابتهجت في سرّها بقدم كاتب (١) سِرّها ، فلله دَرَّها دولة اقتضت آراؤها الشريفة لمملكتها (١) الحلبية بمن صانها وزانها ، وارتضت آلاؤها المنيفة من أصلح شانها الذي شانها ، فجانست أوامِرَها العالية بين مقام أعْلم خليل ، وبين مقام أكرم خليل ، وآنسته رَشَدا بتقدم (١) فاضل زمانه ، وإنْ كان اللائق بالتقديم والتفضيل ، فأقرت عيناً بآيات (١) الفضائل السجيّة الصلاحيّة ، وأقرَّت وألقت في ساحتها من ساعتها عَصَاها واستقرّت (١) ، ومدَّت وارِف ظلّها عليها الرياسة والسيادة في ساحتها من ساعت حين سَرّت . وينهي أنّ المملوك ممن سرّته هذه البشرى التي ردّت شوارد الأدب بعد مَفَرّها إلى مَقَرّها ، وأسبغت ظلالها على سر وأنوائها (١) ، وجلّت في حَلَبة المعالي على أبلقها وشَقْرائها بشهبائها ، فلله الحد على منة وأنوائها (١) ، وجلّت في حَلَبة المعالي على أبلقها وشَقْرائها بشهبائها ، فلله الحد على منة لا ترد إلا مِنْه ، وله الشكر على نعمة لا تُصَدّ إلاّ عنه .

زِنْتُم رُغُ الحسود محلَّه الله كنتم أحقَّ بهَا وكنتم أهَلَها

والقصد أنّ مولانا يعفّي خطأها وخَطلَها ، ويسامح بحلمه جَهْلَها ، ويسبل عليها ستر معروفه لأنّه مالك الحلّ والعَقْد ، وإليه مرجع النقل والنقد ، لا زال جابرًا بقبوله وإقباله ، ساتراً بخلاله الكريمة ما خفي عن المملوك من إخلاله بمحمد وآله إنْ شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) (س): « کتاب ».

<sup>(</sup>۲) (خ): « بملكتها ».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « وآنست رشداً بتقديم » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « بإياب » .

<sup>(</sup>٥) يشير إلى قول معقر بن حمار :

فألقت عصاها واستقرّ بها النّوى كا قرّ عينــاً بــالإيـــاب المســـافر اللسان ( عصا ) ( نوى ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « وأنوانها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

#### ١٦٨٨ ـ محمد بن على بن عبد الواحد\*

ابن يحيى بن عبد الرحيم ، الشيخ الإمام العالم الفاضل الْمُفَسِّر المحدّث شمس الدين أبو أُمَامَة الدُّكَالي ، بالدال المهملة المضومة وكاف بعدها ألف ولام وياء النسبة ، ودُكَال : قَلْعَةٌ بالْمَغْرب (١) ، المعروف بابن النقاش .

كان شكلاً حَسَنا ، راق سناءً وسنا ، حلو الصورة والشكالة ، يريح بمحاضرته ألم مَنْ شكا له ، يستحضر من التفسير كثيراً ، ويحل من غرائبه محلاً أثيراً . وكانت طريقه (٢) في التفسير عريبة ، يأتي (٦) فيها بكل عجيبة ، ما رأيت له في ذلك نظيراً ، ولا توهمت أن غيره من أبناء جنسه (٤) يكون على ما يأتي به قديرا . حصّل من الدنيا جانبا ، وأكب على السعي فيها فما كل اجتهاده (٥) ولا نبا . وكان يدخل إلى الملك الناصر حسن ، وقادة [ الله ] (١) إليه بغير رسن ، وعمل على شيخه قطب الدين المؤمّاس (٧) ، فأبعده عنه حتى كأنّه ما خطر بين يديه ولا ماس (٨) . وكان يصحب أمراء الدولة ، حتى صار له في كل جَوّ جَوْلة . فنال (١) مرامه وتعدى أقرانه ، وتجاوز الغاية في علو المكانة .

وفيات ابن رافع: ٢٧٤/١، والبداية والنهاية: ٢٩٢/١٤، والدرر: ٧١/٤، والبغية: ١٨٣/١، والبدر
 الطالع: ٢١١/٢، وبدائع الزهور: ٨٩/١/١، والشذرات: ١٩٨/١، والنجوم الزاهرة: ١٣/١١.

<sup>(</sup>١) الذي في معجم البلدان أنّ : « دكالة » بفتح أوّله ، وتشديد ثانيه : بلدّ بالمغرب يسكنه البربر .

<sup>(</sup>٢) في الدرر: «طريقته».

<sup>(</sup>٣) (س): «ويأتي».

<sup>(</sup>٤) قوله : « من أبناء جنسه » ليس في ( س ) .

<sup>(°)</sup> في الأصل : « اجتهاده فيها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن محمود بن هرماس الشافعي . ( ت ٧٦٩ هـ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر في البداية والنهاية أحداث سنة ( ٧٦١ هـ ) : ٢٧١/١٤ ـ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٩) (خ): « فقال » .

يكاد مِنْ صِحّـة العرزيَـة مَـا يَفْعَـل قبـل الفَعــال ينفعـل و يكاد مِنْ صِحّـة العرف مَحيت من الحياة سكّة ابن النقّاش، وتلّقاها (١) الدهر بعد البشر بالتقطيب والإيحاش.

وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته في القاهرة (٢) في أواخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وسبع مئة .

وكنت سألته عن مولده فقال : في نصف شهر رجب سنة عشرين وسبع مئة .

أخبرني أنّه قرأ القرآن على الشيخ برهان الدين الرشيدي كاملاً ، وقرأ العربيّة عليه وعلى الشيخ محبّ الدين أبي عبد الله بن الصائغ الأندلسي ، وعلى العلاّمة أثير الدين ، قال : وقرأت ( ألفيّة ابن مالك ) على ابن معاوية ، وسَبِعْتُ في شرح ( التسهيل ) وغَيْرِهِ على أثير الدين ، قال : وحفظت ( الحاوي ) في الفقه ، وأنا أوّل مَنْ حفظه بالقاهرة ، و ( منهاج الأصول ) للبيضاوي على العلاّمة قاضي القضاة تقي الدين السبكي وعلى الشيخ شهاب الدين الأنصاري وعلى غيرهما ، قال : وعلّقت مُثلاً على السبكي وعلى الشيخ شهاب الدين الأنصاري وعلى غيرهما ، قال : وعلّقت مُثلاً على ( التسهيل ) ، وقرأت ( العُمُدة في الأحكام ) وألّفت ( شرحاً ) لها يجيء في ثماني مجلّدات ، قال : وألّفت كتابا سمّيته ( كاشف الغُمّة عن شافعيّة الأمّة في أحاديث الرافعي ) ، قال : ووضعت الرافعي ) قال : وسمّيته ( أمنية الألمعي في أحاديث الرافعي ) ، قال : ووضعت شرحاً ( لألفيّة ابن مالك ) وسمّيته ( توضيح الألفيّة وإلحاقها بالجرجانيّة ) ، وكتاب شرحاً ( لألفيّة ابن مالك ) وسمّيته ( توضيح الألفيّة وإلحاقها بالجرجانيّة ) ، وكتاب ( النظائر وفروق المذهب ) و ( تفسير آيات وسور ) .

وكان قد قدم إلى دمشق ، واجتمعت به في شهر رمضان سنة خمس وخمسين وسبع مئة ، ونزل لمّا جاء إلى دمشق عند العلاّمة قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، وكانت

<sup>(</sup>۱) (س): « وتلقّاه ».

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « من القاهرة » . (

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « وسميته أيضاً » .

بَيْنَه وبين النائب علاء (١) الدين أمير علي المادريني نائب الشام معرفة من مصر ، فأكرمه وأقبل عليه وأحْسَن رعايته ، وتوجَّه إلى حماة لمعرفة بينَه وبين الأمير سيف الدين طازيرق نائب حماة ، وقامت له سوق بدمشق ، ورُزقَ منها الحظ والحظوة ، وعمل مجلساً بالجامع الأموي في التفسير ، وتكلّم فيه كلاما كثيراً ، واستحضر (٢) أحكاماً وأقوالا ومذاهب ورقائق (١) وتصوّفاً مجنان ثابت ولسان فصيح من غير توقف ، ووسَّع فيه الجال ، وأبدع فيه الجال ، ولما فرغ منه كتبت أنا إليه :

فسَرّ القلوبَ بَصَا فسَّرَا<sup>(3)</sup> ولا تسأل الدَّمْعَ عَمَّا جَرى وشبهت بنسيم سرى<sup>(0)</sup>

أتين المجلس حَبْرَ السورى وحرك أعط افنا نشوة فشبَهتَهَ المعصون سمت

وأنشدني من لفظه لنفسه يمدح قاضي القضاة تقي الدين السبكي لمّا كان بالقاهرة :

وتوارت الرُّقَباء غير الغرقد (1) قصان وعضب الفجر لم يتجرد للماطوى الإمساء حلّة عَسْجَد (٧) إذْ طُوقت مِنْ شهبهَا عقلد ودموعها بين النقا والأنجد مرأى الغرالة والغزال الأغيد (٨)

طرقت وقد نامت عيون الحسد والعسكر الزنجي رُمْسح سماكسه والليل قد نشرت غلائل مسكه وسرى يَجُر عَلَى الجرّة ذَيْلَسه ربعية حلّت بأكناف الحشا غراء يفضح خدّها وَلحاظها

(٢)

<sup>(</sup>۱) (س)، (خ): «الأمير علاء».

في الأصل: « وأحضر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) كنّا في الأصل و (خ) ، وفي (س): « ومناهب دقائق » .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « خير الورى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والدرر . وفي الدرر أيضاً : « بما قد قرا » .

<sup>(</sup>٥) ( س ) ، ( خ ) : « فشبهتنا » .

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « وتوارث » . وهذا البيت فقط في النجوم الزاهرة .

<sup>(</sup>٧) ( س ) : « قد غشیت » .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « يصبح » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) . والغزالة : الشمس .

خلصت إلى ودون رَبْعي حاجزُ وَأَتت ولم تضرب لوصل موعدا تُهُو بعُطفها الشهولُ كا هفت أرجت بقاع الرقتين وشعبها شرف الجالس شيخنا علم الفخا ياقوت سلك البحر أحكم نظمه عين السيادة حل منها رتبة

من سَيل أجفاني ونار توقدي أحلى المنى مالم يكن عن موعد (١) أيدي الشمائل بالقضيب الأملد (٢) وتشرّفت أعلام ذاك المعنق الأجدي (٤) في الأجدي (١) في السحر بين مرضع ومنضد كيوان يرصدها بعين الأرمد (٥)

وهي طويلة وقد أوردتها في ترجمته في ( تاريخي الكبير )(٦) .

وكتبت أنا إليه ملغزاً في فيل ، وهو :

يا إمام الأنام في كل علم وهو شمس التحقيق في كل فن أيا الله تركيب من تلاث حيوان والقلب منه نبات في طلق مناينه لازلت في ظل سَعْد ولكن أذا مَا فارته في ظل سَعْد ولكن المعاد في ظل سَعْد ولكن المعاد في ظل سَعْد ولكن المعاد ولك

وإليه الورى ترى منتهاهُ وسواه يكون فيه سُهاهُ (٧) وهو ذو أربع تعالى الإله لم يكن عند جوعه يرعاهُ رُمْتَ عكساً يكون لي ثُلُثاهُ مَا عَلَى طَرْفٌ بطيب كَراهُ

#### فكتب هو الجواب عن ذلك:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ولم تصرف » .

<sup>(</sup>٢) الأملد: « الناع اللين » .

<sup>(7)</sup> في الأصل : « العهد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « علم الفخار الأوحدي الأوحد » ، وفي ( خ ) : « الأوحدي الأوحدي الأوحد » .

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « الأملد » . وكيوان : كوكب زحل .

<sup>(</sup>٦) الظاهر أنه يريد: في ترجمة تقي الدين ، وتقع في الجزء الحادي والعشرين من الوافي ، ولم يطبع .

<sup>(</sup>V) في الأصل : « سواه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والدرر .

ياإمّاماً قد حاز علماً وفَضْلاً وَهو للسدين والعلوم صلح وهو للسدعت فيسه لعمري قلبُسه بالعراق في النخل باد مساأحب الشطرنج إلا بدا لي هو عني باد فإن راح منه دمّت لي مهسديساً جواهر علم

وسُمواً على الورى بندداهُ (۱) جَدل ربٌ بكلّ حسن حبداهُ يَقْصُرُ الفهمُ عَنْ بُلوع مسداهُ وهو بسالهند كلّ عين تَرَاهُ منه خصمٌ داع لحربي أخداهُ آزاهُ آخرٌ عسدت جهراً أراهُ لكن كلّ الورى ترى منتهاهُ لكن كلّ الورى ترى منتهاهُ

### محمد بن علي بن عبد الرحيم\*

الشيخ علم الدين بن بهاء الدين بن الإمام محيي الدين ، عُرف بابن الدُّمَيْري . أجاز لي رحمه الله تعالى في سنة .....(٣)

ومولدُه سنة خمس وسبعين وست مئة بدار الزعفران بزقاق القناديل بمر .

وتوفي رحمه الله تعالى .... (٤)

#### ١٦٩٠ ـ محمد بن على\*\*

الأمير ناصر الدين بن الأمير علاء الدين بن الفراء .

كان والده علاء الدين بن الفراء أمير طبلخاناه ، وهو مقدّم البريدية ، وكان هذا

<sup>(</sup>۱) في الدرر: « على الورى وعداه » .

<sup>(</sup>۲) في الدرر: « ما أخذت » و « الحرب » .

الوافي: ٢٢١/٤ ، وفيه : « ابن عبد الرحمن » ، والدرر : ٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) كذا بياض في الأصل ، وفي (س): « رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>٤) كذا بياض في الأصل و (س) والوافي والدرر.

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۱۱۰/٤.

ناصر الدين ولده أمير عشرة بدمشق ، وكان صورة جميلة ظريفاً لطيفاً ، فيه حياء وحشمة ، وفيه كرم وهمّة .

ولم يزل حالـه يقوم في ديونـه ويقع إلى أنْ تـوفّي رحمـه الله تعـالى في شهر ربيـع الآخر سنة إحدى وستين وسبع مئة ، وقد تقدّم ذِكْرُ والده في حرف العين مكانه .

# ١٦٩١ - محمد بن عمر بن أبي بكر البانياسي\*

كان شاباً ذكيّا متيّقظا ، قرأ القراءات وبرع فيها ، وقرأ الفقه والعربية والأصول (١) ، وأفاد في القراءات ، وله نظم .

ومات سنة تِسْع وتسعين وست مئة (٢) .

## ١٦٩٢ ـ محمد بن عمر بن عبد الله بن عمر\*\*

الخطيب الأمين الصالح الفاضل موفق الدين عبد الله ابن الخطيب الزاهد نجيب الدين الخطيب بقرية بيت الآبار وابن خطبائها ، وهو أخو علاء الدين علي بن عراً المُقَدّم ذكره في حرف العين مكانه ، بينها في الوفاة أربعة أيام .

سمع الخطيب موفّق الدين من الضياء يوسف ، والموفق محمد (٤) . وحدّث وحج غَيْرَ مرّة . وروى بالعلا وبدر من منازل الحجيج . وأقام خطيباً بالقرية نحو أربعين سنة ، وليها بعد والده .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٨٤/٤ .

<sup>(</sup>١) قوله: « والأصول » ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « ومات ولم يبقل خدّه ، ولا بلغ العشرين سنة ، ووفاته رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعين وست مئة » .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « علي بن محمَّد » ، سهو .

٤) محمد بن يوسف بن إسماعيل المقدسي ( ت ٦٩٩ هـ ) العبر : ٥٠٥/٥ .

كان اشتغل على تاج الدين ، وكتب بخطه الْحَسَن (١) جملةً من المجلدات ، وكان لـ ه خُلقٌ حَسَن ، وفيه تواضع .

وتوفي رحمه الله تعالى يوم الأربعاء عاشر شعبان سنة ثلاثين وسبع مئة (٢) . ومولده في شهر ربيع الآخر سنة خس وخسين وست مئة .

#### ١٦٩٣ ـ محمد بن عمر بن محمد\*

ابن عمر بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد [ بن محمد ] (۱) بن رُشَيْد ، أبو عبد الله الفهري السبتي .

أخذ العربية عن [ ابن ] (٤) أبي الربيع ونُظَرائه ، واحتفل في صغره (٥) بالأدبيات وبَرَع فيها ، ورَوَى ( البخاريَّ ) عن عبد العزيز الغافقي قراءةً من لفظه .

وارتحل إلى فاس ، واشتغل بالمذهب ، ورحل (1) إلى سبتة ، وتصدَّر لإقراء الفقه خاصّة ، وتأدّب مع أشياخه ، فما أقرأ غير الفقه ، وارتحل إلى تونس واشتغل بالأصلين على ابن زيتون ، ثم رحل (٧) إلى الإسكندريّة ، وحج سنة خمس وثمانين وست مئة ، وجاور بمكة والمدينة ونزل بمصر .

<sup>(</sup>۱) (س): «للحسن».

<sup>(</sup>٢) وعدّه الذهبي في الإعلام ص ٣٠٠ في وفيات سنة ( ٧١٣ هـ ) .

الوافي : ٢٨٤/٤ ، والدرر : ١١١/٤ ، وذيول العبر ؛ ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) والدرر ، وفي الوافي : « ابن حسن بن عمر بن محمّد بن رشيد » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « شعره » ، وأثبتنا ماني ( س ) والوافي . وعبارة الدرر : « في صباه » .

<sup>(</sup>٦) ( س ) والوافي : « ورجع » .

<sup>(</sup>٧) ( س ) : « دخل » .

وكان رحمه الله تعالى صاحبَ همّة ، ولمه عز في الطلب وعَزْمَة ، صنَّف تصانيف مفيدة ، وألف تواليف في الإفادة (۱) عتيدة ، وباشر الخطابة فَصَدَحت على غصن المنبر حمامته ، واستجن في حشا(۱) الحراب فجمّلته إمامته ، وبث في غرناطة علومَه وسُفحت بها غامته . ثم إنّه أخرج منها وزُحْزِح عنها ، فأحسن إليه ملك (۱) العَدْوَة ، ونوّله إحسانَه مسّاءً وغُدوة .

ولم يزل إلى أن توسّد بطن اللحد واستوى منه الاعتراف والْجَحْد .

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة إحدى وعشرين وسبع مئة .

أخبرني من لفظه شيخنا العلاّمة أبو حيان قال: قدم المذكور علينا القاهرة حاجًا وسمع معنا الحديث، وعُنِي به، وكان قد بحث (سيبويه) على أبي الحسين بن أبي الربيع، ولمّا توجّه مِن الحجّ صُحّبة أبي عبد الله بن الحكيم (أ) واتفق أن السلطان أبا عبد الله إن الأحمر، استوزر (أ) ابن الحكيم، فولّى ابن رشيد الإمامة والخطابة بجامع غرناطة، ولمّا قتل الوزير أُخْرَج أهل غرناطة ابن رشيد إلى العَدْوة، فأحسن إليه ملك العدوة أبو سعيد عثمان بن السلطان أبي يوسف بن عبد الحق المريني (١)، وبقي في إيالته إلى أنْ توفي رحمه الله تعالى، وكان فاضلا. انتهى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الإعادة » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>۲) (س): « مجشأ » .

<sup>(</sup>٣) (س): «بتلك» ، تحريف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الحكم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، وهو : محّد بن عبد الرحمن بن الحكيم الرندي اللخمي ( ت ٧٠٨ هـ ) ، الأعلام : ١٩٢/٦ .

<sup>(°)</sup> زيادة يقتضيها السياق ، ثابتة في الوافي .

<sup>(1)</sup> في الأصل و ( س ) : « واستوزر» ، وأثبتنا ما في الوافي ، وابن الأحر هو محمد بن محمد ، ويعرف بالخلوع ( ت ٧١٧ هـ ) . الأعلام : ٣٣/٧ .

<sup>(</sup>٧) (ت ٧٣١هـ)، الدرر: ٤٥٢/٣.

قلت: وله من التصانيف ( الرحلة المشرقية ) أربع مجلدات ، ( فهرست مشايخه ) ، ( المقدّمة المعرّفة في علوّ المسافة والصفة ) ، ( الصراط السوي في اتصال اساع ] (المحمد الترمذي ) ، ( إفادة النصيح في مشهور رواة الصحيح ) ، ( جزء فيه مسألة العنعنة ) ، و ( الحاكمة بين الإمامين ) ، ( إيضاح المذاهب في تعيين من ينطلق عليه اسم الصاحب ) ، ( جزء فيه حُكُم رؤية هلال شهر رمضان وشوّال ) ، ينطلق عليه اسم الصاحب ) ، ( جزء فيه حُكُم رؤية هلال شهر رمضان وشوّال ) ، ( تلخيص كتاب القوانين في النحو ) ، ( شرح جزء التجنيس ) لحازم بن حازم الإشبيلي (۱۳) ، و ( حكم الاستعارة ) ، وغير ذلك .

وله خطبً وقصائد نبوية مطوّلة ، ومقطّعات بديعة .

قال شيخنا أثير الدين : كان سريّا حسنَ الأخلاق .

وسألته أن يكتب لي شيئاً من شعره ، وكان ممن ينظم بالعروض إذ لم يكن الوزن في طبعه ، فكتب لي بخطّه :

يامن يفوق النجم موطنه ولُتُغْضِ عسا فيسه مِنْ خللٍ

وله أبياتً كَتَبها على حَذُو نعل النبي عَلِيَّةٍ بدار الحديث الأشرفية :

هنيئاً لِعَيني أن رأت نَعْل أَحَدِ وقبلته أشفي الغليال فزادني ولله ذاك اليوم عيداً ومَعْلماً عليه صلاة نشرها طيب كا

كَلَّفتني مَــاليسَ أحسنُــه خُلِّدت في عــزٌ تُــزَيّنُــه

فيا سَعْدَ جدي قد ظفرت بقصدي فيا عجباً زاد الظها عندَ موردي بطلعه أرّخت مَـوُلهد أسعه يُحبّ ويَرْضَى ربّنها لمحمه للحمه عليه المحمه المحمه المحمد ال

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الضِعنة » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) هو حازم بن محمَّد بن حسن بن حازم القرطاجني ( ت ٦٨٥ هـ ) البغية : ٢٩١/١ .

#### ١٦٩٤ ـ محمد بن عمر بن محمود\*

الشيخ الإمام بدر الدين البابي (١) الحلبي ، المعروف بابن جَحْفَل (٢) الشافعي معيد الباذرائيّة .

وكان رجلاً جيّداً فاضلاً ، عنده معرفة بالنحو ، وفيه سكون كثير ، وانقطاع وملازمة لبيته .

توفي بالباذرائيّة رحمه الله تعالى في حادي عشري جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وسبع مئة (٢) ، وكان قد بلغ السبعين أو قاربها .

## ١٦٩٥ - محمد بن عمر بن أحمد بن المثنى \*\*

بدر الدين المنبجي الشافعي .

سمع من ابن عبد الدائم بدمشق ، ومن النجيب بمصر ، وتخرّج في الأدب عجد الدين بن الظهير الإربلي رحمه الله (٤) .

توفي رحمه الله تعالى بمصر سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة .

ومولده بمنبج قبل الخسين وست مئة .

أنشدني شيخنا العلامة أثير الدين إجازة ، قال : أنشدني المنبجى لنفسه :

۱۱۵/۶/ الدرر: ۱۱۵/۶/ ۱۱۵.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الباني » ، وأثبتنا ما في ( س ) والدرر .

<sup>(</sup>٢) في الدرر: « جعفلة » .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) زيادة : « ودفن بمقابر الصوفية » .

الوافي : ٢٨٦/٤ ، والدرر : ١٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) ليست في (س).

ومهفهف ناديته ومحاجري يا من أراه على الملاح مؤمّراً ومنه أيضاً:

وبـــدر دجّى وافى إليّ بــوردة فقال ـ وقد أبديت منه تعجباً ـ هو الورد مِن روضٍ بخدي جنيتُه ومنه أيضاً:

ومن عجب سيف بلحظك ينتضى وأعجب من ذا لحظ طرفك في الورى ومنه أيضاً:

وكأنّ زهر اللوز صبَّ عــاشــق وأظنـــه مِن هــولِ يــوم فراقهم وذكرت أنا هاهنا ماقلته في زهر اللوز:

عجباً لزهر اللوز حين يلوح في الـ عكس القضية في الورى، فشيبُــة

\_\_\_وردة

وماحان من ورد الربيع أوانه رويدك لا تعجب وعندي بيانه (۱) وَوَرُدُ خدودي كلّ وقت أوانه (۲)

تـــذري دمــوعـــأ كالجُبان مبـــددا

بالله قل لي هل أراك مجرّدا

فيفتك في العشاق وهو كليل (٢) يداوي من الأسقام وهو عليل

قد هزّه شوق إلى أحباب وبعادهم قد شاب قبل شباب

أوراق إذ تجلى على نُظِّ الره (٤) يَبْيَضَ مِن قبل اخضرارِ عدداره

وأورد له كال الدين الأدفَّوي في ( البدر السافر ) قوله :

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « فعندي » ، وفي ( س ) : « فعندي أوانه » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « زمانه » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « سيف بجفنك » .

<sup>(</sup>٤) (س): « يلوح والأوراق » .

وبدر دجى زارنا موهنا في معزل الأبيات المشهورة:

وأورد له أيضاً :

صل الراح بالراحات واقدح مسرة بأقداحها واعكف على لذة الشرب ولا تخش أوزاراً فأوراق كرمها أكف غدت تستغفر الله للذنب

قلت: وهذان البيتان مشهوران موجودان في الجاميع الأدبية ، ورأيت بعضهم نسبها إلى ديك الجن ، وهما من أنفاس المتأخرين . وقد ذكرت أنا لي هاهنا أبياتاً جاء فيها ذكر أوراق الكرم ، وهي :

وكم روضة يحكي السزواهر زهرها إذا تخال خيال النجم في زهرها إذا وتحسب أن النرجس الغض أعين وطلل على ورد حكى خدة عادة وأوراق كرم قد حكت كف سائل

فلاعجب إن قلت أفق مُكَوكب تقديم أن الدّر يطفو ويرسب (١) لتدبير هذا الكون تسهو وتسهب (٢) بسه عَرق من خجلة يتصبب لن كان في نعائـــه يتقلب (٣)

### محمد بن عمر بن أبي بكر\*

ابن قوام البالسي ، الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة .

روى للجماعة من (٤) أصحاب ابن طبرزد . وكان يُحب الحديث ويُسمع أولاده .

<sup>(</sup>۱) (س): «في نهرها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ترسو وترسب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، وهي أشبه .

<sup>(</sup>۳) ( س ) : « لمن بات » .

الوافي : ٢٨٤/٤ ، والبداية والنهاية : ٨٩/١٤ ، والدرر : ١٢٤/٤ ، وذيول العبر : ٩٦ ، والشذرات :
 ٢١/٦ ، والدارس : ٢٦٢/٢ ، ووقع في الأصل : « النابلسي » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : «عن » .

كان فيه تواضع وعليه وقار ، وعنده تمسك بأرباب السنّة والآثار ، وعليه مهابة ، وعنده تفرُّس وإصابة ، وفيه صِدْق وإخلاص وقَبُولٌ عظيم من العامة والخاص ، تحبه القلوب وتميل إليه ، وتترامى بالتودّد والموالاة عليه .

وكان فيه جُود وكرم ، وساح له التهاب وضَرم ، وله تهجد في الليل وعبادة ، ومعاملة وجد بها عند الله الحسنى وزيادة ، قلّ أن ترى العيون مِثْله في بابه ، أو تشاهد له عديلاً في أتواعه وأضرابه .

ولم يزل على حاله إلى أن أصبح في كفنه مُدرجاً ، ووجد لـه من ضيق الـدنيـا مخرجاً .

وتوفي رحمه الله تعالى في ... (١) سنة ثماني عشرة وسبع مئة ، ولـه من العمر ثمان وثمانون سنة ، ودفن بزاويته بسفح قاسيون .

وعرض عليه أرباب الدولة راتباً يكون على زاويته ، فامتنع ووقف عليها بعض التجار بعض قرية ، وكان قد جمع (سيرة ) لجده رحمه الله تعالى .

#### ١٦٩٦ ـ محمد بن عمر بن الفضل\*

الفضلي ، قاضي القضاة ، قطب الدين التبريزي الشافعي ، قاضي بغداد ، الملقب بأخوين (٢) ، كان صاحب مشاركة في فنون ، وقد أتقن علمي المعاني والبيان ، ونسخ كتباً كثيرة ، ولم يكن من قضاة العدل .

توفي ببغداد في سادس عشري شهر الله الحرم سنة ثلاثين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) كذا بياض في الأصل و ( س ) والدرر . وفي الدارس أنه توفي في الثاني والعشرين من صفر .

<sup>\*</sup> الوافي: ٢٨٧/٤ ، والدرر: ١١٠/٤ ، والشذرات: ١١٤/٦ ، وذيول العبر: ٣٨٩ ، والبداية والنهاية: ١٧٥/١٤ ، وفيها وفاته سنة ( ٣٧٦هـ ) ، ووقع في ( س ) : « ابن عمر الفضل » .

<sup>(</sup>٢) في البداية : « الأحوس » .

ومولده سنة غان وستين وست مئة .

وكان فيه تؤدة وحلم ومروءة وكرم ، رحمه الله تعالى ، وكان يكتب خطأ حسنا ، وفيه شفقة وحُنُو على الفقراء والضعفاء وتواضع وحسن خلق . وقال الشيخ سراج الدين القزويني : كان فقيها أصولياً مفسّراً نحوياً كاتباً (١) بارعاً وحيداً فريداً من أعيان أفاضل الزمان .

#### ١٦٩٧ ـ محمد بن عمر بن حمّاد\*

شمس الدين الظفاري اليني الواعظ المعروف بالأبلوج ، لأنه كان يعتم بعامة كأنها أبلوج السكر ، فاشتهر بذلك .

وتوفي بالقاهرة في تاسع عشر جمادى الأولى سنة عشر وسبع مئة (٢)، ودفن في يومه خارج باب النصر.

وكان قد أقام بدمشق مدة ، ووعظ بمسجد أبي اليُمن .

# ١٦٩٨ ـ محمد بن عمر بن أبي بكر\*\*

ابن ظافر بن أبي سعيد ، ناصر الدين أبو الفضل البصري الأصل ، الحنبلي .

روى عن ابن الجُميزي ، وابن الحباب ، وسبط الدّلفي ، والسّاوي ، والمرجّى بن شقيرة (٢) .

<sup>(</sup>١) ليست في (س).

<sup>\*</sup> الدرر: ١٠٤/٤.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في الأصل و ( س ) . وفي الدرر أنه توفي في ربيع الآخر سنة عشرين وسبع مئة .

<sup>\* \*</sup> الدرر : ١٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « والمرجاني شعره » ، تحريف ، ووفاة المرجّى سنة ( ٦٥٦ هـ ) ، الشذرات : ٥/٨٥٠ .

وكان إمام مسجد ، ويلقن القرآن ويحضر الختم ، وهو فقيه بالمدرسة الصالحية . وحدّث ( بصحيح مسلم ) عن ابن الجباب ، سنة سبع وسبع مئة .

وتوفي رحمه الله تعالى سابع صفر سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

ومولده في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وست مئة .

قال شيخنا البرزالي : قرأت عليه المجلس الرابع من (أمالي أبي مطيع) (١) بساعه من ابن الجباب .

# ١٦٩٩ ـ محمد بن عمر بن أبي القاسم\*

القاضي الصدر الرئيس نجم الدين ابن الشيخ نجم الدين بن أبي الطيب [ وكيل بيت المال بدمشق وابن ] (٢) وكيل بيت المال بها .

كان صدراً رئيساً وماجداً جعل الخلق الطلق عليه حبيساً (٢) ، له معرفة تامة بتراجم أهل عصره ووقائعهم وماجريّاتهم في وظائفهم وصنائعهم ، إذا فُتح له هذا الباب دخل فيه وحده ، وسرد ما عنده .

وباشر وظائف كباراً جاد له الدهر (٤) فيها بأمانه ، وتقدم في آخر زمانه . وكان مع ذلك عديم الشرّ وادعاً ، قائلاً بالحق صادعاً .

ولم يزل على حاله إلى أن غاب نجمه في الثرى ، وسلك الطريق التي ما يتخلف عنها أحدٌ من الورى .

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز ، أبو مطيع للديني (ت ٤٩٧هـ) ، السير: ١٧٦/١٩ ، والوافي : ٦٧/٤

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٨٧/٤ ، والدرر : ١٢٥/٤ ، والنارس : ٣٤٠/١ عن الصفني .

<sup>(</sup>۲) زیادة من (س) و (خ) .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « جليساً » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الدهر له فيها » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ·

وتوفي رحمه الله تعالى في رابع شعبان سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة ، توفي من جَمْرة (١) ظهرت في وجهه ، أقام معها يومين ، ومات ـ رحمه الله تعالى ـ .

وكان شافعي المذهب . حسن الشكل ، تام الخلق له توّدد وملقى [ وملق ] (٢) .

وكان قد تزوج ابنة القاضي محيي الدين بن فضل الله ، ولم يزل على حاله الناقص إلى أن توجه محيي الدين إلى مصر كاتب سر ، فتولى بواسطته نظر الخزانة ، ووكالة بيت المال ، وكان بيده أولاً نظر الرباع وتدريس المدرسة الكروسيّة (٦) ، وتولى الوكالة بعد القاضي شهاب الدين بن المجد لمّا صار قاضي القضاة في يوم عرفة سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، وكان ابن المجد قد وليها بعد القاضي علاء الدين بن القلانسي ، وكان علاء الدين قد وليها بعد أخيه القاضي جمال الدين (١) أحمد بن القلانسي ، وكان قد وليها بعد كال الدين بن الشريشي وكان ابن الشريشي قد وليها بعد الشيخ كال الدين بن الزملكاني ، وكان قد وليها بعد (٥) نجم الدين بن أبي الطيب والدصاحب كال الدين بن الزملكاني ، وكان قد وليها بعد (٥) نجم الدين بن أبي الطيب والدصاحب هذه الترجمة ، وقد تقدم الكلام في ترجمة والده لأي شيء سمي هذا البيت بابن أبي الطيب .

في الوافي : « حمرة » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٢) واقفها محمد بن عقيل بن كروس ، محتسب معشق ، ( ت ٦٤١ هـ ) ، وهي إلى جانب المدرسة السامرية الشافعية . الدارس : ٣٩٠١ ، وعبارة ( س ) : « للدرسة الكروسية وللدرسة .. » ، وفي الوافي : « المدرسة الكروسية والصلاحية » .

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ): « شهاب الدين »، سهو، وهو أحمد بن محمد بن محمد، سِلفت ترجمته.

<sup>(</sup>ه) في (خ) زيادة : « .. كال الدين بن الشريشي ، وكان وليها بعد نجم » .